

للحافظ عماد الدّين أبى الفداء إسماعيل ابن عمر بن كثير القُرَشيّ الدّمَشْقيّ الله عدد ٧٠١ هـ

تحقیق الد*کستور علیمبر بنابد بھیے التر*کی

بالتعاون مع مركزليجوث والدراسا<u>ت ال</u>عربية والإسلاميّة بدارهجين ر

الجزء الأول

هجر

للطباعة والنشر والتوزيع والأعلان



# المالخ المال

قال الشيخُ الإمامُ العالمُ العَّلَامةُ أبو الفِداءِ عمادُ الدينِ إسماعيلُ بنُ كَثِيرٍ ، رحمَه اللهُ تعالى :

الحمدُ اللهِ الأوَّلِ الآخِرِ ، الباطِنِ الظَّاهِرِ ، الذي هو بكلِّ شيءِ عليمٌ ، الأوَّلُ فليس قبلَه شيءٌ ، الآخِرُ فليس بعدَه شيءٌ ، الظاهرُ فليس فوقه شيءٌ ، الباطِنُ فليس دُونَه شيءٌ ، الأَزَلِيُّ القديمُ الذي لم يزلْ موجودًا موصوفًا (()) بصفاتِ الكَمالِ ، ولا يزالُ دائمًا مستمرًّا باقيًا سَرْمَديًّا بلا انقضاء ولا انفِصالِ ولا زوالٍ . يعلمُ دَبِيبَ النملةِ السوداءِ (() ، على الصَّخْرةِ الصَّمَّاءِ (() ، في الليلةِ الظَّلماءِ ، وعددَ الرِّمالِ . وهو العلىُّ الكبيرُ المُتَعالِ ، العلىُّ العظيمُ الذي خلَق كلَّ شيءِ فقدَّره تقديرًا ، ورفَع السمواتِ بغيرِ عَمَدٍ ، وزيَّنها بالكواكبِ الزَّاهِراتِ ، وجعَل فيها سِراجًا وقمرًا مُنِيرًا ، وسوَّى فوقَهنَّ سَرِيرًا ، شَرْجَعًا (() عاليًا مُنِيفًا مُقَبِّنًا مُستديرًا ، هو (() العرشُ العظيمُ (() ، له قوائمُ عِظامٌ ، علياً مُنِيفًا مُقَبِّعًا مُقبِّبًا مُستديرًا ، هو (العرشُ العظيمُ (() ، له قوائمُ عِظامٌ ، عَمِلهُ الملائكةُ الملائكةُ الكرامُ ، وتحُقُه (() الكرُوبِيُون (() – عليهم الصلاةُ والسلامُ – عليهم الصلاةُ والسلامُ – عليهم الصلاةُ والسلامُ – عليهم الصلاةُ والسلامُ – في وهم زَجَلٌ بالتَّقْديسِ والتَّعظيمِ ، وكذا أَرْجاءُ السمواتِ مَشْحونةٌ بالملائكةِ ،

<sup>(</sup>١) سقط من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) الشرجع: العالى المنيف، المشرف على غيره المتناهي في طوله وعلوه.

<sup>(</sup>٤) في م: « وهو » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الكريم » .

<sup>(</sup>٦) في ١: ﴿ وَتَحْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) الكروبيون: هم سادة الملائكة المقربين.

ويَفِدُ منهم في كلِّ يوم سبعونَ ألفًا إلى البيتِ المَعْمورِ بالسماءِ السابعة ('' ، لا يعودون إليه آخِرَ ما عليهم ، في تَهْليل وتحميد وتكبير وصلاة وتسليم . ووَضَعَ الأرضَ للأنام على تَيَّارِ الماءِ ، وجعل فيها رَواسِيَ من فَوْقِها ، وبارَك فيها ، وقدَّر فيها أقواتَها في أربعة أيَّام ('سواءً للسَّائلينَ') قبل خَلْقِ السماءِ ، وأنْبَتَ فيها مِن كلِّ أَوْوَجَيْن اثنَيْن ، دَلالةً للألِبَّاءِ(") ، مِن جميع ما يَحتاجُ العبادُ إليه في شِتائِهم وصَيْفِهم ، ولكلِّ ما يحتاجُونَ إليه ويَمْلِكُونَه مِن حيوانٍ بَهِيم .

وبداً خَلْقَ الإِنسانِ مِن طين ، وجعل نَسْلَه مِن سُلَالَةً مِن ماءٍ مَهِين ، فى قَرارٍ مَكِين ، فجعله سميعًا بصيرًا ، بعد أَنْ لم يكنْ شيئًا مذكورًا ، وشرَّفه بالعلم والتّعليم ، خلق بيده الكريمة آدم أبا البَشَرِ ، ('وصوَّر جُنَّته') ، ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، وأسْجدَ له ملائكتَه ، وخلق منه زَوْجَه( وَ حَوَّاءَ أُمَّ البَشَرِ ، فآنس بها وحْدتَه ، وأسكنهما جَنَّته ، وأسْبَعَ عليهما نعمته ، ثم أهْبَطهما إلى الأرض ؛ لمَا سبق في ذلك مِن حِكْمة الحَكِيم ، وبَثَّ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً ، وقسمهم بقدره العظيم مُلوكًا ورُعاةً (أ) ، وفقراء وأغنياء ، وأحرارًا وعَبِيدًا ، وحرائر وإماء ، وأسكنهم أرجاءً (أ) الأرض ، طُولَها والعَرْض ، وجعَلهم خلائِفَ فيها ، يخلُفُ البعضُ منهم (() البعض منهم () البعض إلى يوم الحساب والعَرْض على العليم الحكيم ، وسخّر البعض منهم ()

<sup>(</sup>١) في م ، ص : « الرابعة » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ص: « للأولياء».

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ا : « وأسكنه جنته » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>٦) في ح: « رعايا » .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٨) سقط من : ح .

لهمُ الأنهارَ من سائرِ الأقطارِ ، تشقُ الأقاليمَ إلى الأمصارِ ، ما بينَ صِغَارِ وكبارٍ ، على مقدارِ الحاجاتِ والأوطارِ ، وأنبَعَ لهم العيونَ والآبارَ ، وأرسل عليهم السحابَ بالأمطارِ ، فأنبَتَ لهم سائرَ صُنوفِ الزُّروعِ (٢) والشَّمارِ ، وآتاهُم مِن كلِّ ما سألُوه بلسانِ حالِهم وقالِهم : ﴿ وَإِن تَعُدُّواْ [ ٢/٢ و ] نِعْمَتَ ٱللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظُلُومٌ كَفَّارٌ ﴾ [ إبراهيم : ٣٤] ، فسبحانَ الكريم الغنيِّ العظيم الحليم وكان مِن أعْظَم نِعَمِه عليهم وإحسانِه إليهم ، بعد أن خلقَهم ورزقهم ويسَّر لهم السبيلَ وأنطقهم ، أنْ أرسلَ رُسُله إليهم ، وأنزلَ كُتُبَه عليهم ، مُبَيِّنةً حلاله وحرامَه ، وأخبارَه (٢) وأحكامَه ، وتفصيلَ كلِّ شيءٍ في المبدأ والمُعادِ إلى (٤) يوم القيامة . وأخبارَه (٣) وأحكامَه ، والتَّسْليم ، والأوامرَ بالانقِيادِ ، والنَّواهِيَ فالسعيدُ مَن قابلَ الأخبارَ بالتَّصديقِ والتَّسْليم ، والأوامرَ بالانقِيادِ ، والنَّواهِيَ بالتَّعْظيم ؛ ففاز بالنعيم المُقيم ، وزُحْزِحَ عن (مقام المكذّبين في المجمر ، والحميم ، والعذابِ الأليم .

أَحْمَدُه حمدًا كثيرًا طيبًا مُبارَكًا فيه ، يملأ أرْجاءَ السماوات والأَرْضِينَ ، دائمًا أبدَ الآبِدينَ ، ودهر الدَّاهِرينَ ، إلى يوم الدين ، في كلِّ ساعة (وأوان ) ، ووقت وحين ، كا ينبغي لجلاله العظيم ، وسلطانه القديم ، ووجهه الكريم . وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، ولا ولد له ، ولا والد له ، ولا صاحبة له ، ولا يظير له ، ولا وزير له ، ولا مُشِير له ، ولا عديد ولا نديد ولا قسيم ، وأشهدُ أن محمدًا عبدُه ورسولُه ، وحبيبُه وخليلُه ، المصطَفَى مِن خُلاصة العرب العَرْباءِ مِن

<sup>(</sup>١ – ١) في ا : ﴿ اللَّيْلُ وَالنَّهَارِ ، هَذَا لَسَكْنُهُمْ وَرَاحَةَ الأَبْدَانَ ، وَهَذَا لَمُعاشهُمْ في سائر الأقطار ، شق ﴾ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : ﴿ الزرع ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ١ : ١ شرعه ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح ، ص .

<sup>(</sup>ه - ه) في ا : « نار » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ح : ﴿ وَآنَ ﴾ .

الصَّميم ، خاتَمُ الأنبياء ، وصاحبُ الحَوْضِ الأكبرِ الرَّوَاءِ(١) ، صاحبُ الشفاعةِ العظمى يومَ القيامةِ وحاملُ اللواءِ ، الذي يبعثُه اللهُ المقامَ المحمودَ الذي يرغبُ إليه فيه الحُلْقُ كلَّهم ، حتى الخليلُ إبراهيمُ صلى اللهُ عليه وعلى سائرِ إخوانِه من النَّبيِّين والمُرسلين ، وسلَّم وشرَّف وكرَّم ، أَزْكَى صلاةٍ وتسليم ، وأعْلَى تشريفٍ وتكريم ، ورَضِيَ اللهُ عن جميع ِ أصحابِه الغُرِّ الكرام ِ ، السادةِ النُّجَباءِ الأعلام ِ ، خُلاصةِ العالَم بعدَ الأنبياءِ ، ما اختلَط الظلامُ بالضِّياء ، وأعْلَنَ الدَّاعِي بالنِّداءِ ، وما نسَخ (١) النهارُ ظلامَ الليلِ البَهِيم ِ .

أمًّا بعدُ ؛ فهذا كتابٌ أذكُرُ فيه – بعَوْنِ اللهِ وحُسْنِ توفيقِه – ما يسَّره اللهُ تعالى بحَوْلِه وقُوَّتِه ، مِن ذِكْرِ مَبْداً المخلوقاتِ ؛ مِن حلقِ العَرْشِ ، والكُرْسِيِّ ، والسَّمُواتِ ، والأَرْضِينَ ، وما فيهنَّ ، وما بينَهنَّ ، من الملائكةِ والجانِّ والشياطينِ ، وكيفيَّةِ خَلْقِ آدمَ ، عليه السلامُ ، وقصصِ النبيِّين ، وما جرَى مُجْرَى ذلك إلى أيَّامِ بنى إسرائيلَ ، وأيامِ الجاهليَّةِ ، حتى تنتهى النُّبُوَّةُ إلى أيامِ نبينا محمدٍ ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، فنذكرُ سِيرتَه كما ينبغي ، فنَشفِى الصدورَ والغليلَ ، ونُزيحُ الدَّاءَ عن العليلَ . ثم نذكرُ ما بعدَ ذلك إلى زمانِنا ، ونذكرُ الفِتَنَ والْمَلَاحِمَ ، وأشراطَ السَّاعةِ ، ثم البعثَ والنُّشُورَ وأهوالَ القيامةِ ، ثم صفةَ ثلك ، وما في ذلك اليومِ ، وما يقعُ فيه مِن الأمورِ الهائِلةِ ، ثم صفةَ البنانِ ، وما فيها من الخيراتِ الحِسانِ ، وغيرَ ذلك ، وما يتعلَّقُ به ، وما ورَد في ذلك من الكتابِ والسُّنَةِ والآثارِ والأخبارِ المنقولةِ المقبولةِ به ، وما ورَد في ذلك من الكتابِ والسُّنَةِ والآثارِ والأخبارِ المنقولةِ المقبولةِ المحمديَّةِ ، على مَن جاءَ بها أفضلُ الصلاةِ والسلامِ .

<sup>(</sup>١) الرواء : الماء العذب ، والكثير المروى .

<sup>(</sup>٢) في ١: « سلخ » .

ولسَّنا نذكُرُ مِن الإسْرائيليَّاتِ إِلَّا مَا أَذِنَ الشَّارِعُ فِي نَقْلِهِ ، ثما لا يخالِفُ كتابَ اللهِ وسُنَّةَ رسولِه عَلِيلِكُم ، وهو القِسمُ الذي لا يُصدَّقُ ولا يُكذَّب ، مِمَّا فيه بَسْطٌ لمُخْتَصَر عندَنا ، أو تسميةً لمُبْهَم ورَد به شرعُنا ، ممَّا لا فائدةً في تعْيينِه لنا ، فنذكُرُه على سبيل التَّحَلِّي به ، لا على سبيل الاحتياج ِ إليه والاعْتمادِ عليه . وإنَّما الاعتمادُ والاسْتِنادُ على كتاب اللهِ وسُنَّةِ رسول اللهِ عَلَيْكُم ، ما صحَّ نَقْلُه أَو حَسُنَ ، وما كان فيه ضَعْفٌ نُبَيِّنُه ، وبالله ِالمُسْتعانُ ، وعليه التُّكْلانُ ، ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إِلاَّ باللهِ العزيز الحكيم ، العليِّ العظيم ، فقد قال اللهُ تَعَالى ف كتابهِ : ﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَـٰكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴾ [طه: ٩٩]. وقد قَصَّ اللهُ على نَبيِّه عَيْلِكُ حبرَ ما مضَى مِن خَلْق المخلوقاتِ ، وذكْر الْأُمَم الماضِينَ ، وكيف فعَل بأوليائِه ، وماذا أحَلُّ بأعدائِه ، وبيَّن ذلك رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ لأُمَّتِه بَيانًا شافِيًا ، كا(١) سنُوردُ عندَ كلِّ فصلٍ ما وصلَ إلينا عنه صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه من ذلك تِلْوَ الآياتِ الوارداتِ في ذلك ، فأحبَرنا بما نحتاجُ إليه مِن ذلك ، وترَك ما لا فائدةَ فيه ممَّا قد يَتَزاحَمُ على عِلْمِه ويتَراجَمُ في فَهْمِه طوائفُ مِن علماء أهل الكتاب ، ممَّا لا فائدةَ فيه لكثير من الناس ، وقد يستوعب نقلَه طائفة من علمائِنا أيضًا(٢) ، ولسنا نَحْذُو حَذْوَهم ، ولا نَنْحُو نحوَهم ، ولا نذكرُ منها إلَّا القليلَ على سبيلِ الاختِصارِ ، وَنُبَيِّنُ مَا فِيهِ حَقٌّ منها(٢) يوافقُ ما عندَنا ، وما حالفَه يقعُ فيه الإنكارُ .

فأمًّا الحديثُ الذي رَواه البُخارِيُّ رحِمَه اللهُ في « صَحِيحِه » ، عن اللهُ عَلَيْكُ قال : 'عبدِ الله بين عَمْروِ بن العاص '' ، رَضِيَ اللهُ عنه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال :

<sup>(</sup>١) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ص .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م ، وفي الأصل : ( فيها ) .

<sup>= .</sup> في النسخ : ( عمرو بن العاصِ ) . والحديث عن عبد الله بن عمرو وليس عن أبيه عمرو . =

« بَلِّغُوا عَنِّى وَلَوْ آيَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ ، وَحَدَّثُوا عَنِّي وَلَا تَكْنَدِبُوا عَلَىَّ ، وَمَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ » . فهو محمولٌ على الإسرائيليَّاتِ المَسْكوتِ عنها عندَنا ، فليس عندَنا ما يُصدِّقُها ولا ما يُكذُّبُها ، فيجوزُ روايتُها للاعتبار ، وهذا هو الذي نستعملُه في كتابنا هذا ، ('فأمًّا ما شَهدَ له شَرْعُنا بالصِّدْقِ فلا حاجةً بنا إليه ، استغناءً بما عندَنا') ، وما شَهِدَ له شَرْعُنا منها بالبُطْلانِ ، فذاك مَرْدودٌ لا يجوزُ حكايتُه إلَّا على سبيل الإنْكار والإبطال ، فإذا كان الله سُبحانَه وله الحمدُ قد أغْنانَا برسولِه(٢) محمدٍ عَلِيلًا عن سائرِ الشَّرائع ِ، وبكتابه عن سائر الكُتُب، فلسْنا نترامَى على ما بأيْديهم [ ٣/١ و ] ممَّا قد وقَع فيه خَبْطٌ وخَلْطٌ ، وكَذِبٌ ووَضْعٌ ، وتحريفٌ وتبديلٌ ، وبعدَ ذلك كلُّه نَسْخٌ وتغييرٌ . فالمُحْتاجُ إليه قد بَيَّنه لنا رسولُنا ، وشرَحَه وأوْضَحَه ، عَرَفَه مَن عَرَفَه ، وجَهله مَن جَهله ، كما قال على بنُ أبى طالبِ : كتابُ اللهِ فيه خَبَرُ ما قبلَكم ، ونَبَأَ ما بعدَكم ، وحُكْمُ ما بينَكم ، وهو الفَصْلُ ليس بالهَزْلِ ، مَن ترَكَه مِن جبَّارٍ قَصَمَه اللهُ ، ومن ابْتَغَى الهُدَى في غيره أَضَلُّه(٢) اللهُ(١) . وقال أبو ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عنه : لقد تُوُفِّيَ رسولُ اللهِ عَلِيلِهِ وما طائرٌ يطيرُ بجَناحَيْه إِلَّا أَذْكَرَنا منه عِلْمًا(°) . وقال البُخارِيُّ في كتاب بَدْءِ الخَلْقِ<sup>(١)</sup> : ورَوَى عيسى<sup>(٧)</sup> بنُ موسى غُنْجَارُ ، عن رَقَبَةَ ، عن قيس ِ بن ِ

<sup>=</sup> انظر البخارى (٣٤٦١) . وقوله : « وحدثوا عنى ولا تكذبوا على » ليست في البخارى بل هي في المسند ٤٦/٣ ، من حديث أبي سعيد .

<sup>. -</sup> ١) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : « برسولنا » .

<sup>(</sup>٣) في ح : « أخبله » .

<sup>(</sup>٤) أخرَجه مرفوعًا : الترمذي (٢٩٠٦) ( ضعيف الترمذي ٥٥٤ ) . والإمام أحمد ٩١/١ ( ضعيف ) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الإمام أحمد ٥/٣٥١ ، ١٦٢ ، والطبرانى ، ورجال الطبرانى ثقات . المجمع ٢٦٤ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣١٩٢) معلقًا .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، ح ، م : « عن عيسى » .

مسلم ، عن طارقِ بن ِ شهابِ ، قال : سمعتُ عُمَرَ بنَ الخطاب رضيَ اللهُ عنه يقولُ : قامَ فينا رسولُ اللهِ عَلَيْكُ مَقامًا ، فأخبرنا عِن بَدْء الخَلق حتى دَجَل أهلُ الجنةِ منازلَهم ، وأهلُ النار منازلَهم ، حفِظَ ذلك مَن حفِظَه ، ونَسِيَه مَن نَسِيَه . قال أبو مسعود الدِّمَشْقِيُّ في « أطرافِه » : هكذا قال البخاريُّ ، وإنما رواه عيسى غُنْجارُ عن أبي حَمْزَةَ ، عن رَقَبَةَ . وقال الإمامُ أحمدُ بنُ حَنْبَلِ ، رحمَه الله ، في « مُسْنَدهِ »(١): حدَّثنا أبو عاصم ، حدَّثنا عَزْرَةُ بنُ ثابتٍ ، حدَّثنا عِلْباءُ بنُ أَحْمَرَ اليَشْكُريُّ ، حدثنا أبو زيدٍ الأنْصاريُّ ، قال : صلَّى بنا رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ صلاةَ الصبحِ ثم صَعِدَ المِنْبَرَ ، فخطَبنا حتى حضَرتِ الظَّهْرُ ، ثم نزَل فصَلَّى الظهرَ ، ثم صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فخطَبنا حتى حَضرتِ العصرُ ، ثم نزَل فصلَّى العصرَ ، ثم صَعِدَ المِنْبَرَ فخطَّبنا حتى غابتِ الشمسُ ، فحدَّثنا بما كان ، وبما هو كَائِنٌ ، فأعلَمُنا أَحْفَظُنا . انْفَرد بإخراجِه مسلمٌ ، فرواه في كتابِ الفِتَن من «صحيحِه »(٢) ، عن يعقوبَ بن إبراهيمَ الدُّوْرَقِيِّ ، وحَجَّاج ِ بن ِ الشاعِرِ ، جميعًا عن أبي عاصم الصَّحَّاكِ بن مَخْلَدٍ النَّبيل ، عن عَزْرَةً ، عن عِلْبَاءَ ، عن أَبَى زيدٍ عمرِو بنِ أَخْطَبَ بنِ رِفَاعَةَ الأَنْصَارِئِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، عن النَّبِيِّ عَلَيْكُم بِنَحْوه .

(")وقال الإمامُ أَحَمدُ (أ): حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ وعفَّانُ ، قالا : حدَّثنا حمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، أخبرنا علىُّ بنُ زَيْدٍ ، ("عن أبى نَضْرةَ") ، عن أبى سعيدٍ قال : خطَبَنا رسولُ الله عَيِّلِيَّه خُطْبَةً بعدَ العصرِ إلى مُغيْرِبانِ الشَّمسِ ،

<sup>(</sup>١) المسند ٥/ ٣٤١.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۸۹۲).

<sup>(</sup>٣) من هنا إلى آخر الصفحة التالية ليس في : م ، ص .

<sup>(</sup>٤) المسند ١٩/٣ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل، ح.

حَفِظَها مَنْ حَفِظَها ، ونَسِيَها من نَسِيَها - قال عفَّانُ : قال حمَّادٌ : وأكثرُ حِفْظِي أنه قال : بما هو كائنٌ إلى يوم القِيامَةِ – فحَمِدَ الله وأَثْنَى عَلَيْه ثمَّ قال : « أُمَّا بعدُ ، فإنَّ الدُّنْيا خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ ، وَإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيها فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ، أَلَا فاتَّقُوا الدُّنيا واتَّقُوا النِّساءَ » . وذكر تمامَ الخُطْبَةِ إلى أن قال : فلمًّا كان عِنْدَ مُغَيْرِ بانِ الشَّمْسِ قال: ﴿ أَلَا إِنَّ مِثْلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فِيمَا مَضَى مِنْهَا مثلُ ما بَقِيَ مِن يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى [ ٣/١ ط ] مِنْهُ » . ثُمَّ قال الإمامُ أحمدُ(١): ثنا عبدُ الرُّزَّاقِ ، أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن عَلِيٌ بن زيدِ بن جُدْعانَ ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سَعيدٍ ، قال : صَلَّى بنا رسُولُ اللهِ عَلَيْكُ صَلَاةَ العَصْرِ ذَاتَ يَوْمِ نَهَارًا ، ثُمَّ قامَ فخَطَبَنا إلى أَنْ غَابَتِ الشَّمْسُ ، فلم يدَعْ شَيْئًا ممَّا يَكُونُ إِلَى يوم القِيامَةِ إِلَّا حَدَّثْنَاهُ ، حَفِظَ ذلك مَنْ حَفِظَه ونَسِي ذلكَ مَنْ نَسِيهُ ، فكانَ مِمَّا قال : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّ الدُّنْيَا خَضِرَةٌ خُلُوةٌ ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيها فَنَاظِرٌ كيفَ تَعْمَلُونَ ، فاتَّقُوا الدُّنْيا وَاتَّقُوا النِّساءَ » وذكَر تَمَامَهَا إِلَى أَنْ قال : ثمَّ دَنَتِ الشَّمْسُ أَنْ تَغْرُبَ ، فقال : « وإنَّ ما بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا فيما مَضَى منها(٢) مِثْلُ ما بَقِيَ مِن يَوْمِكُمْ هذا فيما مَضَى مِنْه ». وهذا هو المَحْفُوظُ ، واللهُ أعلَمُ .

<sup>(</sup>١) المسند ٦١/٣ . ضعيف وبعض فقراته صحيحة (ضعيف الترمذي ٣٨٥).

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح . وفي الأصل : « منك » .

#### فَصْلٌ

قال الله تَعَالَى فى كتابِه العَزيزِ : ﴿ الله خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَهُو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ [الزمر: ٢٦] ، فكلُّ ما سِواه تعالى فهو مخلوقٌ له ، مَرْبوبٌ مُدَبَّرٌ ، مُحْدَثٌ بعدَ عَدَمِه ، فالعرشُ الذى هو سقْفُ المخلوقاتِ الله ما تحتَ الثَّرَى ، وما بين ذلك مِن جَمادٍ وناطِقٍ ، الجميعُ خَلْقُه ، ومِلْكُه وَعَيِيدُه ، وتحتَ قَهْرِه وقُدرتِه ، وتحتَ تَصْريفِه (ومشيئتِه ) ﴿ خَلَقَ السَّمَلُونَ وَمَا وَلَارْضَ فِى سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعُرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ يَخُرُجُ مِنْهَا وَمُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ يَخُرُجُ مِنْهَا وَمُ وَمَا يَعْرُبُ فِيهَا وَهُو مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمُونَ بَصِيرٌ ﴾ [المديد: ٤] . وقد أَجْمَعَ (اعلماءُ الإسلام الم علم الله عَلَقُ السَّمَلُواتِ والأَرْضَ وما بينَهما في سِتَّةِ يَشُكُ في ذلكَ مسلمٌ – أَنَّ الله خَلَقَ السَّمَلُواتِ والأَرْضَ وما بينَهما في سِتَةِ أَيَّامٍ ، كَا (آذَلُ عليه القرآنُ الحكيمُ . واختلفُوا في هذه الأيَّام ؛ أَهِيَ كَايَّامِنا هذه ، أو كلُّ يوم كألفِ سنةٍ ممَّا تعُدُّون ؟ على قولَيْن ، كَا بَيَّنَا ذلك في هذه ، أو كلُّ يوم كألفِ سنةٍ ممَّا تعُدُّون ؟ على قولَيْن ، كَا بَيَّنَا ذلك في «التَّفسير »(نَّ ، وسنتعَرَّضُ لإيرادِه في موضعِه .

واختلفُوا هل كان قبلَ خَلْقِ السَّمْواتِ والأَرضِ شيءٌ مخلوقٌ قبلَهما ؟ فذهب طَوائفُ مِن المتكلِّمين إلى أنه لم يكُنْ قبلَهما شيءٌ ، وأنهما خُلِقَتا من العَدَمِ الْمَحْضِ . وقال آخرون : بلْ كان قبلَ السمْواتِ والأَرضِ مخلوقاتٌ أُخَرُ ؛ لقولِه تعالى : ﴿ وَهُوَ آلَّذِي خَلَقَ آلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

<sup>(</sup>۱ − ۱) فی ح: « وخشیته » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « العلماء » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ا: « نطق بذلك » .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٢٧٤.

وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآء ﴾ الآية [مود: ٧]. وفي حديثِ عِمْرانَ بنِ حُصَيْن ، كما سيأتي : «كَانَ اللهُ ولَمْ يَكُنْ قَبْلَهُ شَيْءٌ ، وكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء ، وكَتَبَ فِي الذِّكْر كُلَّ شَيْء ، ثُمَّ خَلَق السَّمْواتِ والْأَرْضَ "('). وقال الإمامُ أحمدُ(٢): حدَّثنا بَهْزٌ ، حدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ ، أَنبأنا يَعْلَى(٢) بنُ عَطَاءٍ ، عن وَكِيع بن حُدُس ، عن عمِّه أبي رَزِين لَقِيط بن عامر العُقَيْليِّ ، أنه قال : يا رسولَ الله ، أين كان ربُّنا قبلَ أن يخْلُقَ السَّمْواتِ والأرضَ ؟ قال : ﴿ كَانَ فِي عَمَاءِ ، مَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ، وَمَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ ، ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الماء » ورَواهُ عن يَزيدَ بن [٤/١ و] هَارُونَ ، عن حمَّادِ بن سَلَمَةَ به ، ولفظُه : أَينَ كَانَ رَبُّنا قَبْلَ أَن يَخْلُقَ خَلْقَهُ ؟ وباقِيه سواءٌ . وأُخْرَجه التُّرْمِذِيُّ عن أحمدَ بن منيع، وابن ماجَهَ عن أبي بكر بن أبي شَيْبَةَ ، ومحمدِ بن الصَّباحِ ، ثلاثتُهم عن يزيدَ بن هارون ، وقال التِّرْمِذِيُّ : حَسَنَّ (٤) . واخْتَلَف هؤلاء في أيُّها خَلَقَ أُوَّلًا ؟ فقالَ قائلون : خلَق القلمَ قبلَ هذه الأشياء كلُّها . وهذا هو اخْتيارُ ابْنِ جَرِيرِ (٥) ، وابنِ الْجَوْزِيِّ (١) ، وغيرِهُما . قال ابنُ جَرِيرِ (٧) : وبعدَ القلم السَّحابَ الرَّقِيقَ . (^وبعدَه العَرْشُ^) واحتجُّوا بالحديثِ الذي رَواه الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والتُّرْمِذِيُّ ، عن عُبادةَ بنِ الصَّامِتِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ،

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۱۹۱) مطولًا ، وفيه : « شيء غيره » بدلًا من « قبله شيء » . و(۷٤۱۸) ويأتى بتمامه في صفحة ۱۳ .

<sup>· 17/8</sup> Ihmik 3/71.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م ، ص : « أبو يعلى » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي (٣١٠٩) . وابن ماجه (١٨٢) . (ضعيف الترمذي ٦٠٢ ) .

<sup>(</sup>٥) تاریخ الطبری ۲٤/۱ .

<sup>(</sup>٦) المنتظم ١/١١، ١٢١.

<sup>(</sup>٧) تاريخ الطبرى ٧/١٦.

<sup>(</sup>A - Λ) سقط من: م.

قال : قال رسولُ الله عَلَيْكِ : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْقَلَمُ ، ثُمَّ قَالَ لَهُ : اكْتُبْ. فَجَرَى فِي تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ »(١) لفظُ أَحمد . وقال التُّرْمذِئ : حَسَنَّ صحيحٌ غَريبٌ . والذي عليه الجُمهورُ - فيما نَقَلَه الحافظُ أَبُو العلاءِ الهَمَذانِيُّ وغيرُه - أنَّ العرشَ مخلوقٌ قبلَ ذلك . وهذا هو الذي رواه ابنُ جَرِيرٍ (٢) ، مِن طريقِ الضَّحَّاكِ ، عن ابنِ عبَّاسٍ . كما دلَّ على ذلك الحديثُ الذي رَواهُ مسلمٌ في « صَحيحِه »(٣) ، حيثُ قال : حدَّثني أبو الطَّاهِرِ أَحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ السَّرْحِ ، حدثنا ابنُ وَهْبٍ ، أخبرنِي أبو هانئُ الْخَوْلانِيُّ ، عن أبي عبد الرَّحْمَن الحُبُلِيِّ (١) ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهِ يقولُ : « كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلائق قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمْوَاتِ والأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ » ، قال : « وعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ » . قالوا : فهذا التَّقديرُ هو كِتَابتُه بالقلم الْمَقادِيرَ . وقد دلُّ هذا الحديثُ أَنَّ ذلك بعدَ خَلْقِ العرشِ ، فنبَت ( تَقَدُّمُ خَلق العرش علَى القلم الذي كتَبَ به المقاديرَ ، كما ذهب إلى ذلك الجماهيرُ . ويُحْمَلُ حديثُ القلم على أَنَّهُ أَوَّلُ المُخلوقاتِ مِن هذا العالَمِ ، ويُؤيِّدُ هذا ما رَواهُ البُخارِيُّ عن عِمْرانَ بن حُصَيْنٍ قال : قال أهلُ اليمَن لرسول الله عَيْنِيُّه : جئناك لنتَفَقَّه في الدِّين ، ولنسألَك عن أوَّلِ هذا الأمر . فقال : ﴿ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ قَبْلَهُ - وفي روايةٍ : مَعَهُ . وفي روايةٍ : غَيْرُه - وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ ، وكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلُّ شَيْءِ ،

<sup>(</sup>۱) مسند الإمام أحمد ٣١٧/٥. وأبو داود (٤٧٠٠). والترمذى (٢١٥٥) وقال: غريب. و(٣٣١٩) وقال: حسن صحيح غريب. وصححه الشيخ شعيب (شرح العقيدة الطحاوية حاشية صفحة ٣٤٤).

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٣٩/١.

<sup>(</sup>T) مسلم (T) .

<sup>(</sup>٤) في ح، م: « الجيلي ».

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل ، م: « تقديم » .

وخَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالأَرْضَ ». وفى لفظٍ : «ثُمَّ خَلَقَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَهَذَا قَالُوا : وَالْأَرْضِ » (١) . فَسَأْلُوه (٢) عن ابْتَدَاءِ خَلْقِ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَلَهَذَا قَالُوا : جَمْنَاكُ نَسَأَلُكُ عَنْ أَوَّلِ هَذَا الأَمْرِ . فأجابَهم عمَّا سألوا فقط ، ولهذا لم يُخْبِرْهم بخُلْقِ العرشِ ، كما أُخْبَر به فى حديثِ أَلَى رَزِينٍ المتقدِّمِ .

قال ابنُ جرير (٣): وقال آخرونَ: بل خَلَقَ اللهُ عزَّ وجلَّ الماءَ قبلَ العَرْشِ. رَواهُ السَّدِّى ، عن أبى مالكُ ، وعن أبى صالح ، [ ١/٤ ظ ] عن ابن عبّاس ، وعن مُرَّة ، عن ابن مسعود ، وعن ناس مِن أصحاب رسولِ اللهِ عَيْاسُ ، قالوا: ﴿ إِنَّ اللهُ كَانَ عَرْشُهُ على الماءِ ، ولم يخُلُقُ شيئًا غيرَ مَا خلَق قبلَ الماءِ » ولم يخُلُقُ شيئًا غيرَ مَا خلَق قبلَ الماءِ » وحكى ابنُ جَرِير (٤) ، عن محمد بن إسحاق ، أنه قال: أوَّلُ ما خلَق اللهُ عزَّ وجلَّ النُّورُ والظُّلْمةُ ، ثم ميَّز بينَهما ، فجعل الظلمة ليلا أسودَ مُظْلِمًا ، وجعل النُّورَ نهارًا مُضِيئًا مُبْصِرًا . قال ابنُ جَرِير (٥): وقد قيل: إنَّ مُظْلِمًا ، وجعل النُّورَ نهارًا مُضِيئًا مُبْصِرًا . قال ابنُ جَرِير (٥): وقد قيل: إنَّ الذي خلَق ربُّنا بعدَ العَرْشَ ، ثم خلَق بعدَ الكرسيِّ العَرْشَ ، ثم خلَق بعدَ ذلك الهواءَ والظُّلْمةَ ، ثم خلَق الماءَ ، (١ فوضَع عَرْشَه علَى الماءِ ٢) . واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ .

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۱۹۱) ، بلفظ: « غيره » . و(۷٤١٨) ، بلفظ: « قبله » . ولفظ: « معه » عند غير البخارى . انظر: فتح البارى ٢٨٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) في ح: ﴿ قالوه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢/٣٩.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ٢٤/١.

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٢٩/١.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: ح.

## فَصْلٌ فيما ورَد في صِفَةِ خَلْقِ العرشِ والكُرْسِيّ

قال اللهُ تعالى : ﴿ رَفِيعُ ٱلدُّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ ﴾ [غانر: ١٥]. وقال تعالى : ﴿ فَتَعَالَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [ المؤمنون : ١١٦] . وقال اللهُ : ﴿ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [ التمل : ٢٦] . وقال : ﴿ وَهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ \* ذُو ٱلْعَرْشِ ٱلْمَجِيدُ ﴾ [البروج: ١٤، ١٥] . وقال تعالى : ﴿ ٱلرَّحْمَانُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ﴾ [طه: ٥] . وقال : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ﴾ [الأعراف: ٥٥]. في غيرٍ ما آيةٍ من القرآنِ ، وقال تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبُّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا ﴾ [ غانر : ٧] . وقال تعالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [ الحافة : ١٧ ] . وقال تعالى ﴿ وَتَرَى ٱلْمَلَـٰ عِكَةَ حَآفَينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [الزمر: ٧٥]. وفي الدعاء المروى في « الصحيح ِ »(١) في دعاء الكُرْبِ: « لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ العَظِيمُ الْحَلِيمُ ، لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، لَا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمْوَاتِ ورَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمُ ». وقال الإمامُ أَحمدُ (٢) : حدَّثنا عبدُ الرزَّاقِ ، حدَّثنا يحيىٰ بنُ العَلاء ، عن عمَّه شُعَيبِ بن

<sup>(</sup>١) البخاري (٦٣٤٥ ، ٦٣٤٦ ، ٧٤٢٦ ، ٧٤٣١) بألفاظ متقاربة .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢٠٦/١ . (ضعيف جدا) .

خالِدٍ ، حدَّثَنِي سِمَاكُ بنُ حَرْبِ ، عن عبدِ الله بن عُمَيْرَةً(١) ، عن عباس بن عبد المطَّلِب، قال: كنَّا جُلوسًا مع رسول الله عَلَيْكُ بالبَطْحاء، فمرَّتْ سحابةٌ ، فقال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ ﴾ قال : قُلْنا : السَّحابُ . قال : « وَالْمُزْنُ » . قال : قُلْنا : والمُزْنُ . قال : « والْعَنَانُ » . قال : فَسَكَتْنا . فقال : ﴿ هَلْ تَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ ﴾ قال : قُلْنا : اللهُ ورسولُه أعلمُ . قال : « بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءِ إلى سَمَاءِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ، وكِثَفُ (١) كُلِّ سَماءِ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ ، وَفَوْقَ السَّمَاء السَّابِعَةِ بَحْرٌ بَيْنَ أَسْفَلِهِ وَأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء والأَرْضِ ، "ثُمَّ فَوْقَ ذَلِكَ ثَمَانِيَةُ أَوْعَالِ ، بَيْنَ رُكَبِهِنَّ وأَظْلَافِهِنَّ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، ثُمَّ ' فوقَ [ ١/ه و ] ذلكَ ' الْعَرْشُ ، بَيْنَ أَسْفَلِهِ وأَعْلَاهُ كَمَا بَيْنَ السَّمَاء والْأَرْضِ " ، واللهُ فَوْقَ ذَلِكَ ، وَلَيْسَ يَخْفَى غَلَيْهِ مِنْ أَعْمَال بَنِي آدَمَ شَيْءٌ ». هذا لفظ الإمام أحمد ، ورَواهُ أبو داود ، وابنُ ماجه ، والتُّرْمِذِيُّ ، مِن حديثِ سِمَاكٍ بإسْنادِه نحوَه (٥) ، وقال التُّرْمِذِيُّ : هذا حديثُ حَسَنٌ ، ورَوَى شَريكٌ بعضَ هذا الحديثِ عن سِمَاكٍ ووقَّفُه (١) . ولفظ أبي داود :

<sup>(</sup>۱) بعده فى النسخ: « الأحنف بن قيس » ، وليست فى المسند ، ولعله الصواب . فقد أورده المصنف فى جامع المسانيد 7.7/7 . وليس فيه ( الأحنف بن قيس ) ، وأخرجه أبو يعلى فى مسنده 70/7 من طريق عبد الرزاق أيضًا وليس فيه ( الأحنف ) . ومن نفس الطريق الحاكم فى المستدرك 70/7 ، ومن نفس الطريق الحاكم فى المستدرك 10/7 ، ومحمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش (10) . (٢) فى 10/7 من المسند : « كيف » . والمثبت موافق لما فى كتاب صفة العرش (10) . (٣ - ٣) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « على ظهورهم ».

<sup>(</sup>٥) أبو داود (٤٧٢٣). والترمذى (٣٣٢٠). وابن ماجه (١٩٣). وانظر (ضعيف الترمذى

<sup>(</sup>٦) في ١: ( ورفعه ) .

« وهَلْ تَدْرُونَ بُعْدَ (١) مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْض ؟ » قالوا ؛ لا نَدْرى . قال : « بُعْدُ مَا بَيْنَهُمَا إِمَّا وَاحِدَةٌ أو اثْنَتَانِ أو ثَلَاثَةٌ وسَبْعُونَ سَنَةً » . والباقى نحوه . وقال أبو داودَ : حدثنا عبدُ الأعْلَى بنُ حمَّادٍ ، ومحمدُ بنُ الْمُثَنَّى ، ومحمدُ بنُ بَشَّارٍ ، وأَحمدُ بنُ سعيدٍ الرِّبَاطِيُّ ، قالوا : حدَّثنا وَهْبُ بنُ جَرير – قال(٢) أحمدُ : كتبْناهُ مِن نُسْخَتِه ، وهذا لفظُه – قال : حدَّثنا أبي ، قال : سمعتُ عمَّدَ بنَ إسحاقَ يُحدِّثُ ، عن يعقوبَ بن عُتْبَةَ ، عن جُبَيرِ بن محمَّدِ بن جُبَيرِ بنِ مُطْعِم ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، قال : أَتَّى رسولَ اللهِ عَلَيْكُ أَعْرَابيٌّ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، جُهِدَتِ الْأَنْفُسُ ، وَجَاعَتِ العِيالُ ، ونُهِكَتِ الأَمْوالُ ، ( وهَلَكَتِ الأَنْعَامُ ") ، فاسْتَسْقِ الله لنا ، فإنَّا نسْتَشْفِعُ بك على ( الله ِ ، ونَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكِ . فقال رسولُ اللهِ عَلِيْكِ : ﴿ وَيُحَكُّ ، أَتَدْرِى مَا تَقُولُ ؟ ﴾ وسبَّح رسولُ الله عَلِيلَةِ ، فما زال يُسبِّحُ حتى عُرف ذلك في وُجوهِ أصحابه ، ثم قال : ﴿ وَيْحَكَ ، إِنَّهُ لاَ يُسْتَشْفَعُ بالله عَلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ ، شَأْنُ اللهِ أَعْظَمُ مِنْ ذَلِكَ ، وَيْحَكَ ، أَتَدْرِي مَا الله ؟ إِنَّ عَرْشَهُ عَلَى سَمْوَاتِهِ لهٰكذَا - وقال بأصابَعِه مثلَ القُبَّةِ عليه - وإنَّهُ ليَئِطُّ بهِ أَطِيطَ الرَّحْل بِالرَّاكِبِ » . قال ابنُ بَشَّارِ (٥) في حديثِه : ﴿ إِنَّ اللَّهَ فَوْقَ عَرْشِهِ ، وعَرْشُهُ فوقَ<sup>(١)</sup> سَمْوَاتِهِ » . وساق الحديثَ . وقال عبدُ الأَعْلَى ، وابنُ المُثَنَّى ، وابنُ بَشَّارٍ ، عن يعقوبَ بن عُتْبَةً ، وجُبَيْرِ بن مُحَمَّدِ بن جُبَيْرٍ ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) عند أبي داود: ﴿ مَا بَعْدَ ﴾ ، وفي ١: ﴿ كُم بَعْدَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في ح: ١ له ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) في ص: ( إلى ) . (٤)

<sup>(</sup>٥) في ص: ﴿ يسار ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ، ١: ( علي ) .

جَدُّه . والحديثُ بإسْنادِ أحمدَ بنِ سَعيدٍ ، ('هو الصَّحيحُ ، وافقَه عليه جماعةً ؛ منهم يحيى بنُ مَعِين ، وعلى بنُ الْمَدِينيِّ ، ورَواهُ جماعةٌ منهم عن ابن إسحاق ، كما قال أحمدُ الله أيضًا . وكان سَماعُ عبدِ الأعْلَى وابنِ المُثَنَّى وابن بَشَّارٍ من (٢) نسخة واحدة فيما بلَغنِي . تفرَّد بإخراجها أبو داود (٢) . وقد صنَّف الحافظ أبو القاسم ابن عَساكِرَ الدِّمَشْقِي جزءًا في الرَّدِّ على هذا الحديثِ ، سَمَّاه بـ « بَيانِ الوَهْم والتَّخْلِيطِ الواقع ِ في حديثِ الأطِيطِ » ، واسْتَفْرَغ وُسْعَه في الطُّعْنِ على محمدِ بنِ إسحاقَ بنِ يَسَارٍ (١) رَاوِيه ، وذكر كلامَ الناسِ فيه ، ولكنْ قد رُوِيَ هذا اللفظُ مِن طريقِ<sup>(٥)</sup> أخرى ، عن غيرٍ محمدِ بن إسحاقَ ، فرَواهُ عبدُ بنُ حُمَيْدٍ وابنُ جَرِيرٍ في ﴿ تَفْسيرَيْهِما ﴾ ، وابنُ أبي عاصِم والطَّبَرانِيُّ في كتابَي ﴿ السنةِ ﴾ لهما ، والبَزَّارُ في ﴿ مُسْنَدِهِ ﴾ ، والحافظُ الضِّياءُ المَقْدِسِيُّ في « مختارتِه » ، من طريقِ أبي إسحاقَ السَّبِيعِيِّ ، عن [ ١/٥ ط ] عبد الله بن خَلِيفة ، عن عمر بن الخطّاب ، رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : أَتَتِ امرأَةٌ إلى رسول اللهِ عَلِيلَةٍ ، فقالتْ : ادْعُ اللهَ أَن يُدْخلَنِي الجنةَ . قال : فَعَظُّم الرُّبِّ تِبارِكُ وَتَعالَى ، وقال : ﴿ إِنَّ كُرْسِيَّهُ وَسِعَ السَّمْوَاتِ وَالْأَرْضَ ، وإنَّ لَهُ أَطِيطًا كَأَطِيطِ الرَّحْلِ الجَدِيدِ مِنْ ثِقَلِهِ ١٠٥٠ . عبدُ الله بنُ خَليفةَ هذا ليس بذاك المشهور ، وفي سَماعِه مِن عمرَ نَظَرٌ ، ثُم منهم مَن يَرُويه موقوفًا ومُرْسَلاً ، ومنهم مَن يَزِيدُ فيه زيادةً غريبةً ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ح، ١.

<sup>(</sup>٢) في م: ﴿ في ١ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٢٦) (ضعيف أبي داود ١٠١٧).

<sup>(</sup>٤) في م: ( بشار ) .

<sup>(</sup>٥) في ١: ١ طرق ١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ١٠/٣ ، ١١ ، الدر المنثور ٣٢٨/١ ، وعزاه لعبد بن حميد وللضياء المقدسي ، =

وثبَت في « صحيح ِ البُخاريِّ »(١) عن رسول الله عَلَيْكُ أنه قال : « إذا سَأَلْتُمُ اللهَ الْجَنَّةَ فَاسْأَلُوهِ الْفِرْدَوْسَ ؛ فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وأَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَانِ ﴾ . يُرْوَى : « وفَوْقَهُ ﴾ بالفتح على الظُّرفية ، وبالضَّمِّ ، قال شيخُنا الحافظُ المِزِّيُّ : وهو أحسنُ ، أي : وأعْلاها عرشُ الرحمن . وقد جاء في بعض الآثار ، أنَّ أهلَ الفِرْدَوْس يسمعونَ أطِيطَ العَرْش ، وهو تسبيحُه وتعظيمُه . وما ذاك إلَّا لقُرْبهم منه . وفي « الصَّحيح ِ »(٢) أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُم قال: ﴿ لَقَدِ اهْتَزُّ عَرْشُ الرَّحْمَٰنِ لِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ ﴾ . وذكر الحافظُ ابنُ الحافظ ، محمدُ بنُ عنمانَ بن أبي شَيْبَة ، في كتاب « صِفةِ العرش » عن بعض السَّلَف ، أنَّ العرشَ مخلوقٌ مِن ياقُوتَةٍ حمراءَ (٣) ، بُعْدُ ما بين قُطْرَيْه مَسِيرةُ خمسين ألفَ سنة ( ْ ْ ) . وذكر نا عندَ قوله تعالى : ﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَلَابِكَةُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾ [المارج: ١]. أنَّه بُعْدُ ما بين العَرش إلى الأرض السَّابعةِ مَسِيرةُ خمسينَ ألفَ سنةٍ ، وأنَّ اتِّساعَه خمسونَ أَلفَ سنة (°). وقد ذهب طائفة مِن أهلِ الكلام إلى أنَّ العرشَ فَلَكٌ مُستديرً مِن جميع ِ جَوانبِه ، مُحِيطٌ بالعالَم مِن كلِّ جهةٍ ، ورُبُّما(١) سَمُّوهُ الْفَلَكَ التاسعَ(٧) والفَلَكَ الأطْلَسَ والأَثِيرَ . وهذا ليس بجيِّدٍ ؟ لأنَّه قد ثبَت في الشرعِ

<sup>=</sup> كشف الأستار (٣٩) ، وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح . مجمع الزوائد ٨٣/١ ، ٨٤. وضعفه الألباني ( السنة لابن أبي عاصم ٥٧٤ ). وانظر السلسلة الضعيفة (٨٦٦).

<sup>(</sup>۱) البخاري (۲۷۹۰ ، ۷٤۲۳ ) مطولًا .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۸۰۳) ، مسلم (۲٤٦٦) .

<sup>(</sup>٣) صفة العرش (٧٣) . ولفظه : عن إسماعيل ابن أبي خالد قال : أخبرت أن العرش ياقوتة حمراء .

<sup>(</sup>٤) صفة العرش (٧٩) . ولفظه : عن وهب بن منبه قال : العرش مسيرة خمسين ألف سنة .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٨/٨٢ .

<sup>(</sup>٦) في م، ص: (ولذا).

<sup>(</sup>V) في ا: ( اليافع » .

أنَّ له قوائمَ تحمِلُه المَلائكَةُ ، والفَلَكُ لا يكونُ له قوائمُ ، ولا يُحْمَلُ ، وأيضًا فإنَّه فوقَ الجنَّةِ ، والجنةُ فوقَ السماواتِ ، وفيها مائةُ درجةٍ ، ما بين كلِّ درجتَيْن كما بينَ السَّماء والأَرْض ، فالبُعْدُ الذي بينَه وبينَ الكُرْسِيِّ ليس هو نِسْبةَ فَلَكِ إِلى فَلَكِ ، وأيضًا فإنَّ العرشَ في اللغةِ عِبَارةٌ عن السَّرير الذي للمَلِكِ ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴾ [الهل: ٢٣]. واليس هو فَلَكًا ، ولا تَفْهَمُ منه العربُ ذلك ، والقرآنُ إِنَّمَا نزَل بلُغَةِ العَرَب ، فهو سَريرٌ ذو قوائمَ تحملُه الملائكةُ ، وهو كالقُبَّةِ على العالَم ، وهو سَقْفُ المخلوقاتِ . قال تعالى(١) : ﴿ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهُمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ [ غانر : ٧ ] . وقد تَقدُّم في حديثِ الأَوْعَالِ أَنِهِم ثَمَانِيةً ، وفوقَ ظهورهنَّ العرشُ ، وقال تعالى(٢) : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَهِذٍ ثَمَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١٧]. وقال شَهْرُ بنُ حَوْشَب(٣): حَمَلةُ العرش ثمانيةٌ ؛ أربعةٌ منهم يقولون : سُبْحانَك اللَّهمُّ وبحمدِك ، لك الحمدُ على حِلْمِك بعد [ ١/١ و ] عِلْمِك . وأربعةٌ يقولون : سُبْحانَك اللهُمُّ وبحمدِك ، لك الحمدُ على عَفُوك بعد قُدْرتِك . فأما الحديثُ الذي رواه الإمامُ أحمدُ (٤) : حدثنا عبدُ الله بنُ مُحمَّد ، هو أبو بَكْر ابنُ أبي شَيْبة (٥) ، ثنا عبدةُ بنُ سليمانَ ، عن محمدِ بن إسحاقَ ، عن يعقوبَ بن عُتْبَةً (١) ، عن عِكْرِمَةَ ، عن ابن عباس ، أنَّ رسولَ الله عَلِيلَةِ صدَّق أُميَّةَ بنَ أَبي الصَّلْتِ في شيءِ من

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/١٢٠، ١٢١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) صفة العرش (٦٣) . '

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٥٦/١ (صحيح).

<sup>(</sup>٥) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٦) في م: (عقبة).

شِعْره ، فقال(١):

رجُلٌ وثورٌ تحتَ رِجلِ يَمِينِه والنَّسْرُ للأُخرَى ولَيْثُ مُرْصَدُ<sup>(۱)</sup> فقال رسولُ اللهِ عَلِيلِيَّةِ : « صدَق » . فقال :

فقال رسول الله عَلَيْكُهُ : « صَدَق » . فقال : والشَّمْسُ تَطْلُعُ كلَّ آخرِ ليلةٍ حمراء تَ يُصْبِحُ لونُها يَتَوَرَّدُ " والشَّمْسُ تَطْلُعُ كلَّ آخرِ ليلةٍ حمراء تا يُصْبِحُ لونُها يَتَوَرَّدُ " فليستْ بطالِعةٍ لهم في رسْلِها إلا معذّب قوالا تُجْلَب فقال رسولُ الله عَلَيْتُهُ : « صَدَق » . فإنَّه حديثٌ صحيحُ الإسنادِ ، رجاله ثقاتٌ . وهو يقتضى أنَّ حَملَة العَرْشِ اليومَ أربعةٌ ، فيعارِضُه حديثُ الأوْعَالِ ، وقاتُ . وهو يقتضى أنَّ حَملَة العَرْشِ اليومَ أربعةٌ ، فيعارِضُه حديثُ الأوْعَالِ ، اللهم إلَّا أن يُقالَ : إنَّ إثباتَ هؤلاءِ في الأربعة على هذه الصفاتِ لا ينْفِي ما عداهم . والله أعلمُ .

ومن شِعْرِ أُمَيَّةَ ابنِ أَبِي الصَّلْتِ فِي الْعرشِ قُولُه(١):

مَجِّدُوا الله فَهُو للمجدِ أهلٌ رَبُّنا فِي السماءِ أَمسَى كبيرًا بالبناءِ العالِي الذي بَهَر النا سَ وسَوَّى فوقَ السماءِ سَريرًا شَرْجَعًا لا ينالُه بَصَرُ العيل عن ترى حولَه الملاثكَ صُورًا

<sup>(</sup>١) ديوان أمية ص ٢٩.

<sup>(</sup>٢) في ح: ١ يرصد ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى م : « مطلع لونها متورد » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) فى الأصل: ﴿ تَأْتَى كَا تَطْلَعُ لِهَا ﴾ . وفى ح: ﴿ تَأْبِى لِمَا تَطْلَعُ لِمَا ﴾ . وفى ا: ﴿ تَأْبَى فَمَا تَطْلُعُ لِنَا ﴾ . وفى م ، ص: ﴿ تَأْبَى فَلَا تَبْدُو لِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في ح: « هذه » .

<sup>(</sup>٦) ديوان أمية ص ٤٣ .

('صُورٌ : جَمعُ أَصْوَرَ ، وهو المائلُ العُنقِ ؛ لنظرِه إلى العُلُوِّ . والشَّرْجَعُ : هو العالى المُنيفُ . والسَّريرُ : هو العرشُ فى اللغةِ . ومن شعرِ عبدِ الله بن رَواحة ، رضِى اللهُ عنه ، الذى عرَّض به عن القراءةِ لإمْرأَتِه حين اتَّهَمَتْه بجاريتِه :

شَهِدتُ بأنَّ وعدَ اللهِ حقَّ وأنَّ النارَ مَثْوَى الكافرينا وأنَّ العرشَ فوقَ الماءِ طافٍ وفوقَ العرشِ ربُّ العالمينا وتَحْمِلُه ملائكةٌ كرامٌ ملائكةُ الإلهِ مسوَّمينا (١٠)١

ذكره ابنُ عبدِ البرِّ ، وغيرُ واحدٍ من الأئمةِ (") . وقال أبو داودَ (") : ثنا أحمدُ بنُ حَفْصِ بنِ عبدِ اللهِ ، حدَّثنى أبى ، ثنا إبراهيمُ بنُ طَهْمانَ ، عن موسى بنِ عُقْبةَ ، عن محمَّدِ بنِ المُنْكَدِرِ ، عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ ، أنَّ النبيَّ عَلْ قال : « أَذِنَ لِى أَنْ أَحَدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِنْ مَلائِكَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ حَمَلةِ اللهِ عَلْقِ عَنْ مَلكٍ مِنْ مَلائِكَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ حَمَلةِ اللهِ عَنْ مَلكٍ مِنْ مَلائِكَةِ اللهِ عَنَّ وَجَلَّ مِنْ حَمَلةِ اللهِ عَنْ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أَذُنِهِ إِلَى عاتقِه مَسِيرَةُ سَبْعِمِائَةٍ عَامٍ » . ("ورَواه ابنُ أبى حاتم (") ، [ 1/1 ط ] ولفظُه : « مَخْفِقُ (") الطير (") سَبْعِمِائَةٍ عَامٍ » . (") .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في تاريخ دمشق ، والسير : ﴿ مقربينا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) الاستيعاب ٩٠٠/٣، ٩٠١، تاريخ دمشق ١١٢/٢٨، ١١٣. سير أعلام النبلاء ١٢٣٨.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٤٧٢٧) ( صحيح أبي داود ٣٩٥٣ ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ١.

<sup>(</sup>٦) في م: « عاصم » .

<sup>(</sup>Y) في م: « محقق » .

<sup>(</sup>A) بعده في م ، ص : « مسيرة » .

وأمَّا الكرسيُّ: فروَى ابنُ جَرير (١) ، من طريقِ جُوَيْيرٍ – وهو ضعيفٌ – عن الحَسنِ البَصْرِيِّ ، أنه كان يقولُ : الكرسيُّ هو العرشُ . وهذا لا يصحُّ عن الحَسن ، بل الصحيحُ عنه وعن غيره من الصحابة والتابعين ، ('أنّ الكرسيُّ غيرُ العَرشِ ٢٠ . وعن ابنِ عباس ، وسعيدِ بنِ جُبَيْسٍ ، أنَّهما قالا ، في قولِه تعالى (٢) : ﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَا وَاتْ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [ البغرة : ٢٥٥ ] : أي عِلْمُه(١٤) . والمحفوظُ عن ابن عباس ، كما رواه الحاكِمُ في ﴿ مُسْتَدْرَكِه ﴾(٥) – وقال : إنَّه على شَرْطِ الشيخَيْن و لم يُخَرِّجاه – مِن طريقِ سفيانَ الثَّوْرِيِّ ، عن عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ (١) ، عن مسلم البطين ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ، أنه قال(٢): « الكُرْسِيُّ موضِعُ القَدَمَيْنِ ، والعرشُ لا يَقْدُرُ قَدْرَه إِلَّا اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ » . وقد رَواه شُجاعُ بنُ مَخْلَدٍ الفَلَّاسُ(^) ، في « تفسيرِه » ، عن أَبَى عاصم النَّبِيلِ ، عن الثَّوْرِيِّ . فجعلَه مرفوعًا ، والصُّوابُ أنَّه مَوْقوفٌ على ابن عباس . وحكاه ابن جَرير (٩) ، عن أبي موسى الأشْعَريّ ، والضَّحَّاكِ بن ِ مُزاحِم ي ، وإسماعيلَ بن عبدِ الرَّحمنِ السُّدِّيِّ الكبير ، ومسلم البطين ، وقال السُّدِّئ ، عن أبي مالك : الكُرْسِيُّ تَحْتَ العَرْش . وقال السُّدِّئُ : السَّمواتُ والأرضُ في جوفِ الكرسيِّ ، والكرسيُّ بين يَدَي

<sup>(</sup>١) في تفسيره ١٠/٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) كذا في ا . وفي بقية النسخ : « أنه غيره » .

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٧٥١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٩/٣ ، ١١ ورجحه . والقرطبي ٢٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) المستدرك ٢٨٢/٢ (السلسلة الضعيفة ٩٠٦).

<sup>(</sup>٦) في ح: ﴿ المديني ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٨) في ح: ﴿ الدلاس ﴾ .

<sup>(</sup>٩) في تفسيره ١٠/٣.

العرش (١) . ورَوى ابنُ جَرير ، وابنُ أبى حاتم ، من طريق الضحَّاكِ ، عن ابن عباس ، أنه قال : لو أنَّ السَّماواتِ السبعَ والأرَضِينَ السبعَ بُسِطْنَ ، ثم وُصِلْنَ بعضُهنَّ إلى بعض ، ما كُنَّ في سَعَةِ الكرسيِّ إلَّا بمَنْزِلةِ الحَلْقَةِ في المَفَازَةِ(١) . وقال ابنُ جَرِيرِ (١) : حدثني يونُسُ ، حدثنا ابنُ وَهْبِ ، قال : قال ابنُ زيدٍ : حدثني أبي ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ مَا السَّمْوَاتُ السَّبْعُ فِي الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَدَراهِمَ سَبْعَةِ أَلقِيَتْ فِي تُرْسِ ». قال : وقال أبو ذَرِّ : سمِعتُ رسولَ اللهِ عَلِيلَةُ يقولُ: « ما الكُرْسِيُّ في العَرْشِ إِلَّا كَحَلْقَةٍ من حديدٍ أُلْقِيَتْ بين ظَهْرَى فَلَاةٍ من الأرض ». أولُ الحديثِ مُرسْلٌ. وعن أَبِي ذَرٍّ مُنْقَطِعٌ . وقـد رُوِيَ عنـه مِـنْ طَرِيقٍ أُخْرِي مَوْصُولًا ، فقال الحافظُ أبو بكر ابنُ مَرْدَوَيْهِ في « تفسيره »(١): أخْبَرَنا اسليمانُ بنُ أحمدَ الطَّبَرَاني ، أنبأنا عبدُ الله بنُ وُهَيبِ(٥) الغَزِّيُّ (١) ، أنا محمدُ بنُ أبي السَّريِّ ، أنا محمدُ بنُ ( عبد الله إلى التميمي ، عن القاسم بن محمد التَّقَفِي ، عن أبي إدريس المُّقَفِي ، عن أبي إدريس الخَوْلانيِّ ، عن أبي 'ذَرِّ الغِفَاريِّ ؛ أنه سَألَ رسولَ اللهِ عَيِّكِ عن الكُرْسيِّ ، فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « والذِي نَفْسَى بِيَدِهِ مَا السَّمَاْواتُ السَّبْعُ والأَرَضُونَ السَّبْعُ عِنْدَ الكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاةٍ بأرضٍ فَلاةٍ ، وإنَّ فَضْلَ العَرْشُ على الكُرْسِيِّ

<sup>(</sup>١) بعده عند الطبرى : « وهو موضع قدميه » ، وفي ا : « كالمرقاة إليه » .

<sup>(</sup>٢) عزاه السيوطي في الدر المنثور ٣٢٨/١ لابن مردويه وابن أبي حاتم. و لم نجده عند الطبرى.

<sup>(</sup>٣) في تفسيره ١٠/٣ . (ضعيف ، شرح العقيدة الطحاوية ٣٧٠/٢ ) .

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٣٢٨/١ . وعزاه لابن مردويه . وأخرجه محمد بن عثمان بن أبى شيبة فى كتاب صفة العرش (٧٧) . والبيهقى فى الأسماء والصفات ٤٠٥ . وهو ضعيف . انظر الإحسان (٣٦١) .

<sup>(</sup>٥) في ص : ((وهب) .

<sup>(</sup>٦) فى الأصل : « العزى » ، وفى ح : « العزبى » ، وفى م ، ص : « المغربى » .

<sup>(</sup>V-V) في الأصل، ح، ا: « عبيد الله » .

كَفَضْل الفَلَاةِ على تِلْكَ الحَلْقَةِ » . وقال ابنُ جَريرٍ في « تاريخهِ »(١) : حدثنا ابنُ وَكِيعٍ ، قال : حدثنا أبي ، عن سُفْيَانَ ، عن الأَعْمَش ، عن المِنْهالِ بن عَمْرُو ، عن سعيدِ بن جُبَيْر ، قال : سُئِل ابنُ عباس عن قولِه عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَكَانَ [ ١/٧ و ] عَرْشُهُ عَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [ هود : ٧ ] : على أيُّ شيء كانَ الماءُ ؟ قال : على مَثْنِ الريحِ . قال(٢) : والسَّمْواتُ والأرَضُونَ ، وكلُّ ما فِيهنَّ مِنْ شيءِ تُحيطُ بها البحَارُ ، ويُحيطُ بذلك كُلُّه الهَيْكُلُ ويُحيطُ بالهَيْكُل - "قيما قيل" -الكرسِيُّ . ورَوَى عن وَهْبِ بن مُنَبِّهٍ نحوَه (٢) . وفَسَّرَ وهبُّ الهيكلَ فقال (٢) : شيءٌ (١) من أطْرافِ السَّمْواتِ مُحْدِقٌ (٥) بالأرْضِينَ والبحار كأطْنَابِ الفُسْطَاطِ. وقد زعمَ بعضُ من يَنْتَسِبُ إلى عِلْم الهَيْئَةِ أَنَّ الكُرْسِيُّ عِبارَةٌ عن الفَلكِ الثامِن الذي يُسَمُّونَه « فَلَكَ الكَواكب الثَّوابِتِ » . وفيما زَعَموه نَظَرٌ ؟ لأنَّه قد ثَبَتَ أَنَّه أَعْظُمُ من السَّمْواتِ السَّبْعِ (١) بشيء كثيرٍ ، كما ورد به الحديث المتقدِّمُ ، أن نسبَتُها إليه كنِسْبَةِ حَلْقةٍ مُلْقَاةٍ بأرضٍ فَلَاةٍ . وهذا ليس نسبةَ فَلَكِ إِلَى فَلَكِ . فإنْ قال قائِلُهم : نحن نعترف بذلك ونُسَمِّيه مع ذلك فَلَكًا . فنقولُ : الكُرْسِيُّ ليس في اللغةِ عِبَارةً عن الفلكِ ، وإنما هو ، كما قال غيرُ وإحدٍ من السَّلَفِ : ٧٠إنَّ الكرسيَّ ٢ بين يَدَي العَرْشِ كالمِرْقَاةِ إليه . ومِثْلُ هذا لا يكُونُ فَلَكًا . (^ومَن زَعَم منهم^) أنَّ الكواكِبَ الثوابتَ مُرَصَّعةٌ فيه (9فقد قال ما لا يعلمُ ، و٩ لا دَلِيلَ لَهُم عليه . هذا مَعَ اخْتِلَافِهم في ذلك أيضًا ؛ كَما هُو مُقَرَّرٌ في كُتُبهم ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبري ٤٠/١ . وهو في تفسيره ٤/١٢ ، ٥ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١/١١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٤) في ح ، ١ ، ص : « هو » . والمثبت كما في الموضع السابق من تاريخ الطبرى .

<sup>(</sup>٥) في الأصل، م: ( يحدق ) .

<sup>(</sup>٦) في ا: ﴿ وَالْأَرْضِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧)سقط من : ح ، م .

<sup>(</sup>۸ - ۸) في ح: « وزعمهم ».

<sup>(</sup>۹ – ۹) سقط من: ح، م، ص.

### فَصْلُ في ذِكْرِ اللَّوْحِ الَحْفُوظِ

قال الحافظُ أبو القاسمِ الطَّبرانِيُّ('): حدثنا محمدُ بنُ عُثمانَ بنِ أَي شَيْبَةَ ، ثنا منجابُ بنُ الحَارِثِ ، ثنا إبراهيمُ بنُ يُوسُفَ ، ثنا زِيادُ بنُ عبدِ اللهِ ، عن عبدِ المَلِكِ بنِ سعيدِ بنِ جُبيْرٍ ، 'عن أبيه'' ، عن ابنِ عباسِ ، أنَّ نبيَّ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ اللهُ خَلَقَ لُوْحًا مَحْفُوظًا من دُرَّةِ بَيْضَاءَ ، صَفَحَاتُها من ياقُوتَة حَمْراءَ ، قلمُه نورٌ ، وكتابُه نورٌ ، للهِ فِيهِ فَي كُلِّ يَومِ سِتُّونَ وثَلَثُمائَة لَحُظَةٍ '') ، يَخْلُقُ ويرزُقُ ، ويُمِيتُ ويُحْيى ، ويُعِزُّ ويُذِلُ ، ويَفْعَلُ ما يَشَاءُ ﴾ . وقال إسْحَاقُ بنُ بشرِ '') : أخبرني مُقَاتِلٌ ويُغِزُ ويُذِلُ ، ويَفْعَلُ ما يَشَاءُ ﴾ . وقال إسْحَاقُ بنُ بشرِ '') : أخبرني مُقَاتِلٌ وابنُ جُريْجٍ ، عن مُجاهِدٍ ، عن ابن عباسِ قال : إنّ في صَدْرِ اللّهِ وصَدَّقَ وَابنُ وصَدَّقَ إلاّ اللهُ وحْدَه ، دينُه الإسلامُ ، ومحمدٌ عبدُه ورسولُه ، فَمَنْ آمَنَ باللهِ وصَدَّقَ بَوعْدِهِ وَآتَبَعَ رُسُلَه ، أَدْخَلَه الجَنَّةَ . قال : واللَّوْحُ لَوْحٌ مِنْ دُرَّةٍ بَيْضَاءَ ، طُولُهُ بَوعْدِهِ وآتَبَعَ رُسُلَه ، أَدْخَلَه الجَنَّة مَا بين المَشْرِقِ والمَعْرِب ، وحافَّتاه الدُّنُ مَا بينَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ، وعَرْضُهُ ما بين المَشْرِقِ والمَعْرِب ، وحافَّتاه الدُنُّ والنَّهُ فَتُ وَكُلُهُ مَعْقُودٌ بالعَرْشِ ، وقال أنسُ بنُ مَالكِ ، وغَيْرُه مِنَ السلف : اللَّوْحُ وأَصُلُه في جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ '') . وقال مُقَاتِلٌ '' : هو عَنْ يَمِينِ العَرْشِ . العَرْشِ . العَمُوفُ في جَبْهَةِ إِسْرَافِيلَ '') . وقال مُقَاتِلٌ '') : هو عَنْ يَمِينِ العَرْشِ .

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۱۲۰۱۱) وقال محققه: فى إسناده زياد بن عبد الله البكائى وليث بن أبى سليم وهما ضعيفان . وقد روى من وجه آخر موقوفا عند الحاكم فى مستدركه (٤٧٤/٢) . وقال : صحيح . وتعقبه الذهبى بقوله : اسم أبى حمزة ثابت وهو واو بمرة . انظر اللآلئ ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٣) في ح: ( نظرة ) .

<sup>(</sup>٤) في ١: ﴿ بشير ﴾ . ورواه البغوى في تفسيره ٢٣٢/٧ . وذكره ابن كثير في تفسيره ٣٩٤/٨ .

 <sup>(</sup>٥) أخرجه عن أنس الطبرى فى تفسيره ٣٠/٣٠ . وذكره ابن كثير فى تفسيره ٣٩٤/٨ . وذكره القرطبي فى تفسيره ٢٩٤/٨ عن أنس ومجاهد .

<sup>(</sup>٦) ذكره ابن كثير والقرطبي في الموضع السابق.

#### بَابُ مَا ورَدَ في خَلْق السماواتِ والأرْض وما بينَهما

قال الله تعالى (۱) : ﴿ الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظَّلُمَاتِ وَالنَّورَ ثُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [الأنعام: ١] . وقال تعالى (۱) : ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ اللّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ [الأعراف: ٤٠] . وقد اختلَفَ المفسّرون والأعراف: ٤٠] . في غير ما آية من القرآنِ [ ١ / ٧ ط] . وقد اختلَفَ المفسّرون في مقدارِ هذه السِّنة الأيامِ على قَوْلَينِ (١) ، فالجُمْهورُ على أنها كأيامِنا هذه . وعن ابن عبَّاس ، ومُجَاهِدٍ ، والصَّحَّاكِ ، وكَعْبِ الأَحْبَارِ : أَنَّ كُلَّ يَومٍ منها كَالْفِ سَنةٍ مِمَا تَعُدُّون . رَواهُنَّ ابنُ جَرِيرٍ (٣) ، وابنُ أبي حَاتِمٍ . واختارَ هذا القَوْلَ الإمامُ أَحمدُ بنُ حَنْبَلِ في كتابِهِ الذي رَدَّ فيه على الجَهْمِيَّةِ ، واختاره (١) اللهُ أَحْدُ بنُ حَرِيرٍ وطائِفَةٌ مِنَ المُتَأَخِّرِين ، والله أَعلمُ . وسيأتى ما يَدُلُ عَلَى هذا السَّقَوْلِ . ورَوَى ابنُ جَرِيرٍ (٥) عن الضحَّاكِ بنِ مُزَاحِمٍ وغَيْرِه أَن أَسْماءَ الأيامِ السَّقَةِ : أَبْجَدُ هَوَّزُ حُطِّى كَلَمُنْ سَعْفَصْ قَرَشَتْ . وحَكَى ابنُ جريرٍ (١) في السَّقَةِ : أَبْجَدُ هَوَّزُ حُطِّى كَلَمُنْ سَعْفَصْ قَرَشَتْ . وحَكَى ابنُ جريرٍ (١) في التَّوْرَاةِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ الْخَلْقَ يَومَ الأَحَدِ . ويَقُولُ أَهُلُ الإِنْجِيلِ : ابْتَدَأُ اللهُ المُؤْلِقُ .

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٣٤/٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٣٤ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ۱/۹۹، ۲۰.

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ١ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١/١٤.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الطبرى ١/٤٤.

يومَ الإِثْنَيْنِ . ونَقُولُ نَحْنُ المسلمون(١) ، فِيما انْتهَى إِلَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِيلًا : ابْتَدَأُ اللهُ الخَلْقَ يومَ السَّبْتِ . وهذا القَوْلُ الذي حَكَاه ابنُ إِسْحَاقَ عن المُسْلمينَ مَالَ إليهِ طَائِفَةً مِنَ الفُقَهَاء ، من الشَّافِعيَّةِ وغَيْرهم . وَسَيأْتِي فيه حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : « خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ »(٢) . والقَوْلُ بِأَنَّه الأَحَدُ رَوَاه ابنُ جَرِيرِ (") عن السُّدِّيِّ عَنْ أبي مالِكِ وأبي صَالِحٍ ، عَن ابن عَبَّاسٍ ، وعن مُرَّةً ، عن ابن مسَعُودٍ ، وعَنْ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابةِ ، ورَوَاهُ أَيضًا عَنْ عبدِ الله ِ بن سَلَام ي . واختاره ابنُ جَرِيرٍ ( ُ ) . وهو نَصُّ التَّوْرَاةِ ، ومَالَ إِليهِ طَائِفَةٌ آخَرُونَ مِنَ الفُقَهاء ، وهو أشبهُ باشْتِقاقِ لفظِ الأُحَدِ ، ولهذَا كَمَلَ الخَلْقُ في سِتَّةِ أَيامٍ ، فَكَان آخِرُهُنَّ الجُمْعَةَ ، فاتَّخَذَه المُسلمون عِيدَهم في الأُسْبُوعِ ، وهو اليَوْمُ الذي أَضَلُّ اللهُ عنه أَهْلَ الكتابِ(٥) قَبْلَنا ، كما سيَأْتِي بَيانُه إِنْ شَاءَ اللهُ . وقَالَ تَعالى(١) : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلُهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [ البقرة : ٢٩ ] . وقال تعالى(٢) : ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْن وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُولُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامِ سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ \* ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱلنِّيَا طَوْعًا, أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، والوجه النصب على الاختصاص .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٧٨٩) ، أحمد ٣٢٧/٢ . في سياق طويل .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى: ٤٧/١.

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۱/٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ١: ( الكتابين ) .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٩٧/١ .

<sup>(</sup>V) التفسير V/١٥٤ .

طَآيِعِينَ \* فَقَضَا هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآء أَمْرَهَا وَزَيُّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [نصلت: ٩ - ١٢]. فَهذَا يَدُلُّ على أَنَّ الأَرْضَ خُلِقَتْ قَبْلَ السَّماء ؛ لأَنَّها كالأَساس للبِنَاء ؛ كما قَالَ تَعَالَى : ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءُ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ ذَٰلِكُمُ ٱللهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ ٱللهُ رَبُّ ٱلْعُلْمِينَ ﴾ [ عافر : ٦٤ ] . وقَالَ تعالى(١) : ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ ٱلْأَرْضَ مِهَادًا \* وَٱلجِبَالَ أُوْتَادًا ﴾ إلى أَنْ قَالَ : ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا [ ٨/١ و ] شِدَادًا \* وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ [النبأ : ٦ – ١٣ ] . وَقَال(٢) : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ الْسَّمَاوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءَ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٠]. أَيْ فَصَلْنا ما بَيْنَ السَّماء والأَرْضِ حتَّى هَبَّتِ الرِّياحُ ، ونَزَلتِ الأَمْطَارُ ، وجَرَتِ العُيُونُ والأَنْهَارُ ، وانْتَعَشِ الحَيَوانُ . ثُمَّ قال : ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلْسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٢]. أى عَمَّا خُلِقَ فيها مِن الكَوَاكِبِ الثَّوَابِي، والسَّيَّارَاتِ والنُّجُوم الزَّاهِرَاتِ ، والأَجْرَامِ النَّيِّرَاتِ ، وما فِي ذَلَكَ من الدَّلَالَاتِ عَلَى حِكْمَة خَالِقِ الأُرضِ والسَّمَاواتِ ، كما قَالَ تَعالى (") : ﴿ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ \* وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِٱللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٥، ١٠٠] . فأمَّا قولُه تعالى(١) : ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أُمِ ٱلسَّمآءُ بَنَاهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلْهَا \* وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَلُهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلُهَا وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلُهَا \*

<sup>(</sup>١) التفسير ٢١٦/٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٣٢ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/١٧ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٩٩٨.

مَتَاعًا لَّكُمْ وِلِأَنْعَامِكُمْ ﴾ [ النازعات ٢٧ - ٣٦] . فَقَدْ تَمَسَّكَ بَعْضُ النَّاسِ بهذهِ الآيةِ على تَقَدُّم خَلْقِ السماءِ على خَلْقِ الأَرْضِ. فَخَالَفُوا صَرِيحَ الآيَتْيْنِ المتقَدِّمتَيْن ، وَلَمْ يَفْهموا هذه الآيةَ الكَريمةَ ، فإنَّ مُقْتَضَى هَذِه الآيَةِ أَنَّ دَحْيَ الأَرْض ، وإِخْرَاجَ المَاءِ والمَرْعَى مِنْها بالفِعْل ، بَعْدَ خَلْقِ السماءِ ، وقَدْ كانَ ذلك مُقَدَّرًا فيها بالقُوَّةِ ، كما قَالَ تعالى(١) : ﴿ وَبَـٰرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَقُوْتَهَا ﴾ [ نصلت : ١٠] . أَيْ هَيّاً أَماكِنَ الزَّرْعِ ومَواضِعَ العُيُونِ والأَنهَارِ ، ثُمَّ لَمَّا أَكُملَ خَلْقَ صُورَةِ العالَمِ السُّفْلِيِّ والعُلْوِيِّ دَحَى الأَرْضَ ؛ فَأَخْرَجَ مِنَها مَا كَانَ مُودَعًا فِيهَا ، فَخَرَجَتِ العُيُونُ ، وَجَرَتِ الأُنْهَارُ ، ونَبَتَتِ الزُّروعُ والثِّمَارُ ، ولهِذَا فَسَّر الدَّحْيَ بإخْراجِ الماءِ والمَرْعَي منها وإرْسَاءِ الجِبَالِ ، فَقَالَ<sup>(٢)</sup> : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَالِهَا \* أُخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَاٰهَا ﴾ . وقولُه : ﴿ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَالُهَا ﴾ . أي قَرَّرها في أمَاكِنِها التي وضَعَها فِيها وثَبَّتُها ، وأكَّدَهَا وأطَّدَهَا. وقَوْلُه (٢٠): ﴿ وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَاهَا بأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ \* وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ ٱلْمَاهِدُونَ \* وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [ الذاريات : ٤٧ – ٤٩ ] . بأيْدٍ أَىْ بقُوَّةٍ . وإنَّا لمُوسِعُون ؛ وذلك أَنَّ كُلُّ مَا عَلَا اتَّسَع ، فَكُلُّ سَمَاءِ أَعْلَى مِنَ التي تَحْتَها ، فَهِيَ أُوْسَعُ مِنْها . ولهِذَا كَانَ الكُرْسِيُّ أَعْلِي مِنَ السَّمَا واتِ ، وهُوَ أَوْسَعُ مِنْهُنَّ كُلِّهِنَّ . والعَرْشُ أَعْظُمُ مِنْ ذلك كلِّه بكَثِير . وقَوْلُه بَعْدَ هذا : ﴿ وَٱلْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا ﴾ . أَيْ بَسَطْنَاها وَجَعَلْناها مَهْدًا ؟ أَىْ قَارَّةً سَاكِنَةً ، غَيْرَ مُضْطَرِبةٍ ولا مَائِدةٍ بِكُم . ولهذا قَال : ﴿ فَنِعْمَ ٱلْمَاْهِدُونَ ﴾ والواوُ لا تَقْتَضى التَرْتِيبَ في الوُقُوعِ . وإنما تَقْتَضِي الإِخْبَارَ المُطْلقَ في اللُّغةِ ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٨/٣٣٩ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/٠٠٤.

وقال البُخَارِيُّ(۱): حَدَّثَنَا (اعمرُ بنُ حَفْص ۱) بن غِيَاثٍ ، حدثنا أبي ، حدَّثَنَا الأَعْمَشُ ، حَدَّثَنَا جَامِعُ بنُ شَدَّادٍ ، عن صَفُوانَ بنِ مُحْرِز ، أَنّه حَدَّثَه عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ ، قَال : دَخَلْتُ عَلَى النّبِيِّ [ ١/٨ ط ] عَلَيْ وعَقَلْتُ نَاقِيى بالباب ، فَأَتَّاهُ نَاسٌ مِنْ بَنِى تَمِيمٍ ، فَقَالَ : « اقْبَلُوا البُشْرَىٰ يَا بَنِى نَمِيمٍ » . قَالُوا : قَدْ بَشَّرْتَنَا فَأَعْطِنَا . مَرَّتَيْنِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْه نَاسٌ مِنَ اليَمَنِ ، فَقَالَ : « اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَيْمَنِ ، فَقَالَ : « اقْبَلُوا البُشْرَى يَا أَهْلَ اليَمَنِ إِذْ اللهُ عَنْ هَذَا الأَمْ وَ تَمِيمٍ » . قَالُوا : « كَانَ اللهُ فَقَالَ : « الْبُلُو تَمِيمٍ » . قَالُوا : وَكُنْ شَيءٌ غَيْرُهُ ، وكان عَرْشُه على الماءِ ، وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلَّ شَيءٍ ، وَكَتَبَ في الذَّكْرِ كُلَّ شَيءٍ ، فَانَدَى مُنَادٍ : ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابنَ الحُصَيْنِ . وَخَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » . فَنَادَى مُنَادٍ : ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابنَ الحُصَيْنِ . وَخَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » . فَنَادَى مُنَادٍ : ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابنَ الحُصَيْنِ . فَانَطَلَقْتُ فَإِذَا هِى يَقْطُعُ (١) دُونَهَا السَّرابُ ، فوالله لَودِدْتُ أَنِّى كُنْتُ وَخَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » . وَكَتَب المَعَازِى (٥) ، وكِتَاب المَعَازِى (٥) ، وكِتَاب المَعَازِي (١٠ ) ، وَكِتَاب المَعَازِي (١٠ ) ، وهُو لَفُظُ تَرَوْهُ في كِتَابِ المَعَازِي (١٠ ) ، وهُو لَفُظُ النَّسَائِقِ إِنَّهُ ، وكَانً . « ثُمَّ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » . وهُو لَفُظُ النَّسَائِقِ إِنَّهُ ، وهُو لَفُظُ . « ثُمَّ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالأَرْضَ » . وهُو لَفُظُ النَّسَائِقِ السَّهُ اللهُ الله السَّمَانِ اللهُ الله السَّمَانِ اللهُ الله السَّمَانِ الله السَّمَانِ الله السَّمَانِ الله السَّمَانِ الله السَّمَانِ الله الله السَّمُ الله السَّمَانِ الله الله الله السَّمَانِ الله السَّمَانِ الله السَّمُ الله السَّمَانِ الله الله السَّمَانِ الله الله الله السَمَانَ الله الله الله الله الله السَمَانِ الله الله الله المَنْ الله الله الله

وَقَالَ الْإِمَامُ أَحَمُدُ (^) : حدثنا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنى ابنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بنُ أُمَيَّةَ ، عن أَيُّوبَ بنِ خَالِدٍ ، عن عَبْدِ اللهِ بنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ (٩)

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۱۹۱).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، ص : ( عمر بن جعفر ) . وفي ا : ( عمرو بن حفص ) .

<sup>(</sup>٣) في م، ص: ١ إن ١ .

<sup>(</sup>٤) في ح، م، ص: ( تقطع ) . وفي ا: ( منقطع ) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٤٣٦٥ ، ٤٣٨٦) مختصرًا .

<sup>(</sup>٦) البخارى (٧٤١٨) .

 <sup>(</sup>٧) الكبرى (۱۱۲٤٠). ولفظه: (ثم خلق سبع سماوات).

را) معرف (۱۱۱۰) وست ، برام عن سبح

<sup>(</sup>٨) مسند أحمد ٢/٣٢٧ (صحيح).

<sup>(</sup>٩) في ح: وأبي ، .

سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : أُخذَ رَسُولُ الله عَيْنِكُ بَيدِي ، فَقَالَ : « خَلَقَ اللهُ التُّرْبَةَ يَومَ السَّبْتِ ، وَخَلَقَ الجِبَالَ فيها(١) يَوْمَ الأَحَدِ ، وَخَلَقَ الشَّجَرَ فيها(١) يَومَ الْإِنْنَيْنِ ، وَخَلَقَ المَكْرُوهَ يَوْمَ الثَّلاثَاءِ ، وَخَلَقَ النُّورَ يَوْمَ الأَرْبِعَاءِ ، وبَثُّ ('فيها الدُّوابُّ') يَومَ الخَمِيسِ ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ العَصْرِ يَومَ الجُمْعَةِ ، آخِرَ الخَلْقِ فِي آخِرِ سَاعَةٍ مِنْ ساعاتِ الجُمُعَةِ فِيما بَينَ العَصْرِ إِلَى اللَّيْل ». وهكذا رَوَاه مُسْلمِّ (")، عَنْ شُرَيْح بن ِ يُونُسَ وهَـٰرُونَ بن ِ عبدِ الله ِ، والنَّسَائِيُّ ، عَنْ هَـٰرُونَ ويُوسُفَ بن سَعِيدٍ ، ثُلاَّتُتُهم ، عَن حَجَّاجِ بن ِ مُحمَّدٍ المِصِّيصِيِّ الأُعْوَرِ ، عن ابن ِ جُرَيْجٍ بِه مِثْلُه سواءً . وقد رواه النَّسَائِئُ في التَّفْسِيرِ(٥) ، عن إبراهيمَ بن يَعْقُوبَ الجُوزْجَانِيُّ ، عن محمد بن الصَّبَّاح ، عن أبي عَبِيدَةَ الحَدَّاد ، عن الأخضَر (١) بن عَجْلان ، عن ابن ِ جُرَيْجٍ ، عن عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عن أَبِي هُرَيرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا أَخَذَ بِيدِي ، فَقَالَ : « يا أَبَا هُرَيْرَةَ ، إِنَّ الله خَلَقَ السَّمَا واتِ والأرضين (٧) وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى العَرْشِ يَوْمَ السَّابِعِ ، وَخَلَقَ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ » . وذَكَر تَمَامَه بِنَحْوِه ، فَقَدْ اخْتُلِفَ فيه عَلَى ابن جُرَيْجٍ . وقَدْ تَكَلُّم في هذا الحَدِيثِ عَلِيٌّ ابنُ المَدِينِيِّ ، والبُخَارِيُّ ، والبَيْهَقِيُّ ، وغيرُهم من الحُفَّاظِ<sup>(٨)</sup> . قال البُخَارِيُّ فِي « التَّارِيخِ »<sup>(٩)</sup> : وقَالَ

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

 <sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، ص : ١ الدواب فيها ١ . والمثبت هو المطابق لما في صحيح مسلم ، ومسند أحمد ،
 وسنن النسائي الكبرى .

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٧٨٩) .

<sup>(</sup>٤) الكبرى (١١٠١٠).

<sup>(</sup>٥) الكبرى (١١٣٩٢).

<sup>(</sup>٦) في ح: ( الأحصن ) .

<sup>(</sup>V) في ح ، م : « والأرض » .

<sup>(</sup>٨) انظر الأسماء والصفات ٣٨٣، ٣٨٤.

<sup>(</sup>٩) التاريخ الكبير ١٣١٧ رقم (١٣١٧).

بَعْضُهم : عَنْ كَعْبِ وهُو أَصَحُّ . يَعْنِي (١) أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ مما سَمِعَهُ أبو هُرَيْرَةَ وتَلَقَّاهُ من كَعْبِ الأَحْبَارِ ، فَإِنَّهُما كَانَا يَصْطَحِبَانِ ويَتَجَالَسَانِ للحديث ، فهذا يُحَدِّثُه عن صُحُفِه ، وهذا يُحَدِّثُه بما يُصَدِّقُه (٢) عَن النَّبيِّ عَالِيِّهِ ، فَكَان هَذَا الحَدِيثُ مِمَّا تَلَقَّاهُ أَبُو هُرَيْرةَ عن كَعْبِ عن صُحُفِه ، فَوَهِمَ بَعْضُ الرُّواةِ فَجعَلَه مَرْفُوعًا إِلَى النَّبِيِّ عَيْلِكُ ، وأَكَّدَ رَفْعَه بِقَولِه : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ عَلِيْكُ بِيَدِي . ثُمَّ في مَتْنِهِ [ ٩/١ و ] غَرَابَةٌ شَدِيدَةٌ ؛ فَمِنْ ذَلك ، أَنَّه لَيسَ فِيه ذِكْرُ خَلْق السَّمَا واتِ ، وفِيهِ ذِكْرُ خَلْقِ ("الأرضِ ومَا فِيها") في سَبْعَةِ أيَّامٍ ، وهذا خِلاَفُ القُرْآنِ ؛ لأَنَّ الأَرضَ خُلِقَتْ في أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ، ثُمَّ خُلِقَتِ السَّمَاواتُ في يَوْمَيْن مِن دُخَانٍ ، وهو بُخَارُ المَاءِ الذي ارْتفعَ حِينَ اضْطَربَ المَاءُ العظيمُ الذي خَلَقَ من زَبَدِهِ الأَرْضَ بالقُدْرَةِ العَظِيمةِ البَالِعَةِ ؛ كَمَا قَالَ إِسْمَاعِيلُ بنُ عبدِ الرحمٰن السُّدِّيُّ الكَبيرُ في خَبَرِ ذَكَرِه عن أبي مَالكِ ، وعن أبي صَالحٍ ، عن ابن عَبّاسٍ ، وعن مُرَّةَ الهَمْدَانِيِّ ، عن ابن مسعودٍ ، وعن نَاسٍ من أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ فِي قُولِهِ (١٠) : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَسَوَّلُهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ﴾ [البقرة: ٢٩]. قالوا: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَرْشُه عَلَى المَاءِ ، وَ لَمْ يَخْلُقُ شَيًّا مَمَا خَلَقَ قَبْلَ المَاءِ ، فَلَمَّا أرَادَ أَنْ يَخْلُقَ الْخَلْقَ ، أُخْرَجَ مِن الماءِ دُخَانًا ، فارتَفَع فَوْقَ الماءِ ، فَسَمَا عَلَيْه ، فَسَمَّاه سَمَاءً ، ثُمَّ أَيْبَسَ المَاءَ فَجَعَلَه أَرْضًا واحِدةً ، ثم فَتَقَها ، فجَعَلَ (٥) سَبْعَ أَرَضِين في يَوْمين – الأحدِ والإثْنَين – وخَلَق الأَرْضَ علَى حُوتٍ ؛ وهُو النُّونُ الذي

<sup>(</sup>١) في ١: « بنص البخاري على » .

<sup>(</sup>٢) في ١: ( يصادفه ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ١ : « الأشياء » .

<sup>(</sup>٤) التفسير ١/٩٨.

<sup>(</sup>٥) في ١: ﴿ نجعلها ﴾ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ نَ وَٱلْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴾ [القلم: ١]. والحُوتُ في المَاء ، والماءُ على صَفَاةٍ ، والصَّفَاةُ على ظَهْر مَلَكِ ، والمَلَكُ على صَخْرَةٍ ، والصَّخْرَةُ في الرِّيحِ ؛ وهي الصَّخْرَةُ التي ذَكَر (١) لقُمْانُ ، ليست في السَّماء ، ولا في الأَرْضِ ، فَتَحرُّكَ الحُوتُ فاضْطَرِبَ ، فَتَزَلْزَلَتِ الأَرْضُ ، فَأَرْسَى عَلَيْها الجبَالَ فَقَرَّت . وخَلَق اللهُ يومَ الثُّلاَثَاءِ الجِبَالَ ومَا فِيهنِّ (٢) مِنَ المَنَافعِ ، وخَلَق يومَ الأَرْبعاء الشُّجَرَ والماءَ والمَدائنَ والعُمْرانَ والخَرابَ وفَتقَ السَّماءُ (٢) ، وكانَت رَتْقًا فجَعَلَها سَبْعَ سَمَا واتٍ ( في يَوْمين ٢ - الخَميس والجُمُعةِ - وإنَّما سُمِّيَ يومَ الجُمُعةِ ؛ لأنه جَمَع فيه خَلْقَ ( السَّمَ واتِ والأرْضِ ۗ ، وَأُوْحَى فِي كُلِّ سَماءٍ أَمْرَها . ثُمَّ قَال : خَلَق فِي كُلِّ سَماء خَلْقَها ، منَ الملائِكَةِ والبِحارِ وجِبَالِ البَرَدِ ، ومَا لا يَعْلَمُه غَيْرُه ، ثم زَيَّنَ السماءَ بالكُواكِبِ ، فَجعلَهَا زِينَةً وحِفْظًا ، تُحْفَظُ مِنَ الشَّيَاطِينِ ، فَلمَّا فَرَغَ مِنْ خَلْقٍ مَا أَحَبٌ ، اسْتَوى عَلَى العَرْشِ (٦) . وهذا الإسْنَادُ يَذْكُرُ بِهِ السُّدِّيُّ أَشْيَاءَ كثِيرةً فيها غَرَابَةٌ ، وكَانَ كَثِيرٌ مِنْهَا (لمُتَلَقَّى من لا) الإسْرائِيليَّاتِ ؛ فَإِنَّ كَعْبَ الأَحْبَارِ لَمَّا أَسْلَم في زَمَنِ عُمَرَ ، كَانَ يتَحدَّثُ بَيْنَ يَدَى عُمَرَ بن الخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عنه ، بأَشْيَاءَ منْ عُلُومِ أَهْلِ الكِتَابِ ، فَيَسْتَمِعُ (^) لهُ عُمَرُ تَأْلِيفًا له ، وتَعَجُّبًا ممَّا عِنْدَه ، مِمَّا يُوافِقُ كَثِيرٌ مِنْه الحَقَّ الذي وَرَدَ به الشُّرْعُ

<sup>(</sup>١) في م: ( ذكرها ) .

<sup>(</sup>٢) في ١: ( فيها ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح: ( يوم ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ا: « الأشياء».

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى في تفسيره ١٩٤/١ بنحوه .

<sup>(</sup>Y - Y) في ا: ( يتلقاه من ) .

<sup>(</sup>٨) في ح ، ١: ﴿ فيسمع ﴾ .

المُطَهَّرُ ، فاسْتَجَازَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ نَقْلَ ما يُورِدُه كَعْبُ الأَحْبَارِ ؛ لِهَذَا المُطَهَّرُ ، ولِمَا جَاءَ مِنَ الإِذْنِ في التَّحْدِيثِ ('') عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ ، لَكِن كَثيرًا ما يَقَعُ فيما ('') يرْويه غَلَطٌ (وليس منه ، ولكنَّه منَ الكتُبِ التي ينقُلُ عنها ؛ لأنَّها قد دخلَها غَلَطٌ ' كَبِيرٌ وخَطَأٌ كَثِيرٌ .

وقَدْ رَوَى البُخَارِى في «صَحِيحِه »(٥) عن مُعَاوِيةً بن أَبِي سفيانَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ في كَعْبِ الأَحْبَارِ : وإنْ [ ٩/١ ظ ] كُنّا مع ذَلك لَنْبُلُو عليه الكَذِبَ(١) . أَىْ فيما ينقُلُه ، لا أَنَّه يَتَعمَّدُ ذَلك ، واللهُ أَعْلَمُ .

ونحن نُورِدُ مَا نُورِدُه مِنَ الذَى يَسُوقُه كَثَيْرٌ مِنْ كِبَارِ الْأَثَمَّةِ المُتَقَدِّمِينَ عَنْهِم ، ثُمَّ نُتْبِعُ ذَلِك مِنَ الأَحَادِيثِ بِمَا يَشْهَدُ لَه بالصِّحَّةِ ، أو يُكَذَّبُه ، ويَبْقَى البَاقِي ٢٠ مِمَّا لا يُصَدَّقُ ولا يُكَذَّبُ ، وباللهِ المُسْتَعَانُ وعليه التُّكْلانُ .

قال البُخَارِيُ (^) : حَدَّنَنا قُتَيْبَةُ ، حَدَّنَنا مُغِيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ القُرَشِيُّ ، عن أبي هُرَيرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَيْلِكَ : عن أبي هُرَيرةَ قال : قال رسولُ اللهِ عَيْلِكَ : ( لَمّا قَضَى اللهُ الخُلْقَ ، كَتَبَ فِي كِتَابِهِ ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ العَرْشِ : إِنَّ رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضَبي » . وكذا رَواهُ مُسْلِمٌ ، والنَّسَائِيُّ ، عن قُتَيْبَةَ به (٩) .

<sup>(</sup>١) سقط من: ح، م.

<sup>(</sup>٢) في ١: ( التحدث ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ( عل ه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٧٣٦١) . وأوله : إن كان من أصدق هؤلاء المحدثين الذين يحدثون عن أهل الكتاب.

<sup>(</sup>٦) سقط من : ح .

<sup>(</sup>V) في ا: ( الثالث ) .

<sup>(</sup>۸) البخاری (۳۱۹۶)، و (۷٤۰۶) بلفظ ( خلق ) بدل ( قضی )، و (۷۲۲۷، ۷۶۵۳) بلفظ ( سبقت ) بدل ( غلبت )، و (۷۰۵۳) باللفظين ، و (۷۶۵۷) وفيه : ( قبل أن يخلق الخلق ) .

<sup>(</sup>٩) مسلم (٢٧٥١) بلفظ : ( تغلب ) ، والنسائي في الكبرى (٧٧٥٠) بلفظ : ( غلبت ) .

ثُمَّ قَالَ البُخَارِئُ : بابُ مَا جَاء فِي سَبْعِ أَرْضِينَ ، وَقَوْلِه تعالى : ﴿ اللهُ اللهِ عَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ عِلْمًا ﴾ [الطلاق : ١٢] . ثُم عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق : ١٢] . ثُم قال (١) : حَدَّثَنَا عَلِيٌ بنُ عبدِ اللهِ ، أَخْبَرَنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن على بنِ المُبَارَكِ ، حَدَثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِى كَثِيرٍ ، عن محمَّدِ بنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ الحَارِثِ ، عن عَدَثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِى كثيرٍ ، وكانَتْ بَيْنَه وبينَ أُناسٍ خُصُومَةٌ في أَرْضٍ ، فَدَخَلَ عَلى عَائِشَةَ فَذَكَرَ لَها ذلك ، فَقَالَتْ : يا أَبَا سَلَمةَ ، اجْتَنِ الأَرْضِ ، ورَوَاه أَيْضًا في كِتَابِ المَظَالِم ، ومُسْلم من طُرُق (١) عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ فَوْلَا أَيْضًا في كِتَابِ المَظَالِم ، ومُسْلم من طُرُق (١) عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي وَوَاه أَحْمَدُ (١) مَن حَدِيثِ محمدِ بنِ إبراهيمَ ، عن أَبِي سَلَمَةَ به ، ورواه أَحْمَدُ فَ أَنْ مَن عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي صَائِمَةً به ، ورواه أَحْمَدُ وَ أَنْ عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي سَلَمَةً به ، ورواه أَحْمَدُ وَ أَيْفًا عن يُونُسَ ، عن أَبَانَ ، عَنْ يَحْيَى بنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عن أَبِي سَلَمَةً به ، ورواه أَحْمَدُ وَ عَائِشَةً بمثِلِه . عن عَائِشَةً بمثلِه . عن عَائِشَةً بمثلِه .

ثم قال البُخَارِيُّ(): حَدثًا بِشْرُ بنُ محمدٍ ، قَال : أُخْبَرَنا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ مُوسَى بن مُقْبَةَ ، عن سَالِم ، عَن أَبِيه ، قال : قَالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : « مَنْ أَخَذَ مُوسَى بن مُقْبَة ، عن سَالِم ، عَن أَبِيه ، قال : قالَ النَّبِيُّ عَلِيْكَ : « مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ ، خُسِفَ بِه يَومَ القيامَةِ إِلَى سَبْع ِ أَرْضِينَ » . ورواه في المَظالِم () أَيضًا عن مُسلم بن إبراهيم ، عن عبد الله ، هو ابنُ المُبَارِكِ ، عن مُوسَى بن عُقْبَة به ، وهو من أَفْرَادِهِ .

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۱۹۵).

<sup>(</sup>٢) في ح: ( طريق ) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٢٤٥٣) ، مسلم (١٦١٢) .

<sup>(3)</sup> Huit 7/PY , YOY .

<sup>(</sup>٥) زيادة من: الأصل. المسند ٦٤/٦، ٢٥٩.

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣١٩٦).

<sup>(</sup>٧) البخارى (٢٤٥٤).

وذكر البُخَارِئُ هاهنا(') حَدِيثَ محمَّدِ بنِ 'سِيرِينَ ، عـن' عـن' عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِي بَكْرَةَ ، عن أبيه ('') ، قال : قال رَسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَومَ خَلَقَ اللهُ السَّمَاواتِ والأَرْضَ ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا ﴾ . الحَدِيث . ومُرَادُهُ ، واللهُ أعلمُ ، ''تَقْرِيرُ معنى' قولِه تعالى : شَهْرًا » . الحَدِيث . ومُرَادُهُ ، واللهُ أعلمُ ، ''تَقْرِيرُ معنى' قولِه تعالى : ﴿ اللهُ ٱلّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَواتٍ وَمِنَ ٱلأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [ الطلاق : ١٢ ] . أَيْ فَي العَدَدِ ؛ كَما أَنّ عِدَّةَ الشَّهُورِ الآنَ اثْنَا عَشَرَ ، مُطَابِقَةً لِعِدَّةِ الشَّهُورِ عِنْدَ اللهِ عَرَّ وجلَّ في كِتَابِهِ الأَوَّلِ ، فهذِهِ مُطَابَقَةٌ في الزَّمانِ ، كَا أَنّ تِلْكُ مُطَابَقَةٌ فِي المَكَانِ .

ثُمَّ قَالَ البُخَارِيُّ('): حَدَّنَنا [ ١٠/١ و ] عُبَيْدُ بنُ إِسْماعيلَ ، حَدَّنَنا أَبو أُسَامة ، عن هِشَام ، عن أَبِيه ، عن سَعِيدِ بن زَيْدِ بن عَمْرِو بن نُفَيْل ، أَنّه خَاصَمَتْه أَرْوَى في حَقِّ زَعَمَتْ أَنّه انْتَقَصَه لهَا إِلَى مَرُوانَ ، فقالَ سَعيدٌ ، أَنّه أَنْتَقِصُ من حَقِّها شَيْئًا ؟ أَشَهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا رضى الله عنه ، : أَنَا أَنْتَقِصُ من حَقِّها شَيْئًا ؟ أَشَهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلِيلًا يقولُ : ﴿ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا ، فإنّه يُطَوَّقُهُ يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ لِقُولَ : ﴿ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا ، فإنّه يُطَوَّقُهُ يومَ القِيامَةِ مِنْ سَبْعِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقال الإِمَامُ أَحْمُدُ(٧) : حَدَّثَنا حسنٌ وأبو سَعِيدٍ مَوْلَى بَنِي هَاشم ، حَدَّثَنا

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۱۹۷).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح: ﴿ بشر بن ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) سقطت من الطبعة السلفية وأوردها ابن كثير على الصواب ، وهى ثابتة فى النسخة التى شرح منها الحافظ ابن حجر ، وكذلك هى فى طبعة الشعب وأيضا فى نسخة الحافظ المزى . الأشراف ٩٩/٩ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح: « تفسير ».

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣١٩٨).

<sup>(</sup>٦) بعده فی ح ، م ، ص : « ورواه » .

<sup>(</sup>٧) المسند ٣٩٦/١ ، ٣٩٧ . قال الشيخ شاكر : إسناده صحيح وأخشى أن يكون منقطعا .

عبدُ الله بنُ لَهِيعَة ، حدَّثَنا عُبَيْدُ (۱) الله بنُ أَبَى جَعْفَر ، عن أَبِي عبدِ الرحمنِ الحُبُلِيِّ ، عن ابنِ مَسْعودٍ قال : قُلْتُ : يا رَسُولَ الله ، أَيُّ الظَّلْمِ أَعظَمُ ؟ قَالَ : ﴿ ذِرَاعٌ مِنَ الأَرْضِ (آيَنْتَقِصُه المَرْءُ المُسْلِمُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ ، فَلَيْسَ عَصَاةً مِنَ الأَرْضِ (آيَنْتَقِصُه أَحَدُ إِلا طُوِّقَها يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الأَرْضِ ، وَصَاةً مِنَ الأَرْضِ (٢) يَأْخُذُها أَحَدُ إِلا طُوِّقَها يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى قَعْرِ الأَرْضِ ، ولا يَعْلَمُ قَعْرَهَا إِلَّا الذي خَلَقَها ) . تَفَرَّدَ به أحمدُ ، وهذا إسْنَادُ لا بَأْسَ به .

وقالَ الإمامُ أَحمدُ أَنَّ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ ، عن أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْتُ قال : « مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّه ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ » . تَفَرَّدَ بِه أَيضًا من هَذَا الوَجْهِ ، وهُوَ على شَرْطِ مُسْلِم .

وقَال أَحمدُ (٤): حَدَّثَنا يَحْيَى ، عن ابن عَجْلانَ ، حَدَّثَنى أَبِي ، عَنْ أَبِي هُرَيرةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيلِهُ قَالَ : « مَن اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّه طُوِّقَهُ (°يومَ القيامةِ ) إلى سَبْع ِ أَرضِينَ » . تَفَرَّدَ بِه أَيْضًا ، وهُوَ عَلَى شَرْطِ مُسْلم .

وقَالَ أَحِمُدُ (١) أَيضًا : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنا أَبُو (٢) عَوَانَةَ ، عَنْ عُمَرَ (٨) بن

<sup>(</sup>١) في النسخ: ( عبد ) . وهو عبيد الله بن أبي جعفر المصرى أبو بكر الفقيه .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) المسند ٣٨٨/٢. وقال في المجمع ١٧٥/٤: رواه أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٤) المسند ٢/٢٣٤ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م ، ص .

<sup>(</sup>٦) المسند ٣٨٧/٢ . الشرح ٩٠٠٧ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٨) في ١: وعمرو ، وهو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . تهذيب الكمال ٢١ /٣٧٩ - ٣٧٩ .

أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِيه ، عَن أَبِي هريرةَ ، أَنَّ النبيَّ عَلِيْكُ قال : ﴿ مَنْ أَخَذَ مِنَ الْأَرْضِ شِبْرًا بِغَيرِ حَقِّه ، طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ ﴾ . تَفرَّدَ به أَيْضًا . وقَد رَواه الطَبَرانِيُّ مِنْ حَدِيثِ مُعَاوِيةَ بنِ قُرَّةَ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مِثْلَه (١) .

فَهَذِهِ الأَّحاديثُ كَالمُتُواتِرةِ فِي إِثْباتِ سَبْعِ أَرْضِينَ ، والمُرادُ بذلك أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ فَوْقَ الأَّحْرَى ، والتى تَحْتَها في وَسَطِها ، عند أَهْلِ الهَيْعَةِ ، حتى يَنْتَهِى الأَّمْرُ إلى السابِعةِ ، وهى صَمَّاءُ لا جَوْفَ لها ، وفي وَسَطِها المَرْكَزُ ، وهو (٢) اللَّمْ مُقَدَّرَةٌ مُتَوَهَّمةٌ ، وهو مَحَطُّ الأَنْقَالِ ، إليه يَنْتَهى ما يَهْبِطُ مِنْ كُلِّ جَانِب نُقْطَةٌ مُقَدَّرَةٌ مُتَوَهَّمةٌ ، وهو مَحَطُّ الأَنْقَالِ ، إليه يَنْتَهى ما يَهْبِطُ مِنْ كُلِّ جَانِب إذا لَمْ يُعاوِقُه مانِعٌ . واختلفُوا : هل هُن مُتَراكِمَاتٌ بِلَا تَفَاصُل ، أو بَيْنَ كُلِّ وَاحِدةٍ والتى تَلِيها خَلاَةً ؟ على قولين . وهذا الخِلافُ جارٍ في الأَفْلاَكِ أَيْضًا . والخاهِرُ أَنْ بَيْنَ كُلِّ واحِدةٍ مِنْهُن وبَيْنَ الأَخْرَى مَسافَةٌ (٣) ؛ لِظاهِرٍ قُولِهِ والظاهِرُ أَنْ بَيْنَ كُلِّ واحِدةٍ مِنْهُن وبَيْنَ الأَخْرَى مَسافَةٌ (٣) ؛ لِظاهِرٍ قُولِهِ تَعَالَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وقال الإمَامُ أَحمدُ (°): حَدَّثنا سُرَيْجٌ (')، حدثنا الحَكُمُ بنُ عبدِ المَلِكِ، عن قَتَادَةَ، عن الحَسَنِ، عن أَبى هريْرَةَ، قال: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْتُهُ إِذْ مَرَّتْ سَحَابَةً [ ١٠/١ ط]، فَقَالَ: ﴿ أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ ؟ ﴾. قُلْنَا: اللهُ

<sup>(</sup>۱) أورده الهيثمى فى سياق طويل ، وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ، وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك كذاب . مجمع الزوائد ١٧٥/٤ . وهو فى الكبير (١٢٩٢١) .

<sup>(</sup>٢) في م: ( هي ) .

<sup>(</sup>٣) في ح: ١ خلاء ١ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٥) المسند ٣٧٠/٢ . (ضعيف الترمذي ٦٥١).

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ : « شريح » . وهو : سريج بن النعمان بن مروان أبو الحسين الجوهرى البغدادى . سير أعلام النبلاء ٢١٩/١ ، ٢٢٠ .

ورَسُولُه أَعَلَمُ . قَالَ : ﴿ الْعَنَانُ (١) وَزَوايَا الأَرْضِ ، (٢يَسُوقُه اللهُ٢) إلى مَنْ لا يَشْكُرُونَه مِنْ عِبَادِه ولا يَدْعُونَه . أَتَدرْوُنَ ما هَذِه فَوْقَكُم ؟ » قلنا : اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ . قَال : ﴿ الرَّقِيعُ ٣ مَوْجٌ مَكْفُوفٌ ، وسَقْفٌ مَحْفُوظٌ . أَتَذْرُونَ كُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا ؟ ﴾ . قُلْنا : الله وَرَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : ﴿ مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عام (ئ) » . ثُمّ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا الَّذِي فَوْقَهَا ؟ » . قُلْنا : اللهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : (° ﴿ سَمَاءٌ أُخرى . أَتَدْرُونَ كُم بِينَها (¹) وبينَها ؟ ﴾ قلنا : الله ورَسُولُه أَعْلَمُ . قال : ° ، مَسِيرَةُ خَمْسِمِائةِ عام ، · ( حَتَّى عَدَّ سَبْعَ سَمَا واتٍ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا فَوْقَ ذَلِكَ ؟ ﴾ . قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : ﴿ الْعَرْشُ . أَتَدرونَ كُمْ بَيْنَهُ (^) وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ؟ ﴾ . قُلْنَا : الله ورَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : « مَسِيرَةُ خَمْسِمِائَةِ عَامِ ٧٠٠ . ثُمٌّ قَالَ : « أَتَدْرُونَ مَا هَذِهِ تَحتَكُم ؟ » . قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : « أَرْضٌ . أَتَدْرُونَ مَا تَحْتَها ؟ » . قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُه أَعْلَمُ . قَالَ : « أَرضٌ أُخْرَى . أَتَدْرُونَ كُم بينَهما ؟ » . ( وَقُلنا : اللهُ ورسُولُه أَعْلَمُ ؟ ) . قال : « مَسِيرَةُ سَبْعِمائَةِ عَامٍ » . حَتَّى عَدَّ سَبْعَ أَرَضِينَ ، ثُمَّ قَالَ : ﴿ وَايْمُ اللهِ لَوْ دَلَّيْتُم أَحَدَكُمْ إِلَى الأَرْضِ

<sup>(</sup>١) في ١: ( الغياث ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: ( تسوقه ) .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ ( الرفيع ) بالفاء . والمثبت كما فى المسند . والرقيع اسم للسماء الدنيا . اللسان ( ر ق ع ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ﴿ سنة ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٦) في المسند: ﴿ بينكم ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من: ١.

<sup>(</sup>٨) في ص ، والمسند : ( بينكم ) .

<sup>(</sup>٩ - ٩) سقط من : ح .

السُّفْلَى السَّابِعَةِ لَهَبَطَ » . ثُمَّ قَرأً : ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّهِرُ وَٱلْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد : ٣] .

ورَواه التِّرْمِذِيُّ()، عن عَبْدِ بن حُمَيْدٍ وغَيْرِ واحِدٍ ، عن يُونُسَ بن محملهِ المؤدِّبِ ، عن شيبانَ بن عبدِ الرَّحمَنِ ، عن قتادَةَ ، قال : حدّث الحَسَنُ عن أبي هريرة . وذكره ، إلَّا أنه ذكر أن بُعْدَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْن خَمْسُمِائِةِ عَامٍ ، أبي هريرة . وذكره ، إلَّا أنه ذكر أن بُعْدَ مَا بَيْنَ كُلِّ أَرْضَيْن خَمْسُمِائِةِ عَامٍ ، وذكر فِي آخِرِه كَلِمَةً () ذكر ناها عِنْدَ تَفْسِيرِ هذه الآيةِ من سورةِ الحديدِ () ، وذكر فِي آخِرِه كَلِمَةً () ذكر ناها عِنْدَ تَفْسِيرِ هذه الوَجْهِ . قال () : ويروى عن أيوبَ ويُونُسَ بن عُبَيْدٍ وعلى بن زَيدٍ أنهم قالُوا : لم يَسْمَع الحَسَنُ من أبي هُريرة . ورَواه أَبُو محمدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتِم في ﴿ تَفْسِيرِهِ ﴾ ، مِنْ حَدِيثِ هُريرة . ورَواه أَبُو محمدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتِم في ﴿ تَفْسِيرِهِ ﴾ ، مِنْ حَدِيثِ أبي جَعْفَرِ الرَّازِيِّ ، عن قتادة ، عن الحَسَنِ ، عن أبي هُريرة ، فذكرَ () مِثْلَ لَفْظِ التِّرْمِذِيِّ سَواءً ، بِدُون الزِّيادةِ (١) في آخِرِه . ورواه ابنُ جَريرٍ في أفْظِ التِّرْمِذِيِّ سَواءً ، بِدُون الزِّيادةِ (١) في آخِرِه . ورواه ابنُ جَريرٍ في أفْسيرِه ﴾ () ، عن بِشْر ، عن يَزِيدَ ، عن سعيدِ بن أبي عُرُوبَة ، عن قتادة مُ مُنْ سَالًا . وقَدْ يَكُونُ هذا أَشْبَهَ ، واللهُ أعلَمُ . ورواه الحافظان (٨) أبو بكر البَرَّالُ مُرْسَلًا . وقَدْ يَكُونُ هذا أَشْبَة ، واللهُ أعلَمُ . ورواه الحافظان (٨) أبو بكر البَرَّالُ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۲۹۸) (ضعيف الترمذي ۲۰۱).

<sup>(</sup>٢) يعنى لفظ: ﴿ لهبط على الله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٥) في ص: ( وذكر ) .

<sup>(</sup>٦) في م: ( زيادة ) .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى ۲۱٦/۲۷.

<sup>(</sup>٨) فى م ، ص : ﴿ الحافظ ﴾ . أورده المصنف فى جامع المسانيد ٨١٩/١٣ . وعزاه للبزار كما ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ١٣١/٨ . وعزاه للبزار ، وقال : رجاله رجال الصحيح إلا أبا نصر حميد ابن هلال لم يسمع من أبى ذر . وأخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ٤٠١ . وقال الألبانى : ضعيف ( السنة لابن أبى عاصم ٥٧٨ ) . وانظر العلل المتناهية ١١/١ ، ١٢ .

والبَيْهَقِيُّ من حَديثِ أَبِي ذَرِّ الغِفارِيِّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ بِنَحْوِهِ<sup>(۱)</sup> ، وَلَكِنْ لا يَصِحُّ إِسْنادُه ، والله أعلمُ .

وقَدْ تَقَدَّم عِنْدَ ذَكِرِ صِفَةِ العَرْشِ مِن حَدِيثِ الأَوْعَالَ مَا يُخَالِفُ هذا في الرَّفَاعِ العَرْشِ عن السَّمَاءِ السَّابِعَةِ ، وما يَشْهَدُ لَه . وفيه : « وبُعْدُ مَا يَيْنَ كُلِّ سَماءَيْنِ خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وكِيْفُها(٢) – أَى سُمْكُها – خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، وكِيْفُها(٢) – أَى سُمْكُها – خَمْسُمِائَةِ عَامٍ ، (٣) .

وأمّا مَا ذَهَبَ إليه بَعْضُ المُتَكلِّمين على حديثِ : ﴿ طُوقَه مِنْ سَبْعِ الرَّضِينَ ﴾ أنّها سَبْعَةُ أَقَالِيمَ ، فَهُو قولَ [ ١١/١ و ] يُخَالِفُ ظَاهِرَ الآيةِ والحديثَ الصَّحِيحَ وصَرِيحَ كَثِيرٍ مِن أَلْفَاظِه مِع مَا ذَكَرْنَا مِنَ الحديثِ الذي أورَدْناه مِن طَرِيقِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ثمّ إنّه حَمَلَ الحديثَ والآيةَ على أورَدْناه مِن طَرِيقِ الحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . ثمّ إنّه حَمَلَ الحديثَ والآيةَ على خلافِ ظَاهِرِهِمَا بلا مُسْتَنَدٍ ولا دَلِيلِ ، واللهُ أعلمُ . وهكذا ما يَذْكُرُه كَثِيرً مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ ، وتَلَقّاه عَنْهُم طَائِفَةٌ مِنْ عُلَمائِنَا ، مِنْ أَنّ هذِه الأَرضَ مِنْ تُرابٍ ، والتي تَحْتَها مِنْ حَدِيدٍ ، والأُخْرى مِنْ حِجَارةٍ مِنْ كِبْرِيتٍ ، والأُخْرى مِن حَجَارةٍ مِنْ كَبْرِيتٍ ، والأُخْرى عَنْ حَدِيدٍ ، والأُخْرى عَنْ حِجَارةٍ مِنْ كَبْرِيتٍ ، والأُخْرى عَنْ عَنَ ابنِ عَبَّاسٍ ، أَنّه قَال : في كُلِّ أَرْضٍ مِن الخَلْقِ مِثْلُ ما فِي هَذِهِ الأَرضِ (٥) حتّى آدمُ كَآدَمِكُم ، وإبراهيمُ مِن الخَلْقِ مِثْلُ ما فِي هَذِهِ الأَرضِ (٥) حتّى آدمُ كَآدَمِكُم ، وإبراهيمُ مِن الخَلْقِ مِثْلُ ما فِي هَذِهِ الأَرضِ (٥) حتّى آدمُ كَآدَمِكُم ، وإبراهيمُ مِن الخَلْقِ مِثْلُ ما فِي هَذِهِ الأَرضِ (٥) حتّى آدمُ كآدَمِكُم ، وإبراهيمُ مِن الخَلْقِ مِثْلُ ما فِي هَذِهِ الأَرضِ (٥) حتّى آدمُ كآدَمِكُم ، وإبراهيمُ

<sup>(</sup>١) سقط من : م ، ص .

<sup>(</sup>٢) في ح: ( كنفها ) .

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٦.

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٣٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ١ .

كَإِبرَاهِيمِكُمْ . فَهَذَا ذَكَرَهُ ابنُ جَرِيرٍ مُخْتَصَرًا(') ، وَاسْتَقْصَاهُ البَيْهَقِيُّ فَى الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ(') ، وهو مَحْمُولٌ - إِنْ صَحِّ نَقْلُه عنه - على أَنَّ ابنَ عَبَّاسٍ ، رضِي اللهُ عَنْه ، أَخذَه عَنِ الْإِسْرَائِيليّاتِ ، وَاللهُ أَعَلَمُ .

وقالَ الإمامُ أحمدُ (٣): حدثنا يَزِيدُ ، حدَّثنا العَوَّامُ بنُ حَوْشَبِ ، عن السَّمَانَ بن الله الله الله الله عن أنس بن مالكِ ، عن النَّبيِّ عَلَيْها فَاسْتَقرَّتْ ، وَلَمَّا خَلَقَ اللهِ الله الأَرْضَ جَعَلَتْ تَمِيدُ ، فَخَلَقَ الجِبَالَ فَأَلْقَاهَا عَلَيْها فَاسْتَقرَّتْ ، فَتَعجَّبَتِ المَلاَئِكةُ من خَلْقِ الجِبَالِ ، فَقَالَتْ : يا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، الحَدِيدُ . قَالَت : يا رَبِّ هَلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ أَشَدُّ مِنَ الجِبَالِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، النّارُ . قَالَتْ : يا رَبِّ فَهلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ أَشَدُّ مِنَ النّارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، النّارُ . قَالَتْ : يا رَبِّ فَهلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ أَشَدُّ مِنَ النّارِ ؟ قَالَ : نَعَمْ (الماءُ . قالَت : يا رَبِّ فَهلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ أَشَدُّ مِنَ اللّهِ ؟ قالَ : نَعَمْ ، النّارُ . قالَتْ : يا رَبِّ فَهلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ أَشَدُّ مِنَ الرّبِحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ابنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِه يُخْفِيها من شِمَالِه » . أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ابنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِه يُخْفِيها من شِمَالِه » . أَشَدُّ مِنَ الرِّيحِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، ابنُ آدَمَ يَتَصَدَّقُ بِيَمِينِه يُخْفِيها من شِمَالِه » . قَالَتْ : يا رَبِّ فَهلْ مِنْ خَلْقِكَ شَيءٌ تَفَرَدُ بإخراجِه أَحْمَدُ (٢) .

وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُ الهَيْئَةِ أَعْدَادَ جِبالِ الْأَرْضِ فِي سائِرٍ بِقَاعِها ، شَرْقًا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۰۳/۲۸ . ورواه الحاكم فى المستدرك ٤٩٣/٢ ، وقال : صحيح . وإسناده صحيح كما قال الحافظ ابن حجر فى فتح البارى ٢٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات (٣٨٩، ٣٨٩). وقال : إسناد هذا عن ابن عباس رضى الله عنهما صحيح، وهو شاذ بمرة، لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعا، والله أعلم. وانظر فتح البارى ٢٩٣/٦.

<sup>(</sup>٣) مسئد أحمد ١٢٤/٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ١: ﴿ سلمان عن ﴾ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ح، م، ص.

 <sup>(</sup>٦) لم يتفرد به أحمد بل رواه الترمذى (٣٣٦٩) من طريق يزيد بن هارون وقال : هذا حديث غريب ،
 لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه (ضعيف الترمذى ٦٦٨) .

وغَرْبًا ، وذَكَرُوا أطوالَها ، وبُعْدَ امتِدَادِها ، وارتِفَاعَها ، وأُوْسَعُوا القَوْلَ فَى ذلك بما يَطُولُ شَرْحُه هنا() . وقد قال الله تعالى : ﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدِّ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ ٱلْوَنْهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [ ناطر: ٢٧] . قال ابنُ عباس وغيرُ واحدٍ : الجُدَدُ الطَرَائِقُ () . وقال عِكْرِمَةُ وغيرُه : العَرابِيبُ الجِبالُ الطَّوالُ اللهُ عَلَي الجَبَلُ وهِ المُشاهَدُ ( اللهُ تعالى في سائِر الأَرْضِ ، تَخْتَلِفُ التَّعْيِينِ ، وهو جَبَلَّ عَظِيمٌ شَرْقَ جَزِيرةِ ابنِ عُمَرَ إلى جَانِبِ دِجْلَةَ عندَ المَوْسِنِ ، وهو جَبَلُ عَظِيمٌ شَرْقَ جَزِيرةِ ابنِ عُمَرَ إلى جَانِبِ دِجْلَةَ عندَ المَوْسِلُ ، امتِدَادُه مِنَ الجَنُوبِ إلى الشَّمالِ مَسِيرَةُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ، وارتِفَاعُه مَسِيرةُ اللهُ الشَّمِينَةُ مَعَ نُوحٍ عليه السلامُ في نُوحٍ عليه السلامُ في السَّفِينَةِ مَعَ نُوحٍ عليه السلامُ في طُورَ سَيْنَاءً ، فيما ذَكَره غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُفَسِّرِين ، واللهُ أَعْلَمُ . (وذكر تعالَى طُورَ سَيْنَاءً ) .

(°وقد ذكر الحافظ البَهاءُ ابنُ عَساكِرَ في كتابِه ( المُسْتَقْصَىٰ في فضائلِ المُقدَّسَةِ ، مِن طريقِ عمرو بن بكر ، المسجدِ الأقصى ) في تَرْجَمةِ الجِبالِ المُقَدَّسَةِ ، مِن طريقِ عمرو بن بكر ، عن ثُورِ بن يزيدَ ، عن خالدِ بن مَعْدانَ ، عن أبي هريرةَ قال : أَقْسَم رَبُنا عز وجل بأَرْبَعةِ أَجْبُلِ فقال : ﴿ وَٱلتِّيْنِ وَٱلزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ . وَجل بأَرْبَعةِ أَجْبُلِ فقال : ﴿ وَٱلتِّينِ وَٱلزَّيْتُونِ \* وَطُورِ سِينِينَ \* وَهَـٰذَا ٱلْبَلَدِ . وَجل بأَرْبَعةِ أَجْبُلِ فقال : ﴿ وَٱلتِّينِ طُورُ رَبِّنا مسجدُ بيتِ المَقْدِسِ ، والزَّيتونُ ' وَالزَّيتونُ ' وَالْرَبُونُ الْمُعْدِسِ وَالزَّيتونُ ' وَالْرَبْعُورُ الْمُعْدِسِ وَالْرَبْعُورُ الْمُعْدُلُورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُورُ وَالْمُؤْلِورُ وَالْمُو

<sup>(</sup>١) انظر : كتاب مسالك الأبصار ، لابن فضل الله العمرى ٣٠/١ – ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٥٣٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ المشهود ﴾ ، وفي م: ﴿ الشاهد ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : ١، ص .

<sup>(</sup>٥ – ٥) زيادة من : ح .

(اطورُ ربِّنا ، وطورُ سِينين ، وهذا البلدُ الأمينُ جبلُ مكَّةً(١) . وقال قتادة : التينُ جَبلٌ عليه دمشقُ ، والزَّيْتونُ جَبَلٌ عليه بيتُ المَقْدِسِ (٣) . وروى الحافِظُ ابنُ عساكرَ (٤) عن كعب الأحبار أنَّه قال : أَرْبعةُ أَجْبُلِ يومَ القيامةِ ، جبلُ الخليل (°ولبنان°) والطُّورُ والجُوديُّ ، يكونُ كلُّ واحدٍ مِنهنَّ يومَ القيامةِ لُؤلؤةً بيضاءَ تُضِيءُ ما بينَ السَّماء والأرض ، يَرْجعْنَ إلى بيتِ المَقْدِسِ حتى تُجْعَلَ في زواياه نورًا ، ويضعُ عليها كُرْسيَّه حتى يَقْضِيَ بينَ أهل الجنةِ والنارِ . ﴿ وَتَرَى (١) ٱلْمَلَـ بِكَةَ حَآفِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقَضِي بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلهِ رَبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [ الزمر : ٧٥ ] . ومِن طريقِ الوليد ابن مسلم ، ثنا (٧عثمانُ بنُ أبي عاتكةً٧) ، عن عليٌ بن يزيدَ ، عن القاسم أبي عبدِ الرحمن قال : أوحىٰ اللهُ إلى جبلِ قاسْيُونَ أَنْ هَبْ ظُلُّكَ وَبَرَكَتَك لجبلِ (^بيتِ المقدسِ . قال : ففعَل . فأوحَىٰ اللهُ تعالى إليه : أمَا إذ فعلتَ فَإِنِّي سَأَيْنِي لَى فِي حِضْنِكَ بِيًّا – قال عبدُ الرحمن ِ: قال الوليدُ : في حِضنِك . أي في وسطِه ، وهو هذا المسجدُ ٩ - يعني مسجدَ دمشقَ - أَعْبَدُ فيه بعدَ خراب الدنيا أربعينَ عامًا ، ولا تذهبُ الأيامُ والليالي حتى أردَّ عَليك ظلُّك وبَركتَك . قال: فهو عندَ الله عنزلة المُؤمن الضعيف المُتضرِّع (٩). وعن خليل بن ١)

<sup>. (</sup>۱ – ۱) زیادة من : ح .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٢٣٦/٢ ، ٢٣٧ بنحوه عن قتادة ويزيد بن ميسرة .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبرى في التفسير ٢٣٩/٣٠ . وبنحوه عند ابن عساكر ٢٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق ۳٤٨/۲ ، ۳٤٩ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح : ﴿ التين ﴾ ، والمثبت من تاريخ دمشق .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٧ - ٧) في ح : ﴿ همار بن أَبِي العائلة ﴾ . والمثبت من التاريخ .

 $<sup>(\</sup>Lambda - \Lambda)$  سقط من : ح . والمثبت من التاريخ .

<sup>(</sup>٩) تاریخ دمشق ۲۳۸/۲ ، ۲۳۹ .

(اَدَعْلَجِ أَنَّ صَفِيَّةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلِيْكُ أَتَتْ طَرَفَ بِيتِ الْمَقْدِسِ ، فصلَّتْ فيه وصَعِدَت إلى طورِ ربِّنا ، فصلَّت فيه وباتت على طرَفِ الجبلِ فقالت : مِن هاهنا يتفرقُ النَّاسُ يومَ القيامةِ إلى الجنَّةِ وإلى النَّارِ (١٥١) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ح .

<sup>(</sup>٢) أورده عبد الرحمن بن محمد المقدسي في كتابه و الأنس الجليل ، ٢٦٦/١ ، ٢٦٧ .

## و ۱۱۱۸۱ فصل في الميار في البياد في البياد والمناب البياد في البياد والمناب المياد في المياد في المياد المي

قَالِ اللهُ تعالى('): ﴿ وَهُو الَّذِى سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُواْ مِنْهُ حِلْيَةٌ تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ \* وَالْقَىٰ فِى الْأَرْضِ رَوْسِى أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَا وَسُبُلًا وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ الْعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ \* أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ الْعَلَّكُمْ تَهْدُونَ \* وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللهِ لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ الله لَقُورُ رَحِيمٌ الله لَعْمُونَ وَهَا يَسْتَوى الْبَحْرَانِ هَلْذَا عَذْبٌ فُرَاتُ اللهَ عَمْرَانِهُ وَهَلْمَا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً وَمِن كُلُّ تَلْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَعُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ الله وَلَا تعالى (''): ﴿ وَهُو النَّذِى مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَلْمَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَالَمْ عَلَى اللهُ عَلْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) التفسير ٤٨٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢٦٥ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) في ح ، ١: د المالح ، .

وغَيْرُ واحِدٍ مِنَ الأَئِمَّةِ(') . وقَالَ تَعالى('' : ﴿ وَمِنْ ءَايَلْتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِ كَالْأَعْلَىٰم \* إِن يَشَأْ يُسْكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \* أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴾ [الشورى ٣٢ - ٣٢ ] . وقَالَ تعالى(٣) : ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَلِتِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْلَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ \* وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالَظُّلُلِ دَعَوُاْ ٱللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّلُهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بَأَيَٰتِنَاۤ إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ﴾ [لفمان ٣١، ٣١]. وقَالَ تَعالَى(١): ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أُنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثُّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخُّرِ بَيْنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَأَيْتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البغرة: ١٦٤]. فامْتنّ تَعالَى على عِبَادِه بما خَلَق لهم مِنَ البِحَارِ والأنهارِ ، فالبَحْرُ المُحِيطُ بسائِر (°) أَرْجَاءِ الأَرضِ ، وما يَنْبَثِقُ (١) مِنْه في جَوَانِبِها ، الجميعُ مَالِحُ الطَّعْمِ مُرٌّ ، وفي هذا حِكْمَةً عَظيمَةً لِصِحَّةِ الهَوَاء ؛ إِذْ لَوْ كَانَ حُلُوًا لأَنْتَنَ الجَوُّ وفَسَدَ الهَواءُ ؛ بِسَبَبِ مَا يَمُوتُ فِيهِ مِن الحَيَوانَاتِ العِظام ، فكان يؤدِّي إِلَى تَفَانِي بني آدَمَ ، ( وفساد معايشِهم ) ، فاقتضت الحِكْمة البالِغة أن يكون على هذه الصّفة ، لهذه المَصْلَحَةِ . ولِهذا لما سُئِل رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ، عَنِ البَحْرِ ، قال : « هُوَ

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبرى ٢٤/١٩ ، ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١/٢٨٩ .

<sup>(</sup>٥) في ا: ( يبلغ ) .

<sup>(</sup>٦) في م: ( ينبت ) .

<sup>(</sup>۷ - ۷) سقط من : ح ، م .

الطَّهُورُ مَاؤُهُ الحِلُّ مَيْتَتُهُ »<sup>(١)</sup> .

وأمّا الأنهارُ فاقتضتِ الحِكْمَةُ أَن يكونَ ماؤها حُلوًا عَذْبًا جاريًا [ ١٢/١ و ] فراتًا سائعًا للشارِبينَ ، وجَعَلَها جَارِيةً سَارِحةً ، يُنْبِعُها سُبْحانَه وتَعالَى فى أَرْض ، ويَسُوقُها إلى أُخرى ، رزْقًا للِعبادِ ، ومِنْها كِبَارٌ وصِغَارٌ ، بِحَسَبِ الحَاجَةِ والمَصْلَحَةِ .

وقَدْ تَكُلَّم ( أَصْحَابُ عِلْم ( ) الهَيْءَةِ والتَّسْيِير ( ) على تَعْدَادِ البِحارِ والأَنْهارِ الكِبَارِ ، وأَصُولِ مَنَابِعِها ، وإلى أَيْنَ يَنْتِهِى مَسِيرُها ، بِكَلام فيه حِكُم ودَلالات على قُدْرَةِ الحَالِقِ تَعَالَى ، وأَنّه فاعِلَّ بالاَنْتِيارِ والحِكْمة ( ) . وقَوْلُه تَعالَى ( ) على قُدْرَةِ الحَالِقِ تَعالَى ، وأَنّه فاعِلَّ بالاَنْتِيارِ والحِكْمة ( ) . وقَوْلُه تَعالَى ( ) فَو وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ( ) [الطور: ٦] . فيه قَوْلاَن ؛ أَحدُهما ، أَنّ المُرادَ به البَحْرُ الذي تَحْتَ العَرْشِ المَذْكُورُ في حَدِيثِ الأَوْعَالِ ( ) ، ( وأنّه فَوْقَ النّه واللّه والله عَلَيْ الله والله واله

واخْتَلَفُوا في معنى البَحْرِ المَسْجُورِ ، فَقِيل : المَمْلُوءُ . وقيلَ : الذي يَصِيرُ يومَ القِيامَةِ نارًا تُؤَجَّجُ ، فيُجِيطُ بأَهْلِ المَوْقفِ . كما ذكرْناه في

<sup>(</sup>۱) أبو داود (۸۳) ، الترمذي (۲۹) وقال : حسن صحيح . النسائي (۰۹ ، ۳۳۱) ، ابن ماجه (۳۸۲ – ۳۸۸) ، كلهم من حديث أبي هريرة . (صحيح الجامع ۲۹۲۵) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ١: ﴿ أَهُلَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : ﴿ التفسير ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر: مسالك الأبصار ٤٤/١ - ٦٠ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/٥٠٤ .

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ١٦.

<sup>. (</sup>V - V) في I : (I - V)

« التَفْسِيرِ »(١) عن عَلِيٌّ بن أبي طالبٍ ، وابن عباس ، وسعيد بن جُبَيرٍ ، ومُجاهد (٢) ، وغيرهم . وقيلَ : المُرَادُ به المَمْنُوعُ المَكْفُوفُ ، المَحْرُوسُ عن أَنْ يَطْغَى فَيَغْمُرَ الأَرْضَ ومَنْ عليها فَيَغْرَقُوا (١) . رواه الوالبي عن ابن عَبَّاسٍ ، وهو قولُ السُّدِّئِ وغيره . ويُؤَيِّدُه الحَديثُ الذي رَواه الإمَامُ أَحْمَدُ ( عُ عَدُّ ثَنَا يَزِيدُ ، حدَّثنا العَوَّامُ ، حدَّثني شَيْخٌ كان مُرَابِطًا بالسَّاحِل ، قال : لَقِيتُ أَبا صَالِحٍ مَوْلَى عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ ، فقال : حَدَّثَنا عمرُ بنُ الخَطَّابِ ، عن رَسُولِ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ لَيْسَ مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا وَالْبَحْرُ يُشْرِفُ فيها ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، يَسْتَأْذِنُ اللهَ عزَّ وجلُّ أَنْ يَنْفَضِخَ (°) عَلَيْهم ، فَيَكُفُّه اللهُ عَزَّ وَجَلُّ ﴾ . ورَواه إِسْحَاقُ ابنُ رَاهَوَيْه (٦) ، عن يَزِيدَ بنِ هَـٰرونَ ، عن العَوَّامِ ابن حَوْشَب ، حَدَّثني شَيْخٌ مُرابِطٌ قال : خَرَجْتُ ليلةً لمَحْرَس (٧) ، لَمْ يَخْرُجْ أَحَدٌ من الحَرَسِ غيرى ، فَأَتَيْتُ المِيناءَ ، فَصَعِدْتُ ، فَجَعَلَ يُخَيُّلُ إِلَى ا أنَّ البَحْرَ يُشْرِفُ ، يُحَاذِي برُؤُوسِ الجبال ، فَعَل ذلك مِرارًا وأَنَا مُسْتَيْقِظٌ ، فَلَقِيتُ أَبا صَالِحٍ ، فقال : حدَّثنا عمرُ بنُ الخَطَّابِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكِ ، قال : « مَا مِنْ لَيْلَةٍ إِلَّا والبَحْرُ يُشْرِفُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، يَسْتَأْذِنُ الله أَنْ ينفَضِخَ عليهم ، فَيَكُفُّه الله عَزَّ وجَلَّ » . في إسْنَادِه رَجُلٌّ مُبْهَمٌّ (^^) ، والله أعلم .

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/٥٠٤.

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( ابن مجاهد ) .

<sup>(</sup>٣) في ١: وجميعا ۽ .

<sup>(</sup>٤) المسند ١/٣١ . ضعيف .

<sup>(</sup>٥) في م : ( يتفصح ) . وفي ص : ( يتفضح ) . وفي ا : ( ينفضح ) . وينفضخ : ينفتح ويسيل .

<sup>(</sup>٦) عزاه له ابن حجر في المطالب العالية ١٧٦/٢.

<sup>(</sup>٧) فى ح، ١: ( لمحرسى ) . وفى المطالب : ( بحرسى ) .

<sup>(</sup>٨) في ص : ١ انتهم ١ .

وهذا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ تَعالَى عَلَى عِبَادِهِ أَنْ كَفَّ شَرَّ البَحْرِ أَنْ يَطْعَى عَليهم ، وهذا مِنْ نِعْمَةِ اللهِ تَعَالَى عَلَيها إلى الأقالِيمِ النَّائِيةِ بالتِّجَاراتِ وغيرِها ، وهَداهم فيه ، بما خَلقه في السَّماءِ والأَرْضِ من النَّجومِ (والجِبالِ ؛ التي جَعَلَها لهم عَلاماتٍ يَهْتَدُون بها في سَيْرِهم ، وبما خَلق لَهُم فيه (حَلْيَةً يَلْبَسُونها ، مِن اللَّآلِيُّ [ ١٢/١ ط] والجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ العَزِيزَةِ الحَسَنَةِ التِّي لا تُوجَدُ إلَّا فيه ، وبما خَلق فِيه مِنَ الدَّوَابِ العَرِينَةِ ، والحَسَنَةِ التَّي لا تُوجَدُ إلَّا فيه ، وبما خَلق فِيه مِنَ الدَّوَابِ العَرِينَةِ ، وَطَعَامُهُ ﴾ [ المائدة : ٤٦] . وقال النبي عَلَيْ : ﴿ أُجِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ ﴾ [ المائدة : ٤٦] . وقال النبي عَلَيْ : ﴿ هُو الطَّهُورُ مَاوُهُ الجِلُّ مَيْتَنَهُ » (أَ ) . وفي الحَدِيثِ الآخِرِ : ﴿ أُجِلَّتْ لنَا مَيْتَنانِ ودَمَانِ ؛ السَّمَكُ والجَرَادُ ، والكَبِدُ والطَّحَالُ » . رَواه أحمدُ وابنُ مَاجَه ( ) ، وفي إسْنادِه نَظَرٌ ( ) .

وقد قال الحافظُ أبو بكر البَزَّارُ في « مُسْنَدِه »(\*) : وجدتُ في كتابي (^) عن محمدِ بن معاويةَ البَغْداديِّ ، حدثنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَر ، عن شهيْل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيْرةَ رَفَعَهُ ، قال : « كَلَّمَ اللهُ هَذَا الْبَحْرَ الْفَرْبِيِّ ، وكَلَّمَ البَّحْرَ الشَّرْقِيَّ ، فَقَالَ لِلْغَرْبِيِّ : إنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي ، فَكَيْفَ أَنْتَ صَانِعٌ بِهِمْ ؟ قَالَ : أُغْرِقُهُمْ . قَالَ : بأَسُكَ فِي

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ۱: ﴿ وَالْعَلَّامَاتُ وَهِي الْجَبَالُ الرَّاسِيَاتُ ﴾ .

<sup>. (</sup>٢ - ٢) سقط من : ح ، م .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ١ : ﴿ وَأُحَلُّ لِهُمْ مَا فَيْهُ مِنْ السَّمَكُ وَالدَّوَابُ الْغُرِيبَةُ كَمَّا رَوَاهُ أَحْمَدُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٩٩ .

<sup>(</sup>٥) مسندُ أحمد ٩٧/٢ . ابن ماجه (٣٢١٨ ، ٣٣١٤) بلفظ ( الحوت ) . ( صحيح الجامع ٢٠٨ ) .

<sup>(</sup>٦) فإن في إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال عبد الله بن الإمام أحمد : سمعت أبي يضعّف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، قال : روى حديثا منكرا ، حديث : ﴿ أُحلَتُ لِنَا مِيتَنَانَ ﴾ . ا هـ . ورواه غيره موقوفا ، لكن له حكم الرفع ، والحلاف شكلي ، وانظر السلسلة الصحيحة (١١١٨) .

 <sup>(</sup>٧) كشف الأستار (١٦٦٩). وقال الهيثمي (٢٨١/ : رواه البزار وجادة ، وفيه عبد الرحمن بن
 عمر العمرى وهو متروك.

<sup>(</sup>A) في م ، ص : ( كتاب ) .

نَوَاحِيكَ . وحَرَمَهُ الْحِلْيَةَ والصَّيْدَ ، وكَلَّمَ هَذَا الْبَحْرَ الشَّرْقِيُّ ، فَقَالَ : إنِّي حَامِلٌ فِيكَ عِبَادًا مِنْ عِبَادِي ، فَمَا أَنْتَ صَانِعٌ بهمْ ؟ قَالَ : أَحْمِلُهُمْ عَلَى يَدِي ، وأَكُونُ لَهُمْ كَالْوَالِدَةِ لِوَلَدِهَا . فأَثَابَهُ الْجِلْيَةَ والصَّيْدَ » . ثم قال : لا (انَعْلَمُ أحدًا رَوَاه () عن سُهَيْل إلَّا عبدُ الرحمن بنُ عبدِ الله بن عُمَرَ ، وهو مُنْكُرُ الحديثِ . قال : وقد رَواه سُهَيْلٌ عن النُّعْمانِ (٢) بن أبي عَيَّاشِ ، عن عبدِ اللهِ ابن عَمْرِو (٣) مَوْقُوفًا(١) . قلتُ : الموقوفُ علَى عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص أَشْبَهُ ؛ فَإِنَّه قد كَان وَجَدَ يومَ اليَرْمُوكِ زَامِلَتَيْن مَمْلوءَتَيْن كُتُبًا مِن علوم أهل الكتاب ، فكان يُحدِّثُ منهما بأشياءَ كثيرةٍ من الإسْرائيليَّاتِ ، منها المعروف والمَشْهورُ والمَنْكُورُ والمَرْدُودُ ، فأمَّا المرفوعُ(٥) فتَفَرَّد به عبدُ الرحمنِ بنُ عبدِ اللهِ بن عُمَرَ (١) بن حَفْصِ بن عاصِم بن عُمَر بن الخَطَّابِ أبو القاسم المَدَنِيُّ قاضِيها ، قال فيه (٧) الإمامُ أحمدُ : ليس بشيءٍ ، وقد سمِعْتُ منه ثم مَزَّقْتُ حديثَه ، كان كذَّابًا ، وأحاديثُه مَناكِيرُ . وكذا ضَعَّفَه ابنُ مَعِينِ ، وأبو زُرْعَةَ ، وأبو حاتِم ، والجُوزْجَانِيُّ ، والبُخارِيُّ ، وأبو داودَ ، والنَّسائِيُّ (^) ، وقال ابنُ عَدِيٌّ (١) : عامَّةُ أحاديثِه مَناكِيرُ ، وأَفْظَعُها (١٠) حديثُ البَحْرِ .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م: « تعلم أحدا . ما رواه » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( عبد الرحمن ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: ١ عمر ١ .

<sup>(</sup>٤) رواه الخطيب فى تاريخ بغداد ٢٣٣/١٠ ، عن عبد الله بن عمرو موقوفا ، ورواه من طريق آخر عن عبد الله بن عمرو عن كعب الأحبار من قوله .

<sup>(</sup>٥) في م، ص: والمعروف ، .

<sup>(</sup>٦) في م ، ص : ( عمرو ) .

<sup>(</sup>V) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٨) الكامل لابن عدى ١٥٨٧/٤ ، ١٥٨٨ .

<sup>(</sup>٩) الكامل لابن عدى ١٥٨٨/٤ ، ١٥٩٠ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل، ١: ﴿ وَأَنْكُرُهَا ﴾ .

قال علماءُ التَّسْييرِ (١) المتكلِّمون على العُروضِ ، والأطْوالِ ، والبِحارِ ، والأَنْهارِ ، والجِبالِ ، والمِساحاتِ ، وما في الأرضِ من المُدُنِ ، والخَرابِ ، والعِماراتِ(١) ، والأقاليم السَّبْعةِ الحقيقِيةِ في اصطِلاحِهم ، والأقاليم المتعدّدةِ العُرْفية (٣) ، وما في البُلدانِ والأقاليم من الخواصِّ والنباتاتِ ، وما يُوجَدُ في كُلِّ قُطْرٍ مَن صُنوفِ المَعادنِ والتِّجاراتِ ، قالوا : الأرضُ مَغْمورةٌ بالماء العَظيم إِلا مِقْدارَ الرُّبْع ِ منها ، وهو تِسعونَ دَرَجةً ، والعِنايةُ الإِلهيَّةُ اقْتَضتْ انحسارَ الماءِ عن هذا القَدْرِ منها ؛ لتعيشَ الحَيَواناتُ عليه ، ويَنْبُتَ الزَّرْعُ والثِّمارُ فيه ، كما قال تعالى : ﴿ وَٱلْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ \* فِيهَا فَلْكِهَةٌ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ \* وَٱلْحَبُّ ذُو ٱلْعَصْفِ وَٱلرَّيْحَانُ \* [ ١٣/١ و ] فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [ الرحمن: ١٠ - ١٣] . قالوا(٤) : المَعْمورُ (٥) مِن هذا البادِي(١) منها قَريبُ الثُّلُقِين منه أو أكثرُ قليلًا . وهو خمسٌ وسِتونَ<sup>(٧)</sup> درجةً . قالوا : فالبحرُ المُحيطُ الغربيُّ ، ويُقالُ له : أُوقيانوسُ . وهو الذي يُتاخِمُ بلادَ المَغْربِ(^) ، وفيه الجَزائرُ الخالِداتُ ، وبينَها وبينَ ساحِلِه عَشْرُ دَرَجٍ ، مسافةُ شَهْرِ تقريبًا ، وهو بحرٌّ لا يمكنُ سُلوكُه ولا ركوبُه ؛ لكثرةِ هَيْجه واغْتِلامِه وما فيه مِن الرِّياحِ والأمواج ، وليس فيه صيدً ، ولا يُسْتَخرجُ منه شيءٌ ، ولا يُسافَرُ فيه لمُنْجَرٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل ، م: « التفسير ، .

<sup>(</sup>٢) في ١: ﴿ العمران ، .

<sup>(</sup>٣) في ١: ( الغربية ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : نزهة المشتاق ، للإدريسي ٨/١ - ١٢ . ومسالك الأبصار ١٦/١ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) في ح: « المغمور » .

<sup>(</sup>٦) بعده في ١: ﴿ وهو مقدار الربع ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في م ، ص : ( وتسعون ) .

<sup>(</sup>A) في ص: « العرب » .

ولا لغيره ، وهو آخِذ في ناحِية الجنوب حتى يُسامِتُ (١) الجبالَ القُمْرَ ، ويُقجاوزُ خطَّ الاستواءِ ، ثم يمتدُّ شرقًا ، ويصيرُ جنوبيَّ الأرض ، وفيه هناك جَزائرُ الاستواءِ ، ثم يمتدُّ شرقًا وشمالًا حتى يتصلَ الزُّنجِ (٤) ، وعلى سَوَاحِلِه خرابٌ كثيرٌ ، ثم يمتدُّ شرقًا وشمالًا حتى يتصلَ ببحرِ الصينِ والهندِ ، ثم يمتدُّ شرقًا حتى يُسامِتَ نهايةَ الأرضِ الشرقيةِ المكشوفةِ ، وهناك بلادُ الصينِ ، ثم يَنْعَطِفُ في شرق الصينِ إلى جهةِ الشَّمالِ ، حتى يُجاوزَ بلادَ الصينِ ، ويُسامِتَ سدَّ يأجوجَ ومأجوجَ ، ثم الشَّمالِ ، حتى يُجاوزَ بلادَ الصينِ ، ويُسامِتَ سدَّ يأجوجَ ومأجوجَ ، ثم الأرض ، ويستديرُ على أرض غيرِ معلومةِ الأحوالِ ، ثم يمتدُّ مَغْرِبًا في شَمالِ الأرض ، ويعطفُ مَغْرِبًا وجنوبًا ، ويستديرُ على الأرض ، ويعودُ إلى جهةِ الغرب ، ويَثبَثِقُ (٥) مِن الغربي إلى مَثن الأرض ، ويعودُ إلى جهةِ الغرب ، ويَثبَثِقُ (٥) مِن الغربي ، ثم يأخذُ ويستديرُ على الذي ينتهي أقصاهُ إلى أطرافِ الشام مِن الغرب ، ثم يأخذُ وق بلادِ الروم ، حتى يتَّصلَ بالقُسْطَنْطِينيةِ وغيرِها من بلادِهم .

وينبعثُ من المحيطِ الشرقِ بحارٌ أُخَرُ ، فيها جزائرُ كثيرةً ، حتى إنه يُقالُ : إنَّ في بحرِ الهندِ أَلفَ جزيرةٍ وسَبْعَمائةِ جزيرةٍ ، فيها مدُنَّ وعماراتَ سِوَى الجزائرِ (١) العاطِلةِ ، ويُقالُ لها : البحرُ الأخضرُ . فشَرْقيُّه بحرُ الصينِ ، وغربيُّه بحرُ اليمنِ ، وشماليُّه بحرُ الهندِ ، وجنوبيَّه غيرُ معلوم .

وذكروا أنَّ بينَ بحرِ الهندِ وبحرِ الصينِ جبالًا فاصلةً بينَهما ، وفيها فِجاجٌ تسلُكُ المراكِبُ بينَها ، يُسيِّرُها لهم الذي خلقَها ، كما جعل مثْلَها في البرِّ أيضًا ،

<sup>(</sup>١) في ١، ص: وتسامت ، .

<sup>(</sup>٢) انظر ص ٥٨.

<sup>(</sup>٣) بعده في ا : ١ وهي جبال عظام لا يوصل إليها ، .

<sup>(</sup>٤) في م: ﴿ الزاجِ ١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ١: ﴿ ينشق ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح: والمدن ، .

قال ٱللهُ تعالى(١): ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَٰسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣١]. وقد ذكَر بَطْلَمْيُوسُ أحدُ ملوكِ الهند في كتابه المسمَّى « بالمِجسْطِي »(١) ، الذي عُرِّبَ في زمانِ المأمونِ ، وهو أصلُ هذه العلوم ، أنَّ البحارَ المتفجِّرةَ من المحيطِ ، الغربيِّ ، والشرقُّ ، والجنوبيِّ ، والشَّماليِّ كثيرةٌ جدًّا ؛ فمنها ما هو واحدٌ ، ولكن يُسمَّى بحَسَبِ البلادِ المتاخِمَةِ له ؛ فمِن ذلك بحرُ القُلْزُم ، والقُلْزُمُ قريةٌ على ساحلِه قريبٌ مِن أَيْلَةَ ، وبحرُ فارسَ ، وبحرُ الخَزَر ، وبحرُ ورنكَ ، وبحرُ الرومِ ، وبحرُ ("بنطش('')، [١٣/١ ظ] وبحرُ الأزرقرِ") مدينةً على ساحلِه؛ وهـو بحرُ القَرْم (٥)أيضًا ، ويتضايقُ حتى يَصُبُّ في (١) بحر الروم عند جنوبي القُسْطنطينيةِ ، وهو خليجُ القُسْطنطينيةِ ؛ ولهذا تُسرِعُ المراكبُ في سيرِها من القَرْمِ إِلَى بحرِ الرومِ ، وتُبْطِئُ إذا جاءت مِن الإسكندريةِ إلى القَرم ؛ لاستقبالِها جَرَيانَ الماء ، وهذا مِن العجائب في الدنيا ، فَإِنَّ كُلُّ ماءِ جارٍ فهو حُلُوٌّ إِلاّ هذا ، وكلُّ بحر راكِد فهو مِلْحٌ أُجاجٌ إلا ما يُذْكرُ عن بحرِ الخَزَرِ ، وهو بحرُ جُرْجانَ ، وبحر طَبَرسْتانَ ، أَنَّ فيه قطعةً كبيرةً ماءً حُلوًا فُراتًا ، على ما أُحْبرَ به المسافرون عنه . قال أهلُ الهيئةِ : وهو بحرٌّ مستديرُ الشكل ، إلى الطولِ ما هو . وقيل : إنَّه مُثَّلثٌ كالقِلْع ِ وليس هو متصلًا بشيءٍ مِنَ البحرِ المحيط ِ، بل منفردٌ وحدَه ، وطولُه ثَمانُمائة ميل ، وعرضُه سِتُّمِائة . وقيل : أكثرُ مِن ذلك . و الله أعلم .

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) في ١: ﴿ بِالْحِيطِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في ا: ( ينطنين وهو الأزرق وينتس ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل، ح: ( نيطس). (٤)

<sup>(</sup>٥) في ١: ( القلزم ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح.

ومن ذلك ، البحرُ الذي يخرجُ منه المَدُّ والجَزْرُ عند البَصْرةِ ، وفي بلادِ المغربِ نَظيرُه أَيضًا يتزايدُ الماءُ من أولِ الشهرِ ، ولا يزالُ في زيادةٍ إلى تمامِ الليلةِ الرابعةَ عشرَ منه ؟ ( وهو المَدُّ ا) ، ثم يَشْرَعُ في النَّقْصِ ؟ وهو الجَزْرُ ، إلى آخرِ الشهرِ .

وقد ذكروا تحديدَ هذه البحارِ ومُبتداها ومُنتهاها . وذكروا ما فى الأرضِ مِن البُحَيْراتِ المجتمعةِ مِنَ الأنهارِ وغيرِها مِن السيولِ ؛ وهى البَطائحُ . وذكروا ما فى الأرضِ مِن الأنهارِ المشهورَةِ الكِبارِ ، وذكروا ابتداءَها ، وانتهاءَها .

ولسنا بصدد بَسْطِ ذلِك والتطويلِ فيه ، وإنَّما نتكلمُ على ما يتعلَّقُ بالأنهارِ الوارِدِ ذكرُها في الحديثِ . وقد قال آللهُ تعالى (٢) : ﴿ آللهُ آلَّذِي خَلَقَ آلسَّمَوْتِ وَآلاً رُقَا لَكُمْ آلاَنُهُ وَاللهُ آلَّذِي خَلَقَ آلسَّمَوْتِ وَآلاً رُقَ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالللللللّهُ وَاللّهُ وَالل

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٩/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٢٠٧ ، ٣٨٨٧) ، مسلم (١٦٤) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٧٥١٧).

<sup>(</sup>٥) في م ، ص : « سماوية » .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٨٣٩).

خُبَيْبِ بنِ عبدِ الرحمنِ ، عن حَفْصِ بنِ عاصِم ، عن أَبَى هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكِ مَن أَنْهارِ اللهِ عَلَيْكِ قَال : [ ١٤/١ و ] « سَيْحانُ وجَيْحانُ والفُراتُ والنِّيلُ ، كُلِّ مِنْ أَنْهارِ الجَنَّةِ » .

وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا ابنُ نُمَيْرِ ويزيدُ ، أنبأنا محمدُ بنُ عمرو ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « فُجِّرَتْ أَرْبَعَةُ أَنْهارِ مِنَ الْجَنَّةِ ؛ الفُرَاتُ ، والنِّيلُ ، وسَيْحانُ ، وجَيْحانُ » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ على شرطِ مسلم . وكأنَّ المرادَ ، واللهُ أعلمُ مِن هذا ، أنّ هذه الأنهار تُشْبِهُ أَنْهارَ الجنةِ في صفائِها ، وعُذُوبِتِها ، وجَريانِها ، ومِن جنسِ تلك في هذه الصفاتِ ونحوِها ، كما قال في الحديثِ الآخرِ الذي رواه الترمذي (۱) وصَحَّحه ، من طريقِ سعيدِ بنِ عامر ، عن محمدِ بن عمرو ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، وفيها شِفَاءٌ مِنَ السَّمِ » . أي طريقِ سعيدِ بنِ عامر ، عن محمدِ بن عمرو ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : « العَجْوَةُ مِنَ الجنةِ ، وفيها شِفَاءٌ مِنَ السَّمِ » . أي تشبهُ ثَمَرَ الجنةِ ، لا أَنّها مُجْتَنَاةٌ مِن الجنةِ ، فإنَّ الحسَّ يشهدُ بخلافِ ذلك ، فتعين أنّ المرادَ غيرُه . وكذا قولُه عَلَيْكُ : « الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ ، فَأَبْرِدُوها فَتَعَيْنَ أَنَّ المرادَ غيرُه . وكذا قولُه عَلِيْكُ : « الحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ » (١٠) . وهكذا هذه الأنهارُ ، أصلُ مُبْبَعِها مُشاهَدٌ مِنَ الأرضِ (٥) .

<sup>(</sup>١) المسند ٢/٠٢٢ ، ٢٦١ . (صحيح ) .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٠٦٦). وقال : حسن غريب . (صحيح الجامع ٤٠٠٥).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٢٦٣ ، ٣٢٦٤ ، ٥٧٢٥) ، مسلم (٢٠١٩ – ٢٢١٢) .

<sup>(3)</sup> البخاری (۳۳ه ، ۳۲ه ، ۳۵ ، ۳۵ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹ ، ۳۲۹۹) ، مسلم (۱۱۰ – (3) .

<sup>(</sup>٥) قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (١١٢): « ولعل المراد من كون هذه الأنهار من الجنة أن أصلها منها ، كما أن أصل الإنسان من الجنة فلا ينافي الحديث ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض ، فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبه ، فالحديث من أمور =

أُمَّا النيلُ(١) ، وهو النهرُ الذي ليسَ في أنهارِ الدنيا له نظيرٌ في خِفَّتِه ، ولطافَتِه ، وبُعْدِ مَسْراه فيما بينَ مُبتداه إلى مُنتهاه ؛ فَمُبْتداه مِن الجبالِ القُمْرِ ؛ أى البيض ِ. ومنهم مَنْ يقولُ : جبالُ القَمَرِ . بالإضافَةِ إلى الكوكبِ . وهي في غربيٌّ الأرضِ ، وراءَ خطُّ الاستواءِ إلى الجانبِ الجنوبيُّ . ويُقالُ : إنَّها حُمْرٌ تَنْبُعُ من بينِها عيونٌ ، ثم تَجْتَمِعُ مِن عشرِ مَسِيلاتٍ متباعدةٍ ، ثم تَجتمعُ كلّ خمسةٍ منها في بحرٍ ، ثم تَخرجُ منها أنهارٌ ستةٌ ، ثم تجتمعُ كلُّها في بُحَيْرةِ أخرى ، ثم يخرجُ منها نهرٌ واحدٌ ، هو النيلَ ، فيمرُّ على بلادِ السودانِ بالحبشةِ (١) ، ثم على النوبةِ ومدينتِها العظمَى دُمْقُلَةً ، ثم على أسوانَ ، ثم يَفِدُ على ديارِ مصرَ ، وقد تَحمَّل إليها من بلاد الحبشة زيادات أمطارها ، واجْتَرف من تُرابها ، ("وهي") مُحتاجةً إليهما معًا ؛ لأنَّ مطرَها قليلٌ لا يكفِي زُروعَها وأشجارَها ، وتُربتَها رمالٌ لا تُنبِتُ شيئًا حتى يجيءَ النِّيلُ بزيادتِه وطِينِه فَيَنْبُتُ فيه ما يحتاجون إليه ، وهي من أحقُّ الأراضي بدُخولِها في قولِه تعالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَآءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُصِرُونَ ﴾ [السجدة: ٢٧] . ثم يتَجاوَزُ النيلُ مصرَ قليلًا ، فيفترِقُ شَطْريْن عندَ قريةٍ على شاطِئِه يُقال لها: شَطَّنَوْفُ. فَيَمُرُّ الغربيُّ منه على رَشيدَ ، ويَصُبُّ في البحرِ المالحِ ، ( ْ وأمَّا الشرق ْ فَيَفترِقُ أَيضًا عندَ جوجرَ فِرْقَتين ؛ تمُرُّ الغربيَّةُ [ ١٤/١ ظ] منهمًا على دِمْياط من غربيِّها ، ويصبُّ في البحر ، والشَّرقيَّة أَنَّ منهما

<sup>=</sup> الغيب التي يجب الإيمان بها ، والتسليم للمخبر عنها ، ﴿ فلا وربك لا يؤمنون حتى يمكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلموا تسليما ﴾ . ويؤيد ذلك رواية البخارى : ﴿ عنصرهما ﴾ . والعنصر هو الأصل ، كما قال الحافظ فى الفتح ٤٨٢/١٣ ، ورواية : ﴿ فجرت أربعة أنهار من الجنة ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر: مسالك الأبصار ١/٥٥ - ٤٩.

<sup>(</sup>٢) في م : ( الحبشة ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ا: « وأرض مصر » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ص .

غَرُّ على أشمونِ طنّاحٍ ، فيصبُ هناك فى بُحيرةٍ شرق ومياط ، يُقالُ لها : بُحيرة بِنِيس (۱) ، وبُحيرة ومياط . وهذا بُعْد عظيم فيما بين مُبْتَدَبه إلى مُنتهاه ؛ ولهذا كان ألطف المياهِ . قال ابن سينا : له خصوصِيّات دُونَ مياهِ سائرِ الأرضِ ؛ فمنها أنّه أبعدُها مسافة من مَجْراه إلى أقصاه ، ومنها أنّه يجري على صُخور ورمال ليس فيه خرّ ولا طُحلُب ولا أوحال ، ومنها أنّه لا يخضَرُ فيه حجر ولا حصاة ، وما ذاك إلا لصِحّة مِزاجِه وحلاوتِه ولطافتِه ، ومنها أنّ زيادتَه تكونُ فى أيام نقصانِ سائرِ الأنهارِ ، ونقصانه فى أيَّام زيادتِها وكثرتِها . وأمّا ما يذكره بعضُ النّاسِ من أنّ أصل مَنْبع ِ النّيلِ مِن مكانٍ مُرْتفع الطّع عليه بعضُ الناسِ ، فرأى هناك مِن أنّ أصل مَنْبع ِ النّيلِ مِن مكانٍ مُرْتفع اللّه عليه بعضُ الناسِ ، فرأى هناك هُولًا عظيمًا ، وجَوارِي حِسانًا ، وأشياءَ غَريبة ، وأنّ الذي اطّلع على ذلك لا يُمْكِنُه الكلامُ بعدَ هذا ، فهو مِن خُرافاتِ المؤرِّخينَ ، وهذياناتِ الأَفّاكينَ .

وقد قال عبدُ اللهِ بنُ لَهِيعة ، عن قيس بنِ الحجَّاجِ ، عَمَّن حدَّنه قال : لَمَّا فُتِحَتْ مِصرُ ، أَتَى أَهلُها عمرو بنَ العاص حينَ دَخل شهرُ بَوُونة من أَشْهُرِ العَجَمِ القبطية (٢) ، فقالوا : أيَّها الأميرُ ، إِنَّ لنيلِنا هذا سُنةً لا يجرِى إلّا بها . فقال لهم : وما ذاك ؟ قالوا : إذا كان لِيْنتَى عشرة ليلة خَلَت مِن هذا الشَّهرِ ، غَمَدْنا إلى جارِية بِكْرِ بين أَبَوَيْها ، فَأَرْضَيْنا أَبَوَيْها ، وجعلنا عليها مِن الحَلْي والثِيّابِ أفضلَ ما يكونُ ، ثم ألقيناها في هذا النيّل . فقال لهم عمرو : إنّ هذا لا يكونُ في الإسلام ، وإنّ الإسلام يهدِمُ ما كان قبله . فأقاموا بؤونة ، والنيّلُ لا يجرى قليلًا ولا كثيرًا . وفي رواية : فأقاموا بَوُونَة وأبيبَ ومِسْرَى ثلاثة أشهر والنيلُ لا يجرى . حتى هَمُّوا بالجَلاءِ ، فكتب عمرو إلى عُمَر بن الخطّابِ بذلك ، فكتب عمرو إلى عُمَر بن الخطّاب بذلك ، فكتب إليه عمر : إنّك قد أصبت بالذي فعلت ، وإنّى قد بعثت إليك

<sup>(</sup>١) في ح: ( نبيس ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

بطاقةً داخلَ كتابى هذا ، فألقِها فى النّيلِ . فلما قَدِمَ كتابُهُ أَخَذَ عمرٌ و البطاقة فَفَتَحها ؛ فإذا فيها : مِنْ عبدِ اللهِ عُمَرَ أُميرِ المؤمنين إلى نِيلِ أهلِ مِصْرَ ، أما بعدُ ، فإن كنتَ إنّما تجرى من (أقِبَلِ نَفْسِك ) فلا تَجْرِ ، وإنْ كان الله (الواحدُ القَهَّارُ) هو الذى يُجرِيكَ ، فنسألُ الله أن يُجْرِيك . فألقى عمرٌ والبطاقة فى النيلِ ، فأصبح يومُ السبتِ ، وقد أجرى اللهُ سُبْحانَه لهم النّيلَ ستة عشرَ ذِراعًا فى ليلةٍ واحدةٍ ، وقطع الله تلك السّنّة عن أهلِ مصرَ إلى اليوم (الله معرور) .

وأمّا الفُراتُ() ، فأصلُها مِن شمالًا أَرْزَنِ الرومِ ، فتمرُّ إِلَى قُرْبِ الْمَطْيَةَ ، ثُم تَمُرُّ على سُمَيْسَاطَ() ، ثم على إلْبِيرَةَ قِبْلِيَّها ، ثم تُشرِّقُ إِلَى بالِسَ وقلْعةِ مَ تَمُرُّ على سُمَيْسَاطَ() ، ثم إلى الرَّقةِ ، ثم إلى الرَّحبةِ شماليَّها ، ثم إلى عَانَةَ ، ثم إلى الرَّعبةِ شماليَّها ، ثم إلى عَانَةَ ، ثم إلى هيتَ ، ثم إلى الكُوفَةِ ، ثم تخرُّ إلى فضاءِ العِراقِ وتصبُّ في بطائِحَ () كبارٍ ؛ أي بُحيراتٍ ، وتردُ إليها ، وتَخرُج منها أنهارٌ كِبارٌ معروفة ، ("تَصبُّ في بَحْرِ البَصْرَةِ") .

وأَمَا سَيْحَانُ (^) ، ويُقالُ له سَيْحُونُ أيضًا ، فأوَّلُه من بلادِ الرُّومِ ، ويجْرِى مِن الشَّمَالِ والغربِ إلى الجَنُوبِ والشَّرْقِ ، وهو غربي مَجْرى

<sup>(</sup>١ - ١) في م: (قبلك).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ا : ( القادر على كل شيء » .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو الشيخ في العظمة (٩٤١) ، وابن عبد الحكم في فتوح مصر وأخبارها ١٥٠ ، ١٥١ .
 وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٢٥/١٣ مخطوط) . وإسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٤) انظر: مسالك الأبصار ٥٢/١، ٥٣.

<sup>(</sup>٥) في م : ( شميشاط ) . وفي ص : ( شميساط ) .

<sup>(</sup>٦) في ح : ١ مصالح ١ .

<sup>(</sup>۷ – ۷) زیادة من : ۱ .

<sup>(</sup>٨) انظر : نزهة المشتاق ٢٤٧/٢ .

جَيْحانَ ، ودُونَه فى القَدْرِ ، وهو ببلادِ الأَرْمَنِ (١) التى تُعْرَفُ اليومَ ببلادِ سِيسَ ، وقد كانت فى أوَّلِ الدولةِ الإسلامِيَّةِ فى أيدى المُسلمين ، فلمَّا تغلَّب الفاطِميُّونَ على الدِّيارِ المصريَّةِ ومَلكوا الشامَ وأعمالَها ، عَجَزوا عن صَوْنِها من الأعداءِ ، فتغلَّب نِقفورُ الأرمنىُ على هذه البلادِ ، أعنى بلادَ سِيسَ ، فى حُدودِ الثلاثِمِائةِ وإلى يومِنا هذا فملكُوها . والله المسؤولُ عَوْدَها إلينا بحَوْلِه وقُوتِه . الثلاثِمِائةِ وإلى يومِنا هذا فملكُوها . والله المسؤولُ عَوْدَها إلينا بحَوْلِه وقُوتِه . الرُّومِ بينَ إياسَ وطَرَسُوسَ .

وأما جَيْحانُ<sup>(۲)</sup> ، ويُقالُ له جَيْحُونُ أيضًا ، وتُسَمِّيه العامةُ جَاهانَ ، وأصلُه . في بلادِ الرُّومِ ، ويسيرُ في بلادِ سِيسَ من الشَّمالِ إلى الجَنوبِ ، وهو نَهْرُّ يقارِبُ الفُراتَ في القَدْرِ . ثم يجتمعُ هو وسَيْحانُ عند أَذَنَةَ ، فيَصيرانِ نهرًا واحِدًا ، ثم يصُبَّانِ في البحرِ عند إياسَ وطَرَسُوسَ ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في م، ص: ﴿ الأرض ﴾ .

<sup>(</sup>٢) نزهة المشتاق ٦٤٦/٢ .

## فصلٌ

قال الله تعالى(١): ﴿ ٱللهُ ٱلَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَاٰوَتِ بِغَيْرٍ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلِّ يَجْرِى لِأَجَلِ مُسَمَّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِئُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّ ٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ \* وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَتُ وجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوانٍ يُسْقَىٰ بِمَآءٍ وَخِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [ الرعد : ٢ - ٤ ] . وقال تعالى(٢) : ﴿ أُمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَاٰوَاٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبتُواْ شَجَرَهَآ أُءِلَهُ مَّعَ ٱللهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ \* أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَلَهَآ أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوْسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَعِلَهُ مُّعَ ٱللهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الله: ٦٠ ، ٦٠] . وقال تعالى (٣) : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآء مَآءً لَّكُم مُّنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ \* يُنبِتُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْةً لَّقُوم يَتَفَكَّرُونَ \* وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْلَتٍ لُّقَوْمِ يَعْقِلُونَ \* وَمَا ذَرَأً لَكُمْ [ ١٥/١ ط ] فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً لُّقَوْمٍ يَذِّكُّرُونَ ﴾ [النحل: ١٠ – ١٣].

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/٠٥٠ - ٢٥٤.

<sup>(</sup>Y) التفسير ٦/٠١٠ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/٩/٤ .

فذكر تعالى ما خلق فى الأرضِ مِن الجِبالِ ، والأشجارِ ، والثّمارِ ، والسُّمولِ والأَّوعارِ ، وما خلق مِن صُنوفِ المَخْلوقاتِ ، مِن الجَماداتِ والسُّمولِ والأَوعارِ ، وما خلق مِن صُنوفِ المَخْلوقاتِ ، مِن الجَماداتِ والحَيَواناتِ ، فى البَرارِى والقِفارِ والبُّحارِ ، ما يدُلُّ على عظمتِه وقدرتِه وحكمتِه ورحمَتِه بخلقِه الأَّبرارِ والفُجَّارِ ، وما سَهَّل لكلِّ دابَّةٍ مِن الرِّزقِ الذى هى مُحْتاجةً إليه فى ليلها ونهارِها ، وصَيْفِها وشِتائِها ، وصَباحِها ومَسائِها ؟ هى مُحْتاجةً إليه فى ليلها ونهارِها ، وصَيْفِها وشِتائِها ، وصَباحِها ومَسائِها ؟ كَا قال تعالى(١) : ﴿ وَمَا مِن دَآبَةٍ فِي ٱلأَرْضِ إِلّا عَلَى ٱللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾ [مود: ١] .

وقد روى الحافظُ أبو يَعلَى (٢) ، عن محمد بن المُثنَّى ، عن عُبيد بن واقد ، عن محمد بن المُثكَدر ، عن جابر ، واقد ، عن محمد بن المُثكَدر ، عن جابر ، عن عُمر بن الخطَّاب ، قال : سمِعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يقولُ : « خَلَقَ الله الفَ أُمَّة ، منها سِتُّمائة في البَحْر ، وأَرْبَعُمائة في البَرِّ ، وأوَّلُ شيء يَهْلِكُ مِنْ هذه الأَمْم الجَرادُ ، فإذا هَلَكَتْ تَتَابَعَتْ مِثْلَ النَّظَام إِذَا قُطِعَ سِلْكُه » . عُبَيْدُ ابنُ واقِد أبو عبَّاد البَصْري ضعَفه أبو حاتِم ، وقال ابنُ عَدِيًّ (٣) : عامَّةُ ما يرويه لا يُتابَعُ عليه ، وشيخُه أضعَفُ منه . قال الفَلاَّسُ والبُخارِيُّ : مُنْكَرُ الحَديث عنه . وقال أبو زُرْعَة : لا يَنْبغي أن يُحَدَّثَ عنه . وضعَفه ابنُ حِبَّانَ ، والدَّارَقُطْنِيُّ ، وأنكر عليه ابنُ عَدِيًّ هذا الحديث بعينِه وغيرَه (٤) ، واللهُ أعلمُ .

وقال تعالى(°): ﴿ وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا طَابِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّآ أُمَّمُ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِى ٱلْكِتَابِ مِن شَىْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٨].

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٣٩/٤.

<sup>(</sup>٢) عزاه له الهيثمي وقال : فيه عبيد بن واقد القيسي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ٣٢٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) الكامل ٥/١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) انظر الموضوعات لابن الجوزى ١٤/٣.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٢٤٨/٣ .

## بابُ ذِكْرِ ما يتَعَلَّقُ بِخُلْقِ السَّماواتِ وما فِيهِنَّ منَ الآيَاتِ

قد قدَّمنا أَنَّ اللهَ خلَقَ الأرضَ قبلَ خلقِ السَّماءِ (١) ؛ كما قال تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلهُنَّ سَبْعَ سَمَاْوَٰتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة : ٢٩] . وقال تعالى : ﴿ قُلْ أَيِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَندَادًا ذَٰلِكَ رَبُّ ٱلْعُلَمِينَ \* وَجَعَلَ فِيهَا رَوْسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَآ أَتُوتُهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّام سَوَآءً لِّلسَّآبِلِينَ \* ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ٱتْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَآ أَتَيْنَا طَآبِعِينَ \* فَقَضْ لَهُنَّ سَبْعَ سَمَا واتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأُوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَآءِ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَاٰبِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [ نصلت : ٩ - ١٢ ] وقال تعالى : ﴿ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَم ٱلسَّمَآءُ بَنَاْهَا \* رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّىٰهَا \* وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاْهَا \* وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَـٰهَآ ﴾ [ النازعات : ٢٧ - ٣٠ ] . (<sup>7</sup>وقد أَجَبْنا عَن قولِه : ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَٰهَآ ﴾ بأنَّ ٢ الدَّحْيَ غَيْرُ الخَلْقِ ، وهو بعدَ خلْقِ السَّماءِ ٣ . وقال تعالى ( عَلَى كُلُّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* ( ١٦/١ و ] آلَّذِي بيَدِهِ ٱلْمُلْكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوْةَ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفُورُ \* ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ ٱلرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ فَٱرْجِع

<sup>(</sup>١) انظر ما تقدم في صفحة ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>۲ – ۲) زیادة من : ح .

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في صفحة ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٠٣/٨ .

ٱلْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ \* ثُمَّ آرْجع ِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ \* وَلَقَدْ زَيُّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [اللك: ١ - ٥]. وقال تعالى(١): ﴿ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا \* وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا ﴾ [البأ: ١٢ - ١٣]. وقال تعالى(١) : ﴿ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَلُوْتٍ طِبَاقًا \* وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [ نوح : ١٦،١٥] . وقال تعالى(") : ﴿ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَا وَاتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾ [الطلاق: ١٢]. وقال تعالى(١): ﴿ تَبَارَكَ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنَ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [ الفرقان : ٦١ ، ٦٢ ] . وقال تعالى (°) : ﴿ إِنَّا زَيَّنًا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَــةٍ ٱلْكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِّنْ كُلِّ شَيْطَانِ مَّارِدٍ \* لَّا يَسَّمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ \* إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصانات: ٦ - ١٠]. وقال تعالى(١) : ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ \* وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانِ رَّجِيمٍ \* إِلَّا مَن اسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [الحجر: ١٦ - ١٨]. وقال تعالى(٧):

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٧/٨ .

<sup>(</sup>۲) التفسير ۸/۲۲۰.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٨٢/٨.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٢٩/٦.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/٤ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٤٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٧) التفسير ٧/٠٠٤ .

﴿ وَ ٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَا هَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٧]. وقال تعالى(١): ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ ءَايَٰتِهَا مُعْرِضُونَ \* وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [ الأنياء : ٣٣ ، ٣٣ ] . وقال تعالى(٢): ﴿ وَءَايَةٌ لَّهُمُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ \* وَٱلشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ \* وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَـٰهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَٱلْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ \* لَا ٱلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَاۤ أَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يست: ٣٧ - ٤٠]. وقال تعالى ٣٠ : ﴿ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيز ٱلْعَلِيمِ \* وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَـٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْأَيْلَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٧، ٩٦]. وقال تعالى('): ﴿ إِنَّ رَبُّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاٰوَاٰتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِى ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَٰتٍ بِأَمْرِهِ ٱلا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [ الأعراف : ١٥ ] . والآياتُ في هذا كثيرةٌ جدًا ، وقد تكلّمنا على كلِّ منها في ﴿ التفسيرِ ﴾ .

السَّمواتِ وعَظَمَةِ السَّمواتِ وَعَظَمَةِ السَّمواتِ وعَظَمَةِ السَّمواتِ وعَظَمَةِ التَّساعِها، والتَّها في غاية الحُسْنِ والبَهاءِ، والكَمالِ (١) والسَّناءِ ؛ كَا قال تعالى (٧) : ﴿ وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ [الذاريات: ٧]. أي الخَلْقِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/١٦ه .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٩٧/٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢/٢٧.

<sup>(</sup>٥) في ح: (عظمة ) .

<sup>(</sup>٦) بعده في ح: ( والجمال ) .

<sup>(</sup>٧) التفسير ١/٩٩٧.

الحسن ، وقال تعالى (١) : ﴿ فَارْجِعِ ٱلْبَصَرُ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ \* ثُمَّ ٱرْجِعِ ٱلْبَصَرَ كَرَّتَيْن يَنقَلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ [اللك: ٣، ٤] ؛ أَىٰ خاسئًا عن أَنْ يرى فيها نقصًا أو خللًا . وهو حسيرٌ ؛ أَىٰ كَليلٌ صَعيفٌ (٢) ، ولو نظر حتى يَعْنَ ويكِلُّ ويَضْعُفَ لَمَا اطلّع على نقص فيها ولا عَيْبٍ ؛ لأَنَّه تعالى قد أَحكَمَ خَلْقَها ، وزيّن بالكواكبِ أَفْقَها ، كَا قال (٢) : ﴿ وَالسَّمَآءِ وَالسَّمَآءِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّولِينَ \* وَحَفِظْنَهُا مِن كُلٌّ مَنْ عَلَى السَّمَّةِ وَالسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهُا لِلنَّظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهُا مِن كُلٌّ مَنْ عَلَى السَّمَّةِ وَالسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهُا لِلنَّظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهُا مِن كُلٌ مَنْ عَلَى السَّمَّةِ وَالسَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهُا لِلنَّظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهُا مِن كُلٌّ مَنْ عَلَى السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهُا لِلنَّظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهُا مِن كُلٌّ مَنْ عَلَى السَّمَآءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَهُا لِلنَّظِرِينَ \* وَحَفِظْنَهُا مِن كُلُّ مَنْ عَلَى السَّمَآءِ اللَّهُ مِن كُلُّ مَنْ عَلَى السَّمَآءَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ السَّمَآءَ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَلَيْ اللَّهُ اللَّعُونَ إِلَى الْمَلْ الْأَعْلَى الْمَلْ الْأَعْلَى الْمَلْ الْأَعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُهُ اللَّاعُانَ : ﴿ وَحِفْظًا مِن كُلُّ شَيْطُن مَّارِدٍ \* لَا يَسَّمَعُونَ إِلَى الْمَلْ الْأَعْلَى الْمَلْ الْأَعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْمَلُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُلْعُلَى الْمَلْ الْمُلْعُلِ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمَلْ الْمُعْلَى الْمُلْعُ الْمُلْعُلُ الْمُلْعُلُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلِي الْمُلْعِلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلَى الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِى الْمُلْعُلُولُ الْمُعْلِعُلُولُ الْم

قال البُخارِيُّ في كتابِ بَدْءِ الخَلْقِ ('): وقال قَتادةُ: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ اللَّنْيَا بِمَصَلِيحَ ﴾ [اللك: ٥]. خلَقَ هذه النجومَ لثلاثٍ ؛ جعلَها زينةً للسَّماءِ ، ورُجومًا للشَّياطِينِ ، وعلاماتٍ يُهتدَى بها ، فمن تأوَّل فيها (') بغيرِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٠٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٨/٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤/٢٤٤ .

<sup>(</sup>٥) في ح : ﴿ معناها ﴾ . وفي ص : ﴿ ومعناها ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فتح الباري ٢٩٥/٦ ، وانظر التفسير لابن كثير ٢٠٤/٨ .

<sup>(</sup>V) سقط من ÷ م ، ص .

ذلك أخطأ وأضاعَ نصيبَه ، وتكلُّف ما لا عِلْمَ له به . وهذا الذي قاله قتادةً ، مُصرَّحٌ به في قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيُّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لُّلُّشَّيَا طِينِ ﴾ [اللك: ٥]. وقال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُواْ بِهَا فِي ظُلُمَاتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ﴾ [الأنعام: ٩٧]. فَمَن تكلُّف غيرَ هذه الثَّلاثِ ، أي مِنْ عِلْم أحكام ما تدلُّ عليه حركاتُها ، ومقارناتُها في سَيْرها ، وأَنَّ ذلك يدلُّ على حوادِثَ أرضيَّةٍ ، فقد أخطأ . وذلك أنَّ أكثرَ كلامِهم في هذا الباب ليس فيه إلا حَدْسٌ وظُنونٌ كاذِبَةٌ ودعاوَى باطِلةٌ. وذكر تعالى أنَّه خلَق سَبْعَ سَمُواتٍ طِباقًا ؛ أي واحدةً فوق واحدةٍ . واختلف أصحابُ الْهَيْئَةِ ، هل هُنَّ مُتراكِماتٌ ؟ أو متُفاصلاتٌ بينَهنَّ خَلاةً ؟ على قولين . والصَّحِيحُ الثَّانِي ؛ لِمَا قدَّمنا من حديثِ عبدِ الله بن عُمَيْرَةَ ، عن الأَحْنَفِ ، عن العبَّاس ، في حديثِ الأوْعال(١) ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ أَتَدْرُونَ كُمْ بَيْنَ السَّمَاءِ والأَرْضِ ؟ » قُلْنَا : اللهُ ورَسُولُهُ أَعْلَمُ . قال : « بَيْنَهُمَا مَسِيرَةُ خَمْسِمائةِ سنةٍ ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ إِلى سَمَاءِ خَمْسُمِائةِ سنةٍ ، وكِثَفُ كُلِّ سَمَاءٍ خَمْسُمائة سَنَة ، الحديثُ بتامِه رواه أحمدُ ، وأبو داودَ ، وابنُ ماجه [ ١٧/١ ] ، والترمذيُّ وحسَّنه . وفي « الصحيحين »(٢) من حديثِ أنسٍ في حديثِ الإسراءِ ، قال فيه : « وَوَجَدَ في السَّمَاء الدُّنْيَا آدَمَ ، فَقَالَ لَهُ جَبْريلُ : هذا أَبُوكَ آدمُ . فَسَلَّمَ عليه ، فَرَد عليه السَّلَامَ ، وَقَالَ : « مَرْحَبًا وأهلًا بابْنِي ، نِعمَ الأَبْنُ أَنْتَ » . إلى أَنْ قَال : « ثم عَرَجَ بي (") إلى السمَاءِ الثانية ي . وكذا ذَكُر في الثالِثةِ ، والرَّابعةِ ، والخامسةِ ، والسَّادِسَةِ ، والسابعةِ . فدلُّ على التَفَاصُلِ بينَها ؟ لقولِه : « ثُمّ عُرِجَ بِنَا حتى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الثَّانِيةَ ، فاسَتْفتَح ،

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ١٦.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۵۷۰، ۷۵۱۷)، مسلم (۱۹۲ – ۱۹۶).

<sup>(</sup>٣) سقط من : ح .

فَقِيلَ : مَنْ هذَا ؟ » إلى آخرِ الحديثِ . وهذا يدلُّ على ما قُلْناه ، وآللهُ أعلمُ .

وقد حكى ابنُ حزم (') ، وابنُ المُنادِى (') ، وأبو الفَرَجِ ابنُ الجَوْزَى ('') ، وغيرُ واحدٍ من العلماءِ الإجماعَ على أَنَّ السمواتِ كُرِّيَّةٌ (١) مستديرة ، واستُدِلّ على ذلك بقولِه (٥) : ﴿ وَكُلَّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴾ [يس : ١٠] . قال الحسنُ (١) : يدورون . وقال ابنُ عباس : في فَلْكةٍ مثل فَلْكة المِغْزَلِ (٧) . قالوا : ويدلُّ على ذلكَ ، أَنَّ الشمسَ تغربُ كلَّ ليلةٍ من المغربِ ، ثم تطلُّعُ في آخرِها مِن المشرقِ ، كما قال أُميّةُ ابنُ أبي الصَّلْتِ (٨) :

والشمسُ تطْلُعُ<sup>(٩)</sup> كلَّ آخرِ ليلةٍ حمراءَ يُصْبِحُ<sup>(١)</sup> لوْنُها يَتَـوَرَّدُ<sup>(١١)</sup> والشمسُ تطْلُعُ<sup>(٩)</sup> في رِسْلِها إلا مُعذَّبــةً وإلا تُجْلَــدُ

فأمّا الحديثُ الذي رواه البخاريُّ(١٣)، حيث قال: حدثنا محمدُ بنُ

<sup>(</sup>١) الفصل ٢/٢٩ - ١٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: « المنير ».

<sup>(</sup>٣) المنتظم ١٨٣/١.

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ( كرة ) .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٦/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٦) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٧) فلكة المغزل: القطعة المستديرة من الخشب ونحوه تجعل فى أعلاه وتثبت الصنارة من فوقها وعود المغزل من تحتها.

<sup>(</sup>٨) ديوان أمية ص ٢٩.

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « فما تبدو » . وفي ص: « تبدو » .

<sup>(</sup>١٠) في م: « مطلع » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل، ح: «يتوقد»، في م: « متورد».

<sup>(</sup>١٢ - ١٢) في الأصل: « تأتى فما تبدو لنا » . وفي ح ، ا : « تأبي فما تبدو لنا » . وفي م ، ص : « تأبي فلا تبدو لنا » .

<sup>(</sup>۱۳) البخاري (۳۱۹۹).

يوسفَ ، حدثنا سُفيانُ ، عن الأعمش ، عن إبراهيم التَّيْميِّ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، قال ذرِّ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ لأبي ذرِّ حينَ غرَبت الشمسُ : « تَدرِي أَيْنَ تَذْهَبُ ؟ » . قلتُ : الله ورَسُولُه أَعْلَمُ . قال : « فَإِنّها تَذْهَبُ حتى تَسْجُدَ أَيْنَ تَدْهَبُ حتى تَسْجُدَ وَلا يُقْبَلَ مِنها ، ويُوشِكُ أَن تَسْجُدَ فلا يُقْبَلَ مِنها ، وتَحْتَ العَرْشِ ، فَتَستأذِنَ فَيُوذَنَ لَهَا ، يُقَالُ لَهَا : ارجعى مِنْ حَيْثُ جئتِ . فَتَطلُعُ مِنْ مَعْرِبِها . فَذَلِكَ قَولُهُ تعالى (۱) : ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِى لِمُسْتَقَرُّ الَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَلِيمِ ﴾ [يس: ٣٨] . هذا لفظه في بَدءِ الخلقِ . ورواه في التفسيرِ ، وفي التوحيدِ ، من حديثِ الأَعْمَشِ أيضًا (۱) . ورواه مسلمٌ في الإيمانِ مِن طريقِ وفي التوحيدِ ، من حديثِ الأَعْمَشُ أيضًا (۱) . ورواه مسلمٌ في الإيمانِ مِن طريقِ المُحْمَرِ ، ومِن طريقِ يؤنسَ (۱) بن عُبَيْدٍ . وأبو داودَ مِن طريقِ الحَكَم بن عَبَيْدٍ ، وأبو داودَ مِن طريقِ الحَكَم بن عَبَيْدٍ ، وأبو داودَ مِن طريقِ الحَكَم بن عُبَيْدٍ ، وأبو داودَ مِن طريقِ عن أبيه ، ومِن طريقِ عن إبراهيم بن يزيدَ بن شَريكٍ ، عن أبيه ، عن أبي ذرِّ ، به نحوَه (۱) . وقال الترمذي : حسنٌ صحيح .

إذا عُلِمَ هذا ، فإنه حديثٌ لا يعارِضُ ما ذكرْناه مِنَ استِدارةِ الأفلاكِ ، التي هي السمواتُ على أشهرِ القَوْلين ، ولا يدلُّ على كُرِّيَّةِ العرشِ كا زعمه زاعمون قد أبطلنا قولَهم فيما سلف (') . ولا يدلُّ على أنها تَصْعَدُ إلى فوقِ السمواتِ من جِهتِنا حتى تسجدَ تحتَ العرشِ ، بل هي تغُربُ عن أعيننا ، وهي مستمرةٌ في فلكِها الذي هي فيه ، وهو الرابعُ ، فيما قاله غيرُ واحدٍ مِن علماءِ التسييرِ (٧) . وليس في الشرعِ ما ينفيه ، بل في الجسِّ – وهو علماءِ التسييرِ (٧) .

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٢٦٥.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۲۸۰۲ ، ۲۸۰۲ ، ۷۲۲۷ ، ۷۲۳۳).

<sup>(</sup>٣) في ح: ﴿ ابن يونس ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( عتبة ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٥٩) ، أبو داود (٤٠٠٢) ، الترمذي (٢١٨٦ ، ٣٢٢٧) .

<sup>(</sup>٦) انظر صفحة ١٩.

<sup>(</sup>V) في الأصل ، م: « التفسير » .

[ ١٧/١ ظ] الكسوفاتُ(١) – ما يدلُّ عليه ويقتضيه ، فإذا ذهبتْ فيه حتى تتوسَّطَه ، وهو وقتُ نصفِ الليلِ مثلًا في اعتدالِ الزمانِ ، بحيثُ تكونُ بين القُطْبين الجنوبيِّ والشَّماليِّ ، فإنَّها تكونُ أَبْعَدَ ما يكونُ من العرشِ ؛ (الأنّه مُقبَّبٌ) من جهةِ وجهِ العالمِ ، وهذا مَحَلُّ سُجودِها كما يناسبُها ، كما أنّها أقربُ ما تكونُ مِن العرشِ وقتَ الزوالِ مِن جهتِنا ، فإذا كانت في مَحَلِّ سُجُودِها استأذنتِ الربَّ جَلَّ جلالُه في طلوعِها مِن المَشْرِقِ ، فَيُؤُذنُ لها ، فتبدُو من جهةِ الشرقِ ، وهي مع ذلك كارهة لعُصاةِ بني آدمَ أَنْ تطلُعَ عليهم : ولهذا قال أُميّةُ :

فإذا كان الوقتُ الذي يريدُ اللهُ طُلوعَها فيه (٤) من جهةِ مغرِبها ، تسجدُ على عادتِها ، وتَستأذِنُ في الطلوعِ من عادتِها (٥) ، فلا يؤذنُ لها ، فجاء أنها تسجدُ أيضًا ثُم تستأذِنُ فلا يُؤذنُ لها ، ثم تسجدُ فلا يُؤذنُ لها ، وتطولُ تلك الليلةُ كا ذَكَرْنا في « التفسيرِ ١٥) ، فتقولُ : يا ربِّ إنّ الفجرَ قد اقتربَ ، وإنّ المَدَى بعيدٌ . فيقالُ لها : ارجعي مِن حَيْثُ جِئتِ . فتطلُعُ من مغربها ، فإذا رآها الناسُ آمنوا (٧) جميعًا ، وذلك حينَ لا ينفَعُ نفْسًا إيمانها لم تكنْ آمنتْ مِن

<sup>(</sup>١) في ص: ( الكشوفات ) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ١: و لأنها تغيب ٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في الأصل ، ح : ﴿ تأَيِّي فِمَا تَبِدُو لِنَا ﴾ . وفي ص ، م : ﴿ تأَيِّي فَلَا تَبِدُو لِنَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح ، م ، ص .

<sup>(</sup>٥) في ا: ( المشرق ) .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٥٦٢/٦، وتفسير عبد الرزاق ١٤٢/٢.

<sup>(</sup>Y) في ح: ( آنسوا ) .

قبلُ أو كسبتْ في إيمانِها خيرًا. وفَسَّرُوا بذلك قولَه تعالى(١): ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرى لِمُسْتَقَرِّ لَّهَا ﴾ [يس: ٣٨]. قيل: لوقتِها الذي تُؤمرُ فيه أن(١) تطلُعَ مِن مَغْرِبِها . وقيل : مُسْتَقَرُّها مَوْضِعُها الذي تسجدُ فيه تحتَ العرش . وقيل : منتهى سَيْرِها ، وهو آخرُ الدنيا(٣) . وعن ابن عباس أنَّه قرأ : « وآلشَمْسُ تَجْرى لا مُسْتَقَرَ لها »(١). أي: ليست تَسْتَقِرُ . فعلى هذا تسجدُ وهي سائرةً . ولهذا قال تعالى(°) : ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآ أَنْ تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَ وَلَا آلَّيْلُ سَابِقُ آلنَّهَارِ وَكُلِّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴾ [ يس: ١٠]. أي: لا تدركُ الشمسُ القمرَ فتطلعَ في سُلطانِه ودَوْلتِه ، ولا هو أيضًا ﴿ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ آلنَّهَار ﴾ . أي : ليس سابقه بمسافة يتأخرُ ذلك عنه فيها ، بل "إذا ذهبَ اللَّيلُ جاء النهارُ في إثْرِه مُتَعَقِّبًا له و ٢٠ إذا ذهب النهارُ جاء الليلُ في إثْرِه متعقّبًا له ، كما قال في الآيةِ الأحرى(٢): ﴿ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ تَبَارَكَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ الأعرافُ : ٥٤ ] . وقال تعالى (^) : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذُّكُّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان : ٦٢] . أي : يخلفُ هذا لهذا ، وهذا لهذا ، كَمَا قَالَ رَسُولَ اللهُ عَلَيْكُمُ : ﴿ إِذَا أُقْبَلَ اللَّيلُ مِن هَهِنَا ، وأَدْبِرَ النَّهَارُ مِن هَهُنَا ، وغَرَبَتِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٢٦٥ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ح .

<sup>(</sup>٣) بعده في ١ : « أي لا تزال تطلع وتغرب على هذا العالم إلى آخر وقت من الدنيا » .

<sup>(</sup>٤) المحتسب ، لابن جني ٢١٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٦/٤٦٥.

<sup>(</sup>٦ – ٦) زيادة من : ح ، ص .

<sup>(</sup>V) التفسير ٢/٣٤ .

<sup>(</sup>٨) التفسير ٦/١٣٠٠ .

الشمْسُ ، فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ »(١) . فالزمانُ المحقَّقُ ينقسمُ إلى ليل ونهار ، وليس بينهما غيرُهما ؛ ولهذا قال تعالى(٢) : ﴿ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ كُلُّ يَجْرِي [ ١٨/١ و] لِأَجَلِ مُّسَمًّى ﴾ [ فاطر : ١٣ ] . ("أى يولِجُ") مِن هذا في هذا ، أي يأخذُ مِن طولٍ هذا في قِصَرِ هذا ، فيعتدلان ، كما في أولِ فَصلِ الربيعِ ؛ يكونُ الليلُ قبلَ ذلك طويلًا والنهارُ قصيرًا ، فلا يزالُ الليلُ ينقُصُ والنهارُ يتزايدُ حتى يَعْتَدِلا ، وهو أولُ الربيع ِ ، ثم يَشْرَعُ النهارُ يطولُ ويتزايدُ ، والليلُ يتناقصُ ' إلى آخرِ فصل الربيع ِ ، ثم يتراجعُ الأمرُ وينعكسُ الحال ، فيشرعُ النهارُ يتناقصُ والليل في ازديادً على حتى يَعْتَدِلا أيضًا في أولِ فصلِ الخريفِ ، ثم يَشْرَعُ الليلُ يطولُ ، ويقصرُ النهارُ ، إلى آخرِ فصلِ الخريفِ ، ثم يترجُّحُ النهارُ قليلًا قليلًا ويتناقصُ الليلُ شيئًا فشيئًا ، حتى يَعْتَدِلَا في أولِ فصل الربيع ِ كما قدمنا ، وهكذا في كلِّ عام . ولهذا قال تعالى<sup>(٠)</sup> : ﴿ وَلَهُ ٱخْتِلَافُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [المؤمنون: ٨٠] . أي ؛ هو المتصرفُ في ذلك كلُّه ، الحاكمُ الذي لا يُخَالَفَ ولا يُمانَعُ . ولهذا يقولُ في ثلاثِ آياتٍ عند ذكرِ السمْواتِ والنجومِ والليلِ والنهارِ : ﴿ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [الأنعام: ٨٠، يس: ٣٨، فصلت: ١٢]. أي العزيزُ الذي قد قهَر كلُّ شيءٍ ، ودان له كلُّ شيءٍ ، فلا يُمانَعُ ولا يُغالَبُ ، العليمُ بكلِّ شيءٍ ؟ فقدّر كلُّ شيءٍ تقديرًا ، على نظام لا يَخْتَلِفُ ولا يَضْطرِبُ . وقد ثبتَ في « الصحيحيْن »(١) من حديثِ سُفيانَ بن عُيَيْنَةَ ، عن الزُّهْرِيِّ ،

البخاري (١٩٥٤) ، مسلم (١١٠٠) .

<sup>(</sup>۲) التفسير ۲/۵۲۷ . دس سري ف

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح ، م ، ص : « فيولج » .

<sup>(</sup>٤ – ٤) زيادة من : ح ، ص .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٥/٤٨١ .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٢٤٦ ، ٧٤٩١) ، مسلم (٢٢٤٦) .

عَن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ ، عن أَبِي هُرَيْرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيْقِطَةِ : « قَالَ اللهُ عَنْفُطَةِ : « قَالَ اللهُ : يُؤْذِينِي ابنُ آدَمَ ، يَسُبُّ الدهرَ ، وأنا الدهرُ ، بيَدى الأَمْرُ ، أَقلَّبُ الليلَ والنهارَ » . وفي روايةٍ : « فَأَنَا الدهْرُ ، أَقلِّبُ لَيْلَه ونَهَارَه » .

قال العلماءُ ؛ كالشافعيُّ ، وأبي عُبيدٍ القاسمِ بنِ سلَّامٍ (١) ، وغيرِهما : يَسُبُّ الدهرَ ، أَيْ يقولُ : فَعَلَ بنا الدهرُ كذا ، يا خَيْبَةَ الدهر ، أيتَمَ الأولادَ ، أَرْمَلَ النساءَ. قال آللهُ تعالى: « وأنا الدهْرُ ». ( أي أنا الدهر ١٠) الذي يَعْنِيه (٢) ، فإنَّه فاعِلُ ذلك الذي أسنده إلى الدهر ، والدهرُ مخلوقٌ ، وإنما الذي فَعَلَ هَذَا هُو ٱللَّهُ الْحَالَقُ ، فَهُو يَسُبُّ فَاعِلَ ذَلَكَ وَيَعْتَقَدُهُ الدَّهُرَ ، وٱللَّهُ هُو الفاعِلُ لذلك ، الخَالِقُ لكلِّ شيء ، المتصرفُ في كلِّ شيءٍ ، كما قال : ﴿ وَأَنَا الدَّهْرُ بيدىَ الأُمْرُ ، أَقلبُ ليلَه ونَهَارَه » . وكما قال تعالى('' : ﴿ قُل ِ ٱللَّهُمَّ مَـٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَار وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [آل عمران : ٢٦ ، ٢٧] . وقال تعالى(°) : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ مَا خَلَقَ ٱللهُ ذَٰلِكِ إِلَّا بِٱلْحَقِّ يُفَصِّلُ ٱلْأَيْتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَّقُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) غريب الحديث ، لأبي عبيد ١٤٥/٢ – ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « يعيبه ».

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٤/١٨٥ .

[ يونس: ٥،٥] . أَيْ ؛ فاوَتَ بينَ الشمس والقمر في نورهما ، وفي شكلِهما [ ١٨/١ ظ] ، وفي وقتِهِما ، وفي سيرهما ، فجعل هذا ضياءً ، وهو شعاعُ الشمس برهان ساطِع ، وضوء باهر ، والقمر نورًا ، أي أضْعَفُ من برهانِ الشمس ، وجعله مُستفادًا(١) مِن ضوئِها ، وقَدَّره منازلَ . أي ؛ يَطْلُعُ أُولَ ليلة مِنَ الشهر صغيرًا ضئيلًا قليلَ النور ؛ لقُرْبه مِن الشمس ِ وقِلَّةِ مقابلتِه لها ، فبقَدْر مقابلتِه يكونُ نورُه ، ولهذا في الليلةِ الثانيةِ يكونُ أبعدَ منها بضِعْفِ ما كان في الليلةِ الْأُولِي ، فيكونُ نورُه بضِعْفِ النورِ أُولَ ليلةٍ ، ثمَّ كلُّما بَعُدَ ازدادَ نورُه ، حتى يتكاملَ إبدارُه ليلةَ مقابلتِهِ إيّاها مِن المشرقِ ، وذلك ليلةَ أربعَ عشرةً مِن الشهر ، ثمَّ يشرَعُ في النقص ؛ لاقترابه إليها مِن الجهةِ الأخرى إلى آخر الشهر ، فيستترُ ، حتى يعودَ كما بدأ في أولِ الشهرِ الثاني ، فبِه تُعْرَفُ الشهورُ ، وبالشمس تُعْرَفُ الليالي والأيامُ ، وبذلك(٢) تُعْرِفُ السنونُ وَالْأَعُوامُ ؛ وَلَمَذَا قَالَ تَعَالَى ٢٠٠ : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيَآءً وَٱلْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ ﴾ [يونس: ٥]. وقال تعالى(١٠): ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ءَايَتَيْنِ فَمَحَوْنَآ ءَايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآ ءَايَةَ ٱلنَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُواْ فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّنِينَ وَٱلْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءِ فَصَّلْنَـٰهُ تَفْصِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٢] . وقال تعالى(°) : ﴿ يَسْئُلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة: ١٨٩]. وقد بسطنا القولَ على هذا كلُّه في « التفسير » .

<sup>(</sup>١) في ح: ( مستقادًا ) .

<sup>(</sup>٢) في ١: ﴿ وبهما ﴾ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/١٨٥ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٢٤.

<sup>(</sup>٥) التفسير ١/٣٢٦.

فالكواكبُ التي في السماءِ منها سَيَّاراتٌ ؛ وهي المُتَحَيِّرةُ (١) في اصطلاحِ علماءِ التسييرِ (١) ، وهو علْمٌ غالِبُه صحيحٌ ، بخلافِ عِلم الأحكام ، فإن غالِبَه باطلٌ ودعوى ما لا دليلَ عليه ، وهي سبعةٌ ؛ القمرُ في سماءِ الدنيا ، وعطاردُ في الثانيةِ ، والزُّهرةُ في الثالثةِ ، والشمسُ في الرابعةِ ، والمريخُ في الخامسةِ ، والمُشترَى في السادسةِ ، وزُحَلُ في السابعة . وبقيةُ الكواكب الخامسةِ ، والمُشترَى في السادسةِ ، وزُحَلُ في السابعة . وبقيةُ الكواكب يسمونها الثوابِتَ ، وهي عندَهم في الفلكِ الثامِن ِ ، وهو الكرشِيُّ في اصطلاح كثيرٍ من المتأخرين .

وقال آخرون: بل الكواكبُ كلُها في السماءِ الدنيا، ولا مانعَ مِن كونِ بعضِها فوقَ بعض . وقد يُستدلُ على هذا بقولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ﴾ [اللك: ٥]. وبقولِه: الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَهَا رُجُومًا لِّلشَّيَاطِينِ ﴾ [اللك: ٥]. وبقولِه: ﴿ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَا وَاتِ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَا ءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا ٱلسَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [نصلت: ١٢]. فخصَّ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ [نصلت: ١٢]. فخصَّ سماءَ الدنيا من بينهن بزينة الكواكبِ ؛ فإنْ دلّ هذا على كونِها مرصَّعةً فيها فذاك ، وإلا فلا مانِعَ مما قاله الآخرون ، والله أعلمُ .

وعندَهم أنَّ الأفلاكَ السبعة ، بل الثمانية ، تدورُ بما فيها مِن الكواكبِ الثوابِتِ والسياراتِ [ ١٩/١ و ] (قلى اليومِ والليلةِ دَوْرةً كُلِّيةً مِن الشَّرقِ إلى الْغَربِ ، وعندَهم أنَّ كلَّ واحدٍ من الكواكبِ السَّياراتِ على خلافِ فَلَكِه من المغربِ إلى المشرقِ ؛ فالقمرُ يقطعُ فلكه في شهرٍ ، والشمسُ تقطعُ فلكها ، وهو الرابعُ ، في سنةٍ ، فإذا كان السَّيْرانِ ليس بينهما تفاوُت وحركاتُهما

<sup>(</sup>١) في الأصل، ١: ﴿ المتحيزة ﴾ . وفي م ، ص : ﴿ المتخيرة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: ( التفسير ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

متقارِبة ، كان قَدْرُ السماءِ الرابعةِ بقَدْرِ السماءِ الدنيا ثِنْتَى عشرةَ مرةً ، وزُحَلُ يقطعُ فلَكَه ، وهو السابعُ ، في ثلاثينَ سنةً ، فعلى هذا يكونُ بقَدْرِ السماءِ الدنيا ثَلاثَمِائةٍ وستينَ مرةً .

<sup>(</sup>۱) هو الإمام محمد بن عمر بن الحسن الفخر الرازى المفسر المتوفى سنة ٢٠٦ هـ . انظر : معجم المؤلفين ٢٠١١ ٨٠ . ٨٠ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : الأصل ، ١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ا : ﴿ وَالْفُلَاسُفَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح، ص.

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٦/٦٦ .

عن الهُدْهُدِ ، أَنَّه قال لسليمانَ (اعليه السلامُ ، مخبرًا عن بَلْقِيسَ وجنودِها ، مَلِكَةِ سَبًّا فِي اليمنِ وَمَا وَالْآهَا' ؛ ﴿ إِنِّي وَجَدَتْ آمْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ \* وَجَدَّتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللهِ وزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ \* أَلَّا يَسْجُدُوا للهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَاٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ \* ٱللَّهُ لَآ إِلَـٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الهل: ٢٣ - ٢٦]. وقال تعالى(٢): ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجَبَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ ٱللهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ ٱللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ﴾ [ الحج: ١٨ ] . وقال تعالى(") : ﴿ أُولَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا خَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيُّواْ ظِلَلْهُ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدًا لِّلْهِ وَهُمْ دَٰخِرُونَ \* وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَٰتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَآبُةٍ وَٱلْمَلَـٰبِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ \* يَخَافُونَ رَبُّهُم مِّنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحل: ١٨ - ٥٠]. وقال تعالى(١): ﴿ وَلِلهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بَٱلْغُدُوِّ [ ١٩/١ ظ ] وَٱلْأَصَالِ ﴾ [ الرعد: ١٥ ] . وقال تعالى(° ) : ﴿ تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَاوَاتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَلْكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ١٤] . والآياتُ في هذا كثيرةً جدًّا .

١) في ١: ﴿ عَن تَلْكُ المَرْأَةُ وَقُومُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤٩٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤/٣٦٨ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٥/٥٧.

ولما كان أشرفُ الأجرام المشاهَدة في السمواتِ والأرض هي الكواكِبَ ، وأشرَقُهنَّ(١) منظرًا وأشرفُهنَّ مُعْتَبرًا الشمسَ والقمرَ ، استدَلَّ الخليلُ على بُطلانِ إِلْهِيةِ شِيءِ منهن ، وذلك في قولِه تعالى(٢) : ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّآلِّينَ \* فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاٰذَا رَبِّي هَاٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَاٰقَوْم إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجُّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاٰوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَا ْ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [ الأنعام : ٧٧ - ٧٧ ] . فبيَّن بطريق البرهانِ القطْعِيِّ أنَّ هذه ("الأجرامَ المشاهداتِ مِن الكواكب والقمر والشمس") ، لا يصلحُ شيءٌ منها للإلهية ؛ لأنَّها كلُّها مخلوقةٌ مربوبةٌ مدبَّرةٌ مسخَّرةٌ في سيرها ، لا تَحِيدُ عمَّا خُلِقتْ له ، ولا تَزيغُ عنه إلا بتقدير مُثْقَن مُحَرَّر ، لا تَضْطَربُ ، ولا تَخْتَلِفُ ، وذلك دليلٌ على كونِها مربوبةً مصنوعةً مسخرةً مقهورةً ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِللهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾ [ نصلت: ٣٧]. وثبت في « الصحيحين »(٤) في صلاة الكُسوف، مِن حديثِ ابن عمر ، وابن عباس ، وعائشة ، وغيرهم من الصحابة ، أنّ رسولَ ٱلله عَلِيلَة قال في خُطبتِه يومئذٍ : « إِنَّ الشمسَ والقمرَ آيَتانِ مِنْ آياتِ ٱللهِ عزَّ وَجَلٌّ ، وإنَّهُمَا لا يَنْكَسِفَانِ لموت أحد ولا لحياته ».

وقال البخارئ في بَدْءِ الخلقِ(٥): حدثنا مُسَدَّدٌ ، حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ

<sup>(</sup>١) في م ، ا : ( وأشرفهن ٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في i : ( الأشياء ) .

<sup>(</sup>٤) البخاري (۱۰٤٠ – ۱۰٤٤ ، ۳۲۰۲ ) ، مسلم (۹۰۱) .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٢٠٠) .

المختارِ ، حدثنا عبدُ ٱللهِ الداناجُ ، حدثنى أبو سَلَمَةَ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، عن النبى عَلَيْهِ قال : « الشمْسُ والقَمَرُ مُكَوَّرَانِ يومَ القِيامةِ » . انفرد به البخارى . وقد رواه الحافظ أبو بكر البَزَّارُ (۱) بأبسط مِن هذا السياقِ ، فقال : حدثنا إبراهيمُ بنُ زيادٍ البغدادى ، حدثنا يُونسُ بنُ محمدٍ ، حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ المختارِ ، عن عبدِ ٱللهِ الداناجِ ، سمعتُ أبا سَلَمَةَ بنَ عبدِ الرحمن زَمَنَ خالدِ بن عبدِ ٱللهِ القَسْرى (۱) في هذا المسجدِ مسجدِ الكوفةِ ، وجاء الحسنُ فجلسَ إليه عبدِ آللهِ القَسْرى (۱) في هذا المسجدِ مسجدِ الكوفةِ ، وجاء الحسنُ فجلسَ إليه فحدت ، قال : حدثنا أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ قال : « إنّ الشَّمْسَ فحدت ، قال : حدثنا أبو هُرَيْرَةَ ، أنَّ رسولَ ٱللهِ عَيْلِيَةٍ قال البرّارُ : والقَمَرَ ثَوْرانِ في النَّارِ يومَ القِيامَةِ » . فقال الحسنُ : وما ذنبُهما (۱) ؟ . ثم قال البرّارُ : أحدِّثُكُ عن رسولِ اللهِ عَيْلِيَةٍ وتقولُ : وما ذنبُهما (۱) ؟ . ثم قال البرّارُ : لا يُرْوى عن أبى هُرَيْرَةَ إلَّا مِن هذا الوجهِ ، ولم [ ۲۰/ ۲ و ] يَرْوِ عبدُ اللهِ الداناجُ عن أبى سَلَمَةَ سِوَى هذا الحديثِ .

وروى الحافظُ أبو يَعْلَى المَوْصِلَى ﴿ أَنَ مِن طريقِ يزيدَ الرَّقَاشَى ۗ ، وهو ضعيفٌ ، عن أُنسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَيِّالِيَّهِ : ﴿ الشَّمْسُ والقَمَرُ ثَوْران عَقِيرانِ فَ النَّارِ ﴾ . وقال ( ابنُ أبي ) حاتِم : حدثنا أبو سعيد الأَشَجُ وعمرو ( ا

<sup>(</sup>١) وأخرجه الطحاوى بنحوه من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد في مشكل الآثار ٦٦/١ ، ٦٧ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: ﴿ العسيرى ﴾ ، وفى ا : ﴿ العشيرى ﴾ .

قال ابن حجر : أخرجه الإسماعيلي وقال : في مسجد البصرة . ولم يقل : خالد القسرى . وأخرجه الخطابي ... فقال : خالد بن عبد الله أى ابن أسيد . وهو أصح ؛ فإن خالدا هذا كان قد ولى البصرة لعبد الملك قبل الحجاج بخلاف خالد القسرى . فتع البارى ٢٩٩/٦ .

 <sup>(</sup>٣) فى م ، ص : « دينهما » . قال الخطابى : ليس المراد تعذيبهما بذلك ، ولكنه تبكيت لمن كان يعبدهما
 فى الدنيا ليعلموا أن عبادتهم لهما كانت باطلة . فتح البارى ٣٠٠/٦ .

<sup>(</sup>٤) مسند ألى يعلى (٤١١٦) . إسناده ضعيف جدا .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل، ح: ( أبو ) .

<sup>(</sup>١) في م: ١ عمر ١ .

ابنُ عبد الله الأوديُّ ، حدثنا أبو أسامة ، عن مجالد ، عن شيخ مِن بَجيلة ، عن ابن عباس ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴾ [التكوير: ١] قال: يُكوِّرُ ٱللهُ الشمسَ والقمرَ والنجومَ يومَ القيامةِ في البحرِ ، ويبعَثُ ٱللهُ ريحًا دُبُورًا ، فتُضرمُها نارًا(١).

فدلَّت هذه الآثارُ على أنَّ الشمسَ والقمرَ من مخلوقاتِ ٱللهِ ، خَلَقَها لِمَا أراد ، ثم يفعلُ فيهما ما يشاءُ ، وله الحُجَّةُ الدامِغةُ(٢) ، والحكمةُ البالِغةُ ، فلا يُسأَلُ عمَّا يفعلُ ؛ لعِلْمِه ، وحكمتِه ، وقُدْرتِه ، ومشيئتِه النافِذَةِ ، وحُكْمِه الذي لا يُرَدُّ ولا يُمانَعُ ولا يُعالَبُ .

وما أحسنَ ما أوردَه الإمامُ محمدُ بنُ إسحاقَ بن يسارِ ٣) في أول كتاب « السيرةِ » من الشعرِ لزيدِ بن عمرو بن نفيل ، في خلق السماء والأرض والشمس والقمر وغير ذلك ، قال ابن هشام (١٠) : هي الأمية ابن أبي الصُّلْتِ:

وقَوْلًا رَصِينًا (٥) لا يَني (١) الدهرَ باقِيًا إلى ٱللهِ أُهْدِي مِدْحتي وثَنائيًا إلةٌ ولا ربٌّ يكونُ مُدَانِيَا فإنك لا تُخْفِي منَ ٱللهِ خافِيَا فإنّ سبيلَ الرُّشدِ أصبحَ باديا وأنت إلهي ربّنا ورَجائيَا

إلى الملِكِ الأعلى الذي ليس فوقه ألا أيُّها الإنسانُ إياكَ والرَّدَى وإياك لا تجعل معَ ٱللهِ غيرَه حَنانَيْك إِنَّ الجنَّ كانت رجاءَهم

<sup>(</sup>١) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣١٨/٦ ، وعزاه لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( الدافعة ) .

<sup>(</sup>٣) في ح: ( بشار ) .

<sup>(</sup>٤) سيرة ابن هشام ٢٢٧/١ . وديوان أمية ص ٣٨ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح ، ا ، م : ( رضيًا ) . وفي ص : ( رضيناه ) .

<sup>(</sup>٦) لا يني: لا يضعف.

رَضِيتُ بك اللهمَّ رَبًّا فلَنْ أُرَى وأنتَ الذى مِنْ فَضْلِ مَنٌ ورحمةٍ فقلتَ له يا اذهبْ (٣) وهرونَ فادْعُوَا وقولا له أأنت (ئُ سوَّيت هذه وقولا له أأنت رقعتَ هذه وقولا له أأنتَ سوَّيتَ وسُطَها وقولا له أأنتَ سوَّيتَ وسُطَها وقولا له مَنْ يرسلُ الشمسَ غَدْوةً وقولا له من يُنبِتُ الحَبَّ في الثَّرَى وقولا له من يُنبِتُ الحَبَّ في الثَّرَى ويُخرِجُ منهُ حبَّه في رُعُوسِه وأنتَ بفضل منك نجَّيتَ يُونُسا وإنِّي ولو (٥) سبَّحتُ باسمِك ربَّنا ورحمةً ورجمةً

(اأدينُ إلهًا) غيرك اللهُ ثانيَا بعثْتَ إلى اللهُ عيرك اللهُ ثانيَا إلى اللهِ فرعونَ الذي كان طاغِيَا بلا وَتَد حتى اطمأنَّتُ كا هِيَا بلا عَمَد أرفِقْ إذًا بك بانيا منيرًا إذا ما جَنَّه الليلُ هادِيَا فيصبحَ ما مسَّت مِن الأرضِ ضاحِيَا فيصبحَ منه البَقلُ يهتزُّ رابيا فيصبحَ منه البَقلُ يهتزُّ رابيا فيصبحَ منه البَقلُ يهتزُّ رابيا وفي ذاك آياتٌ لمن كان واعِيَا وقد باتَ في أضعاف حُوتٍ ليالِيًا [١/٠٢٤] وقد باتَ في أضعاف حُوتٍ ليالِيًا [١/٠٢٤] عليَّ وباركُ في بَنِيَ ومالِيَا

فإذا عُلِم هذا . فالكواكِبُ التى فى السماءِ مِن الثَّوابِتِ والسياراتِ ، الجميعُ عَلُوقةٌ ، خَلَقَها ٱللهُ تعالى ، كما قال(٢) : ﴿ وَأُوْحَىٰ فِى كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَا السَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَحِفْظًا ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴾ . [ نصلت : ١٢] .

<sup>(</sup>١ - ١) في ١: ( إلها وربا ، .

<sup>(</sup>٢) في ا: ( النبي ١ .

<sup>(</sup>٣) في ح: (يذهب). و: يا اذهب: على حذف المنادي.

<sup>(</sup>٤) في ١: و هل أنت ، .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل ، ح ، ص : ﴿ وَإِن ﴾ . وفى م : ﴿ لو ﴾ .

<sup>(</sup>٦) السُّيب: العطاء. القاموس (س ى ب).

<sup>(</sup>V) التفسير ١٩٩/١.

وأمًّا ما يذكرُه كثيرٌ مِن المفسرين في قصةِ هاروتَ ومارُوتَ ، مِن أَنَّ الزُّهْرَةَ كانت امرأةً حسناءً(١) ، فَراوَداها على نفسِها ، فأبَت ؛ إلَّا أنْ يُعَلِّماها الاسمَ الأعظمَ ، فعلَّماها ، فقالته ، فرُفِعت كوكبًا إلى السماء ، فهذا أظنُّه مِن وضْع ِ الإسرائيليين ، وإنْ كان قد ('أخبر به') كعبُ الأحبارِ ، وتلقَّاه عنه طائفةً مِنَ السلفِ، فذكروه على سبيلِ الحكايةِ والتحديثِ عن بني إسرائيلَ ("). وقد رَوَى الإمامُ أحمدُ ، وابنُ حبانَ في «صحيحِه »(١) في ذلك حديثًا ، رواه أَحْمَدُ ، عن يحيى بن أبي بُكَيْرٍ ، عن زُهَيْرٍ بن محمدٍ ، عن موسى بن ِ جُبَيْرٍ ، عن نافِع ، عن ابن عمر ، عن النبيِّ عَلِيلَة ، وذكر القصة بطُولِها . وفيه : « فَمَثَلَتْ لهما الزُّهْرةُ امرأةً مِن أحسن البشر ، فجاءتهما ، فسألاها نفسَها » . وذكر القصة . وقد رواه عبدُ الرزاقِ في « تفسيرِهِ »(°) عن التَوْرئي ، عن موسى بن عُقْبةً ، عن سالم ، ("عن ابن عمرً") ، عن كعب الأحبار به . وهذا أصحُّ وأثبتُ . وقد روى الحاكِمُ في « مُسْتَدْرَكِه » ، وابنُ أبي حاتِم في « تفسيره » ، عن ابن عباس ، فذكره ، وقال فيه : وفي ذلك الزمانِ امرأةً حسنُها في النساء كحُسْنِ الزُّهْرةِ في سائر الكواكب. وذكر تمامَه (٧٠). وهذا أحسنُ لفظٍ رُوىَ في هذه القصةِ ، وآللهُ أعلمُ . وهكذا الحديثُ الذي رواه

<sup>(</sup>١) زيادة من: ١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م : ( أخرجه » ، وفي ا : ( قاله » .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير عبد الرزاق ٣/١٥، ٥٥، وابن جرير ٢/١٥٥، ٤٥٧.

<sup>(</sup>٤) المسند ١٣٤/٢ ، وابن حبان (٦١٨٦) (ضعيف).

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٧/١٥.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: م، ص.

 <sup>(</sup>٧) مستدرك الحاكم ٢٦٦/٢ مختصرًا. وقال: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبى. وابن
 أبى حاتم ٣٠٥/١، من وجه آخر عن ابن عباس.

الحافظُ أبو بكر البزّارُ(١): حدثنا محمدُ بنُ عبدِ الملكِ الواسِطيُّ ، حدثنا يَزيدُ ابنُ هُرُونَ ، حدثنا مُبَشِّرُ بنُ عُبَيْدٍ ، عن زيدِ (٢)بن أسلمَ ، عن ابن عمرَ ، عن النبيِّ عَلَيْكُم ، وحدثنا عمرُو بنُ عيسى ، حدثنا عبدُ الأعلى ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ يزيدَ ، عن عمرِو بنِ دينارِ ، عن ابنِ عمرَ ، أَنَّ رسولَ ٱللهِ عَلَيْكُ ذكرَ سُهَيلًا فقال : ﴿ كَانَ عَشَّارًا ظُلُومًا ، فَمَسَخَه ٱللَّهُ شِهَابًا ﴾ . ثم قال : لم يروه عن زيد بن أسلمَ إلا مُبَشِّرُ بنُ عبيدٍ ، وهو ضعيفُ الحديثِ ، ولا عن عمرو ابنِ دينارِ إلا إبراهيمُ بنُ يزيدَ ، وهو لَيّنُ الحديثِ(٣) . وإنما ذكرْناه على ما فيه مِن عِلَّةٍ لأَنَّا لَم نَحفظُه إلا مِن هذين الوجهين . قلتُ : أُمَّا مُبَشِّرُ بنُ عُبَيْدٍ القرشيُّ فهو(١) أبو حفص الحِمْصِيُّ وأصلُه مِن الكوفة ، فقد ضَعَّفه الجميعُ ، وقال فيه الإِمامُ أحمدُ ، والدارَقطنيُّ : كان يضعُ الحديثَ ويكْذِبُ . وأمَّا إبراهيمُ ابنُ يزيدَ ، فهو الخُوزيُّ (٥) وهو ضعيفٌ باتفاقِهم ، قال فيه أحمدُ [ ٢١/١ و ] والنسائيُّ : مَتْرُوكٌ . وقال ابنُ مَعِينٍ : ليس بثقةٍ ، وليس بشيءٍ . وقال البخارئ : سكتُوا عنه . وقال أبو حاتم ، وأبو زُرْعة : مُنْكُرُ الحديثِ ، ضعِيفُ الحديثِ(١). ومثلُ هذا الإسنادِ لا يثبُتُ به شيءٌ بالكليَّةِ ، وإذا أحسنًا الظُّنَّ ، قلنا : هذا مِن أخبار بني إسرائيلَ ، كما تقدُّم من رواية ابن عمر عن كعبِ الأحبارِ ، ويكونُ من خرافاتِهم التي لا يُعوَّلُ عليها ، وٱللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٩٠٣). اللآلئ المصنوعة ١٦٠، ١٥٩/١.

<sup>(</sup>٢) في ح ، م ، ص : «يزيد».

<sup>(</sup>٣) مجمع الزوائد ٨٨/٣.

<sup>(</sup>٤) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٥) في ص: « الجوزي » .

<sup>(</sup>٦) انظر ميزان الاعتدال ٧٥/١ ، الجرح والتعديل ١٤٦/٢ ، ١٤٧ .

## فصلٌ في الكلامِ على المَجَرَّةِ وقَوْسِ قُرَّحَ

قال أبو القاسم الطَّبرانُ (۱): حدثنا على بن عبد العزيز ، حَدثنا عارِم أبو النعمانِ ، حدثنا أبو عَوانَة ، عن أبى بِشْر ، عن سعيدِ بن جُبير ، عن ابن عباس ، أنَّ هِرَقُلَ كتب إلى معاوية وقال : إنْ كان بَقِى فيهم شيءٌ مِن النبوةِ فسيُخْبرُني عما أسالُهم عنه . قال : فكتب إليه يسألُه عن المَجرَّةِ ، وعن القَوْس ، وعن (البُقْعةِ التي) لم تُصِبْها الشمسُ إلا ساعةً واحدةً . قال : فلمًا أتى معاوية الكتابُ والرسولُ ، قال : إنّ هذا الشيءَ ما كنتُ آبهُ له أنْ أسألَ عنه إلى يومى هذا ، مَنْ لهذا ؟ قِيل : ابنُ عباس . فطوى معاوية كتابَ أسألَ عنه إلى ابن عباس ، فكتب إليه : إنَّ القوْسَ أمانٌ لأهل الأرضِ مِن الغَرَق ، والمَجرة بابُ السماءِ الذي تنشَقُ منه (۱) ، وأما البُقْعةُ التي لم يُن الغَرَق ، والمَجرة بابُ السماءِ الذي تنشَقُ منه (۱) ، وأما البُقْعةُ التي لم يُسادً الشمسُ إلا ساعةً من النهارِ ، فالبحرُ الذي أَفْرِجَ عن بني إسرائيلَ . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إلى ابن عباسٍ رضى آللهُ عنه .

فأمَّا الحديثُ الذي رواه الطَّبَرانيُّ<sup>(١)</sup> : حدثنا أبو الزِّنْباع ِ<sup>(٥)</sup> رَوحُ بنُ

 <sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۱۰۵۹۱) وقال الهيشمى: رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ۲۷۸/۹.
 (۲ - ۲) فى م: « بقعة » .

<sup>(</sup>٣) بعده في م: ( الأرض ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٧٥٤). وهو في موضوعات ابن الجوزى ١٤٢/١، والكامل لابن عدى رقال في مجمع الزوائد ١٣٥/٨. وفيه الفضل بن مختار وهو ضعيف. وقال الألباني في السلسلة الضعيفة (٢٨٤): موضوع.

<sup>(</sup>٥) في ص: ( الرباع ) .

الفَرَجِ ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَخْلَدٍ ، حدثنا الفضلُ بنُ المختار عن محمدِ بن مسلم الطائفيّ ، عن ابن أبي نَجيح (١) ، عن مُجاهدٍ ، عن جابر بن عبد ٱللهِ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « يَا مُعاذُ ، إِنِّي مُرْسِلُكَ إِلَى قَوْم أَهْلِ كِتَابِ ، فإذا سُئِلتَ عَن المَجَرَّةِ التي في السَّمَاءِ فقُلْ : هِي لُعَابُ حَيَّةٍ تَحْتَ العَرْش ». فإنه حديثٌ مُنْكَرٌ جدًا ، بل الأشْبهُ أنّه موضوعٌ ، وراويهِ الفضلُ ابنُ المختارِ هذا أبو سهل البَصْرِيُّ ، ثم انتقل إلى مصر ، قال فيه أبو حاتِم الرازيُّ(٢): هو مجهولٌ ("يُحدِّثُ بالأباطيلِ"). وقال الحافِظُ أبو الفتحرِ الأَزْدِيُّ : منكَرُ الحديثِ جدًّا . وقال ابنُ عَدِيٌّ : لا يُتابَعُ على أحادِيثِه ، لا مِتنًا وَلَا إِسْنَادًا( ُ ) . وَقَالَ ٱللَّهُ تَعَالَى( ْ ) : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ \* وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَآمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَعِينَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي ٱللهِ وَهُوَ شَدِيدُ 'ٱلْمِحَالِ ﴾ [الرعد: ١٢ ، ١٢] . وقالَ تعالَى (١) : ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ [ ٢١/١ ط ] وَمَا أَنزَلَ ٱللهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّياحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّر بَيْنَ ٱلسَّمَآء وَٱلْأَرْض لَأَيْاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ١٦٤].

<sup>(</sup>١) في م: ( يحيى ) .

<sup>(</sup>٢) الجرح والتعديل ٦٧/٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ا : « الحديث باطل الرواية » .

<sup>(</sup>٤) انظر ميزان الاعتدال ٣٥٨/٣ ، الكامل ٢٠٤٢/٦ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٢٦٢/٤.

<sup>(</sup>٦) التفسير ١/٩٨١ .

وروى الإمامُ أحمدُ (۱) عن يزيدَ بن هَرُونَ ، عن إبراهيمَ بن سعدٍ ، عن أبيه ، عن شيخٍ من بنى غِفَارٍ ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ يقولُ : « إنّ اللهُ يُنْشِئُ السحابَ ، فينْطِقُ أحسنَ النّطْقِ ، ويَضْحَكُ أحْسَنَ الصَّحِكِ » . وروى موسى بنُ عبيدةَ (عن سعدٍ ) بن إبراهيمَ ، أنّه قال : إن نُطْقَه الرعدُ ، وضِحْكَه البرقُ (۱) . وقال (أبنُ أبى ) حاتِم (۱) : حدثنا أبى ، حدثنا هشامٌ ، عن عبيدِ اللهِ الرازيّ ، عن محمدِ بن مسلم ، قال : بَلَغَنا أَنّ البرقَ مَلَكُ له أربعةُ وُجوهٍ ؛ وجهُ إنسانٍ ، ووجهُ تُورٍ ، ووجهُ نَسْرٍ ، ووجهُ أسدٍ ، فإذا مَصَعَ (۱) بذَنبِه ، فذلك البرقُ . وقد روى الإمامُ أحمدُ ، والترمذيُ ، والنسائيُ ، والبخاريُ في كتابِ اللهرقُ . والحاكِمُ في « مُسْتَدْرَكِه » ، من حديثِ الحجاجِ بن أرطاةَ ، حدثنى الرحكُ أبو (۱) مَطَرٍ ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلَيْكُ إذا سمع الرعدَ والصواعِقَ قال : « اللهُمّ لا تَقْتُلْنَا بِغَضَيِك ، ولا تُهْلِكُنَا بِعذابِكَ ، وعَافِنَا قَبْلَ ذَلك» (۱).

<sup>(</sup>۱) المسند ٥/٥٣٥ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١٦/٢ ، وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل ، ١: « عن سعيد » ، وفي م : « بن سعد » .

<sup>(</sup>٣) أخرج نحوه أبو الشيخ فى العظمة (٧٢٣) من قول إبراهيم بن سعد وليس من قول أبيه سعد بن إبراهيم ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ح: ﴿ أَبُونَا .

<sup>(</sup>٥) ذكره السيوطي في الدر ٤٩/٤ ، ونسبه لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٦) المصع: تحريك الذنب من غير عدو.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل، وهو الصواب. وفي بقية النسخ: ٩ ابن ٩. وانظر مصادر التخريج.

<sup>(</sup>٨) أحمد فى مسنده ٢٠٠/٢، والترمذى (٣٤٥٠) وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، والنسائى (١٠٧٦٣)، والبخارئ فى الأدب المفرد (٧٢١)، والحاكم فى المستدرك ٢٨٦/٤ وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى، والحديث صححه الشيخ شاكر فى تعليقه على المسند (٥٧٦٣) وضعفه الشيخ الألبانى فى السلسلة الضعيفة (١٠٤٢) وقال معللا ذلك: ذلك لأن مداره عندهم جميعا على أبى مطر هذا، وهو كما قال الذهبى نفسه فى الميزان: لا يدرى من هو. ومثله قول الحافظ فى التقريب: مجمول. وإنما صححه الشيخ شاكر لاعتاده توثيق ابن حبان.

وروى ابنُ جَرير (۱) مِن حديثِ ليثٍ ، عن رجل ، عن أبي هُرَيْرة ، رفَعه ، كان إذا سمع الرعد قال : « سُبحان مَن يُسَبِّحُ الرعدُ بحمدِه » . وعن على ، أنَّه كان يقول : سبحان من سبَّحتْ له (۱) . وكذا عن ابن عباس ، والأسودِ ابن يزيدَ ، وطاوس ، وغيرِهم . وروى مالك (۱) عن عبد الله بن الزُّبير (۱) ، أنَّه كان إذا سَمِعَ الرعدَ ترك الحديث ، وقال : سبحان مَن يُسبحُ الرعدُ بحمدِه والملائكة من خيفَتِه ، ويقول : إنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . وروى الملائكة من خيفَتِه ، ويقول : إنَّ هذا وعيدٌ شديدٌ لأهل الأرض . وروى الإمامُ أحمدُ (۱) ، عن أبي هُريْرَة ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْهِمُ الشمسَ بالنَّهار ، وأَطلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشمسَ بالنَّهار ، وأَطلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشمسَ بالنَّهار ، ولَمَا أَسْمَعْتُمُ الرَّعدَ فَاذْكُرُوا الله ، وروى الطبراف (۵) عن ابن عباس مرفوعًا : ( إذا سَمِعْتُمُ الرَّعدَ فَاذْكُرُوا الله ، فاينَّه لَا يُصِيبُ ذَاكِرًا » . وكلُّ هذا مبسوطٌ ولا التفسير (۱) ، وللهِ الحمدُ والمِنَّة .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ١٢٤/١٣.

<sup>(</sup>٢) الموطأ ٢/٢ ( صحيح ) .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ : ( عمر ) ، والمثبت من الموطأ . وانظر الأدب المفرد ١٨٥/٢ ، والعظمة (٧٨٧) ،
 والتفسير ٣٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) المسند ٢/٣٥٩ (حسن).

<sup>(</sup>٥) المعجم الكبير (١١٣٧١) . وقال الهيثمي : فيه يحيى بن كثير أبو النضر وهو ضعيف . مجمع الزوائد ١٣٦/١٠ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٤/٣٦٣ ، ٣٦٤ .

## بابُ ذكــرِ خلْقِ الملائكةِ وصِفاتِهم "عليهــمُ الســلامُ"

قال الله تعالى " : ﴿ شَهِدَ الله أَنْهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو وَالْمَلَهِكَةُ وَأُولُواْ الْعِلْمِ وَالْمَلَهِكَةُ وَالْوَاْ الْعِلْمِ وَالْمَلَهِكَةُ وَالْمَلَهِ وَالْمَلَهُ وَنَ ﴾ ﴿ الساء : ١٦٦] . وقال تعالى ( ) : ﴿ وَقَالُواْ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا سُبْحَلَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ \* لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ \* يَعْلَمُ مَا يَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَن الرَّتَضَىٰ وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ \* وَمَن يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَٰهُ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ [ ٢٧٢/١] كَذَلِكَ نَجْزِي يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهُ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ [ ٢٧٢/١] كَذَلِكَ نَجْزِي يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَهُ مِّن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ [ ٢٧٢/١] كَذَلِكَ نَجْزِي يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّى إِلَكُ مَن دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ [ ٢١/٢٠] كَذَلِكَ نَجْزِي وَمَا مَنْ وَقِيقِ قُولُونَ لِكُونَ إِلَكُ مَنْ مُونِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلاَ مَن فَوْقِهِنَ وَالْمُلَكِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْمُونَ لِكَ وَلَهُ اللّهُ مُونُ اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونَ وَلَا اللّهُ مُونَ اللّهُ مُونُ اللّهُ مُونَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَوْلَ اللّهُ مُنْ صَلّحَ مِنْ ءَابَا وَاللّهُ وَالْمَالِكَ وَقِهِمْ وَيُشْتَعْفِرُونَ لِللّهُ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ ءَابَا إِلَى الللّهِ مِنْ مَا اللّهِ مَنْ صَلّحَ مِنْ ءَابَا إِلْهُ وَلَا اللّهُ مَنْ صَلّحَ مِنْ ءَابَا إِلَى الللّهُ وَلَا اللّهِ مُلْ وَاللّهُ مَنْ صَلْحَ مِنْ عَلْكَ وَلِهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤَلِّ اللْمُونُ وَالْمُلْكُونُ اللْمُلْونَ عَلْمُ وَالْمُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ اللْمُلْكُونُ اللْمُؤَلِّ الْمُؤْلُونُ الْمُلْكُونُ اللّهُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلُونُ الللّهُ الللّهُ الْمُؤْلُولُونُ اللللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُولُولُولُ اللللّهُ الْمُؤْلُولُولُولُولُ اللْمُلْمُ الْمُؤْلُولُولُ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من : م . وفي ۱ : ۱ عليهم الصلاة والسلام ، .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٨/٢.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٨٢٤ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٣٣١ .

<sup>(</sup>٥) ألتفسير ١٧٩/٧ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٢٠/٧ .

وَأَزْوَ جِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [ عانر : ٧ ، ٨]. وقال تعالى(١) : ﴿ فَإِنِ ٱسْتَكْبَرُوا فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْتُمُونَ ﴾ [ نصلت: ٣٨ ] . وقال(٢) : ﴿ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ \* يُسَبِّحُونَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأنياء: ١٩، ٢٠] . وقال تعالى(٢٠) : ﴿ وَمَا مِنَّا ۚ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٤ - ١٦٦] . وقال تعالى(٤) : ﴿ وَمَا نَتَنَزُّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبُّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴾ [مريم: ٦٤]. وقال تعالى(°): ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كُلْتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾[ الانفطار : ١٠ - ١٢ ] . وقال تعالى(١) : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الدثر: ٣١]. وقال تعالى" : ﴿ وَٱلْمَلَـٰٓيِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِّن كُلِّ بَابٍ \* سَلَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴾ [ الرعد: ٢٣ ، ٢٢] . وقال تعالى(^) : ﴿ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِر ٱلسَّمَا وَأَنْ وَٱلْأَرْض جَاعِلِ ٱلْمَلَكَ بِكَةِ رُسُلًا أُوْلِي أَجْنِحَةٍ مُّثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي ٱلْخَلْقِ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [ ناطر : ١ ] . وقال تعالى (٩) : ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ ٱلسَّمَآءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزُّلَ ٱلْمَلَنْهِكَةُ تَنزِيلًا \* ٱلْمُلْكُ يَوْمَبِذِ ٱلْحَقُّ لِلرَّحْمَانِ وَكَانَ

<sup>(</sup>١) التفسير ١٧٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٢٩.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/٣٨ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٨/٣٦٥ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٩٥/٨.

<sup>(</sup>٧) التفسير ٤/٣٧٣ .

<sup>(</sup>٨) التفسير ٦/٩١٥.

<sup>(</sup>٩) التفسير ٦/١١٤.

يَوْمًا عَلَى ٱلْكَلْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [الفرقان: ٢٥، ٢٦]. وقال تعالى ('): ﴿ وَقَالَ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ وَ اللَّهُ عَدُواً اللّهُ عَدُواً اللهُ اللّهُ عَدُواً اللهُ اللّهُ عَدُواً اللهُ الل

والآياتُ في ذكْرِ الملائِكةِ كثيرةً جدًّا ، يصِفُهم تعالى بالقوةِ في العبادةِ ، وفي الخُلْقِ ، وحُسنِ المنظرِ ، وعَظَمَةِ الأشكالِ ، وقوةِ الشكلِ في الصُّورِ المتعدّدةِ ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلْنَا لُوطًا سِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ وَمَا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ \* وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ وَرُعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ \* وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ ﴾ [ مود: ٧٧ ، ٧٧ ] . الآيات . فذكرنا في « التفسيرِ »(١) ما ذكره غيرُ واحدٍ [ ٢٢/١ ط ] مِن العلماءِ مِن أنَّ الملائكةَ تبدو لهم في صورةِ شبابِ غيرُ واحدٍ [ ٢٢/١ ط ] مِن العلماءِ مِن أنَّ الملائكةَ تبدو لهم في صورةِ شباب عبدانٍ ؟ امتحانًا واختبارًا ، حتى قامت على قوم لوطٍ الحُجَّةُ وأخذَهم آللهُ أُخذَ عزيزٍ مقتدرٍ . وكذلك كان جبريلُ يأتى إلى النبيِّ عَيْنِهِ في صورةٍ أعرابيً متعددةٍ ؟ عزيزٍ مقتدرٍ . وكذلك كان جبريلُ يأتى إلى النبيِّ عَيْنِهُ في صفاتٍ متعددةٍ ؟ فتارةً يأتِي في صورةٍ دِحْيَةَ بنِ خليفةَ الكَلْبِيِّ (٥) ، وتارةً في صورةٍ أعرابي (١) ،

<sup>(</sup>١) التفسير ١٠٩/٦.

<sup>(</sup>Y) التفسير ١/٥٨١ .

<sup>(</sup>T) التفسير ١٩٤/٨.

<sup>(3) 3/</sup>VFY 3 AFY .

<sup>(</sup>٥) العظمة (٣٥٨) ، أبو نعم في دلائل النبوة ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٨) .

وتارةً في صورتِه التي خُلِقَ عليها(١) ، له سِتُّمائةِ جناحٍ ، ما بينَ كلِّ جناحَيْن كما بين المشرِق والمغرب ، كما رآه على هذه الصفة مرتين ؛ مرةً مُنْهَبطًا مِن السماءِ إلى الأرض ، ومرةً عندَ سِدْرَةِ المنتهَى ، عندَها جَنةُ المأوى ، وهو قولُه تعالى(١) : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ \* ذُو مِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ \* وَهُوَ بِٱلْأَفُقِ ٱلْأَعْلَىٰ \* ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ﴾ [النجم: ٥ - ٨] . أي جبريلُ . كما ذكرناه عن غير واحدٍ مِن الصحابة ؛ منهمُ ابنُ مسعود ، وأبو هريرة ، وأبو ذَرٌّ ، وعائشة ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أَوْحَىٰ ﴾ أى إلى عبدِ ٱللهِ محمدِ عَلِيلَةٍ ، مْ قَالَ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ \* عِندَ سِدْرَةِ ٱلمُنتَهَىٰ ﴾ [ النجم ١٣ ، ١٤ ] . ("وكلُّ ذلك المرادُ به جبريلٌ"). وقد ذكرنا في أحاديثِ الإسراء في سورةِ « سبحان »(١) ، أَنَّ سِدْرةَ المنتهى في السماءِ السابعةِ ، وفي روايَةٍ : في السادسة ( أي أصلُها ) وفروعُها ( ) في السابعة ( ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَّا يَغْشَىٰ ﴾ ٧ قِيل : غَشِيهَا نورُ الربِّ جَلَّ جلاله . وقِيل : غَشِيها فَراشٌ مِن ذهب . وقِيل : غَشِيها ألوانٌ متعدِّدةٌ كِثيرةٌ غيرُ مُنْحَصِرَةٍ . وقِيل : غَشِيهَا الملائكةُ مِثلَ الغِرْبانِ . وقيل : غَشِيها مِن اللهِ أَمْرٌ ، فلا يستطيعُ أحدُّ أَنْ يَنْعَتَها . أى مِن حُسْنِها وبهائِها . ولا منافاةَ بين هذه الأقوال ؛ إذِ الجميعُ مُمْكِنَّ حصولُه في حال واحدة . وذكرنا أنّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : « ثم رُفِعَتْ لي سِدْرةُ المُنتَهي ، فإذا نَبْقُها كالقِلَالِ » . وفي رواية : « كَقِلَال هَجَر ، وإذا وَرَقُها كَآذَانِ

<sup>(</sup>١) سيأتي في صفحة ٩٩ – ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٩/٧ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ١ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٢٨.

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ١: ﴿ وَالْجُمْعُ بِينِهُمَا أَنْ يَكُونُ الْمُرَادُ أَنْ أَصَلُهَا فِي السادسة ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ص: ( فرعها ) .

<sup>(</sup>٧ - ٧) كذا في : ١ . وفي بقية النسخ : و فلما غشيها من أمر الله ما غشيها » .

الفِيلَةِ ، وَإِذَا يَخْرُجُ مِنْ أَصْلِهَا نَهْران بَاطِنَان ، ونَهْرَان ظَاهِران ؛ فَأَمَّا البَاطِنَان فَفِي الجَنَّةِ ، وأمَّا الظَاهِرانِ فالنِّيلُ والفُرَاتُ »(١) . وتقدم الكلامُ على هذا في ذَكْر خَلْقِ الأَرْضِ ، وما فيها مِن البحارِ والأنهارِ ، وفيه : « ثُمّ رُفِعَ لَى البيتُ المعمورُ ، وإذا هُوَ يَدْخُلُه في كُلِّ يَوْمِ سَبْعُونَ أَلَّفَ مَلَكِ ، ثُمَّ لا يَعُودُونَ إليهِ آخِرَ مَا عَلَيْهِم ﴾ . وذَكَرَ أَنَّه وجدَ إبراهيمَ الخليلَ عليه السلامُ مُسْنِدًا ظهرَه إلى البيتِ المعمورِ . ( وذكرنا وجه المناسبةِ في هذا ، أنَّ البيتَ المعمور ٢ في السماء السابعة بمنزلة الكعبة في الأرض . وقد روى سفيانُ الثُّوريُّ ، وشُعبةُ ، [ ٢٣/١ و ] وأبو الأحْوَص ، عن سِماكِ بن حرب ، عن خالد بن عَرْعَرة ، أنَّ ابنَ الكوَّاءِ سأل عليَّ بنَ أبي طالبِ عن البيتِ المعمورِ ، فقال : هو مسجدٌ في السماء يُقالُ له : الضُّراحُ ، وهو بجِيالِ الكعبةِ مِن فوقِها ، حُرْمتُه في السماء كَحُرْمةِ البيتِ في الأرض ، يصلِّي فيه كلُّ يوم سبعونَ أَلفًا مِن الملائكةِ ، لا يعودونَ فيه أبدًا(٣) . وهكذا رَوَى على بنُ ربيعةَ ، وأبو الطُّفَيْل ، عن عليٌّ مثلُه(٢٠) . وقال الطبرانيُّ (٤) : حدَّثنا الحسنُ ابنُ عَلُّويه القطانُ ، حدثنا إسماعيلُ ابنُ عيسى العطارُ ، حدثنا إسحاقُ بنُ بشرٍ أبو حُذيفةَ ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ ، عن صفوانَ بن سُلَيْم ، عن كُرَيْب ، عن ابن عباس ، قال : قال رسولَ آللهِ عَلَيْكُ : « البيتُ المَعْمُورُ في السماء يُقالُ له : الضُّرَاحُ<sup>(٥)</sup> ، وهُوَ علَى مِثل البيتِ الحَرامُ بَحِيالِه ، لو سَقَطَ لَسَقَطَ عَلَيْه ، يَدْخُلُه كلُّ يَوْم سَبْعُونَ أَلْفَ

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٥٦.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/٤ . ٤ . وتفسير الطبري ٢٧ / ١ ، ١٧ . وإسناده ضعيف ( السلسلة الصحيحة ٤٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) الطبرانى (١٢١٨٥) قال الهيثمي: رواه الطبرانى وفيه إسحاق بن بشر أبو حديفة وهو متروك.
 مجمع الزوائد ١١٣/٧. وضعفه الألبانى ( الصحيحة ٤٧٧).

 <sup>(</sup>٥) عند الطبرانى : « الصراح » وكذلك فى : ص . قال ابن الأثير : من رواه بالصاد فقد صحف .
 النهاية ٨١/٣ .

مَلَكِ ، ثُمَّ لا يَرَوْنَه قَطَّ ، وإنَّ له في السماءِ حُرْمةً علَى قَدْرِ حُرْمَةِ مَكَّةً » . يعنى في الأرضِ . وهكذا قال العَوْفِيُّ عن ابنِ عباسٍ ، ومجاهد ، وعكرمة ، والربيع بن أنسٍ ، والسُدِّي ، وغير واحد (١) . وقال قَتادَة : ذُكِرَ لنا أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ قال يومًا لأصحابِه : « هلْ تَدْرونَ ما البيْتُ المعْمُورُ ؟ » قالوا : اللهُ ورسُولُه أعلم . قال : « فإنَّه مَسْجِد في السماء بِحيّالِ الكَعْبَةِ ، لو خَرِّ لَخَر لَخَر عليها ، يُصَلِّى فيه كلَّ يوم سَبْعونَ ألفَ مَلكِ ، إذا خَرَجُوا مِنْه لَم يَعُودُوا آخِر ما عَلَيْهِم »(٢) . وزعم الضَّحاكُ أنَّه تعمُرُه طائفة مِن الملائكة يُقالُ لهم الحِنُّ أنَّه تعمُرُه طائفة مِن الملائكة يُقالُ لهم الحِنُّ (١) ، مِن قبيلةِ إبليسَ لعنه اللهُ ، كان يقولُ : سَدَنتُه وحدّامُه منهم . والله الحِنُّ (١) ، مِن قبيلةِ إبليسَ لعنه اللهُ ، كان يقولُ : سَدَنتُه وحدّامُه منهم . والله أعلم . وقال آخرون : في كلِّ سماء بيتٌ تعمُرُه مَلائكتُها بالعبادةِ فيه ، ويَفدُون أيله بالنَّوْبةِ والبَدلِ ؛ كما يعمُرُ أهلُ الأرضِ البيتَ العتيقَ بالحجِّ في كلِّ عام ، والطوافِ والصلاةِ في كلِّ آنٍ .

قال سعيدُ بنُ يحيى بنِ سعيدِ الأموى ، في أوائلِ كتابِه ( المغازى ) : حدثنا أبو عبيدٍ في حديثِ مُجاهدٍ أَنّ الحرمَ حرامٌ ( ) مَناهُ - يعنى قدرُه - مِن السمواتِ السبعِ ( والأرضينَ السبعِ ) وأنّه رابعُ أربعةَ عشرَ بيتًا ، في كلِّ سماءِ بيتٌ ، وفي كلِّ أرض بيتٌ ، لو سقطتْ ، سقط بعضُها على بعض . ثم رَوَى عن مُجاهدٍ قال : مَناه ؛ أي مقابلُه ، وهو حرفٌ مقصورٌ . ثم قال : حدثنا أبو معاويةَ ، حدثنا الأعْمشُ ، عن أبي سليمانَ مؤذّنِ الحجاجِ : سمعتُ عبد اللهِ بنَ عمرو يقولُ : إنّ الحرمَ مُحرَّمٌ في السمواتِ السبعِ مقدارُه من عبد اللهِ بنَ عمرو يقولُ : إنّ الحرمَ مُحرَّمٌ في السمواتِ السبعِ مقدارُه من

<sup>(</sup>١) التفسير ٤٠٤/٧ ، تفسير الطبرى ٢٧/٢٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ١٧/٢٧ وإسناده صحيح مرسلًا (الصحيحة ٤٧٧).

<sup>(</sup>٣) انظر التفسير ١٠٧/١ حاشية (١).

<sup>(</sup>٤) في م: ١ حرم ١ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من : م .

الأرضِ ، وإنّ بيتَ المقدسِ مُقدَّسٌ في السمواتِ السبعِ مقدارُه من الأرضِ . كما قال بعضُ الشعراء(١) :

[٢٣/١] إِنَّ الذي سَمَكَ السَّماءَ بَنِّي لنا(٢) بَيْتًا دَعائِمُهُ أَشَدُّ وأَطْوَلُ

واسمُ البيتِ الذي في السماءِ الدُّنيا ( بيتُ العِزَّةِ ) ، واسمُ المَلَكِ الذي هو مُقَدَّمُ الملائكةِ فيها ( إسماعيلُ ) ، فعلى هذا يكونُ السبعونَ ألفًا مِن الملائكةِ الذين يدخُلونَ في كلِّ يوم إلى البيتِ المعمورِ ثم لا يعودون إليه آخرَ ما عليهم ، أي لا تَحْصُلُ لهم نَوْبةٌ فيه إلى آخرِ الدهرِ ، يكونون مِن سكانِ السماءِ السابعةِ وحدَها ، ولهذا قال تعالى (٢) : ﴿ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الدنر:

وقال الإمامُ أحمدُ (١٠): حدثنا أسودُ بنُ عامرٍ ، حدثنا إسرائيلُ ، عن إبراهيمَ ابن مهاجرٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن مُورِّق ، عن أبى ذَرٍّ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ مهاجرٍ ، عن مُجاهدٍ ، عن مُورِّق ، عن أبى ذَرٍّ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) هو الفرزدق ، ديوانه ٧١٤ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( لها ، وفي ا: ( بها ، .

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٩٥/٨.

<sup>(</sup>٤) المسند ٥/١٧٣ .

<sup>(</sup>٥) الترمذى (٢٣١٢) ، ابن ماجه (٤١٩٠) وهو حديث حسن (ضعيف ابن ماجه ٩١٧) . وانظر السلسلة الصحيحة (٢٧٢٢) .

<sup>(</sup>٦) رواه الحاكم في المستدرك ٧٩/٤ وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وتعقبه =

وقال الحافِظُ أبو القاسم الطبَرانيُّ (١): حدثنا حسينُ بنُ عرفةَ المِصريُّ ، حدثنا عُرُوةُ بنُ مروانَ (٢) الرَّقُ (٣) ، حدثنا عُبَيدُ ٱللهِ بنُ عمرو ، عن عبدِ الكَريمِ بنِ مالكٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رَباحٍ ، عن جابرٍ بنِ عبدِ ٱللهِ قال : قال رسولُ ٱللهِ عَيْظِيُّهُ : « ما فى السمَوْاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ ولا شِبْرِ ولا كَفُّ إلا وفيه مَلَكٌ قائِمٌ ، أو مَلَكٌ ساجدٌ ، أو مَلَكٌ راكِعٌ ، فإذا كان يومُ القيامَةِ ، قَالُوا جَمِيعًا : ما عَبَدْناكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ إِلَّا أَنَّا لَم نُشْرِكُ بكَ شَيْئًا » . فدلُّ هذان الحديثان على أنَّه ما مِن موضع ٍ في السمواتِ السبع ِ إلَّا وهو مشغولٌ بالملائكةِ . وهم في صُنُوفٍ مِن العبادةِ ؛ منهم مَن هو قائِمٌ أبدًا ، ومنهم مَنْ هو راكِعٌ أبدًا ، ومنهم مَنْ هو ساجدٌ أبدًا ، ومنهم مَن هو في صُنوفٍ أُخَرَ اللهُ أعلمُ بها ، وهم دائمون في عبادتِهم وتسبيحِهم وأذكارِهم وأعمالِهم التي أمرهمُ اللهُ بها ، ولهم(٤) منازلُ عندَ ربِّهم ، كما قال تعالى(٥) : ﴿ وَمَا مِنَّا ٓ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلصَّاقُونَ \* وَإِنَّا لَنَحْنُ ٱلْمُسَبِّحُونَ ﴾ [الصافات: ١٦٤ - ١٦٦]. وقال عَلِيلَةُ : ﴿ أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ المَلائكةُ عندَ ربِّها ﴾ . قالوا: وكيفَ يَصُفُونَ ؟ قال: « (أيتِمُّونَ الصُّفوفَ) الأُولَ ، ويتراصُّونَ في

<sup>=</sup> الذهبي بقوله : منقطع ( أي بين مجاهد وأبي ذر ) ثم يونس رافضي لم يخرجا له .

قلت: لكن توبع يونس ووُصل الحديث عند ابن أبي شيبة ٣٤١/١٣، وأبي نعيم في الحلية ١٦٤/١ فالسند صحيح. انظر العظمة (٥٠٩).

<sup>(</sup>١) الطبرانى فى الكبير (١٧٥١) . ذكره الهيثمي فى المجمع ٥١/١ ، ٥٢ وقال : فيه عروة بن مروان .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( عمران ) .

<sup>(</sup>٣) والرَّق نسبة إلى سُكْناه الرقة لمدة ، ويقال العِرْق – وعرقة قرية من عمل طرابلس الشام ، قال الدارقطني : كان أميا ليس بقوى في الحديث . ميزان الاعتدال ٦٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ح ، ص : ( هم ) .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧٨/٧ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل ، م ، ح : ﴿ يَكُمُلُونَ الصَّفَ ﴾ .

الصَّفِّ »(١) . وقال : « فُضِّلْنَا على الناس بثَلَاثٍ ؛ جُعِلَتْ لَنا الأرضُ مَسْجدًا وتُرْبَتُها لَنا طَهُورًا ، وجُعِلَتْ صُفُوفُنا كَصُفُوف [ ٢٤/١ ] المَلَاثِكَةِ ١١٠٠ . ( و كذلك يأتون يومَ القيامةِ بينَ يَدَى الربِّ جلَّ جلاُله صفوفًا (٢١٠) ؛ كما قال تعالى(٥) : ﴿ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢]. ويقفون صفوفًا بين يدى ربِّهم عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ ؛ كما قال تعالى(١) : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ وَٱلْمَلَآيِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ﴾ [البأ: ٣٨] . والمرادُ بالروحِ هُمهنا بنو آدَمَ . قاله ابنُ عباسِ والحسنُ وقَتادةُ . وقِيل : ضَرْبٌ مِن الملائكة ِ يُشْبِهُونَ بني آدمَ في الشكل . قاله ابنُ عباس ومُجاهدٌ وأبو صالح والأعْمشُ . وقِيل : جبريلُ . قاله الشُّعْبيُّ وسعيدُ بنُ جُبير والضَّحَّاكُ . وقِيل : مَلَكٌ يُقال له : الروحُ ، بقَدْرِ جميع ِ المخلوقاتِ . قال علىُّ ابنُ أَبِي طَلْحةَ ، عن ابنِ عباسٍ : قولُه : ﴿ يَوْمَ يَقُومُ ٱلرُّوحُ ﴾ قال : هو مَلَكٌ مِن أعظمِ الملائكةِ خَلْقًا . وقال ابنُ جريرٍ (٧) : حدثني محمدُ بنُ خلفٍ العَسْقَلانَى ، حدثنا روّادُ (^) بنُ الجراحِ ، عن أبي حمزةً ، عن الشُّعْبيُّ ، عن عَلْقَمَةً ، عن ابن مسعود ، قال : الرُّوحُ في السماءِ الرابعةِ هو أعظمُ مِنَ (٩) السمواتِ والجبالِ ومِن الملائكةِ ، يسبِّحُ كلُّ يوم اثْنَى عشرَ ألفَ تسبيحةٍ ،

<sup>(</sup>۱) مسلم (٤٣٠) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٢٥) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) سقط من ; ح .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٨/٢١ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٨/٣٣٣ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبرى ۲۲/۳۰ .

<sup>(</sup>٨) في م ، ص : ( داود ) .

<sup>(</sup>٩) سقط من: م، ص.

يَخْلُقُ اللهُ مِن كُلِّ تسبيحةٍ مَلَكًا مِن الملائكةِ يجيءُ(١) يومَ القيامةِ صفًّا وحدَه . وهذا غريبٌ جدًّا .

وقال الطبران (۱) : حدثنا محمد بن عبد الله بن عُرس (۱) المصرى ، حدثنا الأوزاعي ، وهب الله بن رزقو البه هريرة (۱) ، حدثنا بشر بن بكر ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنى عطاء ، عن عبد الله بن عباس ، قال : سَمِعْتُ رسولَ الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : « إِنَّ لله مَلكًا لو قِيل له : الْتَقِم السَمَواتِ والأَرْضِينَ بِلَقْمَة واحدة . لَفَعل ، تَسْبِيحُهُ : سُبحانَكَ حَيْثُ كُنْتَ » . وهذا أيضًا حديثٌ غريبٌ جدًّا ، وقد يكونُ موقوفًا . وذكرنا في صفة حَملة العرش ، عن جابر بن عبد الله ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « أَذِنَ لي أَنْ أُحدِّثَ عَنْ مَلَكٍ مِن مَلائِكَةِ الله مِنْ حَمَلةِ العَرْش ، إن ما بَيْنَ شَحْمَة أَذُنِه إلى عاتِقِه مَسِيرَة سَبعِمائة مِن حَمَلة الطير عام » (۱) . رواه أبو داود ، وابنُ أبي حاتم ، ولفظه : « مَخْفِقُ الطير عام » (۱) . رواه أبو داود ، وابنُ أبي حاتم ، ولفظه : « مَخْفِقُ الطير سَبْعِمائة عام » .

وقد ورد فى صفة جبريلَ عليه السلامُ أمرٌ عظيمٌ ، قال اللهُ تعالى (٧٠) : ﴿ عَلَّمَهُ شَدِيدُ ٱلْقُوَىٰ ﴾ [النجم: ٥] . قالوا : كان مِن شدةِ قوتِه أنه رفع مَدائنَ قوم ِ لوطٍ ، وكُنَّ سَبْعًا ، بمن فيها مِن الأمم ِ ، وكانوا قريبًا مِن أربَعِمائة

<sup>(</sup>١) في م، ص: ( يحيى ) .

<sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۱۱٤۷٦). وقال الهيثمى: تفرد به وهب بن رزق و لم أر من ذكر له ترجمة.المجمع ۸۰/۱.

<sup>(</sup>٣) في م: ( عبد الحكيم ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م : « ابن وهب بن رزق » . وفي ا : « وهب الله بن رزق الله » .

 <sup>(</sup>٥) كذا في : ١ ، والمعجم الكبير . وفي هامش ا وبقية النسخ : ( أبو هبيرة ) . وانظر جامع المسانيد
 ١٩٢/٣١ .

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ٢٢.

<sup>(</sup>V) التفسير ۱۹/۷.

ألف ، وما معهم مِن الدوابِّ والحيواناتِ ، وما لتلك المدائن مِن الأراضى والمُعْتَمَلَاتِ والعماراتِ وغير ذلك ، رفع ذلك كلُّه على طَرَفِ جناحِه حتى بلغ بهنَّ عَنانَ السماءِ، حتى سَمِعَتِ الملائكة نُباحَ كلابهم(١)، وصياحَ دِيكَتِهم ، ثم قَلَبَها ، فجعل عالِيَهَا سافِلَها(٢) . فهذا هو شديدُ القُوى . وقولُه : ﴿ ذُو مِرَّةٍ ﴾ أَيْ ؛ ذو خَلْقِ حَسَنٍ وبهاءِ وسناءِ ، كما قال في الآيةِ الأخرى(٢): ﴿ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولَ كَرِيمٍ ﴾ [التكوير: ١٩]. أي ؛ جبريلُ رسولٌ مِن اللهِ ﴿ كَريمٍ ﴾ أى : حَسَنُ [ ٢٤/١ ] المنظر ﴿ ذِي قُوَّةٍ ﴾ أى ؛ له قوةٌ وبأسِّ شديدٌ ﴿ عِندَ ذِي ٱلْعَرْشِ مَكِينٍ ﴾ أي ؛ له مكانةً ومنزلةً عاليةً رفيعةٌ عندَ الله ِ ذي العرش المجيدِ ﴿ مُطَاعٍ ثُمٌّ ﴾ أي ؛ مُطاعٍ في الملأِ الأعلَى ﴿ أَمِينَ ﴾ أَى ؛ ذو أمانةٍ عظيمةٍ ، ولهذا كان هو السفيرَ بينَ اللهِ وبينَ أنبيائِه عليهمُ السلامُ ، الذي ينزلُ عليهم بالوحى ؛ فيه الأخبارُ الصادقةُ والشرائعُ العادلةُ . وقد كان يأتى إلى رسول الله عَيْنِكُ وينزلُ عليه في صفاتٍ متعدِّدةٍ كما قدَّمْنا . وقد رآه على صِفَتِه التي خلَقَه الله عليها مرتين ، له سِتُّمائة ِ جناحٍ ، كَمْ روى البخاريُ (١) ، عن طلق بن غَنَّام ، عن زائدة ، عن (١) الشَّيبانيُّ ، قال : سألتُ زِرًّا عن قولِه : ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْن أَوْ أَدْنَىٰ \* فَأَوْ حَيْ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَآ أُوْحَىٰ ﴾ [النجم ٩ ، ١٠] . قال : حدثنا عبدُ الله ِ، يعنى ابنَ مسعودٍ ، أُنَّ محمدًا عَلِيلَةً رأى جبريلَ له سِتُمائةِ جَناحٍ.

<sup>(</sup>١) في م: « الكلاب ».

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير ٢٧١/٤ ، ٢٧٢ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٦١/٨.

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٨٥٧).

<sup>(</sup>٥) سقط من: م، ص.

وقال الإمامُ أحمدُ(١) حدثنا يحيى بنُ آدَمَ ، حدثنا شَرِيكٌ ، عن جامع ِ (١)بن أبي راشد ٢) ، عن أبي وائل ، عن عبدِ الله ِ، قال : رأى رسولُ الله ِ عَيْلُكُ جبريلَ في صورتِه ، وله سِتُمائة ِ جَناحٍ ، كُلُّ جَناحٍ منها قد سدُّ الأفقَ ، يسقطُ من جناحِه من التهاويل (٢) مِن الدُّرِّ والياقوتِ ما اللهُ به عليمٌ . وقال أَحْمُدُ ( ) أَيضًا : حدثنا حسنُ بنُ موسى ، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن عاصم ابن بَهْدَلَةً ، عن زرِّ بن حُبَيْشِ ، عن ابن مسعودٍ في هذه الآية ِ : ﴿ وَلَقَدْ رَءَاهُ نَوْلَةً أُخْرَىٰ \* عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ ﴾ [النجم: ١٣، ١٣]. قال: قال رسولَ اللهِ عَلَيْكُ : « رأيتُ جبريلَ وله سِتُّمائةِ جَنَاحٍ ، يَنْتَثِرُ ( ) مِنْ ريشِهِ التَّهَاويلُ ؛ الدرُّ واليَاقُوتُ » . وقال أحمدُ(١) : حدثنا زيدُ بنُ الحُبابِ ، حدثنا حسينٌ ، حدثني عاصمُ بنُ بَهْدَلَةَ ، سَمِعتُ شقيقَ بنَ سَلَمَةَ يقولُ : سَمِعتُ ابنَ مسعودٍ يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « رأيتُ جبريلَ على سِدْرَةِ المُنتهى وله سِتُّمائةِ جَنَامٍ » . فسألتُ عاصِمًا عن الأجنِحَةِ ، فأبي أَنْ يُخبرَني ، قال : فأخبرَني بعضُ أصحابِهِ أَنَّ الجناحَ ما بينَ المشرقِ والمغرب . وهذه أسانيدُ جيدةً قويةً ، انفرد بها أحمدُ .

وقال أحمدُ(١): حدثنا زيدُ بنُ الحُبابِ، حدثني حسينٌ، حدثني

<sup>(</sup>۱) لم نهتد إليه بهذا الإسناد ، وذكره ابن حجر فى المسند المعتلى ١٥٨/٤ ، وقال محققه : لم أجده . وكذا ذكره المصنف فى جامع المسانيد ١٤٤/٢٧ بهذا الإسناد . وقد أخرجه الإمام أحمد من طريق حجاج ثنا شريك عن عاصم عن أبى وائل به فى المسند ١٩٥/١ ، وهو سند صحيح .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في م ، ص : ( بن راشد ) . انظر ترجمته في تهذيب الكمال ٤٨٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) التهاويل : الأشياء المختلفة الألوان .

<sup>(</sup>٤) المسند ٤٦٠/١ . وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٥) في م: ( ينتشر ) . وهو لفظ أبي الشيخ في العظمة (٥٠٣) .

<sup>(</sup>٦) المسند ٤٠٧/١ . وإسناده صحيح .

حُصَيْنٌ ، حدثنى شقيقٌ ، سمعتُ ابنَ مسعودٍ قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « أَتَانَى جبريلُ فَي خَصْرٍ تَعَلَّقَ بِهِ اللّدُّ » . إسنادُهُ صحيحٌ . وقال ابنُ جرير (۱) : حدثنا ابنُ بزيع البغداديُ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ ، قال : حدثنا إسرائيلُ ، عن أبي إسحاقَ ، عن عبدِ الرحمن بن يزيدَ ، عن عبدِ اللهِ فَي قولِه : ﴿ مَا كَذَبَ ٱلْفُوَّادُ مَا رَأَىٰ ﴾ [النجم: ١١] . قال : رأى رسولُ اللهِ عَلَيْهِ جبريلَ عليه [ ١/٥٧و ] حُلَّنا رَفْرَفٍ ، قد مَلاً ما بينَ السماءِ والأرضِ . إسنادٌ جيدٌ قوى " وفي « الصحيحين » (١) من حديثِ عامرِ الشَّعْبيُّ ، عن مسروقٍ ، قال : كنتُ عندَ عائشةَ ، فقلتُ : أليسَ اللهُ يقولُ : ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ [النجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٣] . ﴿ وَلَقَدْ رَعَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ ﴾ والنجم: ١٣] . فقال : والنجم: ١٣] . فقال : والنجم: ١٣] . فقال : والنجم: ١٣] . فقالُ ؛ والنجم: ١١] . فقالُ ؛ من السماءِ إلى الأرضِ ، سادًا عِظَمُ خَلْقِه ما بينَ السماءِ والأرضِ ، سادًا عِظَمُ خَلْقِه ما بينَ السماءِ والأرضِ .

وقال البخارى ( ) ، حدثنا أبو نُعَيْم ، حدثنا عمرُ بنُ ذَرِّ (ح ) ، وحدثنى يحيى بنُ جعفر ، حدثنا وَكيعٌ ، عن عمر بن ذَرِّ ، عن أبيه ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ لَجْبريلَ : « أَلَا تَزُورُنا جُبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ لَجُبريلَ : « أَلَا تَزُورُنا الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلْ الله عَلَى اله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري ٤٩/٢٧ . والترمذي (٣٢٨٣) ، والإمام أحمد في المسند ١٩٤/١ . (صحيح) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (٤٨٥٥) ، مسلم (١٧٧) . واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>۳) البخاری (۳۲۱۸).

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٢٤٣ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦ ، ٣٢٢٠ ، ٣٥٥٤) بدون لفظ ﴿ بالخير ﴾ ، و(١٩٠٢ ، ١٩٩٧) بلفظ ﴿ بالخير ﴾ .

بالخير (۱) ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يَلْقاه جبريل ، وكان يَلْقاه في كلِّ ليلةٍ مِن رمضان فيدارسُه القرآن ، فَلَرَسولُ اللهِ عَلَيْتُ أَجودُ بالخيرِ مِن الرِّيحِ المُرْسَلَةِ . وقال البخاري (۲) : حدثنا قَتَيْبة ، حدثنا اللَّيث ، عن ابن شهاب ، أَنَّ عمر بن عبدِ العزيزِ أَخَر العصر شيئا ، فقال له عروة : أما إِنَّ جبريلَ قد نزل فصلَّى أمام رسولِ اللهِ عَلَيْتُ . فقال عمر : أعلم ما تقول يا عروة . قال : سمعت بَشِير بن أبى مسعودٍ يقول : (اسمعت أبا مسعود يقول : (اسمعت أبا مسعود يقول : « نزل جبريل فأمنى فصلَّيْتُ معه ، عم صلَّيْتُ معه ، ثم صلَّيْتُ معه » . يَحْسِبُ بأصابِعِهِ خَمْسَ صَلَواتٍ .

ومِن صفة إسرافيلَ عليه السلامُ ، وهو أحدُ حَمَلةِ العرشِ ، وهو الذى ينفخُ فى الصُّورِ بأمرِ ربِّه نَفَخاتٍ ثلاثًا ؛ أُولاهنَّ نفخةُ الفزعِ ، والثانيةُ نفخة الصَّعْقِ ، والثالثةُ نفخةُ البَعْثِ ، كا سيأتى بيانه فى مَوْضِعِه من كتابِنا هذا بحولِ الله وقوتِه وحُسنِ توفيقِه . والصُّورُ قَرْنٌ يُنْفَخُ فيه ، كلُّ دارةٍ منه كا بينَ السماءِ والأرضِ ، وفيه موضِعُ أرواح العبادِ حينَ يأمرُه الله بالنفخ للبعثِ ، فإذا نفخ ، تخرجُ الأرواحُ تتوهَّجُ ، فيقولُ الربُّ جلَّ جلاله : وعزتى وجلالِي لترجِعَنَّ كلُّ رُوحٍ إلى البَدنِ الذي كانت تَعْمُرُه فى الدنيا . فتدخلُ على الأجسادِ في قبورِها ، فتدبُّ فيها كما يدبُّ [ ١/٥٢٥ ] السمُّ فى اللديغ ، فتحْيى الأجسادِ في قبورِها ، فتدبُّ فيها كما يدبُّ [ ١/٥٢٥ ] السمُّ فى اللديغ ، فتحْيى الأجسادُ ، وتنشقُ عنهم الأجداثُ ، فيَخْرُجون منها سِراعًا إلى مَقامِ المحشرِ : الأجسادُ ، وتنشقُ عنهم الأجداثُ ، فيَخْرُجون منها سِراعًا إلى مَقامِ المحشرِ : كما سيأتى تفصيلُه فى مَوْضِعِه (١) . ولهذا قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « كيفَ أَنْعَمُ (١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة من : ح .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۲۲۱).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) انظر التفسير ٦/٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) في ا : ﴿ أَنتُم ﴾ .

وصاحِبُ القَرْنِ قَدِ التَقَمَ القَرْنَ ، وحنَى جَبْهَتَه ، وانْتَظَرَ أَنْ يُؤْذَنَ لَه ؟! » قالوا: كَيْفَ نَقُولُ يا رَسُولَ الله ؟ قال: « قولوا: حَسْبُنَا الله ونِعْمَ الوكِيلُ ، على الله توكَّلْنَا » . رواه أحمد والترمذي مِن حديثِ عطية العَوْفي عن أبى سعيدِ الخُدْرِيِّ(۱) .

وقال الإمامُ أحمدُ(۱): حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعْمَشُ ، عن سعدٍ الطائِيِّ ، عن عطية العَوْفِيِّ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : ذكر رسولُ اللهِ عَلَيْكُ صاحبَ الصَّورِ ، فقال : «عن يَمِينِه جِبْريلُ ، وعن يَسَارِه مِيكَائِيلُ ، عليهم السلامُ » . وقال الحافِظُ أبو القاسمِ الطبراني (۱) : حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحَصْرِميُّ ، حدثنا محمدُ بنُ عمرَ اللهِ المحضرميُّ ، حدثنا محمدُ بنُ عمرَ البن المحضرميُّ ، عن الحكمِ ، عن مِقْسمٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، قال : بَيْنَا رسولُ اللهِ عَلِيلِي ، حدثنا ومعه جبريلُ بناحيةٍ ، إذ انشقَّ أَفْقُ السماءِ ، فأقبلَ إسرافيلُ يدنو مِن الأرضِ ويَتَمايَلُ ، فإذا مَلَكُ قد مَثلَ بينَ يَدَي النبِيِّ عَلِيلٍ فقال : يا محمدُ ، إنَّ اللهَ يأمُرُكُ أَنْ تَعَارَ بينَ نبِيٍّ عَبْدٍ أو مَلِكٍ نبيٍّ ؟ قال : « فأشار جبريلُ (۱) إلَّ بيدِهِ أَنْ تَواضَعْ ، فَعَرَفْتُ أَنَّه لِي ناصِحٌ ، فقلتُ : عَبْدٌ نبيٌّ ، فَعَرَجَ ذلك المَلكُ إلى السمَاء ، فَقُلْتُ : يا جبريلُ ، قد كنتُ أردتُ أَنْ أَسالَكَ عَنْ هذا ، المَلكُ إلى السمَاء ، فَقُلْتُ : يا جبريلُ ، قد كنتُ أردتُ أَنْ أَسالَكَ عَنْ هذا ،

<sup>(</sup>۱) مسند أحمد ۲/۱ ۳۲ عن عطية عن ابن عباس . الترمذي (۲٤٣١) عن عطية عن أبي سعيد ، وقال : حسن . وعطية بن سعد بن جنادة العوفي ضعيف . قال ابن حجر : صدوق يخطئ كثيرا ، كان شيعيا مدلسا . التهذيب ٢٤/٧ - ٢٢٦ - ٢٢٦ . والتقريب ٢٤/٢ . وصححه الألباني ( صحيح الجامع ٤٤٦٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند ٩/٣ ، ١٠ .

 <sup>(</sup>٣) المعجم الكبير (١٢٠٦١). وذكره الهيثمى في المجمع ١٩/٩ وقال: فيه محمد بن أبى ليلي وقد
 وثقه جماعة ولكنه سيئ الحفظ، وبقية رجاله ثقات.

<sup>(</sup>٤) في ح: (عمران ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م: (عن أبي ليلي).

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح.

فرأيتُ مِنْ حالِكَ ما شَغَلَنِي عَن المسألةِ ، فَمَنْ هذا يا جِبْريلُ ؟ فقال : هذا إسْرافيلُ عليه السلامُ ، خَلَقَه الله يومَ خَلَقَهَ بينَ يَدَيه ، صَافًا قَدَمَيْهِ ، لا يرفَعُ طَرْفَه ، بينه وبينَ الربِّ سبْعونَ نُورًا ، ما مِنْها مِن نُورٍ يَكادُ يَدُنُو مِنْهُ إِلَّا احْتَرَقَ ، بينَ يَدَيْه لَوْحٌ ، فإذا أَذِنَ الله في شيءٍ مِنَ السمّاءِ أَوْ في الأَرْضِ ، ارْتَفَع ذلكَ اللَّوْحُ فَضَرَبَ جَبْهَتَه ، فَيَنْظُرُ ، فإنْ كانَ مِنْ عَمَلِي ، أَمَرَنِي به ، وإن كان مِنْ عَمَلِ مَلكِ المَوْتِ ، وإنْ كان مِنْ عَمَل مَلكِ المَوْتِ ، أَمَرَه به ، وإن كان مِنْ عَمَل مَلكِ المَوْتِ ، أَمَرَه به . قلتُ : يا جبريلُ ، وعلى أيِّ شيءٍ أَنْتَ ؟ قالَ : على الربح والجُنُودِ . قلتُ : وعلى أيِّ قالَ : على النباتِ والقَطْرِ . قلتُ : وعلى أيِّ قللُ : على النباتِ والقَطْرِ . قلتُ : وعلى أيِّ قَلْ يَعْمُ الأَنْهُ سَ ، وما ظَنَنْتُ أَنَّه نَزَل إلا لِقِيَامِ الساعَةِ ، وما الذي رأيتَ مِنِّي إلَّا خَوْفًا مِن قِيَامِ الساعَةِ » . هذا حديثُ غريبُ مِن هذا الوجهِ .

وفى « صحيح ِ مسلم »(١) ، عن عائشة ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ كان إذا قام مِن الليل ِ يُصَلِّى يقول : « اللهمَّ ربَّ جِبْريلَ وميكائِيلَ وإسْرَافيلَ ، فاطِرَ السمَاواتِ والأرضِ ، عالِمَ الغَيْبِ والشَّهَادَةِ ، أنتَ تَحْكُمُ بينَ عِبَادِكَ فيما كانوا فيه يَخْتَلِفُون ، اهدِنى لِمَا اخْتُلِفَ فيه مِنَ الحقِّ بِإِذْنِك ، إنَّكَ تَهْدِى مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم » .

وفى حديثِ الصُّورِ (٢) أَنَّ إِسرافيلَ أُولُ مَن يبعثُه اللهُ بعدَ الصَّعْقِ (٣) لينفخَ في الصُّورِ . وذكر محمدُ بنُ [ ٢٦/١ ] الحسنِ النَقَّاشُ أَنَّ إِسرافيلَ أُولُ مَن سَجَد مِن المَلائكةِ ، فَجُوزِى بولايةِ اللوحِ المحفوظِ . حكاه أبو القاسم السُّهَيليُّ

<sup>(</sup>۱) مسلم (۷۷۰) .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبراني في الأحاديث الطوال (٣٦) وإسناده ضعيف ، ويأتى في صفحة ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) في ح: « الصعقتين » .

فى كتابِه(١) ﴿ التعريفُ والإعلامُ بِمَا أَبْهِم فِى القرآنِ مِن الأَعلامِ ﴾ . وقال تعالى(٢) : ﴿ مَن كَانَ عَدُوًّا للهِ وَمَلَيْكِتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكُلَ ﴾ [البقرة: مه ] . عَطَفهما على الملائكة ؛ لشرفهما ، فجبريلُ مَلَكُ عظيمٌ قد تقدَّم ذكرُه ، وأمَّا ميكائيلُ فمُوكَّلٌ بالقَطْرِ والنباتِ ، وهو ذو مكانةٍ مِن ربِّه عَزَّ وَجَلَّ ، ومِن أشراف (٣) الملائكة المقرَّبين .

وقد قال الإمامُ أحمدُ (\*) : حدثنا أبو اليمانِ ، حدثنا ابنُ عيَّاشِ (\*) ، عن عمارة بنِ غَزِيَّة (۱) الأنصاري ، أنَّه سَمِع حُمَيْدَ بنَ عُبَيْدٍ مولى بنِي المُعَلَّي ، يقولُ : سَمَعتُ ثابتًا البنانَ يحدِّثُ عن أنسِ بنِ مالكِ ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

<sup>(</sup>۱) ص ۷٥ .

<sup>(</sup>Y) التفسير ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>٣) في ص: ﴿ أَشْرَفْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المسند ٢٢٤/٣ . وحسنه الساعاتي في الفتح ١٨/٢، ١٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م : و عباس ، وهو إسماعيل بن عباش بن سليم . تهذيب الكمال ١٦٣/٣ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ : ﴿ عمارة بن غزنة ﴾ . وهو عمارة بن غزية بن الحارث . تهذيب الكمال ٢٥٨/٢١ .

<sup>(</sup>۷) مسلم (۷۷۰) .

<sup>(</sup>٨ - ٨) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٩) في م ، ص : ﴿ يقررها ﴾ .

القبورِ ، والحضورِ يومَ البعثِ والنَّشورِ ؛ ليفوزَ الشَّكُورُ ، ويُجازَى الكَفُورُ ، فذاك ذَنْبُه مغفورٌ وسعيُه مشكورٌ ، وهذا قد صار عملُه كالهَباءِ المُنْثُورِ ، وهو يدعو بالويْلِ والنُّبُورِ . فجبريلُ عليه السلامُ يَحْصُلُ بما ينزِلُ به الهُدَى ، وميكائيلُ يحصُلُ بما هو موكَّلٌ به الزقُ ، وإسرافيلُ يحصُلُ بما هو موكَّلٌ به النصرُ (۱) والجزاءُ .

وأمًّا مَلَكُ الموتِ فليس بمصرَّح باسمِه في القرآنِ ، ولا في الأحاديثِ الصِّحاح ، وقد جاء تسميتُه في بعضِ الآثارِ بعزرائيلَ('') ، واللهُ أعلمُ . وقد قال اللهُ تعالى('') : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكُلِّ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُمْ قال اللهُ تعالى('') : ﴿ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ اللّذِي وُكِل بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبُّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴾ [السجدة : ١١] . وله أعوان يستخرِجون رُوحَ العبدِ مِن جثتِه حتى تبلغُ (') الحُلقُومَ ، فيتناولَها مَلَكُ الموتِ بيدِه ، فإذا أخذها لم يَدَعُوها في يدِه طَرْفَةَ عين حتى يأخذُوها (من يدِه ') ، فَيَلُقُّوها في أكفانٍ تَليقُ بها ، كما قد بُسِطَ عند قولِه ('') : ﴿ يُثَبِّتُ ٱللهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ [ ٢٧١هـ بِالْقُولِ ٱلتَّابِتِ فِي ٱلْحَيوَةِ ﴾ [ابراهيم : ٢٧] . ثم يصعدُون بها ، فإنْ كانت اللهُ تعالى ('') : ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا قال اللهُ تعالى ('') : ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا قال اللهُ تعالى ('') : ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا قال اللهُ تعالى ('') : ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا قال اللهُ تعالى ('') : ﴿ وَهُو ٱلْقَاهِرُ الْحَلَى اللهُ مُؤْلُونَ \* ثُمَّ رُدُواْ إِلَى ٱللهِ مَوْلَهُمُ الْحَدِي أَلُولُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ الحياة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) انظر العظمة لأبى الشيخ (٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/٢٣٣.

<sup>(</sup>٤) في ١: ﴿ إِذَا بِلَغْتِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م، ص: ( منه ) .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٤١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) التفسير ٣/٢٦١ .

وعن ابن عباس ومُجاهد وغير واحد أنَّهم قالوا: إِنَّ الأَرضَ بينَ يَدَى مَلَكِ المُوتِ مثلُ الطَّسْتِ ، يتناولُ منها حيثُ يشاءُ (١) . وقد ذكر نا أنَّ ملائكة الموتِ يأتُون الإنسانَ على حَسَبِ عملِه ، إِنْ كان مؤمنًا أتاه ملائكة بيضُ الوجوهِ بيضُ الثيابِ ، طيّبةُ الأرواحِ ، وإِنْ كان كافرًا فبالضِّدِ (١) مِن ذلك ، عِياذًا باللهِ العظيمِ مِن ذلك .

وقد قال ابنُ أبي حاتم ("): حدثنا أبي ، حدثنا يحيى بنُ أبي يحيى المقرى ، حدثنا عَمْرُو بنُ شَمْر ، قال : سَمِعْتُ جعفرَ بنَ محمدِ قال : سَمعتُ أبي يقولُ : نظر رسولُ اللهِ عَلَيْ إلى مَلَكِ الموتِ عندَ رأس رجل منَ الأنصارِ ، فقال له النبيُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ الموتِ ، ارفُقْ بصاحبِي ، فإنَّه مُؤمِنٌ . فقال مَلَكُ الموتِ : يا محمدُ ، طِبْ نَفْسًا وقرَّ عَيْنًا ، فإنِّى بكُلِّ مُؤمِن رَفِيقٌ ، واعْلمْ أنَّ الموتِ : يا محمدُ ، طِبْ نَفْسًا وقرَّ عَيْنًا ، فإنِّى بكُلِّ مُؤمِن رَفِيقٌ ، واعْلمْ أنَّ ما في الأرضِ بيتُ مَدَرٍ ولا شَعَرٍ في بَرُّ ولا بَحْرٍ ، إلا وأنا أتصفَّحهم (") في ما في الأرضِ بيتُ مَدَرٍ ولا شَعَرٍ في بَرُّ ولا بَحْرٍ ، إلا وأنا أتصفَّحهم (") في كلِّ يومٍ خَمْسَ مَرّاتٍ ، حتى إنِّى أعْرَفُ بصغيرِهم وكبيرِهم منهم (") كلِّ يومٍ خَمْسَ مَرّاتٍ ، حتى إنِّى أَعْرَفُ بصغيرِهم وكبيرِهم منهم فل أن أوبض الله عنه أن أوبض بعض أن أوبض الله عنه أن عمد و الآمِر بقَبْضِها » . قال جعفرُ بنُ محمدٍ و (") هو خَعْفرٌ (") الصادقُ : بلغني أنه يَتَصَفَّحُهم (^) عندَ مَواقيتِ الصلاةِ ، فإذا حضر عندَ الموتِ ، فإذا كان مِمَّنْ يحافِظُ على الصلاةِ دنا منه المَلَكُ ، ودفع عنه عندَ الموتِ ، فإذا كان مِمَّنْ يحافِظُ على الصلاةِ دنا منه المَلَكُ ، ودفع عنه عندَ الموتِ ، فإذا كان مِمَّنْ يحافِظُ على الصلاةِ دنا منه المَلَكُ ، ودفع عنه

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٧١/٢١ ، ٩٨ ، ٢١٧/٩ . والعظمة (٤٣٥) عن مجاهد .

<sup>(</sup>۲) في ۱: ( أتوه على خلاف ) .

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطى فى الدر ١٧٤/٥ وعزاه إلى ابن أبى حاتم ، وأخرجه أبو الشيخ فى العظمة (٤٧٥) . وإسناده ضعيف جدا .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ﴿ أَتَفْحَصُهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) سقط من: م.

<sup>(</sup>٦) سقط من: ح. وفي م، ص: « أبي ».

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ١ .

<sup>(</sup>٨) في م ، ص : ( يتفحصهم ) .

الشيطانَ ولقَّنه المَلَكُ : لا إِلَهَ إِلا اللهُ محمدٌ رسولُ اللهِ . في تلكَ الحالِ العظيمةِ . هذا حديثٌ مُرْسَلٌ ، وفيه نظرٌ . وذكرنا في حديثِ الصُّور مِن طريق إُسْمُعِيلُ بن رافع مِ المدنيِّ القاصِّ ، عن محمد بن زيادٍ ، عن محمد بن كعب القَرَظِيِّ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، عن رسول الله عَيْنِيِّةِ الحديثَ بطُولِه . وفيه : « ويأمرُ اللهُ إسرافيلَ بنفخةِ الصَّعْقِ ، فينفُخُ نفخَةَ الصعقِ ، فَيُصْعَقُ أهلُ السمْواتِ وأهلُ الأرض ، إلا مَنْ شاءَ اللهُ ، فإذا هم قد خَمَدوا ، جاءَ(١) مَلَكُ الموتِ إلى الجَبَّارِ عزَّ وجلَّ ، فيقولُ : يا ربِّ قد ماتَ أهلُ السمُواتِ والأرض إلا مَنْ شِئْتَ . فيقولُ اللهُ ، وهو أعلمُ بمَنْ بَقِيَ : فَمَنْ بَقِيَ ؟ فيقولُ : يا ربِّ(٢) بَقِيتَ أَنتَ الحَيُّ الذي لا يموتُ ، وبَقِيَتْ حَمَلَةُ [ ٢٧/١ ] عَرْشِك ، وبَقِيَ جبريلُ ومِيكَائيلُ . فيقولُ : لِيَمُتْ جبريلُ وميكائيلُ . فَيُنْطِقُ اللهُ العرشَ فيقولُ : يا ربِّ يموتُ جبريلُ وميكائيلُ ؟ فيقولُ : اسكُتْ فإنِّي كَتَبْتُ الموتَ على كلِّ مَنْ كان تحتَ عَرْشِي . فيموتان ، ثم يأتي مَلَكُ الموتِ إلى الجَبّارِ عَزَّ وَجَلَّ ، فيقولُ : يا ربِّ قد ماتَ جبريلُ وميكائيلُ . فيقولُ اللهُ ، وهو أعلمُ بمَنْ بَقِيَ : فَمَنْ بَقِيَ ؟ فيقولُ: بَقِيتَ أَنتَ الحِيُّ الذي لا يموتُ ، وبَقِيَتْ حَمَلَةً عَرْشِكَ ، وَبَقِيتُ أَنَا . فيقولُ اللهُ : لِتَمُتْ حَمَلَةُ عَرْشِي . فيَموتون(٣) ، ويأمرُ اللهُ العرشَ فيقبضُ الصُّورَ مِن إسرافيلَ ، ثم يأتى مَلَكُ الموتِ فيقولُ : يا ربِّ قد مات حَمَلَةُ عَرْشِك . فيقولُ الله ، وهو أعلم بمَنْ بَقِي : فمن بَقِي ؟ فيقول : بَقِيتَ أنتَ الحيُّ الذي لا يموتُ ، وبَقِيتُ أنا . فيقولُ اللهُ : أنت خَلْقٌ مِن خَلْقِي ، خلقتُكَ لِمَا رأيْتَ (٤) فَمُتْ . فَيَمُوتَ ، فإذا لم يبْقَ إلا الله الواحدُ القهّارُ الأحدُ الصمدُ الذي لم يلد ولم يولَد ولم يكن له كُفُوًا أحدٌ ، كان آخِرًا كما كان أولًا ».

<sup>(</sup>١) في ١: ( فيجيء ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ح .

<sup>(</sup>٣) في ح ، م ، ص : ﴿ فتموت ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ: « أردت » . والمثبت من هامش (ح) ومصادر التخريج .

وذكر تمامَ الحديثِ بطولِه . رواه الطبرانيُّ وابنُ جريرٍ والبيهقيُّ (١) ، ورواه الحافِظُ أبو موسى المدينيُّ في كتابِ « الطِّوالاتِ » ، وعندَه زيادةٌ غريبةٌ وهي قولُه : « فيقولُ اللهُ له : أنتَ خَلْقٌ مِن خَلْقي ، خلقتُكَ لِمَا أُردْتُ ، فَمُتْ مَوْتًا لاَ تَحْيَى بعدَه أبدًا » .

ومن الملائكة المنصوص على أسمائهم في القرآن هارُوتُ ومارُوتُ ، في قولِ جماعة كثيرة مِن السلف . وقد ورد في قصتِهما وما كان مِن أمرِهما آثارٌ كثيرة عمر غالبُها إسرائيلياتٌ . ورَوَى الإمامُ أحمدُ ولا حديثًا مرفوعًا عن ابن عمر وصحّحه ابنُ حبانَ في « تقاسيمه » ، وفي صحتِه عندي نظرٌ ، والأشبه أنه موقوفٌ على عبد الله بن عُمرَ ويكونُ مما تلقّاه عن كعب الأحبار ، كا سيأتي بيانه والله أعلم . وفيه : أنَّه تمتّلتْ لهما الزُّهْرةُ امرأةً مِن أحسن البشر . وعن على في وابن عباس ، وابن عمر أيضًا ، أنَّ الزُهْرة كانت المرأة ، وأنهما لممّا طلبا منها ما ذُكِر ، أبتْ إلَّا أَنْ يُعلّماها الاسمَ الأعظم ، فعلّماها ، فقالته ، فارتفعتْ إلى السماء ، فصارتْ كوكبًا . وروى الحاكم في فعلّماها ، فقالته ، فارتفعتْ إلى السماء ، فصارتْ كوكبًا . وروى الحاكم في النساء كحُسْن الزُّهْرة في سائر الكواكب . وهذا اللفظُ أحسنُ ما وردَ في النساء كحُسْن الزُّهْرة في سائر الكواكب . وهذا اللفظُ أحسنُ ما وردَ في

<sup>(</sup>۱) الطبرانى فى الأحاديث الطوال (٣٦) . وابن جرير فى تفسيره ٣٣٠/٢ ، ٣٣١ ، ٦١/٢٤ ، ١٠٤ . ١٨٨ - ١٨٦/٣٠ . البيهقى فى البعث والنشور (٦٦٨ ، ٦٦٩) . وتقدم فى صفحة ١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٣٤/٢ ، الإحسان (٦١٨٦) . (ضعيف) .

<sup>(</sup>٣) في ١: « عمرو » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١/٢٥٦.

<sup>(</sup>٥) مستدرك الحاكم ٢٤٢/٢ .

شأنِ الزُّهْرةِ . ثم قيل : كان أمرُهما وقِصتُهما فَى زمانِ إدريسَ . وقيل : فى زمانِ الدريسَ . وقيل : فى زمانِ سُليمانَ بنِ داودَ . كما حرَّرنا ذلك فى « التفسيرِ »(١) .

وبالجملة فهو خبر إسرائيليّ [ ٢٠٧١ ] مَرْجِعُه إلى كعب الأحبار ، كا رواه عبد الرزاق في « تفسيره » (٢) ، عن الثوريّ ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن كعب الأحبار بالقصة . وهذا أصحُّ إسنادًا وأثبتُ رجالًا ، واللهُ أعلمُ . ثم قد قيل : إن المرادَ بقولِه : ﴿ وَمَا أُنزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكُيْنِ بِبَابِلَ هَلْرُوتَ وَمَلْرُوتَ ﴾ [البقرة : ٢٠١] . قبيلانِ مِن الجانّ . قاله ابنُ حزم (٣) ، وهذا غريبٌ وبعيدٌ مِن اللفظ . ومِن الناس مَن قرأ : « وما أُنزِلَ على المَلِكُيْنِ » . بالكسر ، ويجعلُهما عِلْجَيْن مِن أهل فارسَ . قاله الضحّاكُ (١٠) . ومِن الناس مَن قرأ : « وما أُنزِلَ على المَلِكُيْنِ » . بالكسر ، ويجعلُهما عِلْجَيْن مِن أهل فارسَ . قاله الضحّاكُ (١٠) . ومِن الناس مَن يقولُ : هما مَلكان مِن السماء ، ولكن سبق في قَدَرِ اللهِ إِنْ صحّ به الخبرُ ، ويكونُ حكمُهما كحكم إبليسَ ، اللهِ إِنْ قيل : إنَّه مِن الملائكة . لكنَّ الصحيحَ أنَّه مِن الجنِّ ، كا سيأتى تقريرُه .

ومِن الملائكةِ المُسَمَّين في الحديثِ مُنْكَرٌ ونَكِيرٌ ، عليهما السلامُ . وقد استفاض في الأحاديثِ ذكرُهما في سؤالِ القبرِ . وقد أوردناها عند قولِه تعالى (٥) : ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴾ [الراهم : ٢٧] . وهما فتّانا القبرِ ، موكلان بسؤالِ الليّتِ في قبرِه عن ربّه ، ودينِه ، ونبيّه ، ويمتحنان البّر والفاجر ، وهما أزرقان أفرقانِ ، لهما أنيابٌ وأشكالٌ مزعجةٌ وأصواتٌ مفزعة ، أجارنا الله مِن عذابِ القبرِ ، وثبتنا بالقولِ الثابتِ ، آمينَ .

<sup>(</sup>١) التفسير ١٩٨ – ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق ٥٣/١ ، ٥٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر الفصل ٢٦١/٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١/٩٥٦ . والمحتسب ، لابن جني ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٤١٣/٤ .

<sup>·</sup> ا - ۱) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢) أَلْبُخُارِي (٣٢٣١) .

<sup>(</sup>٣) في البخارى: « فيما ».

<sup>(</sup>٤) مسلم (١٧٩٥).

## فصلٌ

ثم الملائكة عليهم السلام بالنسبة إلى ما هيأهم الله له أقسام ؟ [ ٢٨/١ ] فمنهم حملةُ العرش كما تقدم ذكرُهم ، ومنهم الكُرُوبيُّون الذين هم حولَ العرش ، وهم أَشْرِفُ الملائكةِ مع حملةِ العرش ، وهمُ الملائكةُ المقرَّبون ؛ كما قال تعالى(') : ﴿ لَّن يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِّلهِ وَلَا ٱلْمَلَـٰٓٓمِكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء: ١٧٢] . ومنهم جبريلُ وميكائيلُ عليهما السلامُ ، وقد ذكر الله عنهم أنَّهم يستغفرون للمؤمنينَ بظهرِ الغيبِ ، كما قال تعالى (٢): ﴿ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَآغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ \* رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَّتُّهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَ إِجِهِمْ وَذُرِّيَّا تِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* وقِهِمُ ٱلسَّيِّئَاتِ وَمَن تَقِ ٱلسَّيِّئَاتِ يَوْمَهِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾ [ غافر : ٧ - ٩ ] . ولمَّا كانت سَجاياهم هذه السجيةَ الطاهرةَ ، كانوا يحبُّون مَن اتَّصفَ بهذه الصفة ويَدْعُون (٢) ، كما ثبّت في الحديثِ ، عن الصادق المصدوق ، أنَّه قال : « إذا دعا العبدُ لأخيه بظهرِ الغيبِ ، قال المَلَكُ : آمينَ ولكَ بِمِثْل<sub>ُ »</sub>(¹) .

ومنهم سكانُ السمواتِ السبعِ ، يعمُرُونها عبادةً دائبةً ليلًا ونهارًا ، صباحًا

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/٤٣٢ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ١ .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣٢ ، ٢٧٣٣).

ومساءً ، كما قال تعالى (') : ﴿ يُسَبِّحُونَ ٱلْيْلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ﴾ [الأبياء: ٢٠] . فمنهم الراكِعُ دائمًا ، والقائمُ دائمًا ، والساجدُ دائمًا . ومنهم الذين يتعاقبون زُمْرةً بعدَ زُمْرةٍ إلى البيتِ المعمورِ ، كلَّ يوم سبعون أَلفًا لا يعودون إليه ، آخرَ ما عليهم . ومنهم الموكَّلون بالجنانِ وإعدادِ الكرامةِ لأهلِها ، وتهيئةِ الضيافةِ لساكِنيها ؛ من ملابسَ ، ومصاغ ، ومساكنَ ، ومآكلَ ، ومشاربَ ، وغيرِ ذلك ، مما لا عينٌ رأت ، ولا أذنَّ سَمِعت ، ولا خَطَر على قلبِ بشرٍ .

وخازِنُ الجنةِ مَلَكُ يقالُ له رِضُوانُ ، جاء مصرَّحًا به في بعض الأحاديثِ ، ومُقدَّموهم تسعة الأحاديثِ ، ومنهم الموكَّلُون بالنارِ ، وهم الزبانِيةُ ، ومُقدَّموهم تسعة عشرَ ، وخازنُها مالِكَ ، وهو مقدَّمٌ على جميع الخزنةِ . وهم المذكورون في قولِه تعالى (") : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَا قولِه تعالى (") : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَا يَوْمًا مِّنَ ٱلْعَذَابِ ﴾ [عانر: ١٩] الآيةُ . وقال تعالى (") : ﴿ وَنَادُوْاْ يَلْمَلُكُ لَيُقْضَ عَلَيْنَا رَبُكَ قَالَ إِنَّكُم مَّكِثُونَ \* لَقَدْ جِئْنَكُم بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَلْرِهُونَ ﴾ [الزحرف: ٧٧ ، ٧٧] . وقال تعالى (") : ﴿ عَلَيْهَا مَلَيْكِمٌ فِيلُظُ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللهُ مَا أَمْرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحريم: ٢] . وقال تعالى (") : ﴿ عَلَيْهَا مَلَيْكُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [النحريم: ٢] . وقال تعالى (") : ﴿ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ \* وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَلَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَيْكُمُ وَالَى اللَّذِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱللَّذِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْمُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْمُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ ٱلْكِتَلْبَ وَٱلْمَونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ الْقِينَ عَامِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ أَوْتُواْ الْكِيَلْبَ وَالْمُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ وَالْمَالِي وَلَا عَلْهُ وَلَا مَالِكُونَ وَلِيَقُولَ اللَّذِينَ وَلَالِهُ وَلَا لَمُ وَلَا مَلْعَلَونَ وَلِي قُولَ اللّذِينَ أَوْتُواْ الْمَلْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا اللْعَلَالَ اللْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهَا لِسُعْمَا عَلَى الْعَمْ الْعَلْمَ الْمُعْمُولُونَ الْعَلَا عَلَالَهُ وَلَا عَلَا عَلَى الْعَلَالَ اللْعَلَالَ اللْعَلَيْ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٢٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الدر المنثور ٦٣/٥ ، وعزاه للواحدى وابن عساكر عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٣٩/٧ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٢٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٢٩١/٨ .

فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَٱلْكَاٰهِرُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللهُ بِهَاٰذَا مَثَلًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ ٱللهُ مَن يَشَآءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ﴾ [الدر: ٣٠، ٣٠].

ومنهم(۱) الموكّلون بحفظ بنى آدم ، كما قال تعالى(۱) : ﴿ سُوآة مّنكُم مّنْ أَسُرُ ٱلْقُوْلُ وَمَن جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ وَسَارِبٌ بِٱلنَّهَارِ \* لَهُ مُعَقَّبُتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱلله ﴾ [ الرعد : ١١ ، ١١ ] [ ١٨٢٨ على مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ الرّيات . قال الوالبي ، عن ابن عباس ﴿ لَهُ مُعَقّبُت مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱلله ﴾ : وهي الملائكة . وقال عِكْرِمة ، عن ابن عباس يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱلله ﴾ قال : ملائكة بحفظونه مِن بين يديه ، ومن خلفِه ، فإذا جاء قدرُ الله ، خلوا عنه . وقال مجاهد : ما مِن عبد إلا ومَلَكُ موكّل بحفظه في نومِه ويقظتِه مِن الجنّ والإنس والهوام ، (آفما مِن شيء يأتيه يريدُه إلا قال : وراءَك . إلا شيءٌ يأذنُ الله فيه فيصيبُه . وقال أبو أمامة (۱) : ما مِن أَدمي إلا ومعه مَلَكُ يذودُ عنه ، حتى يُسَلّمَه للذي قُدر له . وقال أبو أمامة وبينه ، مِخلز (۱۰) : جاء رجل إلى على فقال : إنَّ نفرًا مِن مُرادٍ يريدون قَتَلَك . فقال : وراه كل رجل مَلكَين يحفظانِه مِمَّا لم يُقدَّر ، فإذا جاء القدرُ خلَيا بينه وبينه ، والله جَاه وسينة .

ومنهم الموكَّلُون بحفظِ أعمالِ العبادِ ، كما قال تعالى(١) : ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ

<sup>(</sup>١) في م، ص: ( وهم ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٣٥٩ - ٣٦٢.

<sup>(</sup>٣ − ٣) فى م ، ص : « وليس » . وفى ابن جرير : « فما منهم » .

<sup>(</sup>٤) فى م ، ص : « أسامة » . وقد أورد المصنف هذا الأثر عن أبى أمامة فى التفسير ٣٦١/٤ . وهو فى تفسير الطبرى عنه كذلك ٣٦١/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ١١٩/١٣.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٧/٣٧٦.

وَعَن ٱلشُّمَال قَعِيدٌ \* مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ [ق: ١٧، ١٨] . وقال تعالى(١) : ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ \* كِرَامًا كَاتِبِينَ \* يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ - ١٦]. قال الحافظُ أبو محمدٍ عبدُ الرحمنِ بنُ أبي حاتم الرازئ في « تفسيره » : حدثنا أبي ، حدثنا على بن محمد الطَّنافسِيُ ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثلا (١) ، حدثنا ومِسْعَرٌ ، عن عَلْقمةَ بن مَرْثلا (١) ، عن مُجاهدٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيلَة : « أَكْر مُوا الكِرامَ الكَاتِبينَ ، الَّذِينَ لا يُفَارِقُونَكُم إِلَّا عِنْدَ إِحْدَى حَالَتَيْن ؛ الجَنَابَةِ ، والغائطِ ، فإذا اغتسل أحدُكم فليستتر بجذُم (١) حائِطٍ أو ببعيره أو ليستره أخوه ١٥٥٠ . هذا مُرسَلٌ مِن هذا الوجه ، وقد وصلَه البَزَّارُ في « مُسنَده »(١) ، مِن طريق حَفْص (٧) بن سُليمانَ القارِئُ ( ) - وفيه كلام - عن عَلْقَمَةً ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، قال : قال رَسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : ﴿ إِنَّ اللهَ ينهاكُم عن التعرِّي ، فاستحيُوا مِن (٩ ملائِكةِ اللهِ الذينَ معكم٩) ، الكِرامِ الكاتبين ، الذين لا يفارقونَكُم إِلَّا عندَ إحدى ثلاثِ حالاتٍ ؛ الغائِطِ ، والجَنابةِ ، والغُسْلِ ، فإذا اغتسل أحدُكم بالعراءِ فليستترُ بِثوبِه أو بِجِذْم حائطٍ أو ببَعيرِه . ومعنى إكرامِهم أن يستحى منهم ، فلا يُملِي عليهم الأعمالَ القبيحةَ التي يَكْتبونَها ؛ فإنَّ الله خَلَقَهم كِرامًا

<sup>. (</sup>١) التفسير ٨/٥٢٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : 8 الطيالسي ٥ . وانظر ترجمته في تهذيب الكمال ١٢٠/٢١ .

<sup>(</sup> $^{\circ}$ ) فى الأصل ،  $^{\circ}$  .

<sup>(</sup>٤) في ١ : ﴿ جدم ﴾ . وجذم الحائط : أصله أو بقيته . النهاية ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير ابن كثير ١٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٢) كشف الأستار (٣١٧) . وقال الهيثمي : جعفر بن سليمان من رجال الصحيح . المجمع ٢٦٨/١ . والذي في كشف الأستار حفص بن سليمان كما أثبتناه . وانظر جامع المسانيد ٢٩٣/٣٢ .

<sup>(</sup>Y) في م : ( جعفر » .

<sup>(</sup>٨) سقط من : م ، ص .

<sup>(</sup>٩ - ٩) في م : و الله والذين معكم » . وفي ص : و الله الذي معكم » .

في خَلْقِهم وأخلاقِهم . ومِن كرمِهم أنه قد ثَبَت في الحديثِ المَروى في «الصحاحِ » و «السننِ » و «المسانيدِ » مِن حديثِ جماعةٍ من الصحابة ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ ، أنّه قال : « لا تدخلُ المَلائكةُ بيتًا فيه صُورةٌ ، ولا كلبٌ ، ولا جُنُبٌ »(١) . وفي روايةٍ ، عن عاصم بن ضَمْرة ، عن علي : « ولا بولٌ »(١) . وفي روايةٍ رافعٍ ، عن أبي سعيدٍ ، مرفوعًا : « لا تدخلُ الملائكةُ بيتًا فيه صورةٌ ولا تِمثالٌ »(١) . وفي روايةِ [ ١/٩٢٠] مجاهدٍ ، عن أبي هريرة ، مرفوعًا : « وفي مروايةِ يَتًا فيه كلبٌ أو تمثالٌ »(١) . وفي روايةِ ذَكُوانَ أبي صالِحٍ السَّمَّانِ (١) ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « لا تصحبُ (١) الملائكةُ رُفْقةً معهم كلبٌ أو جَرَسٌ »(١) . ورواه رُرارةُ بنُ أَوْفَى عنه : « لا تصحبُ (١) الملائكةُ رُفْقةً معهم جرسٌ »(١) .

وقال البَزَّارُ(١٠): حدثنا إسحاقُ بنُ سُليمانَ البغداديُّ المعروفُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه بذكر الجنب أبو داود (۲۲۷ ، ۲۵۷) ، النسائی (۲۲۱ ، ۲۹۲) ، الدارمی ۲۸٤/۲ ، الإمام أحمد ۲۸۲/۱ ، الدارمی ۲۸٤/۲ ، الإمام أحمد ۲۸۳۱ ، ۱۳۹ ، ۱۰۰ . ویشهد لذكر الجنب حدیث عمار المرفوع : « ثلاثة لا تقربهم الملائكة ... » . وذكر منهم الجنب ، أخرجه أبو داود (٤١٨٠) . وانظر السلسلة الصحيحة (٤١٠٠) . وبدون ذكر الجنب أخرجه البخاری (۳۲۲۷ ، ۳۳۲۲ ، ۹۹۶۹ ، ۹۹۰۰) ، مسلم (۲۱۰۱ ، والترمذی (۲۸۰۶) وقال : حسن صحیح .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٤٦/١ . وإسناده ضعيف جدا .

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢٨٠٥) وقال : حسن صحيح .

<sup>(</sup>٤) أخرجه بمعناه أبو داود (٤١٥٨) ، الترمذي (٢٨٠٦) وقال : حسن صحيح . النسائي (٥٣٨٠) .

<sup>(</sup>٥) في ا : ( عن أبي ) . وهو خطأ . فهو ذكوان السمان أبو صالح . تهذيب التهذيب ٢١٩/٣ .

<sup>(</sup>٦) في م: « السماك ».

<sup>(</sup>Y) في ص : « تدخل » .

<sup>(</sup>٨) مسلم (٢١١٣) .

<sup>(</sup>٩) مسند أحمد ٢/٥٨٧ ، ١٤٤ .

<sup>(</sup>١٠) كشف الأستار (٣٢١٤) ، وذكره الهيثمى فى المجمع ٢٢٦/١٠ وقال : رواه البزار ، وفيه من لم أعرفهم .

بالفلوسيِّ(١) ، حدثنا بَيانُ بنُ حُمْرانَ ، حدثنا سلَّامٌ ، عن منصور بن زاذانَ ، عن محمد بن سِيرينَ ، عن أبي هُريرةَ ، قال : قالَ رسولُ اللهِ عَيْنِطَةً : « إِنَّ ملائكةَ الله ِيَعرِفون بني آدَمَ » . وأحْسَبُه قال : « ويعرفونَ أعمالَهم ، فإذا نظروا إلى عبدٍ يعملُ بِطاعةِ اللهِ ، ذكروه بينَهم وسمَّوْه ، وقالوا : أَفلحَ الليلةَ فلانَّ ، نجا اللَّيْلَةَ فلانَّ . وإذا نظروا إلى عبدٍ يعملُ بمعصيَةِ اللهِ ذكروه بينَهم ، وسمُّوه ، وقالوا: هَلَك فلانٌ الليُّلَةَ». ثم قال البزَّارُ(٢): سُلَّامٌ هذا، أحسبُه سلَّامًا المَدائِنِيُّ ") ، وهو لَيِّنُ الحديثِ . وقد قال البخارِيُّ : حدثنا أبو اليمانِ ، حدثنا شعيبٌ ، حدثنا أبو الزِّنادِ ، عن الأعْرَجِ ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : « الملائكَةُ يتعاقبون (٥٠ ؛ ملائكةٌ بالليل ، وملائكةٌ بالنهار ، ويجتمعون في صلاةِ الفجرِ وصلاةِ العصرِ ، ثم يعرجُ إليه الذين باتوا(١) فيكُم فيسألهم - وهو أعلمُ - فيقولُ : كيف تركتم عبادي ؟ فيقولون : تركناهم وهم يصلون ، وأتيناهم وهم يصلون » . هذا اللفظُ في كتاب بدء الخلق بهذا السياقرِ . وهذا اللفظُ تفرُّد به دونَ مسلم مِن هذا الوجهِ ، ( وقد أخرجاه في « الصَّحيحين » مِن حديثِ مالكِ عن أبي الزِّنادِ به ١٥/١٠ . وقال البَزَّارُ (٩) :

 <sup>(</sup>١) فى ح : « بالقلوسى » ، و فى م ، ا ، ص : « بالقلوس » .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ح ، م .

<sup>(</sup>٣) هو سلام بن سلم الطويل المدائني . له ترجمة في تاريخ بغداد ١٩٥/٩ وتهذيب الكمال ٢٧٧/١٢ وقال الحافظ في التقريب ٣٤٢/١ : متروك .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٢٢٣).

<sup>(</sup>٥) بعده في ا : ( فيكم ) .

<sup>(</sup>٦) في ح : ﴿ يَأْتُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧ - ٧) سقط من : الأصل .

<sup>(</sup>۸) البخاری (۷٤۲۹) ، مسلم (۲۳۲) .

<sup>(</sup>٩) كشف الأستار (٣٢٥٢) . وذكره الهيثمى فى المجمع ٢٠٨/١٠ وقال : رواه البزار ، وفيه تمام بن نجيح ، وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه البخارى وغيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح . كما أخرجه الحافظ أبو يعلى من طريق مبشر بن إسماعيل (٢٧٧٥) وإسناده ضعيف .

حدثنا زيادُ بنُ أيوبَ ، حدثنا مُبَشِّرُ بنُ إسماعيلَ الحَلَبيُّ ، حدثنا تَمَّامُ بنُ نَجِيحٍ ، عن الحسن ، يعنى البصريُّ ، عن أنس ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْكُ : « مَا مِنْ حَافِظَين يَرْفَعَانَ إِلَى اللهِ – عَزٌّ وَجَلَّ – مَا حَفِظًا في يُومٍ ، فيرى فى أولِ الصحيفةِ وفى آخرِها استغفارًا ، إلَّا قال اللهُ تعالى : قد(١) غفرتُ لعبدى ما بينَ طرفَى الصحيفة » . ثم قال : تفرَّد به تَمَّامُ بنُ نَجيح وهو صالِحُ الحَديثِ . قلت : وقد وثَّقَه ابنُ مَعِينِ ، وضعَّفه البخاريُّ ، وأبو حاتم ، وأبو زُرْعَةً ، والنَّسائِيُّ ، وابنُ عَدِيٌّ ، ورماه ابنُ حِبَّانَ بالوضع ِ ، وقال الإمامُ أحمدُ: لا أعرفُ حقيقةَ أمره(٢). والمقصودُ أنَّ كلُّ إنسانٍ له حافظانِ مَلكان اثنانِ ؟ واحدٌ مِن بين يديُّه ، وآخرُ مِن خلفِه ، يحفظانِه مِن أمْر اللهِ بأمر اللهِ عَزٌّ وجَلٌّ ، ومَلَكانِ كاتِبانِ(٣) ؛ عن يَمينِه وعن شِمالِه ، وكاتبُ اليمين أميرٌ على كاتب الشمال ( عكتب حسناتِه ، وكاتب الشمال يكتب سيئاتِه ، فأرادَ صاحِبُ الشَّمالِ أَنْ يَكْتُبَها ، قالَ له صاحِبُ اليّمين : أمهله لعلَّه أن يتوبَ أو يستغفرَ . وإذا عمِلَ حسنةً ، كتَبَها صاحبُ اليمين مِن غير توقُّف ولا استئمارٍ مِن صاحبِ الشمالِ '' . [ ٢٩/١ ] كما ذكرْنا ذلك عندَ قولِه تعالى (٠) : ﴿ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشُّمَالِ قَعِيدٌ \* مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ﴾ اقَ: ۱۷ ، ۱۷ ] .

فأمًّا الحديثُ الذي رواه الإمامُ أحمدُ(١): حدثنا أسودُ بنُ عامر ، حدثنا

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٢) انظر ميزان الاعتدال ٣٥٩/١. تهذيب الكمال ١/٥١٠.

<sup>(</sup>٣) في ا: « يكتبان عمله » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : ١.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/٧٧ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١/٥٨٥ (صحيح).

شفيانُ ، حدثنا منصورٌ ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ ، عن أبيه ، عن عبدِ اللهِ ، هو ابنُ مسعودٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « ما مِنكم مِن أحدِ إِلَّا وقد وُكِّلَ به قَرِينُه مِنَ الجِنِّ وقرينُه مِنَ الملائكةِ » . قالُوا : وإِيَّاكَ يا رسولَ اللهِ ؟ قالُ : « وإيَّاكَ يا رسولَ اللهِ ؟ قالُ : « وإيَّاكَ ، ولكنَّ اللهُ أعاننِي عليه فلا يأمرُني إلا بخيرٍ » . انفرد بإخراجِه مسلمٌ (۱) ، مِن حديثِ منصورٍ به . فيحتملُ أنَّ هذا القرينَ مِن الملائكةِ غيرُ القرينِ بحفظِ الإنسانِ ، وإنما هو مُوكَّلُ به ليهديَه ويُرشدَه بإذنِ ربِّه إلى سبيلِ الخيرِ وطريقِ الرشادِ ، كما أنَّه قد وُكِّل به القرينُ مِن الشياطينِ ، لا يألُوه جَهدًا في الخبالِ والإضلالِ . والمَعصومُ مَن عَصَمَه اللهُ عزَّ وجلَّ ، وباللهِ المُستَعانُ .

وقال البخارى (٢): حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ ، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ ، حدثنا ابنُ شِهابِ ، عن أبي سَلَمَةَ بن عبدِ الرحمنِ والأُغَرِّ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا كَانَ يومُ الجُمُعَةِ ، كَانَ على كُلِّ بابٍ مِن أَبوابِ المسجدِ ملائكة يكتبون الأولَ فالأولَ ، فإذا جلسَ الإمامُ طَوَوُا الصحفَ ، وجاعُوا يستمِعونَ الذكرَ » . وهكذا رواه منفردًا به مِن هذا الوجهِ ، الصحفَ ، وجاعُوا يستمِعونَ الذكرَ » . وهكذا رواه منفردًا به مِن هذا الوجهِ ، وهو في ﴿ الصحيحَين ﴾ مِن وجهِ آخرَ (٢) . وقد قال اللهُ تعالى (١) : ﴿ وَقُرْءَانَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: ٢٨] . وقال الإمامُ أحمدُ (٥) : ﴿ وَقُرْءَانَ اللهُ مُعَلَمُ ، عن إبراهيمَ ، عن ابنِ مَسْعودٍ ، عن النّبِي عَلَيْكُ ، وحدَّننا الأعْمَشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هُريرةَ ، عن النبيّ عَلَيْكُ ، وحدَّننا الأعْمَشُ ، عن أبي صالحٍ ، عن أبي هُريرةَ ، عن النبيّ عَلَيْكُ في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . قال : ﴿ تشهدُهُ في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . قال : ﴿ تشهدُهُ في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ مَنْ أَنْ مَشْهُودًا ﴾ . قال : ﴿ تشهدُهُ في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . قال : ﴿ تشهدُهُ في قولِه : ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفُجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . قال : ﴿ تشهدُهُ

<sup>(</sup>١) مسلم (٢٨١٤) .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۲۱۱).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٩٢٩) ، مسلم (٨٥٠) بسياق أطول .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٥/٩٨.

<sup>(0)</sup> Huil (1/3 V3.

ملائكةُ الليل وملائكةُ النهارِ » . ورواه الترمذيُّ ، والنَّسائيُّ ، وابنُ ماجَه مِن حديثِ أسباطٍ (١) . وقال الترمذي : حسن صحيح . قلت : وهو منقطع (٢) . وقال البخاريُ " : حدثنا عبدُ الله بنُ محمد ، حدثنا عبدُ الرزَّاقِ ، أخبرنا معمَرٌ ، عن الزهريُّ ، عن أبي سَلَمَةَ وسعيدِ بنِ المُسَيُّبِ ، عن أبي هريرةً ، عن النبيُّ عَلَيْكُم ، ' قال : « فضلُ صلاةِ الجَميع (٥) على صلاةِ الواحدِ خمسٌ وعشرون درجةً ، ويجتمعُ ملائكةُ الليلِ ، وملائكةُ النهارِ في صلاةِ الفجرِ » . يقولُ أبو هريرةَ : اقْرَءُوا إن شئتُم ﴿ وقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ . وقال البخاريُ (١) : حدثنا مُسَدَّدٌ ، حدثنا أبو عَوَانَةَ ، عن الأَعْمَش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرَةَ ، [ ٢٠٠/١ ] قال : قال رسولُ الله ِ عَلِيْكُ : ﴿ إِذَا دَعَا الرَّجَلِّ امْرَأْتُهُ إِلَى فُرَاشِهُ فَأَبُّ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعَنتها الملائكة حتى تُصبح » . تابعه شعبة ، وأبو حمزة ، وابن داود (٧) ، وأبو مُعاوِيةً ، عن الأَعْمَش . وثبَتَ في « الصحيحَيْن »(^) أَن رسولَ اللهِ عَلَيْكُم قال : ﴿ إِذَا أُمَّنَ الإِمامُ فَأُمِّنُوا ، فَإِنَّه مَن وافَقَ تأمِينُه تأمينَ المَلائكةِ ، غُفِرَ له ما تُقَدُّم مِن ذنبه » . وفي لفظ : « إذا قال الإمامُ : آمينَ . فإنَّ الملائكةَ تقولُ في السماء: آمينَ . فمَن وافَقَ تأمِينُه تأمينَ الملائكةِ ، غُفِرَ له ما تَقَدمَ مِن

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۱۳۵) ، النسائي (۱۱۲۹۳) ، ابن ماجه (۲۷۰) .

<sup>(</sup>٢) والانقطاع الذي أراده المصنف هو الحادث بين إبراهيم النخعي وابن مسعود . وانظر تهذيب التهذيب ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٧١٧).

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ : ﴿ الجمع ﴾ وما أثبتناه كما فى البخارى ، وكما أورده المصنف فى التفسير ٩٩/٥ .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٢٣٧).

<sup>(</sup>۷) في النسخ : ﴿ وأبو داود ﴾ . والمثبت من صحيح البخارى . وأشار الحافظ في الفـتح ٣١٦/٦ إلى أنه عبد الله الخُريبي ، وهو عبد الله بن داود الخُريبي ، قال في التقريب : ثقة عابد من التاسعة ٤١٢/١ .

<sup>(</sup>٨) البخاري (٧٨٠) ، مسلم (٤١٠) .

ذنبِه »(١) . وفي « صحيح ِ البخاري ) (١) ، حدثنا إسماعيل ، حدثنى مالك ، عن سُمَى ، عن أبي صالح ٍ ، عن أبي هريرة ، أنَّ النبي عَلَيْكُ قال : « إذا قال الإمام : سَمِعَ اللهُ لَمَن حَمِدَه . فقولوا : اللهم ربَّنا لك الحمد . فإنَّه مَن وافَقَ قولُه قولَ المَلائكة ، غُفِرَ له ما تَقَدمَ مِنْ ذنبِه » . ورواه بقيَّةُ الجماعة ، إلا ابنَ ماجَه ، مِن حديثِ مالكٍ (عن سُمَى ، عن أبي صالح ٍ ، عن أبي هريرة ) .

وقال الإِمامُ أحمدُ '' : حدثنا أبو معاوِية ، حدَّثنا الأَعْمَشُ ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، أو عن أبى سعيد – هو شَكَّ – يعنى الأَعْمَشَ – قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : ﴿ إِنَّ لِلهِ ملائكة سيّاحين في الأرض ، فضلًا عن كُتَّابِ الناس ، فإذا وجدوا أقوامًا يذكرون الله ، تنادَوا ' هَلُمُّوا إلى بُغيتِكُم ، فيجيئونَ فيحُفُونَ '' بهم إلى السماءِ الدنيا ، فيقولُ الله : أيَّ شيءٍ تركم عبادي يصنعون ؟ فيقولون : تركناهُمْ يحمَدُونك ويُمجِّدونك ويذكرونك . فيقولُ : فيقولُ : فيقولون : لو رأوك وهل رأوني ؟ فيقولون : لو رأوك لكانوا أشدَّ تحميدًا وتحجيدًا وذكرًا . قال : فيقولُ : فيقولون : لا . فيقولُ : في

<sup>(</sup>١) البخارى (٧٨١) ، مسلم (٤١٠) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۲۲۸).

<sup>(</sup>۳ – ۳) زیادة من ۱ . والحدیث فی مسلم (٤٠٩) ، أبی داود (۸٤۸) ، الترمذی (۲٦٧) ، النسائی (۱۰٦۲) .

<sup>(</sup>٤) المسند ٢٥١/٢ ، ٢٥٢ ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٥) في م : ﴿ فنادوا ﴾ . وغير واضحة في ا ، ص . والمثبت كما في الأصل ، وهو موافق لما في المسند .

<sup>(</sup>٦) سقط من: م، ص.

وكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها لكانوا أشدَّ عليها حِرصًا ، وأشدَّ لها طَلَبًا . قالَ : فيقولُ : مِن أَىِّ يَتَعَوَّدُون ؟ فيقولون : من النارِ . فيقولُ : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا . فيقولُ : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشدَّ منها هربًا وأشدَّ منها حوفًا . قال : فيقولُ : أَشْهِدُكُمُ أَنِّى قد غفرتُ لهم . قال : فيقولُ : أَشْهِدُكُمُ أَنِّى قد غفرتُ لهم . قال : فيقولُ : قال : فيقولُ : هم ، إنَّما جاء لحاجةٍ . فيقولُ : هم القومُ لا يشقَى بهم جَلِيسُهم » .

وهكذا رواه البخارئ ، عن قُتْيْبَة ، عن جريرِ بن عبدِ الحميدِ ، عن الأَعْمَشِ به (۱) ، وقال : رواه شعبة عن الأَعْمَشِ ، ولم يرفعه ، ورفعه سُهَيْلٌ عن أبيه . وقد رواه أحمدُ (۱) ، عن عفّان ، عن وُهَيْبٍ ، عن سُهَيلٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيلة [ ۱/۳۰ ع] بنحوه ، كما ذكره البُخارئ مُعلَّقًا عن سُهَيلٍ (۱) . ورواه مسلم ، عن محمدِ بن حاتِمٍ ، عن بَهْزِ بن أَسُدٍ ، عن وُهَيبٍ (۱) به (۱) . وقد رواه الإمام أحمدُ أيضًا (۱) ، عن غُندَرٍ ، عن شُعْبَة ، عن سُلَيمان – هو الأَعْمَشُ – عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، (او لم يرفعه ، نحوه ) ، كما أشار إليه البخارئ رحِمَه الله .

وقال الإمامُ أحمدُ (^ ): حدثنا أبو مُعاوِيةً ، حدثنا الأعْمَشُ ، وابنُ نُمَيْرٍ ،

<sup>(</sup>۱) البخارى (۱۶۰۸).

<sup>(</sup>٢) المسند ٢٥٢/٢ ، ٣٨٢ ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٣) انظر تغليق التعليق ٥٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ١ وهب ١ .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٢٦٨٩).

<sup>(</sup>٦) المسند ٢٥٢/٢ إسناده صحيح.

<sup>(</sup>V - V) سقط من: م ، ص . وهي من تتمة كلام الإمام أحمد .

<sup>(</sup>٨) المسند ٢٥٢/٢ (صحيح).

أخبرنا الأَعْمَشُ، عن أَبِي صالح، عن أَبِي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنيا ، نَفَّسَ اللهُ عنه كُرْبَةً مِن كُرَبِ الدُّنيا ، نَفَّسَ اللهُ عنه كُرْبَةً مِن كُرَبِ يومِ القيامةِ ، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرةِ ، والله في عونِ العبدِ (ومَن يَسَّرَ على مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عليه في الدنيا والآخرةِ ، والله في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيهِ ، ومَن سَلَكَ طرِيقًا يلتَمِسُ فيه علمًا ، سهّلَ الله له به طريقًا إلى الجنةِ ، وما اجْتَمَعَ قومٌ في بيتٍ مِن بيوتِ اللهِ يتلُون كتابَ اللهِ ، ويتدارسونه بينهم إلّا نزلتْ عليهم السّكِينَةُ وغَشِينتُهم الرحمةُ ، وحَفَّتُهم المَلائكةُ وذَكرهم اللهُ فيمَنْ عندَه ، ومَن بَطّاً (٢) به عملُه ، لَمْ يُسْرِعْ به المَلائكةُ وذَكرهم اللهُ فيمَنْ عندَه ، ومَن بَطَّارًا ، به عملُه ، لَمْ يُسْرِعْ به المَلائكةُ وذَكرهم اللهُ فيمَنْ عندَه ، ومَن بَطَّارًا ) به عملُه ، لَمْ يُسْرِعْ به نَسَبُه » . وكذا رواه مُسلمٌ مِن حديثِ أَبِي معاوية (٣) .

وقال الإمامُ أحمدُ (١٤) : حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عن أبي إسْحاق ، عن اللَّغَرِّ أبي مُسلم ، عن أبي هريرة ، وأبي سَعيد ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْ قال : « ما اجتمع قومٌ يذكرون الله عزَّ وجلَّ إلا حفَّتهم المَلائكة ، وتَعَشَّتهم الرحمة ، ونزلتْ عليهم السَّكينة ، وذكرهمُ اللهُ فيمَن عندَه » . وكذارواه أيضًا مِن حديثٍ إسْرائيل ، وسُفيانَ التَّوْرِيِّ ، وشُعْبَة ، عن أبي إسْحاق به نحوه (٥) . ورواه مُسلمٌ مِن حَديثِ شُعْبة ، والترمذي مِن حديثِ الثورِيِّ ، وقال : حسن صحيحٌ . ورواه ابنُ ماجَه ، عن أبي بكرِ ابن أبي شَيْبة ، عن يحيى بن آدم ، عن عَمَّارِ بن رُزَيْقٍ (٢) ، عن أبي إسحاق بإسنادِه (٧) ابن أبي شَيْبة ، عن يحيى بن آدم ، عن عَمَّارِ بن رُزَيْقٍ (٢) ، عن أبي إسحاق بإسنادِه (٧)

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من النسخ . والمثبت من المسند .

<sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ. وهو لفظ مسلم. وفي المسند: ﴿ أَبِطاً ﴾.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۲۹۹).

<sup>(</sup>٤) المسند ١/٤٣ (صحيح الجامع ٥٣٨٥).

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/٧٤٤ ، ٣/٣ ، ٩٤ ، ٩٢ .

<sup>(</sup>٦) في ١، م، ص: ( زريق ) .

<sup>(</sup>Y) في ا: « بزيادة » .

نحَوَه(١) ، وفي هذا المعنى أحاديثُ كثيرةً .

وفي « مسند الإمام أحمد » و « السنن » ، عن أبي الدَّرْداء مرفوعًا : « وإنَّ الملائكة لَتَضَعُ أَجنحتَها لطالبِ العلم ؛ رِضًا بما يصنعُ »(٢) . أى تتواضعُ له ، كا قال تعالى(٢) : ﴿ وَآخفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ [ الإسراء : ٢٤] . وقال تعالى(٤) : ﴿ وَآخفِضْ جَنَاحَكَ لِمَن ِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء : ٢٥] . وقال الإمامُ أحمدُ(٥) : حدثنا وَكِيعٌ ، عن سُفيانَ ، عن عبد الله بن السائب ، عن زاذانَ ، عن عبد الله بن مسعودٍ ، أنَّ رسولَ الله عَيْقَةً قال : « إنَّ لله ملائكة سَيَّاحِين في الأرض يُمَلِّغُونِي عن أُمَّتِي السلامَ » .

وهكذا رواه النَّسائيُّ ، مِن حديثِ شُفيانَ الثَّوْرِيُّ ، وسُلَيْمانَ الأَعْمَشِ ، كلاهما عن عبدِ الله بنِ السَّائِبِ به (١) . وقال الإمامُ أَحمدُ (٧) : [ ٣١/١ و ] حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيُّ ، عن عُرْوَةَ ، عن عائشةَ ، قالت : قال رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : « خُلِقَتِ المَلائكةُ مِن نورٍ ، وخُلِقتِ (٨) الجانُّ مِن قال رسولُ اللهِ عَلِيَّةً : « خُلِقَتِ المَلائكةُ مِن نورٍ ، وخُلِقتِ (٨) الجانُّ مِن

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۷۰۰) ، الترمذي (۳۳۷۸) ، ابن ماجه (۳۷۹۱) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٩٦/٥ ، أبو داود (٣٦٤١) ، الترمذي (٢٦٨٢) . (صحيح الجامع ٣١٧٣) .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/١٦ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤/٤٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المسند ١/١٤٤ . (صحيح) .

 <sup>(</sup>٦) النسائي في الصغرى (١٢٨١) من طريق الثورى عن عبد الله بن السائب به ، وطريقُ الأعمش،
 عزاه صاحب تحفة الأشراف إلى النسائي في الكبرى ، كتاب الملائكة . وقال : كتاب الملائكة ليس
 في الرواية و لم يذكره أبو القاسم . تحفة الأشراف ٢١/٧ .

كما ذكره المصنف في جامع المسانيد ٧٩/٢٧ من كلا الطريقين .

<sup>(</sup>٧) المسند ٦/٨٦١ .

<sup>(</sup>A) فى الأصل ، ١ : « وخلق » . وهو لفظ مسلم .

مارِج مِن نارٍ ، وخُلِقَ آدَمُ مما وُصِفَ لكم » . ورواه مُسلمٌ (۱) ، عن محمدِ ابن ِ رافع ٍ ، وعبدِ (۱) بن ِ حُمَيْد ٍ ، كلاهما عن عبدِ الرَّزَّاق ِ به .

"وكذلك الحديثُ الذي رُوى أنَّ للمَلكِ لَمَّةُ بقلبِ العبدِ ، وللشيطانِ لَمَّةُ بقلبِ ، فلمَّةُ الشيطانِ إيعادٌ بالفقرِ وتصديقٌ بالحقّ ، ولَمَّةُ الشيطانِ إيعادٌ بالفقرِ وفي روايةٍ : بالشرِّ و وتكذيبٌ بالحقّ » (أ) . وكذلك الحديثُ الذي رُوى : « إذا أصبح العبدُ ابتدرَه الشيطانُ والمَلكُ ، فيقولُ المَلكُ : افتح بخيرٍ . ويقولُ الشيطانُ : افتح بشرٍّ . فإذا ذكر الله وحَمِدَه تولَّاه المَلكُ وطرَد عنه الشيطان الشيطان : اختم بخيرٍ . ويقولُ الشيطان : اختم بشرٍّ . فإذا جاء الليلُ قال المَلكُ : اختم بخيرٍ . ويقولُ الشيطان : اختم بشرٍّ . فإن ختم نهارَه بخيرٍ تولَّاه المَلكُ حتى يُصبِحَ ، وطرَدَ عنه الشيطان » (أ) . وكذلك إذا خرج العبدُ من منزِله فقال : « بسم الله توكلتُ الشيطانَ » (أ) . وكذلك إذا خرج العبدُ من منزِله فقال : « بسم الله توكلتُ على الله ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ . قال له المَلكُ : هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . على الله ولا حولَ ولا قوةَ إلا باللهِ . قال له المَلكُ : هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . مُدينَ عنه الشيطانُ » (أ) . . إلى آخرِه (اللهُ عالم المحدُ . هُدِيتَ وكُفيتَ ووُقِيتَ . جدًّا . وقد ذكرنا ما يسَّره اللهُ تعالى ، وله الحمدُ .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۹۹۲).

<sup>(</sup>٢) في م: (عبدة).

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من: ١.

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٢٩٨٨) ، والنسائي في الكبري (١١٠٥١) . (ضعيف الترمذي ٥٧٢ ) .

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (١٠٦٨٩) ، وانظر الإحسان (٥٥٣٣) .

<sup>(</sup>٦) أبو داود (٥٠٩٥) ، النسائي (٣٨٨٦) ، (صحيح الجامع ٥١٣).

## فصل (۱)

وقد اختلفَ الناسُ في تَفْضيل الملائكة على البشر على أقوال . فأكثرُ ما تُوجدُ هذه المَسألةُ في كتب المتكلِّمين . والخلافُ فيها مع المعتزلَةِ ومَن وافَقَهم . وأقدمُ كلام رأيتُه في هذه المسألةِ ، ما ذَكره الحافظُ ابنُ عَساكرَ في « تاريخِه »(٢) ، في ترجمة أمّيّة بن عمرو بن سعيد بن العاص ، أنَّه حضر مَجْلِسًا لَعُمَرَ بن عبد العزيز وعندَه جماعةً ، فقال عمرُ : ما أحدُّ أكرمُ على اللهِ مِن كريم بني آدمَ . واستدلُّ بقولِه تعالى(٣) : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَــَهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيَّةِ ﴾ [البينة: ٧]. ووافقَه على ذلك أُمَيَّةُ بنُ عمرو بن سَعيد ، فقال عِراكُ بنُ مالك : ما أحدُّ أكرمَ على الله ِ مِن ملائكتِهِ ؟ هُمْ خَدَمَةُ دَارَيْهُ ، ورسُلُهُ إِلَى أُنبِيائِهِ . واستدلَّ بقولِه تعالى(١) : ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ ﴾ [ الأعراف : ٢٠ ] . فقال عمرُ بنُ عبدِ العزيز لمحمدِ بن كَعْبِ القُرَظِيِّ : ما تقُولُ أنت يا أبا حمزةَ ؟ فقال : قد أكرمَ اللهُ آدمَ فخلقَه بيَدِه ونفخَ فيه مِن رُوحِه ، وأسجدَ له المَلائكةَ ، وجعَل مِن ذريتهِ الأنبياءَ والرسلَ ، ومَن يزورُه الملائكةُ . فوافق عمرَ بنَ عبدِ العزيزِ في الحُكمِ ، واسْتدلُّ بغيرِ دليلِه ، وأضعفُ دلالةَ ما صرَّح به مِن الآية ، وهو قولُه : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ ﴾

<sup>(</sup>١) هذا الفصل ليس في الأصل ، ح ، ١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٣٠٣/٩ ، ٣٠٤ . بأطول من هذا .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٨/٤٧٧ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٣٩٢/٣.

مضمونه أنّها ليست بخاصة بالبشر ، فإنّ الله قد وصفَ الملائكة بالإيمانِ في قولِه : ﴿ وَيُوْمِنُونَ بِهِ ﴾ [ غافر : ٧] . وكذلك الجان : ﴿ وَأَنّا لَمَّا سَمِعْنَا اللّهَدَىٰ عَامَنًا بِهِ ﴾ [ الجن : ١١] . ﴿ وَأَنّا مِنّا اللّهُسلِمُونَ ﴾ [ الجن : ١١] . قلت : وأحسنُ ما يُستدُلُ به في هذه المسألة ما رواه عثمانُ بنُ سعيد الدَّارِميُّ ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا ، وهو أصحُّ ، قال : ﴿ لمَّا خَلَقَ اللهُ الجنة قالت عبد الله بن عمرو مرفوعًا ، وهو أصحُّ ، قال : ﴿ لمَّا خَلَقَ اللهُ الجنة قالت الملائكة : يا ربّنا أجعلُ لنا هذه نأكلُ منها ونشربُ ، فإنّك خلقتَ الدنيا لبني آدمَ . فقال اللهُ : لن أجعلَ صالحَ ذريةِ مَن خلقتُ بيدَى ً ، كمَن قلتُ له : كن . فكان ﴾ (١) .

<sup>(</sup>۱) وأخرج نحوه البيهقى فى الأسماء والصفات (۳۱۷) من حديث عروة بن رويم عن الأنصارى ، وفى رواية سماه جابرًا ، وعند عبد الرزاق فى تفسيـره ۳۸۲/۲ عن زيد بن أسلم قوله . وانظر الدر المنثور ۱۹۳/٤ .

## بابُ ذكرِ<sup>(')</sup> خَلْقِ الجَانّ وقصّةِ الشيطـانِ

قال الله تعالى ("): ﴿ خَلَقَ ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ كَٱلْفَخَّارِ \* وَحَلَقَ ٱلْجَآنَ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ \* فَبِأَى ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ [الرحن: ١٤ - ١٦]. وقال تعالى ("): ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ \* وَٱلْجَآنَّ تعالى ("): ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ \* وَٱلْجَآنَّ عَباسٍ ، خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارٍ ﴾ والحد ﴿ وَمِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ قالوا: وعِكرمَةُ ، ومجاهدٌ ، والحسنُ ، وغيرُ واحد ﴿ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴾ قالوا: مِن طَرَفِ اللهبِ . وفي روايةٍ : مِن خالصِه وأحسنِه (أحسنِه () . وقد ذكرُنا آنفًا مِن طريقِ الزهريِّ ، عن عروة ، عن عائشة ، قالت : قال رسولُ الله عَيْقَة : ﴿ مُن الله عَيْقَة : هَا لَهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَيْقَة : مَا عَلَمُ مَن الْوِ وَخُلِقَ الْجَانُ مِن (مَارِجٍ مِن ) نارٍ ، وخُلِق آدمُ هَا وُصِفَ لكم » . رواه مسلم (") . قال كثيرٌ مِن علماءِ التفسيرِ : خُلِقَتِ الْجَنُّ قبلَ آدمَ عليه السلامُ ، وكان قبلَهم في الأرضِ الحِنُ (") والبِنُ (^) ، فسلَّط الله الجِنَّ عليهم ، فقتلُوهم وأجلَوْهم عنها وأبادُوهم منها وسكنُوها بعدَهم ؛ وأبسبَبِ ما أحدَثُوا ") . وذكر السُّدِيُ في « تفسيرِه » ، عن أبي مالكٍ ، عن أبي مالكٍ ، عن أبي ما أحدَثُوا أَن . وذكر السُّدِيُ في « تفسيرِه » ، عن أبي مالكٍ ، عن أبي مالكٍ ، عن

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤٥١/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٢٦/٢٨ ، ١٢٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : م ، ص .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۹۹۲) .

<sup>(</sup>٧) الحن : هم ضعفة الجن وسفلتهم .

<sup>(</sup>٨) انظر مرآة الزمان ١٢٥/١ . كنز الدرر ٢٣٠/١ - ٢٣٥ .

<sup>(</sup>۹ - ۹) زیادة من : ۱ .

أبي صالح ، عن ابن عباس ، وعن مُرَّة ، عن ابن مَسعُود ، وعن ناس مِن أصحاب رسول الله عَلَيْ : لمَّا فرَغ اللهُ مِن خلق ما أحبَّ ، استَوَى على العرش ، فجعَل إبليسَ على مُلكِ سماءِ الدُّنيا ، وكان مِن قبيلة مِن الملائكة يُقالُ لهم الجِنَّ ، وإنّما سُمُّوا الجنَّ ؛ لأَنَّهم خُزَّانُ الجنَّة ، وكان إبليسُ مع مُلْكِه خازنًا ، فوقع في صدرِه : إنما أعطانِي اللهُ هذا لمَزيَّة لي على الملائكة (١) . وذكر الضحَّاك ، عن ابن عباس ، أنَّ الجنَّ لمَّا أفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء ، بعَث اللهُ إليهم إبليسَ ومعه جندٌ مِن الملائكة ، فقتلوهم وأجلوهم عن الأرض إلى جزائر البحور (١) .

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ ، عن خلّادٍ ، عن عطاءِ ، عن طاوُسٍ ، عن ابنِ عباسٍ : كان اسمُ إبليسَ قبل أَنْ يرتكبَ المعصيةَ عزازيلَ ، وكان مِن سكّانِ الأرضِ ومِن أشدِ الملائكةِ اجتهادًا ، وأكثرِهم عِلْمًا ، وكان مِن حَى يُقالُ لهم الجبنُ (") . وروَى ابنُ أبى حاتم (") عن سعيدِ بن جُبيرِ عنه : كان اسمُه عزازيلَ وكان مِن أشرفِ الملائكةِ ، من أُولِي الأَجْنِحَةِ الأربعةِ . ("وقال سُنَيْدٌ") : عن حجاجٍ ، عن ابن ِ [ ٢١/١هـ] جُرَيْجٍ ، قال ابنُ عباسٍ : كان أبليسُ مِن أشرفِ الملائكةِ وأكرمِهم قبيلةً ، وكان خازنًا على الجنانِ ، وكان المسطانُ سماءِ الدنيا ، وكان له سلطانُ الأرضِ (") . وقال صالحٌ مولَى التوأمةِ ، عن ابن ِ عباسٍ : كان يسوسُ ما بينَ السماءِ والأرضِ . رواه التوأمةِ ، عن ابنِ عباسٍ : كان يسوسُ ما بينَ السماءِ والأرضِ . رواه

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۸۱/۱.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٨٤/١. مطولًا . التفسير ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١/٨٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبى حاتم ١٢٢/١ زجال إسناده ثقات لكن عباد بن العوام مع ثقته ففى حديثه لين واضطراب .

<sup>(</sup>٥ – ٥) في م: « وقد أسند » .

ابنُ جرير (١) ، وقال قَتادةُ ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ : كان إبليسُ رئيسَ ملائكةِ سماء الدُّنيا(٢) . وقال الحسنُ البصرىُ : لم يكنْ مِنَ الملائكةِ طرفةَ عين ، وإنَّه لأصلُ الجِنِّ ، كما أنَّ آدمَ أصلُ البشرِ (١) . وقال شهرُ بنُ حَوْشَب وغيرُه : كان إبليسُ مِن الجنِّ الذين طردوهم (١) الملائكةُ ، فأُسَره بعضهم فذهب به إلى السماءِ . رواه ابنُ جريرِ (°) . قالوا : فلمَّا أراد اللهُ خلْقَ آدمَ ليكونَ في الأرض هو وذريتُه مِن بعدِه ، وصوَّرَ جثتَه منها جعل إبليسُ – وهو رئيسُ الجانُّ وأكثرُهم عبادةً إذ ذاك ، وكان اسمُه عزازيلَ - يَطيفُ به ، فلما رآه أجوفَ ، عرَف أَنَّه خَلْقٌ لا يتمالكُ ، وقال : أَمَا لِئِن سُلِّطتُ عليك لأَهلكَنَّك ، ولئنْ سُلِّطْتَ عليَّ لأعصِينَّك . فلمَّا أنْ نَفَخ اللهُ في آدمَ مِن رُوحِه – كما سيأتى – وأمَر الملائكةَ بالسجودِ له ، دخل إبليسَ منه حسدٌ عظيمٌ ، وامتنعَ مِن السجودِ له ، وقال : أنا خيرٌ منه خلقتَنِي مِن نَارٍ وخلقتَه مِنْ طينٍ . فخالفَ الأمرَ واعترضَ على الربِّ – عزَّ وجلَّ – وأخطأ في قولِه ، وابتعد مِن رحمةِ ربِّه، وأُنزلَ مِن مرتبتِه التي كان قد نالها بعبادتِه ، وكان قد تشبُّه بالملائكةِ ، ولم يكنْ مِن جنسِهم ؛ لأنَّه مخلوقٌ مِن نارٍ ، وهم مِن نورٍ ، فخانه طبعُه في أحوجِ ما كان إليه ، ورجع إلى أصلِه النارئ ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَكَ إِكَّةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ ﴾(١) [ ص : ٧٢ ، ٧٢ ] . وقال تعالى(٧) : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/۱۸.

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۸٦/۱.

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲٦٠/١٥.

<sup>(</sup>٤) في ا: وطردهم ، .

<sup>(</sup>٥) تاریخ الطبری ۱/۸۷.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٧٢/٧.

<sup>(</sup>٧) التفسير ٥/١٦٣ .

ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِعْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ﴾ [الكهف: ٥٠] . فأهبط إبليس مِن المَلا الأعلَى ، وحَرَّم عليه قَدَرًا أَنْ يسكنَه ، فنزَلَ إلى الأرضِ ، حقيرًا ذليلًا ، مذَّومًا مدحورًا ، مُتوعَّدًا بالنار ، هو ومَن اتَّبعه مِن الجنِّ والإنس ، إلا أنَّه مع ذلك جاهِدٌ كلَّ الجَهْدِ على إضلال بني آدم بكل طريق وبكل مرصدٍ ، كما قال(١): ﴿ أَرَءَيْتَكَ هَاٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَى ٓ لَمِنْ أُخَّرْتَن إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَاٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا \* قَالَ آذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا \* وَٱسْتَفْزِزْ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَـٰنُ إِلَّا غُرُورًا \* [ ٢٠/١ و ] إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَلْنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [ الإسراء : ٦٢ - ٦٥]. وسنذكرُ القصةَ مُسْتَفاضةً عندَ ذِكْرٍ خلْقِ آدمَ عليه السلامُ. والمقصودُ أنَّ الجانُّ خُلِقوا مِن النارِ ، وهُم كَبَنِي آدمَ يأكلون ويشربون ويتناسَلون ، ومنْهم المؤمنون ومنهم الكافرون ، كما أخبر تعالى عنهم في سورةِ « الجن » و(٢٠فى قولِه تعالى(٣) : ﴿ وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓاْ أَنصِتُواْ فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْاْ إِلَىٰ قَوْمِهِم مُّنذِرينَ \* قَالُواْ يَا فَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمٍ \* يَـٰقَوْمَنَآ أَجِيبُواْ دَاعِيَ ٱللهِ وَءَامِنُواْ بِهِ يَعْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ \* وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللهِ فَلَيْسَ بِمُعْجز فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَآءُ أَوْلَيْكَ فِي ضَلَل مُّبِين ﴾ [ الأحقاف : ٢٩ – ٣٢ ] ، وقال تعالى( ُ ؛ ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَى َّأَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓاْ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٠٩.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٧٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/٢٦٥ .

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا \* يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَأَامَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبُّنَا أَحَدًا \* وَأَنَّهُ تَعَلَّىٰ جَدُّ رَبُّنَا مَا آتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا \* وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى ٱللهِ شَطَطًا \* وَأَنَّا ظَنَنَّا ۚ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا \* وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ برجَالٍ مِّنَ ٱلْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا \* وَأَنَّهُمْ ظَنُّواْ كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللهُ أَحَدًا \* وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَديدًا وَشُهُبًا \* وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا \* وَأَنَّا لَا نَدْرِى ٓ أَشَرُّ أُريدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا \* وَأَنَّا مِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَٰلِكَ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدًا \* وَأَنَّا ظَنَنَّآ أَن لَّن نَّعْجزَ ٱللهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا \* وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى عَامَنًا بِهِ فَمَن يُؤمِن برَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا \* وَأَنَّا مِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَنْبِكَ تَحَرُّواْ رَشَدًا \* وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّمَ حَطَبًا \* وَأَلُّو ٱسْتَقَامُوا عَلَى ٱلطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّآءً غَدَقًا \* لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴾ [الجن: ١ - ١٧]. وقد ذكرنا تفسيرَ هذه السورةِ وتمامَ القصَّةِ في آخرِ سُورةِ « الأحقاف »(١) ؛ وذكرنا الأحاديث المتعلَّقة بذلك هنالك ، وأنَّ هؤلاء النَّفَرَ كانُوا مِن جنِّ نَصِيبينَ (٢) – وفي بعض الآثار مِن جِنِّ بُصْرَى (٢) - وأَنَّهم مِرُّوا برسول اللهِ عَلَيْلُهُ وهو قائمٌ يصلَّى بأصحابه بَبُطْنِ نَخْلَةَ مِن أَرضِ مَكَّةً ، فوقفُوا فاستَمَعوا لقراءَتِه ، ثم اجتمعَ بهم النَّبِيُّ عَلِيْكُ لَيْلَةً كَامِلَةً ، فسألوه عن أشياءَ أَمَرَهُم بها ونَهاهُم عنها ، [٣٢/١] وسألُوه الزَّادَ ، فقال : « لكم كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسمُ اللهِ عَلَيْهِ تَجِدُونَه أَوْفَرَ ما

<sup>(</sup>١) التفسير: ٢٨٧٧ - ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة ، على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام . معجم البلدان ٤/٧٨٧ .

<sup>(</sup>٣) بلدة بالشام من أعمال دمشق . معجم البلدان ٢٥٤/١ .

يكُون لَحْمًا ، وكُلَّ رَوْثَةٍ عَلَفٌ لِدَوَابِّكُم »(١) . ونهَى النبيُّ عَلَيْكُ أَن يُسْتَنْجَى بهما وقال : « إِنَّهُمَا زَادُ إِخْوَانِكُم الْجِنِّ »(١) . ونَهَى عن البَوْلِ في السَّرَبِ (٢) ؛ لأَنَّها مساكِنُ الجِنِّ ، وقرأ عليهم رسولُ الله عَلِيْ سورة « الرحمن » ، فما جعل يمرُّ فيها بآية ﴿ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذَّبَانِ ﴾ إلَّا قالوا : ولا بشَيْءٍ مِن آلاَئِكُ ربَّنا نُكذَّبُ ، فلك الحَمْدُ . وقد أثنى عليهم النبيُّ عَلِيْكُ في ذلك ، لما قرأ هذه السورة على الناسِ فسكَتُوا . فقال : « الجِنُّ كانوا أَحْسَنَ مِنْكُم رَدًّا ، ما قرأتُ عليهم ﴿ فَبِأَى عَالاً ءَ رَبِّكُمَا تُكذَّبُ انِ هُ إِلَّا قالوا : ولا بشيءٍ مِنْ آلائِكُ ما قرأتُ عليهم ﴿ فَبِأَى عَالاً عَلَيْهِ مِنْ آلائِكُ مَا تُكذّبُ انِ هُ إِلَّا قالوا : ولا بشيءٍ مِنْ آلائِكُ ربَّنا نُكذّبُ ، فلكَ الحمدُ » . رواه الترمذيُ (١) عن جابر (٥) ، وابنُ جَريرٍ والبَرَّارُ عن ابنِ عُمَرَ (١) .

وقد اختَلف العُلماءُ (٧) في مؤمنِي الجِنِّ ، هل يدخلُون الجنَّة ، أو يكونُ جزاءُ طائعِهم أَنْ لا يُعَذَّبَ بالنَّارِ فقط ؟ على قولين . الصحيحُ أنهم يدخلونَ الجنَّة ؛ لعُموماتِ القرآنِ ولعُموم (٨) قولِه تعالى (٩) : ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ \*

<sup>(</sup>١) مسلم (٥٥٠) .

<sup>(</sup>٢) في ح: ( الأسواق ) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٢٩) ، (ضعيف أبى داود ٨).

<sup>(</sup>٤) الترمذي (٣٢٩١) ، (صحيح الترمذي ٢٦٢٤).

<sup>(</sup>٥) في م، ص: ١ جبير ١.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ١٢٤/٢٧ ، كشف الأستار (٢٢٦٩) . وقال الهيثمي في المجمع ١١٧/٧ : رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي ، وثقه ابن حبان ، وضعفه غيره ، وبقية رجاله رجال الصحيح .

<sup>(</sup>V) سقط من: م.

<sup>(</sup>٨) كذا في : م . وفي بقية النسخ : ( ولخصوص ١ .

<sup>(</sup>٩) التفسير ٧/٧٧٧ . وانظر أضواء البيان للشنقيطي ٤٠١/٧ - ٤٠٠٠ .

فَبِأًى ۚ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴾ [الرحمن: ٤٦، ٤٧]. فامتَنَّ تعالى عليهم بذلك، فلولا أَنَّهم ينالُونَه، لَمَا ذكره وعدَّه عليهم مِن النَّعَمِ. وهذا وحْدَه دَليلٌ مُسْتقلُّ كَافٍ في المسألةِ، واللهُ أعلمُ.

وأمَّا كَافِرُ و الْجِنِّ، فمنهم الشياطِينُ، ومقدَّمُهم الأكبرُ إبليسُ، عدوُّ آدَمَ اللهُ اللهُ - عزَّ وجلَّ - أبي البشرِ، وقد سلَّطه هو وذريته على آدمَ وذريته، وتكفَّلَ اللهُ - عزَّ وجلَّ بعصمةِ مَن آمنَ به وصدَّق رسُلَه واتَّبع شَرْعَه منهم، كما قال (): ﴿ إِنَّ عِصمةِ مَن آمنَ به وصدَّق رسُلَه واتَّبع شَرْعَه منهم، كما قال اللهِ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَن وكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ١٥]. وقال تعالى (): ﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلّا فَرِيقًا مِّن الْمُؤْمِنِينَ \* وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَن إِلّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِن بِالْأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكُ وَرَبُكَ عَلَيْ كُلِّ شَيْء حَفِيظ ﴾ [سأ: ٢٠، ٢٠]. وقال تعالى (): شَلْكُ وَرَبُكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ﴾ [سأ: ٢٠، ٢٠]. وقال تعالى (): شَلْكُ وَرَبُكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ﴾ [سأ: ٢٠، ٢٠]. وقال تعالى () : ﴿ يَنْبَنَ كُلُّ شَيْء حَفِيظٌ ﴾ [سأ: ٢٠، ٢٠]. وقال تعالى () : ﴿ يَنْبَنَ كُلُّ شَيْء حَفِيظٌ ﴾ [سأ: ٢٠، ٢٠]. وقال تعالى () : ﴿ يَنْبَنَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْء حَفِيظٌ ﴾ [سأ: ٢٠، ٢٠]. وقال تعالى () المَّيْطِ يَنْبَى عَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَانُ كَمَآ أَخْرَجَ أَبُويْكُم مِّن ٱلْجَنَّة يَنزعُ عَنْهُمَا

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۲۹٦).

<sup>(</sup>٢) في ص: « و » . وليس الحديث في صحيح مسلم .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/٩٣ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٣٩٧/٣.

لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَتِهِمَآ إِنَّهُ يَرَىٰكُمْ هُوَ وَقِبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَاطِينَ [ ٣٣/١] أَوْلِيَآءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف: ٢٧]. وقال(١): ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَابِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَلْ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلجدينَ \* فَسَجَدَ ٱلْمَلَـ بِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ \* قَالَ يَــْآإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسُّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَـٰل مِّنْ حَمَاإٍ مُّسْنُونٍ \* قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْم ٱلدِّينِ \* قَالَ رَبِّ فَأُنظِرْنِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُوم \* قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغُويْتَنِي لَأَزَيِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* قَالَ هَلْذَا صِرَطٌ عَلَىَّ مُسْتَقِيمٌ \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ \* وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَٰبٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ [الحجر: ٢٨ - ٤٤]. وقد ذكر تعالى هذه القِصَّةَ في سورةِ « البقرة » ، وفي « الأعراف » ، وهم هنا ، وفي سورةِ « سبحان » ، وفي سُورةِ « طه » ، وفي سُورةِ « ص » . وقد تكلُّمْنا على ذلك كُلُّه في مواضِعِه في كتابِنا « التفسيرِ »(٢) ، ولله ِ الحمدُ . وسنُورِدُها في قِصَّةِ آدَمَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .

والمقصودُ أَنَّ إبليسَ أَنْظَرَه اللهُ وأَخَّرَه (٣) إلى يوم القِيامَة ؛ مِحْنةً لعبادِه ، واختبارًا منه لهم ، كما قال تعالى (٤) : ﴿ وَمَا كَانَ لَه عَلَيْهِمْ مِّن سُلْطَانِ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾ لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْأَخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴾

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/١٥٤ .

۲۲/۷ ، ۳۱۳ ، ۹۱ ، ۹۰/۵ ، ۳۹۳ ، ۳۹۲/۳ ، ۱۱۲ ، ۳۱۳ ، ۷۲/۷ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م . وفي ص : ( أخزاه ١ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/٠٠٠ .

[سأ: ٢١]. وقال تعالى ((): ﴿ وَقَالَ ٱلشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِى ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللهَ وَعَدَكُمْ وَعَلَيْكُم مِّ الْفَالِمِينَ اللهُمْ وَمَآ أَن دَعَوْتُكُمْ فَآسَتُ جَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُم مَّا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَنتُم بِمُصْرِخِيًّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشَرَكُتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَيْتُم بِمُصْرِخِيً إِنِّي كَفَرْتُ بِمَآ أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَيْتُم بِمُصْرِخِيًّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِن قَبْلُ إِنَّ ٱلظَّلِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَيْتُهُمْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِيلِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَمْ ﴾ [الراهيم: ٢٧، ٢٢].

فإبليسُ ، لعنه اللهُ ، حَىُّ الآنَ ، مُنْظَرٌ إلى يومِ القيامَةِ بِنَصِّ القرآنِ ، وله عَرْشٌ على وَجْهِ البَحْرُ ، وهو جالِسٌ عليه ، ويبعثُ سَراياهُ ، يُلْقُون بينَ النَّاسِ الشَّرَّ والفِتَنَ . وقد قال اللهُ تعالى (۱) : ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ الشَّرَ والفِتَنَ . وقد قال اللهُ تعالى (۱) : ﴿ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًا ﴾ وكنيتُه ( أبو كُرْدوس ) . ولهذا لَمّا قال النبيُّ عَيِّلِهُ لابنِ صَيَّادٍ : ﴿ ما تَرَى ؟ ﴾ قال : أرى عَرْشًا على الماء . فقال له النبيُّ عَيِّلِهُ : ﴿ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو وَ مَنْ أَلُونَ عَرْشُا على الماء . فقال له النبيُّ عَيِّلِهُ : ﴿ اخْسَأْ فَلَنْ تَعْدُو وَ مَنْ أَلَا عَلْ اللّهُ عَرْفُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ

<sup>(</sup>١) التفسير ٤٠٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن الحسن بن محمد أبو بكر الموصلي ثم البغدادى ، العلامة المفسر ، له ( شفاء الصدور ) في التفسير ، وله كتاب ( الإشارة في غريب القرآن ) ، وغيرها من المصنفات . سير أعلام النبلاء ٥٧٣/١٥ - ٥٧٦ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٣٥٤ ، ٣٠٥٥ ، ٣١٧٣ ، ٢٦١٨) ، مسلم (٢٩٢٠ ، ٢٩٣٠) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح .

على أَنَّ عرشَ إبليسَ على البَحْر الحديثُ الذي رواهُ الإمامُ أحمدُ(١) ، حدَّثنا أبو المُغِيرةِ ، حدَّثنا صَفُوانُ ، حدَّثني ماعزٌّ (٢) التَّمِيميُّ ، عن جابر بن عبد الله ِ، قال : قال رسولُ الله عَيْرِ الله عَرْشُ إِبْلِيسَ في البَحْرِ ، يَبْعَثُ سَرَايَاهُ في كُلِّ يَومِ يَفْتِنُونَ النَّاسَ ، فأَعْظَمُهُم عِنْدَه مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُم فِتْنَةً للنَّاس ». وقال الإمامُ أَحَدُ (٢) : حدَّثنا رَوْحٌ ، حدَّثنا ابنُ جُرَيْجٍ ، أخبرني أبو الزُّبَيْر ، أنَّه سمِعَ جابرَ بنَ عبدِ اللهِ ، يقولُ : سمِعْتُ رسُولَ اللهِ عَلَيْلَهِ يقولُ : « عَرْشُ إِبْلِيسَ على البَحْر ، يبعَثُ سَرَاياهُ فَيَفْتِنُونَ النَّاسَ ، فأعظَمُهُمْ عِنْدَه أعظَمُهُمْ فِتْنَةً » . تفرُّد به من هذا الوجْهِ . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا مؤمَّلُ ، حدَّثنا حَمَّادٌ ، حدَّثنا علىُّ بنُ زَيْدٍ ، عن أبي نَصْرَةَ ، عن جابرِ بنِ عبدِ الله ِ، قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ لابن صائد : « ما تَرَى ؟ » قال : أرَّى عَرْشًا على المَاء - أو قال : على البَحر - حَوْلَه حَيَّاتٌ . قال عَلَيْكُ : « ذاك عَرْشُ إِبْلِيسَ » . هكذا رواه في مسندِ جابرٍ . وقال في مسندِ أبي سعيدٍ<sup>(٥)</sup> : حدَّثنا عفَّانُ ، حدَّثنا حمَّادُ ابنُ سَلَمَةَ ، أَنبأنا على بنُ زَيْدٍ ، عن أبي نَصْرَةَ ، عن أبي سعيدٍ ، أنَّ رَسُولَ الله عَلِيلَ عَالَمُ عَلَيْ الله صائد : ﴿ مَا تَرَى ؟ ﴾ قال : أَرَى عَرْشًا على البَحْرِ ، حَوْلَه الْحَيَّاتُ . فقال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : « صَدَقَ ، ذاكَ عَرْشُ إِبْلِيسَ » .

وروى الإمامُ أحمدُ (١) مِن طريقِ ماعِزٍ (٧) التَّمِيمِيِّ ، وأبي الزُّبَيْرِ ، عن جابرِ

<sup>(</sup>١) المسند ٣٥٤/٣ . وهو في صحيح مسلم (٢٨١٣) .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( معاذ ) . انظر تعجيل المنفعة ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) المسند ٣٨٤/٣ . مسلم (٢٨١٣) .

<sup>(</sup>٤) المسند ١٨٨/٣.

 <sup>(</sup>٥) المسند ٩٧/٣ . وذكره فى المجمع ٤/٨ وقال : رواه أحمد ، وفيه على بن زيد ، وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٦) المسند ٣٥٤/٣ ، ٣٦٦ ، حديث صحيح ( الصحيحة ١٦٠٨ ) .

<sup>(</sup>Y) في م ، ص : ( معاذ ) .

ابن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَلَيْهِ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَد يَئِسَ أَنْ يَعْبُدَه المُصَلُّونَ ، ولكنْ فَ التَّحْرِيشِ بَيْنَهُم » . وروى الإمامُ مسلم (() من حديثِ الأَعْمَشِ ، عن أَبِي سُفْيانَ طَلْحَة بنِ نافع ، عن جابر ، عن النَّبِيِّ عَلِيلِة ، قال : « إِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ عَرْشَه على المَاءِ ثُمَّ يَيْعَثُ سَرايَاهُ في النَّاسِ ، فَأَقْرَبُهُم عِنْدَه مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُم عِنْدَه فِتْنَةً ، يَجِيءُ أحدُهُم ، فَيَقُولُ : ما زلت بفلانٍ حتى تَرَكْتُهُ وهو يقولُ كذا وكذا . فيقولُ إبْليسُ : لا والله ما صَنَعْتَ شيئًا . ويَجِيءُ أحدُهُم فيقُولُ : ما تَركُتُه حتى فَرَّقْتُ بَيْنَه وبَيْنَ أَهْلِه » . قال : « فَيُقَرِّبُه ويُدْنِيه ويَلْتَزِمُه (() ، ويقولُ : نَعَمْ أَنْتَ » . يُرْوَى بفتح النونِ بمعنى : نَعَمْ أَنت ذاك الذي تَسْتَحِقُ الإكرامَ . وبكسرِها : أَى نِعْمَ منك . وقد استدلَّ به بعضُ النُّحاةِ الذي تَسْتَحِقُ الإكرامَ . وبكسرِها : أَى نِعْمَ منك . وقد استدلَّ به بعضُ النُّحاةِ على جوازِ كَوْنِ فاعل نِعْمَ مُضْمَرًا ، وهو [ ١/٢٥ و ] قليلٌ . واختار شيخُنا الحافِظُ أَبُو الحَجَّاجِ الأُوَّلَ ، ورجَّحه ، ووجَّهَه بما ذكرناه ، والله أعلمُ .

وقد أوردنا هذا الحديث عند قولِه تعالى (٢): ﴿ مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَزَوْجِهِ ﴾ [البقرة: ١٠٢]. يعني أنَّ السحْرَ المُتَلَقَّى عن الشَّياطينِ مِن الإنسِ والجِنِّ يُتَوَصَّلُ به إلى التَّفرِقةِ بِينَ المَتآلِفِينِ غايةَ التَّالُفِ المَتوَادِّينِ المَتحابِّينِ ، ولهذا شَكَرَ إبليسُ سَعْى مَن كان السَّبَ في ذلك . فالذي ذمَّه الله يَمدحُه ، والذي يُغضِبُ الله يُرْضيه ، عليه لَعْنَةُ الله . وقد أنزلَ الله – عَزَّ وَجَلَّ – سورتَي يُغضِبُ الله يُرْضيه ، عليه لَعْنَةُ الله . وقد أنزلَ الله – عَزَّ وَجَلَّ – سورتَي (المُعَوِّذَتَيْنِ » ، مَطْرَدَةً لأنواع ِ الشَّرِّ وأسبابِه وغاياتِه ؛ ولاسيَّما سورةُ (١٠): ﴿ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ \* مِن شَرِّ ٱلْوَسُواسِ \* فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ \* مِن ٱلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ \* مِن آلْجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ \* . وثبَتَ الْجَنَّةِ وَٱلنَّاسِ \* . وثبَت

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۱۳).

<sup>(</sup>٢) سقط من : م ، ا . وفي الأصل : « ويكرمه » ، وفي صحيح مسلم : « فيلتزمه » .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/٨٥٥.

في « الصحيحين » عن أنس (۱) ، (اوفي « صحيح ِ البُخارِيِّ » عن صَفِيَّةَ بنتِ حُييًّ ) ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَيِّلِيَّهُ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللهِ عَلَيْلِيًّ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللهِ عَلَيْلِيًّ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللهِ اللهِ عَلَيْلِيًّ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ آدَمَ مَجْرَى اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ اللهِ عَلَيْلِيْهُ قال : « إِنَّ الشَّيْطانَ يَجْرِي مِن ابْنِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْلِيْهُ اللهِ اللهِي اللهِ اللهِ

وقال الحافظ أبو يَعْلَى المَوْصِلِيُّ : حدثنا محمدُ بنُ بَحْر (°) ، حدثنا عَدِيُّ بنُ أَبِي عمارةَ ، حدَّثنا زيادٌ النَّمَيْرِيُّ ، عن أنس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْ بنُ أَبِي عمارةَ ، حدَّثنا زيادٌ النَّمَيْرِيُّ ، عن أنس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْ بنَ أَبِي الشيطانَ واضِعٌ خَطْمَه (٢) على قلبِ ابنِ آدَمَ ، فإنْ ذَكَرَ اللهَ خَنسَ ، وإنْ نَسِيَ ، الْتقَمَ قَلْبه ، فَذَلكَ الوَسُواسُ الخَنَّاسُ » . ولَمّا كان ذكرُ اللهِ مَطْردةً للشَّيْطانِ عن القلب ، كان فيه تَذْكارٌ للنَّاسي (٢) ، كما قال تعالى (١) : ﴿ وَآذْكُر رَّبُكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف : ٢٤] . وقال فَتَى مُوسى (٩) : ﴿ وَمَآ أَنسَنِيهُ إِلّا الشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرَهُ ﴾ [الكهف : ٣٠] . وقال تعالى (١٠) : ﴿ فَأَنسَلُهُ الشَّيْطَنُ ذَرْكُر رَبِّهِ ﴾ [يوسف : ٢٤] . يعنى السَّاقِي لَمّا قال له يوسُفُ : ﴿ آذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ نسِيَ السَاقِي أَنْ يَذْكُرَه لربِّهِ ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا رَبِّكَ ﴾ نسِيَ السَاقِي أَنْ يَذْكُرَه لربِّهِ ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا اللهُ فَاللَّهُ السَّاقِي أَنْ يَذْكُرَه لربِّهِ ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا اللهُ المَلِكَ . وكان هذا الله على السَاقِي أَنْ يَذْكُرَه لربِّهِ ؛ يعنى مولاهُ المَلِكَ . وكان هذا الله الله يوسُفُ : ﴿ وَكَانَ هَا اللهُ اللهُ المَلِكَ . وكان هذا اللهُ المَلِكَ . وكان هذا اللهُ المَلِكَ . وكان هذا اللهُ المَلْكَ . وكان هذا المَلْكَ . وكان هذا اللهُ اللهُ المَلْكُ . وكان هذا اللهُ المَلْكُ . وكان هذا اللهُ المُلْكُ المَلْكَ . وكان هذا اللهُ المُلْكُ المَلْكُ . وكان هذا المَلْكُ . وكان هذا المُلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ . وكان هذا المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ وكَانُ السَاقِي الْمُلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المَلْكُ المِنْ المَلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المَلْكُ المُلْكُ المُنْ المُكُرِقُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُلْكُ المُنْ المُلْكُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُلْكُ المُلْكُ المُنْ المُلْكُ المُنْ وَلَا المُنْكُولُ المُولِلُهُ المَلْكُ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُ

<sup>(</sup>۱) لم نجد حدیث أنس فی صحیح البخاری . ورواه مسلم (۲۱۷٤) وإلیه عزاه – وإلی أبی داود – المزی فی تحفة الأشراف ۱۲۰/۱ من طریق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس به . و حماد بن سلمة لیس من رجال البخاری ، ولذلك رمز له المزی فی تهذیب الكمال ۲۰۳/۷ : ( م ٤ ه . والله أعلم . (7 - 7) سقط من : ح .

<sup>(</sup>۳) حدیث صفیة هو الذی ثبت فی الصحیحین أخرجه البخاری (۲۰۳۵ ، ۲۰۳۸ ، ۲۰۳۹ ، ۲۰۳۹ . ۳۳۷/۱۱ . انظر تحفة الأشراف ۲۲۷۱۱ .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى (٤٣٠١)، (ضعيف).

<sup>(</sup>٥) في م، ص: ( جبير ) .

<sup>(</sup>٦) الخطم هو مقدم الأنف من الدواب.

<sup>(</sup>V) في م: « للناس ».

<sup>(</sup>٨) التفسير ٥/٥١ .

 <sup>(</sup>٩) التفسير ١٧١/٥ . كذا في ١ . وهو موافق لسياق الآية ، وفي بقية النسخ : « صاحب موسى » .
 (١٠) التفسير ١٦٦/٤ .

النّسيانُ مِن الشَّيْطانِ ، فلبِثَ يوسفُ فى السِّجنِ بِضْعَ سنينَ ، ولهذا قال بعدَه : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَآدُّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ ﴾ [يرسف: ٥٠] . (أى ؛ تذكَّرَ قَوْلَ يوسُفَ له : اذكُرْنى عندَ ربّك . بعدَ مُدَّةٍ ( . وقُرِئ : « بعد أَمَهٍ » . أى نسيانٍ . وهذا الذى قلنا ، مِن أَنَّ النَّاسِيَ هو السَّاقِي ، هو الصَّوابُ مِن القولين ، كما قرَّرناه فى « التفسيرِ » ( ) ، والله أعلمُ .

وقال الإمامُ أحمدُ (٣) : حدثنا محمدُ بنُ جعفر ، حدَّثنا شُعْبَةُ ، عن عاصم ، سمعتُ أبا تَمِيمةَ يحدِّثُ عن رَديفِ (٤) رسولِ اللهِ عَلَيْكَ قال : عَثَرَ بالنبي عَلَيْكَ وَمَارُه فقلت : تَعِسَ الشَّيْطانُ . فقال النبي عَلَيْكَ : ﴿ لا تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطانُ . فقال النبي عَلَيْكَ : ﴿ لا تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطانُ . فقال النبي عَلَيْكَ : ﴿ لا تَقُلْ : تَعِسَ الشَّيْطانُ . وقال النبي عَلَيْكَ إذا قُلْتَ . وإذا قُلْتَ : بِسم اللهِ . تَصَاغَرَ ، حتى يَصِيرَ مثلَ الذَّبَابِ » . تفرَّد به أحمدُ ، وهو إسناد بينم اللهِ . تَصَاغَرَ ، حتى يَصِيرَ مثلَ الذَّبَابِ » . تفرَّد به أحمدُ ، وهو إسناد جيد . وقال أحمدُ (٥) : حدَّثنا الضَّحَاكُ ابنُ عَثَانَ ، عن سعيدِ المَقْبُوعُ ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : ﴿ اللهِ عَلَيْكَ نَا الصَّحَاكُ اللهُ عَلَيْكَ : وأنتم تَرَوْنَ ذلك ؛ ﴿ اللهِ عُرَيْرَةَ : وأنتم تَرَوْنَ ذلك ؛ لِذكرُ الله عَزْ وجلَ المَلْجَمُ ، ففاتِحٌ فاه لا يذكرُ الله عَزَّ وجلَّ . تفرَّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا ابنُ نُمَيْر ، يذكرُ الله عَزَّ وجلَّ . تفرَّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا ابنُ نُمَيْر ، يذكرُ الله عَزَّ وجلَّ . تفرَّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا ابنُ نُمَيْر ، يذكرُ الله عَزَّ وجلَّ . تفرَّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا ابنُ نُمَيْر ، يذكرُ الله عَزَّ وجلَّ . تفرَّد به أحمدُ . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدَّثنا ابنُ نُمَيْر ،

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في : ١ . وفي بقية النسخ : ﴿ أَي مَدَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢١٦/٤.

<sup>(</sup>٣) المسند ٥٩/٥ ( صحيح الجامع ٧٢٧٨ ) .

<sup>(</sup>٤) هو صحابي اسمه أسامة بن عمير والد أبي المليح. أسد الغابة ٨٢/١.

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/ ٣٣٠ ، (صحيح) .

<sup>(</sup>٦) أُبَسُّ : احتال عليه بالوسوسة كاحتيال الراعي بناقته إذا أراد حلبها .

<sup>(</sup>٧) في م: وإلا الله . .

<sup>(</sup>٨) المسند ٤٣٩/٢ . قال الهيثمي ١٠٧/٥ : رجاله رجال الصحيح .

حدَّثنا ثَوْرٌ ، يعنى ابنَ يزيدَ ، عن مَكْحُولِ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَيْنِ عَنْ العَيْنُ حَقَّ ويَحْضُرُها(١) الشَّيْطَانُ وحَسَدُ ابنِ آدَمَ » . وقال الإمامُ أحمدُ(١) : حدَّثنا وَكِيعٌ ، عن سُفيانَ ، عن مَنْصورِ ، عن ذَرِّ بنِ عبدِ اللهِ الهَمْدَانِيِّ ، عن عبدِ اللهِ بن شدَّادٍ ، عن ابنِ عباس ، قال : جاءَ رَجُلَّ إلى النَّبِيِّ ، فقال : يا رسُولَ اللهِ ، إنى أُحدِّثُ نَفْسِي بالشَّيْءِ لَأَنْ أَخِرَّ مِن السَّمَاءِ أَحَبُّ إلى النَّبِيِّ ، فقال : يا رسُولَ اللهِ ، فقال النبيُّ عَلِيلِهِ : « اللهُ أَكْبَرُ ، الحَمَدُ مِن السَّمَاءِ أَحَبُّ إلى الوَسُوسَةِ » . ورواه أبو داودَ ، والنَّسائيُّ ، مِن حديثِ منصورِ ، زاد النسائيُّ : والأَعْمَش ، كلاهما عن ذَرِّ ، به .

وقال البُخارى : حدَّثنا يحيى بنُ بُكَيْرٍ ، حدَّثنا اللَّيْثُ ، عن عُقيْلٍ ، عن اللهِ اللهِ شَهَابِ ، قال : قال أبو هُرَيْرَةَ : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ شَهَابِ ، قال : أخبرنى عروة ، قال : قال أبو هُرَيْرَة : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ : ﴿ يَأْتِى الشَيْطَانُ أَحَدَكُمْ ، فيقولُ : مَنْ خَلَقَ كَذَا ؟ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ ؟ فإذَا بَلَغَه فلْيَسْتَعِذْ باللهِ وَلْيَنْتَهِ » . وهكذا رواه مسلم (٥) مِن حديثِ الزَّهْرِيِّ وهِشام بن عُرْوَة ، مسلم (٥) مِن حديثِ الزَّهْرِيِّ وهِشام بن عُرْوَة ، كلاهما عن عُرْوَة به . وقد قال اللهُ تعالى (١) : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱلَّقُواْ إِذَا مَسَّهُمْ طَنَيْفٌ مِنْ الشَّيْطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبُ أَن تَعَالَى (٧) : ﴿ وَقُل رَّبُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزُتِ ٱلشَّيْطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبُ أَن

<sup>(</sup>١) في المطبوع من المسند: ﴿ يحضر بها ﴾ ، وفي رواية : ﴿ يحضرها ﴾ الفتح الرباني ١٨٩/١٧.

<sup>(</sup>٢) المسند ١/٥٣٥ ، (صحيح).

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : ﴿ أَنِي ذَر ﴾ . وهُو عند أبي داود (٢١١٥) ، النسائي في الكبرى (١٠٥٠٤ ، ١٠٥٠٥) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٢٧٦).

<sup>(</sup>٥) مسلم (١٣٤) .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٣/٨٥٥.

<sup>·</sup> ٤٨٥/٥ التفسير ٥/٥٨٤ .

يَحْضُرُونِ ﴾ [المؤمنون: ٩٧ ، ٩٧]. وقال تعالى(١): ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَيٰنِ نَزْغٌ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الأعراف: ٢٠٠]. وقال تعالى(٢) : ﴿ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَٱسْتَعِدْ بِٱللهِ مِنَ ٱلشَّيْطَلْنِ ٱلرَّجِيمِ \* إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ \* إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَتُوَلُّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴾ [النحل: ٩٨ - ١٠٠] . وروى الإمامُ أحمدُ ، وأهلُ « السننِ »(٢) مِن حديثِ أبي المتَوَكُّلِ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ يقولُ: « أعوذُ بالله ِ السميع ِ العليم مِنَ الشيطانِ الرجيم ، مِن هَمْزِه ، ونَفْخِه ، ونَفْثِه » . وجاء مِثلُهُ مِن روايةِ جُبَيْرِ بنِ مُطْعِم ، وعبدِ الله ِ بن مسعودٍ ، وأبي أمامَةَ الباهِلِيِّ (١) . وتفسيرُه في الحديثِ : [ ١٥٥٠ ] قال : « فَهَمْزُه المَوْتَةُ ، وهو الخَنْقُ الذي هو الصَّرْعُ ، ونفخُه الكِبْرُ ، ونفتُه الشَّعْرُ » . وثبت في « الصحيحين »(°) ، عن أنس ، أنَّ رسولَ اللهِ عَيْلِكُ ، كان إذا دخل الخلاءَ قال : ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الخُبُثِ والخبائثِ » . قال كثيرٌ مِن العلماءِ : استعاذ من ذُكْرانِ الشياطين وإناثِهم .

وروى الإِمامُ أَحمدُ(١) ، عن سُرَيْج (٧) ، عن عيسى بن ِ يُونُسَ ، عن ثَوْرٍ ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/٣٥.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢٥.

<sup>(</sup>٣) مسند الإمام أحمد ٥٠/٣ ، أبو داود (٧٧٥) ، الترمذي (٢٤٢) ، الدارمي ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٤) رواية جبير في مسند أحمد ٢٠٨، ٨٠، أبو داود (٧٦٤، ٧٦٥) ، ابن ماجه (٨٠٧) . ورواية ابن مسعود في مسند أحمد ٤٠٤، ٤٠٤، ابن ماجه (٨٠٨، ٨٠٨) . ورواية أبي أمامة في مسند أحمد ٢٥٣/٥)

<sup>(</sup>٥) البخاري (١٤٢ ، ١٣٢٢) ، مسلم (٣٧٥) .

<sup>(</sup>٦) المسند ٣٧١/٢ (الضعيفة ١٠٢٨).

<sup>(</sup>V) في م: ( شريح ) .

عن الحُصَيْنِ (۱) ، عن (البِي سَعْدٍ اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَن أَتَى الغائطَ فليستتر ، فإن لَم اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَن أَتَى الغائطَ فليستتر ، فإن لَم اللهِ عَلَيْهِ : ﴿ مَن أَتَى الغائطَ فليستتر ، فإن لَم يَحِدُ إِلّا أَنْ يَجِمعَ كَثِيبًا (۱) فليستدبر ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بنى آدَمَ ، مَن فعَل فقد أَحْسَن ، ومَن لا ، فلا حرج » . ورواه أبو داود ، وابن ماجه ، مِن حديثِ ثَوْرِ بنِ يزيدَ به (۱) . وقال البخاري (۱) : حدثنا عثان بن أبى شيئة ، حدثنا جرير ، عن الأعْمَش ، عن عَدِي بن ثابتٍ ، قال : قال سليمان أبن صُرَدٍ : استب رجلان عند النبي عَلَيْه ونحن عندَه جلوس ، فجعَل أحدُهما يسب صاحِبَه مُغْضَبًا قد احمر وجهه ، فقال النبي عَلِيَة : ﴿ إِنِّي لأعلم كلمة لو قالها لذهَبَ عنه ما يجدُ ؛ لو قال : أعوذُ باللهِ مِن الشيطانِ الرجيم » . فقالوا للرجل : ألا تسمعُ ما يقولُ النبي عَلَيْه ؟ فقال : إنِّي لست بمجنونٍ . ورواه للرجل : ألا تسمعُ ما يقولُ النبي عَلَيْه ؟ فقال : إنِّي لست بمجنونٍ . ورواه أيضًا مُسلم ، وأبو داود ، والنَّسائي ، مِن طُرُقٍ ، عن الأعْمَش به (۱) .

وقال الإمامُ أحمدُ (٧): حدَّثنا محمدُ بنُ عُبَيْدٍ ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ عمرَ ، عن نافع ، عن ابن عَمرَ ، أنَّ رسولَ الله عَيْقَة قال : « لا يأكل أحدُكم بشمالِه ، ولا يشرب بشمالِه ، فإنَّ الشيطانَ يأكلُ بشمالِه ويشربُ بشمالِه » . وهذا على شرط « الصحيحين » بهذا الإسناد ، وهو في « الصحيح » مِن غير هذا

<sup>(</sup>١) في م، ص: « الحسين ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ١ : « أبي سعيد » ، وفي م ، ص : « ابن سعد » .

وانظر الفتح الرباني ٢٦٢/١ .

<sup>(</sup>٣) بعد في ح: ١ من رمل ١٠. وهو لفظ رواية أبي داود وابن ماجه.

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٣٥) ، ابن ماجه (٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٦١١٥).

<sup>(</sup>٦) سقط من : م . مسلم (٢٦١٠) ، أبو داود (٤٧٨١) ، النسائي في الكبرى (٢٠٢٤ ، ٢٠٢٥) .

<sup>(</sup>V) المسند ۲ /۸۰ ، (صحيح ) .

الوجه (١) . وروى الإمامُ أحمدُ (٢) ، مِن حديثِ إسماعيلُ بن أبي حكيم ، عن عُرْوَةً ، عن عائِشةً ، عن رسول الله عَلَيْظُ أَنَّه قال : « مَن أَكُل بشِمالِه أَكُل معه الشيطانُ ، ومَن شَرب بشِمالِه شَرب معه الشيطانُ » . [ ٥٠/١ وقال الإمامُ أحمدُ (١): حدثنا محمدُ بنُ جعفر ، أنبأنا شُعْبةُ ، عن أبي زيادِ الطَّحَّانِ : سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ عن النبيِّ عَلَيْكُ ، أنَّه رأى رجلًا يشربُ قائمًا ، فقال له : « قِهْ » . قال : لِمَ ؟ قال : « أَيسُرُكَ أَنْ يَشْرَبَ مَعَكَ الهِرُّ ؟ » قال : لا . قال : « فإنّه قَدْ شَرِبَ مَعَكَ مَن هو شرٌّ منه ؛ الشيطانُ » . تفرُّد به أحمدُ مِن هذا الوجهِ. وقال أيضًا(٤): حدثنا عبدُ الرُّزَّاقِ، حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن رجل ٍ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ الله عَيْالِيُّهُ : « لو يعلمُ الذي يشربُ وهو قائمٌ ما في بطنِه لَاسْتَقاء » . قال : وحدثنا عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبيِّ عَلَيْكِ ، بمثل حديثِ الزُّهْرِيُّ (°). ( وقال الإمامُ أحمدُ (٧): حدثنا موسى ، حدثنا ابنُ لَهِيعَةَ ، عن أَبِي (^) الزبيرِ أَنَّه سأل جابرًا : سمعتَ النبيُّ عَلِيلَةٍ قال : ﴿ إِذَا دَخُلُ الرجلُ بيتَه فذكَر اسمَ الله حينَ يدخلُ وحينَ يَطعمُ قال الشيطانُ : لا٢)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۰۲۹ ، ۲۰۲۹).

 <sup>(</sup>۲) المسند ۷۷/٦ . قال الهيثمى : رواه أحمد والطبرانى فى الأوسط ، وفى إسناد أحمد رشدين بن
 سعد وهو ضعيف وقد وُثْقَ ، وفى الآخر ابن لهيعة وحديثه حسن . المجمع ٢٥/٥ .

<sup>(</sup>٣) المسند ٢٠١/٢ ، (صحيح).

<sup>(</sup>٤) المسند ٢٨٣/٢ ، (حديث صحيح) وإسناده ضعيف , وقد أتبعه بحديث آخر صحيح . قال الهيثمى ٧٩/٥ : له حديث في الصحيح بغير هذا السياق ، رواه أحمد بإسنادين والبزار ، وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال الصحيح . ( الإحسان ٥٣٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>٧) المسند ٣٤٦/٣ ، وهو في صحيح مسلم (٢٠١٨) من وجه آخر .

<sup>(</sup>٨) في م ، ص : ( ابن ) .

‹ مَبيتَ لكم ولا عَشاءَ هـ هـ ، وإنْ دخل ولم يذكر اسمَ الله ِ عندَ دخولِه قال : أَدْرَكْتِم المَبِيتَ . وإنْ لم يذكر اسمَ الله عند طعامِه قال : أدركتم المَبِيتَ والعَشَاءَ ﴾ ؟ قال : نَعَمْ ٰ . وقال البخارِيُ ٰ : حدثنا محمدٌ ، حدثنا عَبْـدَةً ، عن هشام بن عُرْوَةً ، عن أبيه ، عن ابن عمرَ ، قال : قال رسولَ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمَسِ فَدَعُوا الصَّلاةَ حَتَّى تَبُرُزُ (٣) ، وإِذَا غَابَ حاجبُ الشمس فَدَعُوا الصلاة حتى تَغِيبَ(١) ، ولا تحيَّنُوا بصلاتِكم طلوعَ الشمس ولا غروبَها ، فإنَّها تطلعُ بينَ قرنَىْ شَيْطانٍ – أو – الشياطينِ » . لا أَدْرِى أَىَّ ذَلَكَ قَالَ هَشَامٌ . ورواه مسلمٌ ، والنَّسَانَىُ ، مِن حديثِ هشام به(°). وقال البخاري (١) : حدثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمَةً (٧) ، عن مالك ، عن عبد الله بن ِ دينارٍ ، عن ابن ِ عُمَرَ ، قال : رأيتُ رسولَ الله ِ عَلَيْكُ يشيرُ إلى المَشرقِ ، فقال : ﴿ هَا إِنَّ الفَتنةَ هَاهِنا ، إِنَّ الفَتنةَ هَاهِنا ، مِن حيثُ يطلُعُ قرنَ الشيطانِ ». هكذا رواه البخاريُ منفردًا به مِن هذا الوجهِ. وفي « السنن »(^) : أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلَةً نَهَى أنْ يَجلسَ بينَ الشمسِ والظُّلِّ . وقال : « إنَّه مجلسُ الشيطانِ »(٩) . وقد ذكروا في هذا معانِيَ ؛ مِن أحسنِها ، أنَّه لَمَّا كَانَ الجُلُوسُ في مِثْل هذا الموضع فيه تشوية بالخلقة فيما يُرَى كان

<sup>. -</sup> ١) سقط من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>۲) البخاري (۸۲ ، ۵۸۳ ، ۳۲۷۲ ، ۳۲۷۳).

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : ١ يبرز ١ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص: ( يغيب ) .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨٢٨ ، ٨٢٩) ، النسائي (٧٠٠) ، وفي الكبرى (١٥٥٠) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٢٧٩).

<sup>(</sup>V) في ح: « سلمة » .

<sup>(</sup>٨) أبو داود (٤٨٢١ ، ٤٨٢٢) ، ابن ماجه (٣٧٢٢) ، ( الصحيحة ٨٣٧ ، ٨٣٨ ) .

<sup>(</sup>٩) ابن ماجه (٣٧٢٢) ، ومسند أحمد ٤١٣/٣ ، (الصحيحة ٨٣٨).

يحبُّه الشيطانُ ؛ لأنَّ خِلْقتَه في نفسِه مُشَوَّهةٌ وهذا مستقِرٌ في الأَذْهانِ ؛ ولهذا قال تعالى (') : ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ آلشَّيْ طِينِ ﴾ [الصانات: ٦٥] . الصحيحُ الشياطينُ ، لا ضربٌ مِن الحياتِ كَا زَعَمه مَن زَعَمه مِن المفسرين ، والله أعلمُ ، فإن النفوسَ مغروزٌ فيها قُبْحُ الشياطينِ ، وحسنُ خلقِ الملائكةِ ، وإنْ لم يُشاهَدُوا (') ، ولهذا قال تعالى : ﴿ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ آلشَّيْ طِينِ ﴾ . وقال النسوةُ لمَّا شاهدن جمالَ يوسفَ : ﴿ حَلْشَ اللهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَا اللهِ مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ ( يوسف : ٣١] . وقال البخاري (') : حدثنا يحيى بنُ جعفر ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُ ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ ، أخبرنى عطاءٌ ، عن جابر ، عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ إِذَا استَجْنَح – أو : كان جُنْحُ الليلِ – فكُفُّوا صبيانكم ، فإنَّ الشياطينَ تَنْتَشِرُ حينئذٍ ، فإذا ذَهَب ساعةٌ مِنَ البيلِ – فكُفُّوا صبيانكم ، فإنَّ الشياطينَ تَنْتَشِرُ حينئذٍ ، وأطفِئُ مصباحك واذكر اسمَ اللهِ ، وأطفِئُ مصباحك واذكر اسمَ اللهِ ، وأطفِئُ مصباحك واذكر اسمَ اللهِ ، وأوكِ [ ٢/٣٥ و ] سِقاءَك واذكر اسمَ اللهِ ، وخمِّ إناءَك واذكر اسمَ اللهِ ، وأوكِ آ ١/٣٥ و ] سِقاءَك واذكر اسمَ اللهِ ، وأوكِ آ ١/٣٣ و ] سِقاءَك واذكر اسمَ اللهِ ، وأوكو واذكر اسمَ اللهُ ، وأوكو واذكر اسمَ اللهِ ، وأوكو واذكر اسمَ اللهُ ، وأوكو واذكر المُ اللهُ ، وأوكو واذكر المَّوْقُ المُوكو المُؤكو المُؤكو واذكر المَّوْقُ المُؤكو واذكر المَوْقُ واذكو المُؤكو المُؤكو المَوْقُ واذكو المُؤكو المَؤكو المُؤكو المُؤكو المُؤكو المُؤكو المُؤكو المُؤكو المُؤكو الم

ورواه أحمدُ (١) عن يحيى ، عن ابن ِ جُرَيجٍ به (٧) ، وعندَه : « فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ بابًا (٨) مُغلقًا » . وقال الإمامُ أحمدُ (١) : حدثنا وَكِيعٌ ، عن فِطرٍ ، عن

<sup>(</sup>١) التفسير ١٦/٧ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٣) في م: « يشاعوا » .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٢٨٠).

<sup>(</sup>٥) في ١ : ٥ فحلوهم » . وقد وردت أكثر نسخ البخارى بالخاء ، وفي بعضها بالحاء . أفاده ابن حجر في الفتح ٢٤١/٦ .

<sup>(</sup>٦) المسند ٣١٩/٣. مسلم (٢٠١٢).

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ح .

<sup>(</sup>A) زیادة من : ۱ .

<sup>(</sup>٩) المسند ٣٠١/٣ ، ( صحيح الجامع ١٠٩١ ) .

أبي الزبيرِ ، عن جابر ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « أُغلِقوا أبوابكم ، و خَمِّروا آنيتكم ، وأُوْكوا أسقيتكمْ ، وأطفِئُوا سُرُجَكُم ، فإنَّ الشيطانَ لا يفتحُ بابًا مُعْلَقًا ، ولا يكشِفُ غطاءً ، ولا يَحُلُّ وِكَاءٌ () ، وإنَّ الفويسقة تَضْرِمُ البيتَ على أهلِه » . يعنى الفأرة . وقال البخاري () : حدثنا آدمُ ، حدثنا شعبة ، عن منصور ، عن سالم بن أبي الجعْد ، عن كُريب ، عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْك : « لو أنَّ أحدَكم إذا أرادَ أَنْ يأتِي أهلَه قال : اللهم جنبنى الشيطانَ ، وجنب الشيطانَ ما رَزَقْتنِي . فإنْ كان بينهما ولد لم يَضُرَّه الشيطانُ ، ولم يُسلَّط عليه » وحدثنا () الأعْمَشُ ، عن سالم ، عن كريب ، عن النبي عن عن موسى بن إسماعيلَ ، عن همام ، عن منصور ، عن سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبي عن همام ، عن منصور ، عن سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبي عن همام ، عن منصور ، عن سالم ، عن كريب ، عن ابن عباس ، عن النبي عن همام ، قال : « أمَا لو أنَّ أحدَ كم إذا أتَى أهلَه قال : بسم الله ، اللهم جنبنا الشيطانَ ، وجنب الشيطانُ » () .

وقال البخارى (٥): حدثنا إسماعيلُ ، حدثنا أخى ، عن سليمانَ ، عن يحيى ابن سعيدٍ ، عن سعيدٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ، ابن سعيدٍ ، عن سعيدِ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ ، قال : « يَعْقِدُ الشيطانُ على قافِيةِ رأس أحدِكم إذا هو نامَ ثلاثَ عُقَدٍ ، يضرِبُ على كلِّ عقدةٍ مكانَها ؛ عليك ليل طويلٌ فارقدْ . فإنِ استيقظَ فذكر اللهُ انحلَّت عقدةٌ ، فإنْ صلَّى انحلَّت عُقدُه كلَّها ، فأصَبَحَ نشيطًا طيبَ النفس ، وإلَّا أصْبَحَ خبيثَ النفس كسلانَ » . هكذا رواه ، منفردًا به طيبَ النفس ، وإلَّا أصْبَحَ خبيثَ النفس كسلانَ » . هكذا رواه ، منفردًا به

<sup>(</sup>١) في ح: (وعاء).

<sup>(</sup>۲) ألبخارى (۳۲۸۳).

<sup>(</sup>٣) قائل ذلك هو شعبة . انظر الفتح ٣٤٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٢٧١) .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٢٦٩).

مِن هذا الوجهِ. وقال البخاريُ (۱): حدثنا إبراهيمُ بنُ (۲) حمزة ، حدثني ابنُ ألى حازِم ، عن يزيد ، يعني ابنَ الهادِ ، عن محمدِ بن إبراهيم ، عن عيسى ابن طَلْحَة ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلِيكُ ، قال : ( إذا استيقظ أحدُكم مِن منامِه فَتَوَضأ فليستنثر ثلاثًا ، فإنَّ الشيطانَ يَبِيتُ على خَيْشُومِه » . ورواه مسلم ، عن بِشْوِ بنِ الحكم عن الدَّراوَرْدِي ، والنَّسائيُ [ ٢٦/١ه ] عن محمدِ ابن زُنُبور ، عن عبدِ العزيز بن أبي حازم ، كلاهما عن يزيد بن الهادِ به (٢) . وقال البخاري (١): حدثنا عثمانُ بنُ أبي شَيبة ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن أبي وائل ، عن عبدِ اللهِ قال : ذُكِرَ عندَ النبي عَلِيلةً رجلٌ نام منصور ، عن أبي وائل ، عن عبدِ اللهِ قال : ذُكِرَ عندَ النبي عَلِيلةً رجلٌ نام لا في أَذُنيه » . أو قال : في أَذُنيه » . ورواه مسلم ، عن عثمان ، وإسحاق ، كلاهما عن جرير به (۱) . وأخرجه البخاري أيضًا والنَّسائي وابنُ ماجَه ، مِن حديثِ منصور بن المُعتَمرِ وأخرجه البخاري أيضًا والنَّسائي وابنُ ماجَه ، مِن حديثِ منصور بن المُعتمرِ به (۲) .

وقال البخارى (١٠٠٠) : حدثنا محمدُ بنُ يُوسُفَ ، أنبأنا الأَوْزاعِيُّ ، عن يحيى ابن أبي كثيرٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : ( إذا نُودِيَ بالصلاةِ أَدْبر الشيطانُ وله ضُراطٌ ، فإذا قُضِيَ أقبلَ ، فإذا تُوّب بها أدبرَ ، فإذا قُضِيَ أقبلَ ، حتى يَخطِرَ بينَ الإنسانِ وقلبِه ، فيقولُ : اذكرْ بها أدبرَ ، فإذا قُضِيَ أقبلَ ، حتى يَخطِرَ بينَ الإنسانِ وقلبِه ، فيقولُ : اذكرْ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٢٩٥).

<sup>(</sup>Y) في م: «عن»، وفي ١: «و».

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۳۸) ، النسائی (۹۰) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٢٧٠).

<sup>(</sup>٥) في م: (م م ) .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٧٧٤) .

<sup>(</sup>٧) البخاري (١١٤٤) ، النسائي في الكبري (١٣٠١) ، ابن ماجه (١٣٣٠) .

<sup>(</sup>۸) البخاری (۳۲۸۵).

كذا وكذا . حتى لا يدرى أثلاثًا صلَّى أم أربعًا ؟ فإذا لم يدر أثلاثًا صلَّى أم أربعًا ، سَجَد سَجْدتي السهو » . هكذا رواه منفردًا به مِن هذا الوجه . وقال الإِمَامُ أَحْمَدُ(١): حدثنا أَسْوَدُ بنُ عامر ، حدثنا جعفرٌ ، يعني الأَحْمَرُ ، عن عطاءِ بن السائب ، عن أنس ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْ : « راصُّوا الصفوفَ ، فإنَّ الشَّياطِينَ تقومُ في الخَلل » . وقال أحمدُ (٢) : حدثنا (٣عفانُ ، حدثنا" أُبَانٌ ، حدثنا قتادة ، عن أنس بن مالكِ ، أنَّ النبيَّ عَلَيْكُ كان يقولُ : « راصُّوا صُفُوفَكم ، وقاربوا بينَها ، وحاذُوا بينَ الأعناقِ ، فوالذي نفسُ محمد بيدِه إنِّي لأرِّي الشيطانَ يدخلُ مِن خَلَلِ الصفِّ كأنَّه الحَذَفُ (٤) » . وقال البخاري (٥) : حدثنا أبو مَعْمَر ، حدثنا عبدُ الوارثِ ، حدثنا يونسُ ، عن حُمَيْدِ بن هلالِ ، عن أبي صالح ، عن أبي سعيد ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ إِذَا مَرَّ بِينَ يَدَى أَحَدِكُم شَيَّ فُلْيَمِنَعُه ، فَإِنْ أَبَى فْلْيَمنعُه ، فإنْ أَبَىٰ فَلْيُقاتلُه ، فإنَّما هو شيطانٌ » . ورواه أيضًا مسلمٌ وأبو داودَ ، مِن حديثِ سليمانَ بن المُغِيرَةِ ، عن حُمَيْدِ بن هلالِ به(١) . وقال الإمامُ أَحِدُ (٢) : حدثنا أبو أَحمدَ ، حدثنا مَسَرَّةُ (١) بنُ مَعْبَدِ ، حدثنا أبو عُبَيدٍ صاحبُ (٩) سليمانَ ، قال : رأيتُ عطاءَ بنَ يزيدَ اللَّيْشِيُّ قائمًا يصلِّي ، فذهبتُ

<sup>(</sup>١) المسند ١٥٤/٣ ، ( صحيح الجامع ٣٤٤٨ ) .

<sup>(</sup>٢) المسند ٣٤٩/، ٢٨٣ ، (صحيح الجامع ٣٤٩٩).

<sup>(7-7)</sup> سقط من النسخ . والمثبت من المسند ، وانظر جامع المسانيدللمصنف 7/7-0 ، وأطراف المسند 1/3 لابن حجر .

<sup>(</sup>٤) الحذف: غنم سود صغار ليس لها آذان ولا أذناب.

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٢٧٤).

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٠٥) ، أبو داود (٧٠٠) .

<sup>(</sup>٧) المسند ٨٢/٣ ، ٨٣ . قال الهيثمي في المجمع ٨٧/٢ : رواه أحمد ورجاله ثقات .

<sup>(</sup>A) فى الأصل ، ح: « بشر » ، وفى ص: « بسر » .

<sup>(</sup>٩) فى الأصل ، م ، ص : ( حاجب ) ، وأبو عبيدة قيل : اسمه عبد الملك . وقيل غير ذلك . =

أُمُّرُ بِينَ يَدَيه فردُّني ، ثمَّ قال : حدثني أبو سعيد الخُدْريُّ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِيلًا قام يصلِّى صلاةَ الصُّبْحِ وهو خلفَه فقرأ ، فالْتَبَستْ عليه القراءة ، فلمَّا فرَغ مِن صلاتِه قال : ﴿ لُو رَأَيْتُمُونِي وَإِبْلِيسَ ، فأَهْوِيتُ بِيَدِى فَمَا زِنْتُ أَخْنُقُه حتى وجدْتُ بَرْدَ لُعابِهِ بينَ إِصْبِعَيَّ هاتين ؛ الإبهام والتي تَلِيها ، ولولا دعوةً أخى سليمانَ لأَصْبَحَ مرْبوطًا بساريةٍ مِن سَوَارى المسجدِ ، يتلاعبُ [ ٧٧/١ ] به صبيانُ المدينةِ ، فمَن استَطاعَ مِنكم أَنْ لا يحولَ بينَه وبينَ القِبلةِ أحدُّ فليفعلْ » . وروى أبو داودَ<sup>(١)</sup> منه : « فَمَن اسْتَطَاعَ » . إلى آخره ، عن أحمدَ ابن أبي سُرَيج عن أبي أحمدَ ، ( محمَّد بن عبد الله بن الزُّبير ٢ ) الزُّبير ي ( الرُّبير ي الرُّبير ي ( ١٠) به . وقال البخاري : حدثنا محمود حدثنا شَبَابَةُ حدثنا شُعْبةُ ، عن محمد ابنِ زِيادٍ ، عن أبى هريرةَ ، عن النبيِّ عَلِيُّكَ : أنَّه صلَّى صلاةً فقال : ﴿ إِنَّ الشيطانَ عرَضَ لي ، فشدُّ (٥) على يقطعُ الصلاةَ على ، فأمْكنني الله منه » . فَذَكُرُ الحَديثُ . وقد رواه مسلمٌ والنَّسائيُّ ، مِن حديثِ شُعْبَةَ به مطوَّلًا(٢) . ولفُّظُ البخاريُّ ، عندَ تفسيرِ قولِه تعالى ، إخبارًا عن سليمانَ عليه السلامُ ، أَنَّهُ قَالَ (٧) : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدِ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ [ص: ٣٥]. مِن حديثِ رَوْحٍ وغُنْدَرٍ ، عن شُعْبَةَ ، عن محمد بن زيادٍ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيُّ عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ عِفْرِيتًا مِنَ الْجِنِّ

<sup>=</sup> وهو حاجب سليمان بن عبد الملك وصاحبه كما في تهذيب التهذيب ١٥٨/١٢ .

<sup>(</sup>١) أبو داود (٦٩٩) ، (صحيح الجامع ٥٨٩٢).

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل : ﴿ عبد الله بن محمد الزبير ﴾ ، وفي م : ﴿ محمد بن عبد الله بن محمد بن الزبير ﴾ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ح .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٢٨٤) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، م: ( فسد ) .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٥٤١) ، النسائي (١١٤٤٠) .

<sup>(</sup>V) التفسير ٧/٦٦ .

تَفَلَّت عليَّ البارحةَ » . أو كلمةً نحوَها « ليقطعَ عليَّ الصلاةَ ، فأمْكَنَنِي اللهُ مِنه ، فأردتُ أَنْ أَربِطُه إلى ساريَةٍ مِنْ سوارِي المسجدِ حتى تُصْبِحوا وتَنْظرُوا إِليه كَلَّكُم ، فذكرتُ قولَ أخى سليمانَ : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ﴾ قال رَوْحٌ : فَرَدَّه خاسِئًا(١) . وروى مسلمٌ (١) مِن حديثِ أبي إِدْريسَ ، عن أبي الدَّرْداء قال : قام رسولُ الله عَلَيْكُ يصلِّي ، فسمِعْناه يقولَ : ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ ﴾ . ثم قال : ﴿ أَلْعَنُكُ بِلَعْنَةِ اللَّهِ ﴾ . ثلاثًا ، وبَسَط يدَه ، كأنَّه يَتناولُ شيئًا . فلمَّا فَرَغ مِن الصلاةِ ، قلنا : يا رسولَ الله ، قد سمِعْناك تقولُ في الصلاة شيئًا لم نسمعْك تقولُه قبلَ ذلك ، ورأيْناك بسطتَ يدَك . فقال : ﴿ إِنَّ عدوَّ اللهِ إِبليسَ ، جاءَ بشهابِ مِنْ نَارٍ ليجعلَهُ في وجهي ، فقلتُ : أعوذُ بالله مِنك . ثلاثَ مراتٍ ، ثم قلتُ : ألعنُك بلعنةِ اللهِ التامَّةِ . فلم يستأخرْ ، ثم أردتُ أُخذَه ، والله ِ لولا دعوةُ أخينا سليمانَ ، لأصبحَ مُوثَقًا ، يلعبُ به ولدانُ أهل المدينةِ » . وقال تعالى (٣) : ﴿ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ﴾ [لقمان: ٣٣]. يعنى الشيطانَ . وقد قال تعالى( ُ ) : ﴿ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُواْ حِزْبَهُ لِيَكُونُواْ مِنْ أَصْحَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [ ناطر: ٦]. فالشيطانُ لا يألُو الإنسانَ خَبالًا جهدَه وطاقتَه ، في جميع ِ أحوالِه وحركاتِه وسكناتِه ، كما صنَّف الحافظُ أبو بكر بنُ أبي الدُّنيا رَحِمَه اللهُ كتابًا في ذلك سمَّاه: « مصائد الشيطان(٥) » وفيه فوائدُ جَمَّةً.

<sup>(</sup>۱) البخارى (٤٨٠٨).

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦/١٧٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٦/٤٥٣.

<sup>(</sup>٥) في ١: ﴿ مَكَانُدُ الشَّيطَانَ ﴾ . وكلا الكتابين لابن أبي الدنيا .

[ ٢٧/١ ع ] وفي « سنن أبي داود ه (١) أنَّ رسولَ الله عَلَيْ كَان يقولُ في دعائِه : « وأعوذُ بك أنْ يتخبَّطَنِي الشيطانُ عندَ الموتِ » . ورُوِّينا في بعض الأخبار أنه قال : « يا ربِّ وعزَّتِكَ وجلالِك لا أزالُ أُغْوِيهم ما دامتْ أرواحُهم في أجسادِهم . فقال الله تعالى : وعزَّتِي وجلالِي ولا أزال أغفر لهم ما استغفروني "(١) . وقال اللهُ تعالى(١) : ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ ويَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضَّلًا وَٱللَّهُ وَلِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٨]. فوعدُ الله عو الحقُّ الصدقُ (١) ، ووعدُ الشيطانِ هو الباطلَ . وقد روى الترمذيُّ ، والنَّسائيُّ ، وابنُ جبَّانَ في «صحيحه » ، وابنُ أبي حاتِم في « تفسيره » مِن حديثِ عطاءِ بنِ السائِبِ ، عن مُرَّةً (٥) الهَمْدانِيِّ ، عن ابن مسعودٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ للشيطانِ لَمَّةً بابن آدَمَ ، وللمَلكِ لَمَّةً ، فأمَّا لَمَّةُ الشيطانِ فإيعادٌ بالشرِّ ، وتكذيبٌ بالحقِّ ، وأمَّا لَمَّةُ المَلكِ فإيعادٌ بالخَيرِ ، وتصديقٌ بالحقِّ . فمَن وَجَدَ ذلك فليعلمْ أَنَّه مِنَ اللهِ ، فليحمدِ الله ، ومَن وَجَدَ الأَحْرَى ، فليتعوذْ مِنَ الشيطانِ » . ثم قرأ : ﴿ ٱلشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴾(١).

وقد ذكرنا في فضل سورة « البقرة » أنَّ الشيطانَ يفرُّ مِن البيتِ الذي تُقرأً

<sup>(</sup>١) أبو داود (١٥٥٢) ، (صحيح الجامع ١٢٩٣).

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحمد ٢٩/٣ ، ٤١ (صحيح الجامع ١٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٥٧١ .

<sup>(</sup>٤) في م: ( المصدق ) .

<sup>(</sup>٥) في ص: ( عروة ) .

<sup>(</sup>٦) الترمذى (٢٩٨٨) ، ( ضعيف الترمذى ٥٧٢) ، النسائى (١١٠٥١) ، الإحسان (٩٩٧) . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ٣٤٨/١ وعزاه لابن أبى حاتم .

فيه (۱) . وذكرنا فى فضل آية الكرسيّ أنَّ مَن قرأها فى ليلة لا يقربُه الشيطانُ حتى يصبح (۲) . وقال البخاريُ (۳) : حدثنا عبدُ الله بنُ يُوسُفَ ، أنبأنا مالِكٌ ، عن شُمَى ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال : « مَن قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمدُ ، وهو على كلِّ شيء قديرٌ . (أفى يوم أ) مائة مرة ، كانت له عَدْلَ عَشْرِ رقابِ وكتِبَت له مائة حسنة ، ومُجِيَتْ عنه مائة سيئة ، وكانت له جرزًا مِن الشيطانِ يومَه ذلك متى يُمسِى ، ولم يأتِ أحدٌ بأفضلَ مما جاء به إلا أحدٌ (٥) عَمِلَ أكثرَ مِن ذلك » . وأخرجه مسلم ، والترمذي ، وابنُ ماجَه ، مِن حديثِ مالِك (١) . وقال الترمذي : حسنٌ صحيحٌ .

وقال البخارى (٢) : ثنا أبو اليَمانِ ، أخبرَنا شُعَيْبٌ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأعْرَجِ ، عن أبى هريرة ، قال : قال عَلِيْكُ : « كُلُّ بَنِي (١) آدَمَ يطعنُ الله عَلَيْكُ : « كُلُّ بَنِي (١) آدَمَ يطعنُ الشيطانُ في جَنْبَيْه بأصبَعِه حين يُولَدُ غيرَ عيسَى ابنِ مَريمَ ؛ ذهب يطعنُ فطَعَنَ الشيطانُ في جَنْبَيْه بأصبَعِه حين يُولَدُ غيرَ عيسَى ابنِ مَريمَ ؛ ذهب يطعنُ فطَعَن في الشيطانُ في جَنْبَيْه بأصبَعِه من هذا [ ١٩٨١و ] الوجه . وقال البخاري (١) : حدثنا في الحِجابِ » . عن سعيدِ المَقْبُرِيّ ، عن أبيه ، عن عاصمُ بنُ على "، حدثنا ابنُ أبى ذِئْبٍ ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيّ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن النبي عَلَيْكُ قال : « التثاوّبُ مِنَ الشيطانِ ، فإذا تثاءَبَ أحدُكمَ

<sup>(</sup>١) التفسير ١/١٥، ٥٢ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١/٢٥٤.

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٢٩٣).

<sup>.</sup> م : م سقط من : م .

<sup>(</sup>٥) في م : « رجل » . وهو لفظ رواية للبخاري (٦٤٠٣) .

<sup>(</sup>٦) مسلم (٢٦٩١) ، الترمذي (٣٤٦٨) ، ابن ماجه (٣٧٩٨) .

<sup>(</sup>٧) البخارى (٣٢٨٦).

<sup>(</sup>٨) في م: « ابن » .

<sup>(</sup>۹) البخاری (۳۲۸۹).

فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَ : هَا . ضَجِكُ الشَّيْطَانُ » . ورواه أحمدُ وأبو داودَ والترمذَىُ وصحَّحه والنَّسائَىُ من حديثِ ابنِ أَبَى ذِئْبِ به(١) . وفى لفظٍ : « إذا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكُظِمْ مَا اسْتَطَاعُ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ »(١) .

وقال الإمامُ أحمدُ (٣): حدثنا عبدُ الرزاقِ ، أنبأنا سفيانُ ، عن محمدِ بن عَجْدِلانَ ، عن سعيدِ المَقْبُرِيِّ ، (عن أبيه) عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « إِنَّ اللهَ يُحبُّ العُطاسَ ، ويبغَضُ ، أو يكرهُ التناؤبَ ، فإذا قال أحدُكم : ها ها . فإنَّما ذلك الشيطانُ يضحَكُ مِن جوفِه » . ورواه الترمذيُ ، والنَّسائيُ مِن حديثِ محمدِ بنِ عَجْلانَ به (٥) .

وروى البخاري (^) مِن حديثِ الأَوْزاعِيِّ ، عن يحيى بن أبي كَثير : حدثني عبدُ اللهِ بنُ أبي قَتادةً ، عن أبيه قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : « الرُّوْيا

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ٢٨/٢ ، أبو داود (٢٨ ٥ ) ، الترمذي (٢٧٤٧) ، النسائي (٢٠٠٤) (صحيح) .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٩٩٤ ، ٢٩٩٥) .

<sup>(</sup>٣) المسند ٢/٥/٢ ، ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) كذا في : م . وسقط من بقية النسخ .

<sup>(</sup>٥) الترمذي (٢٧٤٦) ، النسائي (١٠٠٤٥) .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٢٩١).

<sup>(</sup>٧) أبو داود (٩١٠) ، النسائي (١١٩٥) .

<sup>(</sup>٨) البخارى (٣٢٩٢).

الصالحةُ مِنَ اللهِ، والحُلْمُ مِن الشيطانِ، فإذا حَلَمَ أُحدُكُم حُلْمًا يخافُه فليَبْصُقْ عَنْ يَساره ، وليتعوذْ بالله مِن شرِّها ، فإنَّها لا تضرُّه » . وقال الإمامُ أَحْمَدُ (١) : حدثنا عبدُ الرزاقِ ، حدثنا مَعْمرٌ ، عن همَّام ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « لا يَمْشِينٌ (١) أحدُكم إلى أخِيه بالسلاح ، فإنَّه لا يَدرى أحدُكم لعل الشيطانَ أنْ يَنزعَ (٢) في يدِه ، فيقعَ في حفرةٍ مِن النارِ ﴾ . أخرجاه مِن حديثِ عبدِ الرزاقِ ( ْ ) . وقال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ زَيُّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِّلشَّياطِين وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ ٱلسَّعِيرِ ﴾ [اللك: ٥]. وقال<sup>(٥)</sup>: ﴿ إِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بزينَةٍ ٱلْكَوَاكِبِ \* وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطُن مَّارد \* لَّا يَسَّمُّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَا ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ \* إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾ [الصافات: ٦ - ١٠]. وقال تعالى(١): ﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوْجًا وَزَيَّنَّهَا [ ٣٨/١] لِلنَّاظِرِينَ \* وَحَفِظْنَـٰهَا مِن كُلِّ شَيْطَـٰنِ رَّجيم \* إِلَّا مَن ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَّبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ ﴾ [الحر: ١٦ - ١٨]. وقال تعالى(٧) : ﴿ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ ٱلشَّيَاطِينُ \* وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ \* إِنَّهُمْ عَنِ ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴾ [الشعراء: ٢١٠ - ٢١٢]. وقال تعالى إخبارًا عن الجانِّ (^) : ﴿ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱلسَّمَآءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَّتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا \* وَأَنَّا

<sup>(</sup>١) المسند ٢/٧١٧ ، (صحيح) .

<sup>(</sup>٢) في ح، م: (يشيرن).

<sup>(</sup>٣) في ص: ( ينزغ ) . وهو لفظ رواية البخاري .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٧٠٧٢) ، مسلم (٢٦١٧) .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٧/٤.

<sup>(</sup>٦) التفسير ٤٤٦/٤.

<sup>(</sup>V) التفسير ٦/١٧٥ .

<sup>(</sup>٨) التفسير ٨/٢٦٧ .

كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدُ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ﴾ [الجن: ٩،٨]

وقال البخاريُ (١): وقال اللَّيْثُ: حدثني خالدُ بنُ يَزيدَ ، عن سعيدِ بن أبي هِلال ، أنَّ أبا الأُسْوَدِ أُخَبَرَه ، عن عُروة ، عن عائشة ، عن النبيِّ عَلَيْكُ قال : « المَلائكةُ تَحَدَّثُ في العَنانِ - والعَنانُ الغَمامُ - بالأمر يكونُ في الأرض ، فتسمعُ الشياطينُ الكلمةَ فتَقُرُّها في أُذُنِ الكِاهن ، كما تُقَرُّ القارورةُ ، فيزيدُون معها مائةً كَذبَةٍ (٢) » . هكذا رواه في صفة إبليسَ معَلَّقًا عن اللَّيْثِ به. ورواه في صفة الملائكة (٣) ، عن سعيد بن أبي مريم ، عن اللَّيْثِ ، عن عُبَيدِ اللهِ بن أبي جَعْفُر ، عن محمد بن عبد الرحمن أبي الأسْوَدِ ، عن عروة ، عن عائشة بنحوه . تفرُّد بهذين الطريقين دونَ مسلم . وروى البخاريُّ في موضع آخر ، ومسلم ، مِن حديثِ الزُّهريِّ ، عن يحيى بن عروة بن الزبير ، عن أبيه قال : قالت عائِشةُ : سأل ناسٌ النبيُّ عَلَيْكُ عن الكَّهَّانِ ؟ فقال : « إنَّهم ليسوا بشيءٍ » . فقالوا : يا رسولَ الله ِ ، فإنَّهم يُحدِّثُونَ بالشيءِ يكونُ حقًّا . فقال عَلَيْكُ : « تلك الكلمةُ مِن الحقّ ، ( يخطفُها الجني الله في قر قر ها ، في أذن وليُّه كَفَرْقَرَة الدجاجة (٥) ، فيخلطُون معها (أكثرَ مِن أَ مائة كذبة ١٠) . هذا لفظُ البُخاريُّ.

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۲۸۸).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (كلمة).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٢١٠) .

<sup>(</sup>٤ – ٤) في م : ( يخطفها من الجنبي ) ، وفي الأصل : ( يحفظها الجنبي ) .

<sup>(</sup>٥) قرقرت الدجاجة : رددت صوتها كصوت الزجاجة إذا صب فيها الماء .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من : م ، ص .

<sup>(</sup>٧) البخارى (٧٥٦١) ، مسلم (٢٢٢٨) .

وقال البخاري (١) : حدثنا الحُمَيْدي ، حدثنا سفيان ، حدثنا عمر و(١) قال : سمعتُ عِكْرِمةَ يقولُ : سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ : إنَّ نبيَّ اللهِ عَلَيْكُ قال : « إذا قَضَى اللهُ الأمرَ في السماء ، ضَربَتِ المَلائكةُ بأجنحتِها خُضْعانًا لقولِه ، كأنُّه سلسلةٌ على صفوانٍ ، فإذا فُزِّعَ عن قلوبهم قالوا : ماذا قال رُّبكم ؟ قالوا للَّذي قال : الحقُّ ، وهو العليُّ الكبيرُ . فيسْمعُها مُسْتَرقُ السمع ِ ، ومُسترقُ السمع ِ هكذا ، بعضُه فوقَ بعض » . وَوَصَفَ سُفْيانُ بكفِّه ، فحرَّفها وبدُّد بينَ أصابعه « فيسمعُ الكلمةَ فيُلْقيها إلى مَن تحته ، ثم يُلْقِيها الآخرُ إلى مَن تحته ، حتى يُلقيَها على لسانِ الساحر أو الكاهن ، فربما أَدْرَك الشِّهابُ قبلَ أَنْ يُلقيَها ، وربما ألقاها قبلَ أنْ يُدرِكَه ، فيَكذبُ معها مائةَ كَذِبةٍ ، فيُقالُ : أليس قد قال لنا يومَ كذا وكذا: كذا وكذا . فيصدَّقُ بتلك الكلمة التي سُمِعَت مِن السماء » . انفرد به [ ١٩٩١ ] البخارئ . وروى مسلم (٦) ، مِن حديثِ الزُّهْريّ ، عن على بن الحسين زَيْنِ العابدين ، عن ابن عباس ، عن رجالٍ مِن الأنصار ، عن النبِيِّ عَلِيْكُ نحو هذا . وقال تعالى(١٤) : ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ ٱلرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ \* وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَن ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ \* حَتَّىٰ إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلْيُتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئسَ ٱلْقَرِينُ ﴾ [ الزحرف : ٣٦ - ٣٦ ] . وقال تعالى(٥) : ﴿ وَقَيَّصْنَا لَهُمْ قُرَنَآءَ فَزَيَّتُواْ لَهُم مَّا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ﴾ [ بصلت : ٢٥ ] الآية . وقال تعالى(١) : ﴿ قَالَ قَرِينُهُ رَبُّنَا مَآ

<sup>(</sup>۱) البخاري (٤٨٠٠).

<sup>(</sup>٢) في ح: (عمر).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٢٢٩).

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢١٤/٧ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٦٢/٧.

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٩٨١/٧.

أَطْغَيْتُهُ وَلَكِن كَانَ فِي ضَلَل بَعِيدٍ \* قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَىَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُم بِالْوَعِيدِ \* مَا يُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَىَّ وَمَآ أَنَا بِظَلَّمٍ لِلْعَبِيدِ ﴾ [ق: ٢٧ - ٢٩]. وقال تعالى ('): ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوعِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْض زُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ \* وَلِتَصْغَى ٓ إِلَيْهِ أَوْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ \* وَلِيَصْعَى ٓ إِلَيْهِ أَوْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ \* وَلِيَصْعَى آ إِلَيْهِ أَوْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴾ [الأنعام: ١١٢ ، ١١٢].

وقد قدَّمنا في صفة المَلائكة ما رواه أحمدُ ، ومسلمٌ مِن طريقِ مَنْصورٍ ، عن سالم بن أبي الجَعْدِ ، عن أبيه واسمُه رافِعٌ ، عن ابن مَسْعودٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهُ : « ما مِنكم مِن أحدٍ إلَّا وقد وُكُل به (تقرينُه مِنَ الجنِّ) ، وقرينُه مِنَ المَلائكة » . قالوا : وإيَّاك يا رسولَ الله ؟ قال : « وإيَّاك يا رسولَ الله ؟ قال :

وقال الإمامُ أحمدُ (٤): حدثنا عنمانُ بنُ أبى شَيْبَةَ ، حدثنا جَرِيرٌ ، عن قابوس ، عن أبيه ، واسمُه حُصَينُ بنُ جُنْدَب ، وهو أبو ظَبْيَانَ الجَنْبِيُ ، عن ابن عباس ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « ليس مِنكم مِن أحد إلَّا وقد وُكُل به قرِينُه مِن الشياطينِ » . قالوا : وأنت يا رسولَ الله ؟ قال : « نَعم ولكنَّ الله أعانَنِي عليه فأسلمَ » . تَفرَّد به أحمدُ ، وهو على شرطِ الصحيح . وقال الإمامُ أحمدُ (٥) : حدثنا هارُونُ ، حدثنا عبدُ الله بنُ وَهْب ، أخبرنى أبو صَخْر ، عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ ؛ حدثه أنَّ عروة بنَ الزبيرِ حدثه ، أنَّ عائشةَ صَخْر ، عن يزيدَ بنِ قُسَيطٍ ؛ حدثه أنَّ عروة بنَ الزبيرِ حدثه ، أنَّ عائشةَ

<sup>(</sup>١) التفسير ١١/٣.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١١٩.

<sup>(</sup>٤) المسند ١/٢٥٧ ، (صحيح) .

<sup>(</sup>٥) المسند ٦/١١٥ .

زوجَ النبيِّ عَلَيْكُ حدثته ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ خرَج مِن عندِها ليلا ، قالت : فَجْاء فرأى ما أصنعُ ، فقال : « ما لَكِ يا عائشة ، أَغِرْتِ ؟ » قالت : فقلتُ : وما لِيَ أنْ لا يغارَ مِثْلِي على مثْلِك ؟! فقال رسولُ اللهِ عَيِّلِكَ : « أَفَا حَذَكِ شيطانُك ؟ » قالت : يا رسولَ الله ، أو معى شيطانٌ ؟ قال : « نعم » . قلتُ : ومع كلِّ إنسانٍ ؟ قال : « نعم » . قلتُ : ومعك يا رسولَ الله ؟ قال : « نعم » . قلت : ومعك يا رسولَ الله ؟ قال : « نعم » مولكنَّ ربِّي أَعانَنِي [ ٢٩/١هـ ] عليه حتى أسلمَ » . وهكذا رواه مسلم ، عن هارونَ وهو ابنُ سعيدٍ الأيليُّ ، بإسنادِه نحوَه () .

وقال الإمامُ أحمدُ أن عدثنا قُتُنْبَةُ بنُ سعيدٍ ، حدثنا ابنُ لَهِيعَةَ ، عن موسى ابن وَرْدانَ ، عن أبى هريرةَ ، أنَّ النبيَّ عَيْقِكُ قال : « إنَّ المؤمنَ ليُنْضِي شيطانه كا يُنْضِي أحدُكُم بعيرَه في السفرِ » . تفرَّد به أحمدُ مِن هذا الوجهِ . ومعنى « لَيُنْضِي شيطانه » : لِيَأْخِذُ بناصيتِه فيغلبُه ويقهرُه ، كا يفعلُ بالبعير إذا شَرِدَ ثَم غلبَه . وقولُه تعالى (٣) إخبارًا عن إبليسَ : ﴿ قَالَ فَبِمَاۤ أَغُويْتَنِي لَأَقَعُدَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَأَتِينَهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَا يَلِهِمْ وَكَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَكَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَكَن أَيْمَانِهِمْ وَعَن أَيْمَانِهِمْ وَكَن أَيْمَانِهِمْ وَكَن أَيْمَانِهِمْ وَكُن أَيْمَانِهِمْ وَكَالُوهُمْ وَكَن أَيْمَانِهُمْ مَن بَيْنِ إِللهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴾ [الأعراف: ١٦ ، ١٧] .

قال الإمامُ أحمدُ (٤): حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ ، حدثنا أبو عَقيل ، هو عبدُ الله بنُ عَقِيلِ الثَّقَفِيُ (٥) ، حدثنا موسى بنُ المُسيَّبِ (١) ، عن سالم بن عبدُ الله بنُ عَقِيلٍ الثَّقَفِيُ (٥) ، حدثنا موسى بنُ المُسيَّبِ (١)

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۱۵).

<sup>(</sup>٢) المسند ٣٨٠/٢ . قال الهيثمي ١١٦/١ : رواه أحمد وفيه ابن لهيعة .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣٨٩/٣.

<sup>(</sup>٤) المسند ٤٨٣/٣ ، (صحيح الجامع ١٦٤٨ ) .

<sup>(</sup>٥) في المطبوع من مسند أحمد : ﴿ السقفي ﴾ وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٦) فى المسند : ﴿ المثنى ﴾ وهو تحريف . انظر تهذيب الكمال ٢٠٢/١٠ ، وتحفة الأشراف ٢٦٤/٣ ،
 وأطراف المسند ٢٥/٢ .

أبي الجَعْدِ ، عن سَبْرَةَ بن أبي فاكه ، قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ قال : « إِنَّ الشيطانَ قَعَد لابن آدَمَ بأطْرُقِه ، فَقعَد له بطريقِ الإسلام ، فقال : أتسلمُ وتذرُّ دينَك ودِينَ آبائِك ؟ » قال : « فعصاه وأسلَمَ » . قال : « وقَعَدَ له بطريق الهجرةِ ، فقال : أتهاجرُ وتذرُ أرضَك وسماءَك ، وإنما مَثَلُ المهاجر كالفرَس في الطُّول(١) . فعصاه فهاجَرَ ، ثم قَعَدَ له بطريق الجهادِ ، وهو جَهْدُ النفسِ والمال ، فقال : أتقاتلُ فَتُقْتَلُ ، فَتَنْكَحُ المرأةُ ويُقْسَمُ المالُ ؟ » قال : « فعصاهُ فجاهَدَ » . قال رسولُ الله عَلِيليِّه : « فَمَن فَعَل ذلك مِنهم ، كان حقًّا على اللهِ أَنْ يدخلَهُ الجنةَ ، وإِنْ قُتِلَ كان حقًّا على اللهِ أَنْ يدخلَه الجنةَ ، وإِنْ غَرقَ كان حقًّا على اللهِ أَنْ يدخلُه الجنةَ ، وإنْ وَقَصَتْه دابتُه كان حقًّا على اللهِ أَنْ يدخلُه الجنة ». وقال الإمامُ أحمدُ(١): حدثنا وكِيعٌ ، حدثنا عُبادةُ(١) بنُ مُسْلِم الفَزارِئُ ، حدثني جُبَيْرُ بنُ أبي سليمانَ بن جُبَير بن مُطْعِم ، سمعتُ عبدَ اللهِ ابنَ عمَرَ يقولُ : لم يكنْ رسولُ الله عَلَيْكُ يدَعُ هذه الدعواتِ حينَ يُصبحُ وحينَ يُمسِى : ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكُ العَافِيةَ فِي الدُّنيَا وِالآخِرةِ ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَأَلُكُ العَفُو والعافيةَ في دينِي ودنيايَ وأهلِي ومالِي ، اللهمُّ استرْ عَوْراتِي ، وآمنْ رَوْعَاتِي ، اللهمُّ احفظنِي مِن بين يدَيُّ ومِن خلفِي ، وعن يَمِينِي وعن شِمالِي ومِن فَوْقِي ، وأعوذُ بعظَمتِك أنْ أُغْتالَ مِن تحتِي » . قال وَكِيعٌ : يعني الخسفَ . ورواه أبو داودَ والنَّسائيُّ وابنُ ماجه وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ مِن حديثِ عُبادةَ بن مُسْلِم به(١) . وقال الحاكِمُ : صحيحُ الإسنادِ . والله تعالى أعلمُ بالصواب .

<sup>(</sup>١) الطول : الحبل يربط به الفرس ليدور ويرعي ولا يذهب لوجهه .

<sup>(</sup>٢) المسند ٢٥/٢ ، (صحيح) .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوع من المسند : « عمارة » وهو تصحيف ، وأورده ابن كثير على الصواب كما فى المصادر المذكورة بعد .

<sup>(</sup>٤) أبو داود (٥٠٧٤) ، النسائى (٤٤٥٥ ، ٥٥٤٥) مختصرًا ، وفي الكبرى (١٠٤٠١) ، ابن ماجه (٣٨٧١) ، الإحسان (٩٦١) ، المستدرك ١٠/١٠ .

## [ ١٠/١ و] بابُ ما ورد في خَلْقِ آدَمَ عليْه السَّلامُ

قال الله تعالى(١): ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَـ بِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَابِكَةِ فَقَالَ أَنبُونِي بأَسْمَآء هَلَوُّلاء إِن كُنتُمْ صَلْدِقِينَ \* قَالُواْ سُبْحَلْكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ \* قَالَ يَلَّأَدَمُ أَنبُهُم بأسمآ بِهمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَآبِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنَّى أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَا وَات وَٱلأَرْض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَآمِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إَيْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَاٰفِرِينَ \* وَقُلْنَا يَكَأَدَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ \* فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيه وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَلَعٌ إِلَىٰ حِينِ \* فَتَلَقَّىٰٓ ءَادَمُ مِن رَّبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ \* قُلْنَا ٱهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاىَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْلِتِنَا أُوللَمِكَ أَصْحَابُ آلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ 7 البقرة : ٣٠ - ٣٩ ] .

وقال تعالى(٢) : ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ ٱللهِ كَمَثَلِ ءَادَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) التفسير ١/٩٩.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٠٤.

قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران : ٥٩] . وقال تعالى(١) : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسِ ۚ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجُهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً وَٱتَّقُواْ ٱللهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ وَٱلْأَرْحَامَ إِنَّ ٱللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴾ [النساء: ١] . كما قال(١): ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنتَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآيِلَ لِتَعَارَفُوٓا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ ٱللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ [الحبرات: ١٣]. وقال تعالى(٢): ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَ حِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا ﴾ [الأعراف: ١٨٩] الآية. وقال تعالى(١): ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَّيِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓ ا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّلْجِدِينَ \* قَالَ مَا مَنَعَكَ ٱلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَاْ خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ \* قَالَ فَٱهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَٱخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاخِرِينَ \* قَالَ أَنظِرْنِيٓ إِلَىٰ يَوْم يُبْعَثُونَ \* قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ \* قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ \* قَالَ آخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ \* وَيَكَّأَدَمُ [ ١/٠٤٤] آسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ \* فَوَسْوَسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَانُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُررِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ \* فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورِ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَتُهُمَا

<sup>(</sup>١) التفسير ١٧٩/٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٢٦٤ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/٧٧٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٨٦/٣.

وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَنَادَلْهُمَا رَبُّهُمَآ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عِن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَآ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ \* قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَآ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَاسِرِينَ \* قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُقٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ \* قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴾ [الأعراف: ١١ - ٢٥]. كما قال في الآيةِ الأخرى(١): ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴾ [طه: ٥٥]. وقال تَعَالَى(١): ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ \* وَٱلْجَآنَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَّار ٱلسَّنمُوم \* وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآمِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَلْ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلْجِدِينَ \* فَسَجَدَ ٱلْمَلَلَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَيْ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجدِينَ \* قَالَ يَآإِبلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لْأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَل مِنْ حَمَا مَسْنُونٍ \* قَالَ فَآخُرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ \* قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ \* قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَ ۚ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* قَالَ هَاٰذَا صِرَاطٌ عَلَى مُسْتَقِيمٌ \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَاٰنٌ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ \* وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ \* لَهَا سَبْعَةُ أَبُولِ لِكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴾ [ الحجر : ٢٦ – ٤٤ ] . وقال تعالى(") : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَــْهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأْسُجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَءَيْتَكَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٢٩٢ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤٥١/٤ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥٠/٥ .

هَاٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىَّ لَمِنْ أَخَّرْتَن إِلَىٰ يَوْم ٱلْقِيَاٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا \* قَالَ آذْهَبْ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآوُّكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا \* وَٱسْتَفْز زْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهم بخَيْلِكَ وَرَجلِكَ وَشَارِ كُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦١ – ٦٥]. وقال تعالى('): ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنْ عِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتُهُ أُولِيَآءَ مِن [ ١٠١٨ و ] دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بئسَ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴾ [ الكهف : ٥٠ ] . وقال تعالى(٢) : ﴿ وَلَقَدْ عَهدْنَا ٓ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا \* وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبِيٰ \* فَقُلْنَا يَنَأَدَمُ إِنَّ هَلْذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّا فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَانُ قَالَ يَتَّأَدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ \* فَأَكَلًا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَىٰ ٓ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغُوَىٰ \* ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ \* قَالَ ٱهْبطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ \* وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ \* قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا \* قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَٰتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ﴾ [طه: ١١٥ – ١٢٦]. وقال تعالى("): ﴿ قُلْ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/١٦٣ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧١/٧ .

فهذا ذِكرُ هذه القصة مِن مواضِعَ متفرقة مِنَ القرآنِ ، وقد تكلَّمنا على ذلك كلَّه في « التفسيرِ » . ولْنذكر هلهنا مضمونَ ما دلَّت عليه هذه الآياتُ الكريماتُ ، وما يتعلقُ بها مِنَ الأحاديثِ الواردةِ في ذلك عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، واللهُ المُستعانُ .

فأخبرَ تعالى أنّه خاطبَ الملائكة قائلًا لهم : ﴿ إِنَّى جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ . أعْلَمَ بما يريدُ أَنْ يخلقَ مِن آدمَ وذريتِه ، الذين يخلُفُ بعضُهم بعضًا ، كما قال : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِفَ الأَرْضِ ﴾ [الأنعام: ١٦٥] . وقال : ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتْهِفَ الأَرْضِ ﴾ [الخلائك على سبيل التّنويهِ ﴿ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلأَرْضِ ﴾ [الخل: ١٦] . فأخبرهم بذلك على سبيل التّنويه بخلق آدمَ وذرّيّته ، كما يُخبَرُ بالأمرِ العظيم قبل كونه . فقالت الملائكةُ سائلين على وجه الحكمة ، لا على وجه الحكمة ، لا

على وجهِ الاعتراض والتنقُّص لبني آدَمَ والحسدِ لهم ، كما قد يتوهَّمُه جَهَلَةُ المفسِّرينَ : ﴿ قَالُوٓا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ ﴾ . قِيل : علِموا أنَّ ذلك كائنٌ بما رأوا مِمَّن كان قبلَ آدمَ مِن الحِنِّ والبنِّ . قاله قَتادَةُ (١) . وقال عبدُ الله بنُ عمرو : كانت الحِنُّ والبنُّ (١) قبلَ آدمَ بألفَىْ عام ، فسفَكوا الدِّماءَ ، فبعَث اللهُ إليهم جُندًا مِن الملائكة ، فطرَدُوهم إلى جزائر البُحور (٣) . وعن ابن عبَّاسِ نحوه (١) . وعن الحسَن : أَنْهِمُوا ذلك . وقِيل : لِمَا اطَّلَعُوا عليه مِن اللَّوْحِ المَحْفوظِ. فَقِيلَ: أَطْلَعِهم عليه هاروتُ وماروتُ عن مَلَكِ فوقَهما يُقالُ له : السِّجلُّ (°) . رواه ابنُ أبي حاتم (١) ، عن أبي جعفر الباقِر . وقِيل : لأنَّهم عَلِموا أَنَّ الأَرضَ لا يُخْلَقُ منها إلَّا مَن يكونُ بهذه المَثابَةِ غالبًا . ﴿ ونَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ أي ؛ نعبدُك دائمًا لا يَعْصيك منَّا أَحَدٌ ، فإنْ كان المُرادُ بخَلْقِ هؤلاء أنْ يعبدُوك ، فها نحنُ لا نَفْتُرُ ليلًا ولا نهارًا . ﴿ قَالَ إِنِّي ٓ أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي ؛ أعلمُ من المصْلَحةِ الرَّاجِحةِ في خلْق هؤلاء ما لا تَعلمونَ ، أي ؛ سيُوجَدُ منهم الأُنبياءُ والمرسَلُون والصِّدِّيقون والشُّهداءُ . ثم بَيَّن لهم شرفَ آدمَ عليهم في العلم ، فقال : ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَا ﴾ . قال ابنُ عَبَّاس (٧) : هي هذه الأسماءُ التي يتعارف بها الناسُ ؛ إنسانٌ ، ودائَّةٌ ، وأرضٌ ، وسهْلٌ ، وبحرٌ ، وجبَلٌ ، وجمَلٌ ، وحِمارٌ ،

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ٢/١ ، وانظر التفسير ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ليس عند ابن أبي حاتم ذكر البن ، وعنده الجن بالجيم المعجمة .

<sup>(</sup>٣) ابن أبي حاتم في تفسيره ١٠٩/١ وهو صحيح الإسناد.

<sup>(</sup>٤) أخرجه الحاكم في مستـدركه ٢٦١/٢ وقـال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>o) في م: « الشجل » وفي الأصل: « السحل » . والمثبت كما عند ابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٦) في تفسيره ١١٢/١ .

<sup>(</sup>٧) ابن أبي حاتم ١١٥/١ (ضعيف)، تفسير الطبرى ٢١٥/١.

وأشباهُ ذلك مِن الأُممِ وغيرِها . وفى روايةٍ : علَّمه اسمَ الصَّحْفةِ والقِدْرِ ، حتى الفَسْوَةِ والفُسَيَّةِ . وقال مُجاهِدٌ : علَّمه اسمَ كلِّ دابةٍ ، وكلِّ طيرٍ ، وكلِّ شيءٍ . شيءٍ .

وكذا قال سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ، وقتادَةُ ، وغيرُ واحدٍ . وقال الرَّبيعُ : علَّمه أسماءَ الملائكةِ . وقال عبدُ الرحمنِ بنُ زَيْدٍ : علَّمه أسماءَ ذُرِّيَّتِه . والصحيحُ أَنَّه علَّمه أسماءَ الذَّواتِ<sup>(۱)</sup> وأفعالَهَا ؛ مُكَبَّرَها ومُصَغَّرَها . كما أشار إليه ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهُما<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ١: « الدواب ».

<sup>(</sup>٢) انظر أقوالهم في تفسير الطبري ٢١٥/١ ، ٢١٦ .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤٤٧٦) ، مسلم (١٩٣) .

<sup>(</sup>٤) في ح: « معبد ».

<sup>. 1.0/1 (0)</sup> 

كَمْ قَالَ : ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءِ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَآءَ ﴾ [البقرة: ٥٥٥]. ﴿ قَالَ يَكَأَدَمُ أَنبِئَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ فَلَمَّآ أَنبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ أى ، أعلمُ السِّرَّ كَمَا أَعلمُ العلانِيةَ . وقِيل : إنَّ المُرادَ بقولِه : ﴿ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ ﴾ ما قالوا : ﴿ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ﴾ . فهذا ما أبدَوْه ، وبقولِه : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ المُرادُ بهذا الكلام إِبْلِيسُ ، ( وما أسرَّه وكتَمَه في نفسِه من الكِبْر والعَداوَةِ لآدَمَ ، عليه السَّلامُ ' . قاله سعيدُ بنُ جُبَير ، ومُجاهِدٌ ، والسُّدِّئ ، والضَّحَّاكُ ، والثُّورِيُّ ، واختاره ابنُ جَريرِ (٢) . وقال أبو العالِيَةِ ، والرَّبيعُ ، والحَسَنُ ، وقَتادَةُ : ﴿ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴾ قولُهم : لن يخلُقَ ربُّنا خَلْقًا إِلَّا كنا أعلمَ منه ، وأكرمَ عليه منه"ً . وقولُه : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّآ إِيْلِيسَ أَبَىٰ وَٱسْتَكْبَرَ ﴾ هذا إِكْرامٌ عَظيمٌ مِنَ الله ِ تعالى لآدَمَ ، حينَ خلقه بيَدِهِ ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، كما قال : ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلْجِدِينَ ﴾ [ الحجر : ٢٩ ] . فهذه أربعُ تَشريفاتٍ ؛ خَلْقُه له بيَدِه الكَرِيمَةِ ، وَنَفْخُه فيه مِن رُوحِه ، وأَمْرُه الملائكةَ بالسُّجودِ له ، وتعليمُه أسماءَ الأشياء . ولهذا قال له مُوسى الكَليمُ حينَ اجتمعَ هو وإيَّاه في المَلإِ الأُعْلَى ، وتناظَرا ، كَمْ سَيْأَتِي : ﴿ أَنْتَ آدمُ أَبُو البَّشَرِ الذي خلقَكَ اللهُ بَيْدِه ، ونَفَخَ فيك مِن رُوحِه ، وأَسْجَدَ لك ملائكتَه ، وعلَّمَكَ أسماءَ كلِّ شيءٍ ؟ »(١) . وهكذا يقولُ له(٥) أهلَ المَحْشر يومَ القيامَةِ ، كما تقدُّم ، وكما سيأتِي إن شاء اللهُ تَعالى .

<sup>(</sup>۱ – ۱) كذا فى : ١ . وفى بقية النسخ : « حين أسر الكبر والتخيرة على آدم عليه السلام » .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۲۲/۱.

<sup>(</sup>٣) انظر التفسير ١٠٦/١، ١٠٧٠.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦٥٢) . وأصله عند البخاري (٣٤٠٩) .

<sup>(</sup>٥) ليست في : ١، م .

وقال في الآيةِ الأُخْرَى: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَـٰ بِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّآ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ \* قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴾ [ الأعراف : ١١ ، ١١ ] . قال الحسنُ البصرى : قاسَ إبليسُ ، وهو أوَّلُ مَن قاسَ . وقال محمدُ بنُ سِيرِينَ : أَوَّلُ مَن قاسَ إبليسُ ، وما عُبدَتِ الشَّمْسُ وَالقَمَرُ إلا بالمَقايِيسِ . رواهما ابنُ جَريرِ(١) . ومعنى هذا ، أنَّه نَظَرَ نفسَه بطريق المُقايَسَةِ بينَه وبينَ آدَمَ ، فرأى نفسَه أشرَفَ مِن آدَمَ ، فامتَنَعَ مِنَ السُّجودِ له ، مع وُجودِ الأمْرِ له ولسَائِرِ الملائِكَةِ بالسُّجودِ. والقِياسُ إذا كان مُقابَلًا بالنَّصِّ (٢) ، كان فاسِدَ [ ٢/١٤ م الإعْتبار . ثم هو فاسدٌ في نفسِه ؛ فإنَّ الطينَ أَنفعُ وخَيْرٌ مِن النَّارِ ، فَإِنَّ الطِّينَ فيه الرَّزانَةُ ، والحِلْمُ ، والأِّناةُ ، والنُّمُوُّ ، والنَّارُ فيها الطُّيْشُ ، والخِفَّةُ ، والسُّرْعَةُ ، والإحْراقُ ، ثم آدَمُ شرَّفه اللهُ بخَلْقِه له بيَدِه ، وَنَفْخِه فيه مِن رُوحِهِ ؛ ولهذا أمَر الملائِكَةَ بالسُّجودِ له ، كما قال" : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَبِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِن صَلْصَل مِّنْ حَمَا ٍ مَّسْنُونٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ سَلجدِينَ \* فَسَجَدَ ٱلْمَلَـ آَكُمُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ \* قَالَ يَـلَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ \* قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرِ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَلْ مِّنْ حَمَا مَّسْنُونِ \* قَالَ فَأَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيْمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْم ٱلدِّينِ ﴾ [الحجر: ٢٨ - ٣٥]. استحَقُّ هذا مِن اللهِ تعالى ؛ لأنه استلزم تَنقُّصُه لآدَمَ وازْدِراؤُه به

 <sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٣١/٨ . وبعده في ١ : « وقال آخر من السلف : كل قايس فهو إبليسي » .
 (٢) في الأصل ، ح ، ١ : « للنص » .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/٢٥٤.

وترفُّعُه عليه مخالَفَةَ الأُمْرِ الإلْهِيِّ ، ومُعاندةَ الحقِّ في النَّصِّ على آدَمَ على التَّعِيين ، وشَرَعَ في الاعتذار بما لا يُجْدِي عنه شَيْئًا ، وكان اعتذارُه أَشَدُّ مِن ذَنْبه ؛ كما قال تعالى في سورةِ « سُبْحان » : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَــْبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ ءَأُسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا \* قَالَ أَرَءَيْتَكَ هَـٰذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَبِنْ أُخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَاٰمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتُهُ إِلَّا قَلِيلًا \* قَالَ ٱذْهَبْ فَمَن تَبعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَآؤُكُمْ جَزَآءً مَّوْفُورًا \* وَٱسْتَفْرِزْ مَن ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُم بصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلُ وَٱلْأَوْلَـٰدِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا \* إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ برَبِّكَ وَكِيلًا ﴾ [الإسراء: ٦١ - ٦٥]. وقال في سورةِ « الكهف » : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَكِهِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْر رَبِّهِ ﴾ [ الكهف : ٥٠ ] . أي ؟ خرَج عن طاعة ِ الله عَمْدًا وعنادًا واستكبارًا عن امتثال أمره ، وما ذاك إلَّا لأنَّه حانه طَبْعُه ومادتُه الناريةُ(١) الخَبيثَةُ أَحْوَجَ ما كان إليها ، فإنَّه مخلوقٌ من نار كما قال ، وكما قدمنا(٢) في «صحيح مسلم " (" )، عن عائِشَةَ ، عن رَسولِ اللهِ عَلَيْكُ قال : « خُلِقَتِ الملائكةُ مِنْ نورٍ ، وَخُلِقَ الجَانُّ مِن مارجٍ مِن نارٍ ، وخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ ».

قال الحسنُ البصرى : لم يكنْ إبليسُ مِن الملائكةِ طَرْفَةَ عين قَطَّ. وقال شهرُ بنُ حَوْشَب : كان مِنَ الحِنِّ ، فلمَّا أفسدُوا في الأرض بعَث اللهُ إليهم جُنْدًا مِن الملائِكَةِ ، فقتلُوهم وأجلَوْهم إلى جَزائِر البِحارِ ، وكان إبليسُ مِمَّنْ أُسِرَ، فأخذُوه معهم إلى السماءِ ، فكان هناك ، فلمَّا أُمِرَتِ الملائكَةُ بالسجودِ امتنعَ إبليسُ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ١ .

<sup>(</sup>٢) في م: « قدرنا ».

<sup>(</sup>٣) تقدم في صفحة ١٢٤.

منه . وقال ابنُ مسعودٍ وابنُ عباس وجماعةٌ مِن الصحابةِ وسعيدُ بنُ المُسَيَّب وآخرونَ : كان إِبليسُ رئيسَ الملائكةِ بالسماء الدنيا . قال ابنُ عبَّاسِ : وكان [ ١/٣٤٠] اسمُه عَزازيلَ. وفي روايةٍ عنه (١): الحارثُ. قال النقَّاشُ (٢): وكُنْيَتُه أَبُو كُرْدُوسٍ . قال ابنُ عباسٍ : وكان مِن حَيِّ من الملائكةِ ، يقالُ لهم الحِنُّ ، وكانوا خُزَّانَ الجنانِ ، وكان مِن أَشْرَفِهم وأكثرهم عِلْمًا وعبادةً ، وكان مِن أُولِي الأَجْنِحَةِ الأَرْبَعَةِ ، فمسخَه الله شيطانًا رجيمًا (٢) . وقال في سورة « ص ٓ » : ﴿ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَهِ كَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ \* فَإِذَا أَجْمَعُونَ \* إِلَّآ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ \* قَالَ يَــٓٓ إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَى ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْعَالِينَ \* قَالَ أَنَا ۚ خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ \* قَالَ فَٱخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ \* وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ ٱلدِّينِ \* قَالَ رَبِّ فَأَنظِرْنِي ٓ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ \* قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظَرِينَ \* إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ \* قَالَ فَبَعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ \* قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقُّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأُنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ص: ٧١ - ٨٥]. وقال في سورة « الأعراف »: ﴿ قَالَ فَبِمَا ۚ أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ \* ثُمَّ لَأَتِيَّنَّهُم مِّن بَيْن أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآ بِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرينَ ﴾ [ الأعراف: ١٦ ، ١٦] . أي بسبب إغوائك إيَّايَ لأقعدنَّ لهم كلُّ مرصدٍ ، ولآتينهم مِن كلِّ جهةٍ منهم. فالسعيدُ مَن خالَفَه، والشقِيُّ من اتَّبعَه. كما قال الإمامُ أحمدُ: حدثنا هاشمُ بنُ القاسم ، حدثنا أبو عَقيل \_ هو

<sup>(</sup>١) في م: «عن». وفي ١: «عبد». وليست في: ص.

<sup>(</sup>٢) تقدمت ترجمته ص ١٣٦. وانظر التعريف والإعلام للسهيلي ص ٥٧.

<sup>(</sup>٣) انظر الأقوال السابقة في التفسير ١١٠/١، ١١١، ١٦٤/٥، ١٦٥.

عبدُ الله بنُ عَقيلِ الثقفيُّ - حدثنا موسى بنُ المسيَّبِ ، عن سالِم بنِ أبى الجَعْدِ ، عن سَالِم بنِ أبى الفاكِه (١) قال : سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ الشَيْطَانَ قَعَد لِابنِ آدَمَ بأَطْرُقِه (١) ﴾ . وذكر الحديث ، كما قدمناه في صفة إبْليسَ (١) .

وقد اخْتَلُفَ المفسرون في الملائكةِ المأمورين بالسجودِ لآدمَ ، أَهُمْ جميعُ الملائكة ِ - كما دلُّ عليه عمومُ الآياتِ ، وهو قولُ الجمهورِ - أو المرادُ بهم ملائكةُ الأرضِ ، كما رواه ابنُ جرير<sup>(؛)</sup> مِن طريقِ الضَّاكِ ، عن ابنِ عباس ، وفيه انقطاعٌ ، وفي السياقِ نَكَارَةٌ ، وإنْ كان بعضُ المتأخرين قد رجَّحَه ، ولكنَّ الأظهرَ من السياقاتِ الأوَّلُ ، ويدلُّ عليه الحديثُ : ﴿ وأَسْجَدَ لَهُ مَلَائِكَتَه »(°). وهذا عمومٌ أيضًا، والله أعلمُ. وقولُه تعالى لإبليسَ: ﴿ فَأَهْبِطْ مِنْهَا ﴾ و ﴿ آخرُجْ مِنْهَا ﴾ دليلٌ على أنَّه كان في السماءِ ، فأمِرَ بالهبوطِ منها والخروجِ مِنَ المنزلةِ والمكانةِ التي كان قد نالها بعباديّه ، ١٦/١عظ ٢ وتَشَبُّهِهِ بِالمَلائِكَةِ فِي الطاعةِ والعبادةِ ، ثُمَّ سُلِبَ ذلك بكِبْره وحسدِه ومخالفتِه لربِّهِ ، فأَهْبِط إلى الأرض مذْءُومًا مدْحورًا ، وأمر اللهُ آدمَ عليه السلامُ أن يسكنَ هُو وزوجتُه الجنةَ ، فقال : ﴿ وَقُلْنَا يَكَأَدَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَانِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [البقرة: ٣٥] . وقال في « الأعراف » : ﴿ قَالَ آخُرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَّدْحُورًا لَّمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكُمْ أَجْمَعِينَ \* وَيَتَّأَدَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ

<sup>(</sup>١) في م: « فاتكة ».

<sup>(</sup>٢) في ١: ﴿ بِأَطْرِقُهُ كُلُّهَا ﴾ وهو لفظ الطبراني (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٣) انظر ما تقدم في صفحة ١٥٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٣/١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) تقدم ص ١٦٩.

ٱلْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِعْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَالَهِ وَالشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [الأعراف: ١٨، ١٥]. وقال تعالى: ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَنَبِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِأَدَمَ وَالْحَرَافَ اللَّهَ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ اللَّه

<sup>(</sup>١) انظر التفسير ١١١/١ ، ١١٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م: « إسحاق بن بشار » ، وفي ص: « إسحاق بن يسار » ، وفي ا: « إسحق » .

۲۲۹/۱ نفسير الطبرى ۲۲۹/۱ .

نَّفْسِ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّلُهَا حَمَلَتْ حَمَّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ﴾ [الأعراف: ١٨٩] الآيةُ(١) . وسنتكلمُ عليها فيما بعدُ إن شاء اللهُ تعالى .

وفى « الصحيحين »(٢) مِن حديثِ زائدة ، عن مَيْسرة الأَشْجَعِيّ ، عن أَبِي حازم ، عن أَبِي هريرة ، عن النبيّ عَلَيْكُ ، أَنَّه قال : « اسْتَوْصُوا بالنِّسَاءِ حيرًا ، فإنَّ المرأَة خُلِقَتْ مِنْ ١ /٤٤٠ ] ضِلَع ، وإنَّ أَعْوَجَ شيءٍ في الضلَع أعلاه ، فإنَّ ذَهَبْتَ تُقِيمُه كَسَرْتَه ، وإنْ تَرَكْتَه لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ ، فاسْتَوْصُوا بالنساءِ غَيْرًا » . لفظ البخاريّ .

وقد اختلف المفسرون في قولِه تعالى : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَالَهِ آلشَّجَرَةَ ﴾ فَقِيل : هي الكَرْمُ . ورُوِي عَنِ ابنِ عباسٍ ، وسعيدِ بنِ جُبيرٍ ، والشَّعْبيُ ، وجعدَة بنِ هُبيرَة ، ومحمدِ بنِ قيسٍ ، والسَّدِيُ ، في روايةٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، وابن مسعودٍ ، وناسٍ مِن الصحابةِ ، قال : وترْعُمُ يهودُ أَنَّها الحِنْطَةُ . وهذا مرويٌ عنِ ابنِ عباسٍ ، والحسنِ البصريٌ ، ووهبِ بنِ الحِنْطَةُ . وهذا مرويٌ عنِ ابنِ عباسٍ ، والحسنِ البصريٌ ، ووهبِ بنِ منبه ، وعطية العَوْفِي ، وأبي مالكِ ، ومُحارِبِ بنِ دِثارٍ ، وعبدِ الرحمنِ بن أبي ليلَي . قال وهبُ : والحبةُ (") منه أَلْيَنُ مِن الزبدِ وأحلَى مِن العسلِ . وقال التَّوْرِي ، عن حُصين (") ، عن أبي مَالكِ ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ﴾ : التَّوْرِي ، عن حُصين (") ، عن أبي مَالكِ ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ ، وابنُ هي النخلةُ . وبه قال قَتادَةُ ، وابنُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٢٢٤/٤ ، ٢٢٥ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۳۳۱) ، مسلم (۱٤٦٨) .

<sup>(</sup>٣) في ١، ص : « الخبز » ، وفي الأصل ، ح : « الخبر » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ﴿ أَبِي حصين ﴾ .

جُرَيْجٍ . وقال أبو العالية ِ: كانت شجرةً ، مَن أكل منها أَحْدَث ، ولا ينبغِى في الجنة حَدَثُ() .

وهذا الخلافُ قريبٌ . وقد أَبْهمَ اللهُ ذكرَها وتعيينَها ، ولو كان في ذكرِها مصلحةٌ تعودُ إلينا لعيَّنها لنا ، كما في غيرِها مِن المَحالِّ التي تُبْهَمُ في القرآنِ .

وإنما الخلافُ الذي ذَكروه في أنَّ هذه الجنةَ التي أُسْكِنَها آدمُ ، هل هي في السماء أو في الأرض ؟ هو الخلافُ الذي ينبغِي فصلُه والخروجُ منه . والجمهورُ على أنَّها هي التي في السماء ، وهي جنةُ المأوَى ؛ لظاهرِ الآياتِ والأحاديثِ ، كَقُولِهُ تَعَالَى : ﴿ وَقُلْنَا يَــَّادَمُ ٱسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: ١٢٥] . والألفُ واللامُ ليست للعُموم ، ولا لِمَعْهودٍ لفظيٌّ ، وإنَّما تعودُ على مَعْهودٍ ذهْنيٌّ ، وهو المستقِرُّ شرعًا مِن جنةِ المأوَى ، وكقول منوسى عليه السلامُ لآدمَ عليه السلامُ: «علامَ أخرجْتَنَا ونفسَك مِن الجنةِ ». الحديث . كما سيأتي الكلامُ عليه (٢) . وروى مسلمٌ في « صحيحِه »(٢) ، مِن حديثِ أبي مالكِ الأشْجَعِيِّ واسمُه سعدُ بنُ طارقٍ ، عن أبي حازم سَلَمَةَ بن دينارٍ ، عن أبي هريرةَ ، وأبي مالكٍ ، عن رِبْعيٌّ ، عن حُذَيْفَةَ ، قالا : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْتُهُ : « يَجْمَعُ اللهُ الناسَ فيقومُ المؤمنون حينَ ﴿ اللهُ لَمُ الْجَنَّةُ ، فيأتُونَ آدمَ فَيقولُونَ : يَا أَبَانَا ، استُفتِح لنا الجِنةَ . فيقولُ : وهل أَخرَجَكُم مِن الجنةِ إِلَّا خطيئةُ أَبِيكُم ؟ » . وذكر الحديثَ بطولِه ، وهذا فيه قوةً جيدةً ظاهرةً في الدَّلالةِ على أنُّها جنةُ المأوَى ، وليست تخلُو عن نظر .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ٢٣١/١ - ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٢) يأتي بطرقه في صفحة ١٩١١ - ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٩٥) .

<sup>(</sup>٤) في صحيح مسلم: ( حتى ) .

وقال آخَرون : بل الجنةُ التي أُسْكِنَها آدمُ لم تكنْ جنةَ الخُلْدِ ؛ لأَنَّه كُلُّف فيها أنْ لا يأكلَ [ ١٤٤/١ مِن تلك الشجرةِ ، ولأنَّه نام فيها ، وأُخْرَجَ منها ، ودخل عليه إبليسُ فيها ، وهذا مما ينافِي ('أَنْ تكونَ') جنةَ المأوَى . وهذا القولُ محكِيٌّ عن أَبيٌّ بن كعبٍ ، وعبدِ الله ِ بن عباسٍ ، ووهْب بن مُنبِّهٍ ، وسفيانَ بن عُيَيْنَةَ ، واختاره ابنُ قُتَيْبَةَ في ﴿ المعارفِ ۥ (٢) ، والقاضي منذرُ بنُ سعيد البلوطيُّ في « تفسيرِه » ، وأفرد له مُصنَّفًا على حِدَةٍ ، وحكاه عن أبي حنيفةَ الإمام وأصحابه ، رحمهم الله . ونقله أبو عبد الله بحمدُ بنُ عمرَ الرازئُ ابنُ خطيبِ الرئّ في « تفسيرِه »(٣) ، عن أبي القاسم البلخِيّ ، وأبي مسلم الأصبهانيِّ . ونقله القرطبيُّ في « تفسيره »(1) عن المعتزلةِ والقَدَرِيَّةِ . وهذا القولُ هو نصُّ التوراةِ التي بأيدِي أهلِ الكتابِ(٠). وممَّن حَكَى الخلافَ في هذه المسألةِ ، أبو محمدٍ ابنُ حزمٍ في « المِلَلِ والنُّحَلِ »(١) . وأبو محمدٍ ابنُ عطيةً في « تفسيرِه »(٧) ، وأبو عيسى الرماني في « تفسيرِه » ، وحكى عن الجمهور الأولَ ، وأبو القاسم الراغبُ ، والقاضي الماوَرديُّ في « تفسيره » فقال : واخْتُلِف في الجنةِ التي أُسْكِناها – يعني آدمَ وحواءَ – على قولين ؛ أحدُهما : أنَّها جنةُ الخُلْدِ . الثاني : جنةً أعدُّها اللهُ لهما ، وجعلها دارَ ابتلاءِ وليستْ جنةَ الخلدِ التي جعلها اللهُ دارَ جزاءٍ . ومَن قال بهذا اختلفوا على قولين ؟ أحدُهما : أنَّها في السماء ؛ لأنَّه أَهْبَطَهما منها . وهذا قولُ الحسن ِ . والثاني :

<sup>(</sup>۱ - ۱) في ا: « حال ساكني » .

<sup>(</sup>٢) المعارف ١٥.

۳/۳ نفسير الرازى ۳/۳.

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي ٣٠٢/١.

<sup>(</sup>٥) سفر التكوين ، الأصحاح الثاني (٨ - ٢٢) .

<sup>(</sup>٦) الملل والنحل ٨٢/٤ ، ٨٣ .

<sup>(</sup>V) تفسير ابن عطية ٢٣٦/١.

أَنَّهَا فِي الأَرْضِ ؛ لأَنَّه امْتَحَنَهما فيها بالنهي عن الشجرةِ التي نُهيا عنها دونَ غيرِها مِنَ الثمارِ . وهكذا قولُ (ابنِ جبيرٍ) ، وكان ذلك بعدَ أَنْ أُمِر إبليسُ بالسجودِ لآدمَ . واللهُ أعلمُ بالصواب مِن ذلك . هذا كلامُه .

فقد تضمَّن كلامُه حكاية أقوال ثلاثة ، وأَشْعَرَ كلامُه أنه مُتوقِّفٌ فى المسألة ؛ ولهذا(٢) حكى أبو عبد الله الرازئ فى « تفسيره » ، فى هذه المسألة أربعة أقوال ؛ هذه الثلاثة التى أوردها الماوَرْدِئ . ورابعُها : الوقف . (ورجَّع القولَ الأُوَّلَ . والله أعلم ) . (وحَكَى القولَ بأنَّها فى السماء وليست جنة المأوّى ، عن أبى على الجبَّائي ) .

وقد أورد أصحابُ القولِ الثانى سؤالًا يحتاجُ مثلُه إلى جوابٍ ، فقالوا : لا شكَّ أَنَّ الله سبحانه وتعالى طرد إبليسَ حينَ امْتَنَعَ مِنَ السجودِ عن الحضرةِ الإِلَهيةِ ، وأمره بالحروجِ عنها والهبوطِ منها ، وهذا الأمرُ ليس مِن الأوامرِ الشرعيةِ بحيثُ يمكنُ مُخالَفتُه ، وإنَّما هو أمرٌ قَدَرِيٌّ لا يُخالَفُ ولا يُمانعُ ؛ الشرعيةِ بحيثُ يمكنُ مُخالَفتُه ، وإنَّما هو أمرٌ قَدَرِيٌّ لا يُخالَفُ ولا يُمانعُ ؛ ولهذا قال : ﴿ آخرُجُ مِنْهَا مَذْعُومًا مَّدْحُورًا ﴾ [الأعراف : ١٨] . وقال : ﴿ فَآهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا ﴾ [الأعراف : ١٣] . وقال : ﴿ فَآخرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴾ [المجر : ٣٤] . والضميرُ عائدٌ إلى الجنةِ أو السماءِ أو المنزلةِ ، وأيًّا ما كان ، فمعلومٌ أنَّه ليس له الكونُ ("بعدَ هذا") في المكانِ الذي طُرِدَ عنه ، وأَبُودَ منه [ ١/٥٤ و ] لا على سبيلِ الاستقرارِ ، ولا على سبيلِ المرورِ والاجتيازِ . قالوا : ومعلومٌ مِن ظاهرِ سياقاتِ القرآنِ أَنَّه وسوسَ سبيلِ المرورِ والاجتيازِ . قالوا : ومعلومٌ مِن ظاهرِ سياقاتِ القرآنِ أَنَّه وسوسَ سبيلِ المرورِ والاجتيازِ . قالوا : ومعلومٌ مِن ظاهرِ سياقاتِ القرآنِ أَنَّه وسوسَ

<sup>(</sup>١ - ١) كذا في : ١ . وفي بقية النسخ : ﴿ ابن يحيى ٩ .

<sup>(</sup>٢) في ١، م: ﴿ ولقد ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٤ - ٤) ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح، م، ص: (قدرا).

لآدَمَ وخاطَبه بقولِه له: ﴿ هَلْ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَا يَبْلَىٰ ﴾ [طه: ١٢٠] . وبقولِه: ﴿ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلْخَالِدِينَ \* وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ \* فَدَلَّلُهُمَا بِغُرُورٍ ﴾ [الأعراف: ٢٠، ٢١] الآية . وهذا ظاهر في اجتاعِه معهما في جنتهما . وقد أُجيبوا عن هذا بأنَّه لا يمتنعُ أَنْ يجتمعَ بهما في الجنةِ على سبيلِ جنتهما ، لا على سبيلِ الاستقرارِ بها ، أو أنَّه وسُوسَ لهما وهو على بابِ الجنةِ ، أو مِن تحتِ السماءِ . وفي الثلاثةِ نظر . والله أعلم .

ومما احتج به أصحابُ هذه المقالة ، ما رواه عبدُ الله بنُ الإمام أحمد ، في الزيادات (١) ، عن هُدْبة بن خالد ، عن حماد بن سلمة ، عن حُميد ، عن الخسن البصري ، عن (أَعْتَى ، هو البن ضَمْرة السَّعْدي ، عن أُبَى بن الحسن البصري ، عن أَمَّى ، هو البن ضَمْرة السَّعْدي ، عن أُبَى بن كعب قال : إنَّ آدم لَمَّا احْتُضِر ، اشتهى قِطْفًا مِن عنب الجنة ، فانطلق بنوه ليَطلبوه له ، فلقيته م الملائكة فقالوا : أين تُريدون يا بنى آدم ؟ فقالوا : إنَّ أَبانَا اشتهى قِطْفًا من عنب الجنة . فقالوا هم : ارجعوا فقد كُفيتُمُوه . فانتهوا إليه فقبضوا رُوحه ، وغسَّلُوه ، وحنَّطوه ، وكفَّنوه ، وصلى عليه جبريلُ (وبَنُوه فقبضوا رُوحه ، وغسَّلُوه ، وقالوا : هذه سُنتُكم في موتاكم . وسيأتى الحديث خلف الملائكة ، ودفنوه ، وقالوا : هذه سُنتُكم في موتاكم . وسيأتى الحديث بسنده وتمام لفظه عند ذكر وفاق آدم ، عليه السلام . قالوا : فلولا أنَّه كان الوصولُ إلى الجنة التي كان فيها آدمُ التي اشتهى منها القِطْف مُمْكِنًا لَمَا ذهبوا الوصولُ إلى الجنة التي كان فيها آدمُ التي اشتهى منها القِطْف مُمْكِنًا لَمَا ذهبوا يطلبون ذلك ، فدلً على أنَّها في الأرض لا في السماء . والله تعالى أعلم . قالوا : والاحتجاج بأنَّ الألف واللَّامَ في قولِه : ﴿ ويَتَّادَمُ آسَكُنْ أَنتَ قالوا : والاحتجاج بأنَّ الألف واللَّامَ في قولِه : ﴿ ويَتَّادَمُ آسَكُنْ أَنتَ

<sup>(</sup>١) مسند الإمام أحمد ١٣٦/٥ . قال الهيثمى : رجاله رجال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهو ثقة . المجمع ١٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ، م ، ص : « يحيى » .

<sup>(</sup>٣ – ٣) في م: « ومن خلفه من » .

وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ لم يتقدمْ عهدٌ يعودُ عليه ، فهو المعهودُ الذهْنَىُّ مُسَلَّمٌ ، ولكنْ هو ما دَلَّ عليه سياقُ الكلامِ ، فإنَّ آدمَ خُلِق مِن الأرضِ ، و لم يُنْقَلْ أنه رُفِع إلى السماءِ . وخُلِق ليكونَ في الأرضِ ، وبهذا أَعلَمَ الربُّ الملائكة حيث قال : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ .

قالوا: وهذا كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا بَلُوْنَاهُمْ كَمَا بَلُوْنَا أَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [القلم: ١٧]. فالألفُ واللامُ ليس للعُمومِ ، ولم يتقدمُ معهودٌ لفظيٌّ ، وإنما هي للمعهودِ الذهنيُّ الذي دلَّ عليه السياقُ ، وهو البُستانُ .

قالوا: وذِكْرُ الهبوطِ لا يدُلُّ على النزولِ مِنَ السماءِ ، بل هو كقولِه تعالى : فيل يَانُوحُ آهْبِطْ بِسَلَم مِّنَّا وَبَرَكَت عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أَمَم مِّمَّن مَّعَكَ ﴾ [مود: ٤٨] الآية . [١/٥٤٤] وإنما كان في السفينة حين اسْتَقرَّت على الجُودِيِّ ، ونَضَبَ الماءُ عن وجهِ الأرضِ ، أُمِر أَنْ يهبِطَ إليها هو ومَن معه مُبارَكًا عليه وعليهم . وقال الله تعالى : ﴿ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ مُبارَكًا عليه وعليهم . وقال الله تعالى : ﴿ آهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢١] الآية . وقال تعالى : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللهِ ﴾ [البقرة: ٢١] الآية . وفي الأحاديثِ واللغةِ مِن هذا كثيرٌ .

قالوا: ولا مانِعَ ، بل هو الواقعُ ، أنَّ الجنة التي أَسْكِنَها آدمُ كانت مرتفعةً عن سائرِ بقاعِ الأرضِ ، ذاتَ أشجارٍ ، وثمارٍ ، وظلالٍ ، ونعيمٍ ، ونَضْرَةٍ ، وسرورٍ ، كا قال تعالى : ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴾ [طه: ١١٨] . أي لا يُذَلُّ باطنك بالجوعِ ، ولا ظاهرُك بالعُرْي . ﴿ وَأَنَّكَ لا تَظْمَوُا فِيهَا وَلا تَضْحَىٰ ﴾ [طه: ١١٩] . أي ، لا يَمَسُّ باطنك حرُّ الظمأ ولا ظاهرَك حرُّ الظما ولا ظاهرَك حرُّ الشمس ؛ ولهذا قَرَنَ بينَ هذا وهذا ، وبينَ هذا وهذا ؛ لِمَا بينهما مِن الشمس ؛ ولهذا قَرَنَ بينَ هذا وهذا ، وبينَ هذا وهذا ؛ لِمَا بينهما مِن المقابلة (۱) . فَلَمَّا كان منه ما كان مِن أكْلِه مِنَ الشجرةِ التي نُهِيَ عنها ، أُهْبِطَ المقابلة (۱) . فَلَمَّا كان منه ما كان مِن أكْلِه مِنَ الشجرةِ التي نُهِيَ عنها ، أُهْبِطَ

<sup>(</sup>١) في م، ص: « الملاءمة ».

إلى أرضِ الشقاءِ، والتعبِ، والنَّصَبِ، والكَدَرِ، والسَّعيِ، والنَّكدِ، والابتلاءِ، والاختبارِ، والامتحانِ، واختلافِ السُّكَّانِ؛ دِينًا، وأخلاقًا، وأعمالًا، وقُصودًا(۱)، وإراداتٍ، وأقوالًا، وأفعالًا؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَكُمْ إِلَىٰ حِينِ ﴾ [البقرة: ٣٦]. ولا يلزمُ مِن هذا أَنَّهم كانوا في السماءِ، كما قال تعالى: ﴿ وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَآءِيلَ وَمعلومٌ أَنَّهم كانوا فيها، لم يكونوا في السماءِ.

قالوا: وليس هذا القولُ مُفَرَّعًا على قولِ مَن ينكرُ وجودَ الجنةِ والنارِ اليومَ (٢) ، وَلا تلازُمَ بينَهما ، فكلُ مَن حُكِى عنه هذا القولُ مِنَ السلفِ وأكثرِ الخلفِ مِمَّن يُثْبِتُ وجودَ الجنةِ والنارِ اليومَ ، كما دلَّت عليه الآياتُ والأحاديثُ الصِّحاحُ ، كما سيأتى إيرادُها في موضِعِها ، واللهُ سُبحانَه وتعالى أعلمُ بالصوابِ .

وقولُه تعالى : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطَنُ عَنْهَا ﴾ [البقرة: ٣٦] . أى ؟ عن الجنةِ ﴿ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ ﴾ أى ، مِن النعيم ، والنَّضرة ، والسُّرور إلى دارِ التعب والكدِّ والنَّكدِّ ، وذلك بما وَسْوَسَ لهما ، وزيَّنه في صدورِهما ؛ كما قال تعالى : ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُررِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهُكُمَا مَنْ هَذَهِ ٱلشَّيْطِنُ لِيُبْدِى لَهُمَا مَا وُررِى عَنْهُمَا مِن سَوْءَتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهُكُمَا مَنْ هَا عَنْ هَاذِهِ ٱلشَّجَرة إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ ٱلشَّجرة إِلَّا أَنْ الْخَلِدِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٠] . يقولُ : ما نهاكما عن أكل هذه الشجرة إلَّا أَنْ تكونا مَلكين أو تكونا مِن الخالدين ، أى ، ولو أكلتها منها ، لصِرْتُما كذلك ﴿ وَقَاسَمَهُمَآ ﴾ أى ، حَلَفَ لهما على ذلك ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ وقاسَمَهُمَآ ﴾ أى ، حَلَفَ لهما على ذلك ﴿ إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ح: ( وتصورًا ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

[الأعراف: ٢١]. كما قال في الآية الأخرى: ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَنُ قَالَ يَتَّادَمُ هَلْ أَدُلَّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَىٰ ﴾ [طه: ١٢٠]. أي ؛ هل أدلَّك على الشجرةِ التي [ ٢٠٤٠ و ] إذا أكلْتَ منها حصل لك الخلدُ فيما أنت فيه مِن النَّعيم ، واستمررْتَ في مُلْكٍ لا يَبِيدُ ولا ينقضِي ؟ وهذا مِن التغريرِ والإخبارِ بخلافِ الواقع . والمقصودُ أَنَّ قولَه : ﴿ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ ﴾ التي إذا أكلْتَ منها خلدتَ .

وقد تكونُ هي الشجرة التي قال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا عبدُ الرحمنِ بنُ مهدَيِّ ، حدثنا شُعْبَةُ ، عن أبي الضَّحّاكِ ، سمعتُ أبا هريرة يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَيِّلِهُ : « إِنَّ في الجَنَّةِ شَجَرةً يسيرُ الرَّاكِبُ في ظِلِّها مِائةً عَامٍ لا يقطَعُها ؛ شَجَرةَ الخُلْدِ » . وكذا رواه أيضًا ، عن غُنْدَرٍ وحجاجٍ ، عن شعبة (۱) . ورواه أبو داودَ الطَّيالِسِيُّ في « مُسْنَدِه » ، عن شُعْبة أيضًا به (۱) . قلتُ لشعبة : هي شجرةُ الخُلْدِ ؟ قال : ليس فيها « هي » . تفرَّد به الإمامُ أحمدُ .

وقولُه: ﴿ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تَهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف: ٢٢]. كما قال في «طه»: ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ ﴿ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ وكانت حواء أكلت مِن الشجرة قبلَ آدم ، وهي التي حَدَثُهُ على أكلِها ،

<sup>(</sup>١) المسند ٢/٢٦ ( صحيح الجامع ٢١٢١ ) .

<sup>· £00/</sup>Y . . (Y)

<sup>(</sup>٣) مسند الطيالسي (٢٥٤٧).

<sup>(</sup>٤) في ١: ﴿ حدثته ﴾ .

والله أعلم. وعليه يُحْمَلُ الحديثُ الذي رواه البخاريُ (۱) ، حدثنا بِشْرُ بنُ عمدٍ ، حدثنا عبدُ الله ، أنبأنا مَعْمَرٌ ، عن هَمّامِ بن مُنَبّهِ ، عن أبي هريرة ، عن النبيّ عَلَيْكُ : « لولا بَنُو إِسْرائيلَ لم يَخْنَزِ (۱) اللحم ، ولولا حَوّاء لَمْ تَخُنْ أَنْكَى زَوْجَهَا » . تفرّد به مِن هذا الوجهِ . وأخرجاه في « الصحيحين » مِن حديثِ عبدِ الرَّزاقُ ، عن مَعْمَرِ ، عن هَمّامٍ ، عن أبي هريرة (۱) . ورواه أحمدُ ومسلمٌ ، عن هارونَ بن معروفٍ ، عن أبي وهب ، عن عمرو بن الحارثِ ، عن أبي يونسَ ، عن أبي هريرة (۱) .

وفى كتابِ ( التَّوراةِ ) التى بينَ أَيدِى أهلِ الكتابِ ، أَنَّ الذى دَلَّ حواءً على الأَّكُلِ مِنَ الشجرةِ هى الحيةُ (٥) ، وكانت مِن أحسنِ الأشكالِ وأعظمِها ، فأَكلتْ حواءُ عن قولِها وأطعمتْ آدمَ عليه السلامُ – وليس فيها فرُّح لِإبليسَ – فعندَ ذَلك انْفَتَحَتْ أعينُهما وعَلِما أَنَّهما عُرْيانان ، فَوَصلا مِن ورقِ التِّينِ ، وعَمِلا مَآزِرَ ، وفيها أَنَّهما كانا عُرْيانيْن . وكذا قال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهِ : كان لباسُهما (انورًا على فَرْجه وفَرْجها الله ).

وهذا الذي في هذه « التوراةِ » التي بأيديهم غلطٌ منهم وتحريفٌ وخطأٌ في التعريبِ ، فإنَّ نقْلَ الكلامِ مِن لغةٍ إلى لغةٍ لا يكادُ يتيسَّرُ لكلِّ أحدٍ ، ولاسِيَّما

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۳۰).

<sup>(</sup>٢) يخنز : ينتن .

<sup>(</sup>۳) البخاری (۳۳۹۹) ، مسلم (۱٤۷۰) .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٠٤/٢ ، ٣١٥ ، ٣٤٩ . مسلم (١٤٧٠) .

<sup>(</sup>٥) كما في سفر التكوين الأصحاح الأول (١ – ٥) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في ا : « يواري فرجهما » .

<sup>(</sup>٧) رواه الطبرى في تفسيره ١٤٣/٨ ، وصحح ابن كثير إسناده . التفسير ٣٩٤/٣ .

مِمَّنْ لا يعرِفُ كلامَ العربِ جيدًا ، ولا يُجِيطُ علمًا بِفَهْمِ كِتابِهِ أَيضًا ؛ فلهذا وَقَع في تعريبِهم لها خَطَأٌ كثيرٌ ، لفظًا ومعنًى .

وقد دَلَّ القرآنُ العظيمُ على أَنَّه كان عليهما لِباسٌ فى قولِه : ﴿ يَنزِعُ عَنْهُمَا اللهُ مَن عَلْهُمَا اللهُ عَلَيْهُمَا سَوْعَلِهِمَآ ﴾ [الأعراف: ٢٧]. فهذا لا يُرَدُّ لغيرِه مِنَ الكلامِ ، واللهُ تعالى أعلمُ .

وقال ابنُ أبي حاتِم (''): حدثنا على بنُ الحسينِ ابنِ إشكابَ ، حدثنا على ابنُ عاصم ، عن سعيدِ بنِ أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسنِ ، عن أبي ابنِ كعب ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « إِنَّ الله خَلَقَ آدمَ رجلًا طُوالًا ، كثيرَ شَعْرِ الرَّأْسِ ، كَانَّهُ نَخْلَةٌ سَحُوقٌ ('') ، فلَمّا ذَاقَ الشجرة سقط عنه لباسه ، فأوَّلُ ما بدَا منه عورتُه ، فلَمّا نظرَ إلى عورتِه جعلَ يَشْتَدُّ في الجنةِ ، فأَخَدَتْ شَعْرَهُ شجرة فنازَعَهَا ، فناداه الرحمنُ عز وجل : يا آدمُ ، مِنِّي تَفِرُّ . فلَمّا سَمِعَ كلامَ الرحمنِ قال : يا ربِّ ، لا ، ولكن اسْتِحياءً » . وقال التَّوْرِيُّ ، عن ابنِ أبي ليلَي ، عنِ المِنهالِ بنِ عمرو ، عن سعيدِ بن جبير ، التَّوْرِيُّ ، عن ابنِ أبي ليلَي ، عنِ المِنهالِ بنِ عمرو ، عن سعيدِ بن جبير ، التَّوْرِيُّ ، عن ابنِ أبي ليلَي ، عنِ المِنهالِ بن عمرو ، عن سعيدِ بن جبير ، عن ابنِ عباسِ ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف : ٢٢] عن ابنِ عباسِ ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [الأعراف : ٢٢] قال : ورقِ التين ('') . وهذا إسنادٌ صحيحٌ إليه ، وكَانَّه مأخوذٌ مِن أهلِ الكتابِ . وظاهرُ الآيةِ يقتضِي أعمَّ مِن ذلك ، وبتقديرِ تسليمِه ، فلا يضرُ ، واللهُ تعالى أعلمُ .

وروى الحافِظُ ابنُ عَساكرَ (٤) مِن طريقِ محمدِ بنِ إسحاقَ ، عنِ الحسنِ

<sup>(</sup>١) فى تفسيره ١٢٩/١ . وإسناده صحيح بمجموع طرقه . وفى متنه غرابة .

<sup>(</sup>٢) سحوق : طويلة .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٤٢/٨.

<sup>(</sup>٤) تاريخ دمشق ٧/٤٠٤ .

ابن ذَكُوانَ ، عن الحسن البصرى ، عن أَبَى بن كعب ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ أَباكُمْ آدَمَ كَانَ كَالنَّخَلَةِ السَّحُوقِ ، سِتينَ ذِراعًا ، كثيرَ الشَّعْرِ ، مُوَارَىٰ العَوْرَةِ ، فَلَمَّا أَصَابَ الحَطيئة في الجنة بدَتْ له سَوْأَتُه ، فخرجَ مِن الجنة ، فَلَقِيَتُه شجرة ، فَأَخذَتْ بِناصِيتِهِ ، فَنَادَاهُ رَبُّه : أفرارًا مِنِي يا آدَمُ ؟ قال : بل حياءً منك والله يارَبِ ممّا جِعْتُ به » . ثم رواه مِن طريقِ سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن عُتى (ا) بن ضَمْرَة ، عن أُبي بن عَروبة ، عن النبي عَلَيْكُ بنحوه (١) . وهذا أَصَحُ ، فإنَّ الحسن لم يُدرِكُ أُبيًّا . كعب ، عن النبي عَلَيْكُ بنحوه (١) . وهذا أَصَحُ ، فإنَّ الحسن لم يُدرِكُ أُبيًّا . عن عُروبة أورده أيضًا مِن طريقِ خَيْثَمَة بن سليمان الأطرابلسي ، عن عَمد بن عبد الوهابِ أبي قِرْصافة العسقلاني ، عن آدم بن أبي إياس ، عن شَيْبَانَ ، عن قتادة ، عن أنس ، مرفوعًا بنحوه (١) .

﴿ وَنَادَىٰهُمَا رَبُّهُمَاۤ أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَاۤ إِنَّ ٱلشَّيْطَٰنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ \* قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ لَكُمَا عَدُوٌ مُبِينٌ \* قَالا رَبَّنَا ظَلَمْنَاۤ أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخُلْسِرِينَ ﴾ (أ) [الأعراف: ٢٢، ٣٠]. وهذا اعتراف ، ورُجوعٌ إلى الإنابة ، وقذا وتَذلُّلُ ، وخُضوعٌ ، واستكانةٌ ، وافتقارٌ إليه تعالى في الساعة الرَّاهنة . وهذا السِّرُ ما سَرَى في أحدٍ مِن ذريتِه إلَّا كانت عاقبتُه إلى خيرٍ في دُنْياه وأُخراه .

﴿ قَالَ آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ (٥) [ الأعراف: ٢٤]. وهذا [ ٤٧/١ ] خطابٌ لآدمَ وحواءَ وإبليسَ.

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: « يحيى ».

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٧/٥٠٥ . "

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق ۲/٤ . ٤ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٣/٥٩٥ .

قيل: والحَيَّةُ معهم. أُمِرُوا أن يهبِطوا مِنَ الجنةِ في حالِ كونِهم مُتعادِين مُتَحادِين مُتَحارِبين (١). وقد يُسْتَشهَدُ لذِكْرِ الحيةِ معهما بما ثبت في الحديثِ عن رسولِ اللهِ عَلَيْتَهِ أَنه أمر بِقَتْلِ الحيَّاتِ ، وقال: « ما سالَمْناهنَّ منذ حارَبْنَاهُنَّ »(٢).

وقولُه" في سورةِ «طه»: ﴿ قَالَ آهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَلُوّ ﴾ [طه: ١٢٣]. هو أمرٌ لآدمَ وإبليسَ ('وما تناسل منهما عداوةً مستمرةً')، واستتبع آدمَ حواءُ، وإبليسَ الحيةُ('). وقيل: هو أمرٌ لهم بصيغة التثنية (')، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَدَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقُوْمِ وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَلْهِدِينَ ﴾ [الأنياء: ٢٧]. والصحيحُ أنَّ هذا لَمَّا كان الحاكِمُ لا يحكُمُ إلا بينَ اثنين ؛ مُدَّع ، ومدَّعَى عليه ، قال: وَكُنّا لِحُكْمِهِمْ شَلْهِدِينَ ﴾ وأمَّا تكريرُه الإهباطَ في سورةِ « البقرة » في قولِه : ﴿ وَقُلْنَا آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ عَدُوٌ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتُكُمْ وَلَى اللهِ عَلْهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ \* وَلَا أَمْ عَنْ مَن تَبعَ هُدَاى فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مَن رَبّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ \* وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْتِنَا أَوْلَتِكَ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ وَلَا هُمْ عَلِدُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْتِنَا أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ وَلَا مُخْلِدُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْتِنَا أَوْلَتِكَ أَوْلَتِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِي اللهِ اللهِ المِونَ المِورَ اللهِ المِاطِ فِي اللهُ عَلَى المُؤْمُونَ وَلَا المِنْ المُؤْمِنُ وَلَا المُؤْمِنَ وَالنَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْتِنَا أَوْلَتِكَ أَوْلَوْلَ وَلَا المُؤْمُ المِكْرُونَ \* وَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَّبُواْ بِأَيْتِنَا آوْلَتِكَ أَوْلَتِكَ أَوْلَتِكَ أَوْلَا المِنْ المُولُونَ ﴾ [القرة بالإهباطِ فيها خَلِيدُونَ ﴾ [القرة بالإهباطِ فيها خَلِيدُونَ ﴾ [القرة بالإهباطِ فيها خَلِيدُونَ \* وَالَّذِينَ كَفُرُواْ وَكَذَبُواْ بِأَيْتِنَا أَوْلَتُونَ المُولُونَ فَلَا المُولُونَ المُولُونَ فَي المُولُونَ أَلَا المُؤْمُونَ وَلَا عَلَى المُولُونَ المَالَّا المُؤْمُ وَلَا المُؤْمُ وَالْوَالْوَالْمُولُونَ المُولُونَ المُؤْمُونَ وَلُونَ المُؤْمُونَ وَالْمُولُونَ الْمُؤْمُ المُؤْمُونَ وَالْمَالِهُ المُؤْمُونَ المُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُونَ الْمُؤْمُ وَالْمُؤُمُ وَالْمُولُونَ الْمُؤْمُونُ وَالْمُؤَالَ

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ متباغضين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲٤۸ه) ، مسند أحمد ۲۳۰/۱ ، ۲۲۷/۲ ، ۲۳۲ ، ۵۲۰ ، ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٥/٥١٥.

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ١.

 <sup>(</sup>٥) يناسب اقتران إبليس بالحية الحديث الذي ذكره المصنف عن الإمام أحمد – وتقدم ص ١٣٦ – أن
 ابن صياد رأى عرش إبليس وحوله الحيات .

<sup>(</sup>٦) في ح: ( التنبيه ) .

الأولِ الهبوطُ مِنَ الجنةِ إلى السَّماءِ الدنيا ، وبالثانى مِنَ السَّماءِ الدُّنيا إلى الأرضِ . وهذا ضعيفٌ ؛ لقولِه فى الأولِ : ﴿ وَقُلْنَا آهْبِطُواْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴾ . فَدَلَّ على أنهم أُهبطُوا عَدُوٌ وَلَكُمْ فِى ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اللهِ . فَدَلَّ على أنهم أُهبطُوا إلى الأرضِ بالإهباطِ الأولِ ، والله أعلمُ . والصحيحُ أنه كرره لفظًا ، وإنْ كان واحدًا ، وناطَ مع كلِّ مرةٍ حُكْمًا ، فَنَاطَ بالأولِ عَداوتَهم فيما بينَهم ، وبالثَّانِي واحدًا ، وناطَ مع كلِّ مرةٍ حُكْمًا ، فَنَاطَ بالأولِ عَداوتَهم فيما بينَهم ، وبالثَّانِي الاشتراطَ عليهم ، أنَّ مَن تَبعَ هُداه الذي يُنزِّلُه عليهم بعدَ ذلك فهو السعيدُ ، ومَن خالفه فهو الشقيُّ . وهذا الأُسْلوبُ في الكلامِ له نظَائِرُ في القرآنِ الحكيم .

وروى الحافظُ ابنُ عساكِرَ(۱) ، عن مُجاهدٍ ، قال : أَمَرَ اللهُ مَلَكَيْن أَنْ يُخْرِجا آدمَ وحواءَ مِن جِوارِه ، فنزَع جبريلُ التَّاجَ عن رأسِه ، وحَلَّ مِيكائيلُ الإخْلِيلَ عن جَبينِه ، وتعلَّقَ به غُصْنَ ، فظنَّ آدمُ أَنَّه قد عُوجِل بالعقوبةِ ، فَنكَس الإخْلِيلَ عن جَبينِه ، وتعلَّقَ به غُصْنَ ، فظنَّ آدمُ أَنَّه قد عُوجِل بالعقوبةِ ، فَنكَس رأسَه يقولُ : العَفْوَ العَفْوَ . فقال اللهُ سبحانه : فِرارًا مِنِّى يا آدمُ ؟ قال : بل حَياةً منك يا سيدِى . وقال الأوْزاعيُّ عن حسّانَ ، هو ابنُ عطيةَ : مَكَث آدمُ في الجنةِ مائةَ عام . وفي روايةٍ : ستين عامًا ، وبكى على الجنةِ سبعين عامًا ، وعلى خطيئتِه سبعينَ عامًا ، وعلى ولَدِه حين قُتِل أربعينَ عامًا . [ ١٧٤٤ ] رواه ابنُ عساكِرَ(۱) .

وقال ابنُ أبى حاتِم (١): حدثنا أبو زُرْعةَ ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيْبةَ ، حدثنا جريرٌ ، (عن عطاء؟) عن سعيدٍ ، عن ابن عباس ، قال : أُهْبِطَ آدمُ ،

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٤٠٩/٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن ألى حاتم ١٣٢/١ بإسناد ضعيف.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من النسخ . والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم .

عليه السلام ، إلى أرض يُقالُ لها: دَحْنا . بينَ مكة والطائف . وعن الحسن ، قال : أُهْبِط آدمُ بالهند ، وحواء بجُدَّة ، وإبليس بدَسْتِمَيْسانَ (۱) ، مِنَ البصرة على أميال ، وأهْبِطَت الحيّة بأصبهان . رواه ابن أبى حاتِم أيضًا (۱) . وقال السُّدِّئ : نَزَلَ آدمُ بالهند ، ونَزَل معه بالحجر الأسود ، وبِقَبْضَة مِن ورق الجنة ، فبثّه في الهند ، فنبتَتْ شجرة الطّيب هناك (۱) . وعن ابن عُمَر ، قال : أهْبِطَ آدمُ بالصَّفا ، وحواء بالمَرْوة . رواه ابن أبي حاتِم أيضًا (۱) .

وقال عبدُ الرَّزَّاقِ (°): قال مَعْمَرٌ: أخبرنى عوفٌ ، عن قسامةً بن زُهَيرٍ ، عن أبى موسى الأَشْعَرَى "، قال: إِنَّ الله حين أَهْبَطَ آدمَ مِن الجنةِ إلى الأرضِ علمه صَنْعَةَ كلِّ شيءٍ ، وزوَّدَه مِن ثمارِ الجنّةِ ، فثارُ كم هذه مِن ثمارِ الجنةِ ، غير أَنَّ هذه تنغيَّرُ ، وتلك لا تنغيَّرُ . وقال الحاكِمُ في « مُسْتَدْرَكِه » (۱) : أنبأنا أبو بكر ابنُ بالويه ، عن محمدِ بن أحمدَ بن النضرِ ، عن معاويةَ بن عمرو (۳) ، عن زائدة ، عن عمّارِ بن أبى معاوية البَجليّ ، عن سعيدِ بن جبيرٍ ، عن ابن عباس ، قال : ما أُسْكِنَ آدمُ الجنة إلّا ما بينَ صلاةِ العصرِ إلى غُروبِ الشمس . ثم قال : صحيحٌ على شرطِ الشيخين و لم يُخْرِجاه .

وفي « صحيح ِ مسلم ، ١٩٥٠ مِن حديثِ الزهرِيِّ ، عن ِ الأعرج ِ ، عن أبي

<sup>(</sup>١) في ١: ( بميسان ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير ابن أبي حاتم ١٣٢/١ . حديث غريب .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم ١٣٣/١ . والخبر غريب . وإسناده فيه مقال .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم ١٣١/١ . والخبر منقطع .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق ٢/١ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) المستدرك ٢/٢٥ . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٧) في م: (عمر).

<sup>(</sup>٨) مسلم (٨٥٤) .

هريرة ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ خيرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فيه الشمسُ يومُ الجُمْعَةِ ، فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أُدْخِلَ الجنة ، وفيه أُخْرِجَ منها » . وفي الجُمْعَةِ ، فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أَدْخِلَ الجنة » . وقال أحمدُ (١) : حدثنا عمد بنُ مُصْعب ، حدثنا الأوزاعي ، عن أبي عمّار ، عن عبد الله بن فَرُّوخ ، عن أبي عمّار ، عن عبد الله بن فَرُّوخ ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَلَيْكُ قال : ﴿ خيرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيه الشمسُ يومُ الجُمْعَةِ ، فيه خُلِقَ آدمُ ، وفيه أَدْخِلَ الجنة ، وفيه أُخْرِجَ منها ، وفيه تقومُ الساعة » . وإسنادُه على شرْطِ مسلم .

فأمًّا الحديثُ الذي رواه ابنُ عساكِرَ (") مِن طريقِ أَبي القاسمِ البغويُّ ، حدثنا سعيدُ بنُ مَيْسرةَ ، عن أنس ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ هَبَطَ آدمُ وحواءُ عُرْيانَيْن جَمِيعًا ، عليهما ورَقُ الجنَّة ، قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : ﴿ هَبَطَ آدمُ وحواءُ عُرْيانَيْن جَمِيعًا ، عليهما ورَقُ الجنَّة ، فأصابَه الحرُّ حتى قَعَدَ يَبْكِي ويقولُ لها : يا حواءُ ، قَدْ آذانِي الحرُّ » . قال : ﴿ فَجَاءَه [ ١/٨٤ و ] جبريلُ بقُطْن وأمرها أَنْ تَعْزِلَ وعلمها ، وأمرَ آدَمَ بالجِياكةِ ، وعلَّمه أَنْ يَنْسِجَ » . قال : ﴿ وكان آدمُ لم يُجامِع المُراتَّة في الجَنّةِ بالجِياكةِ ، وعلَّمه أَنْ يَنْسِجَ » . قال : ﴿ وكان آدمُ لم يُجامِع المُراتَّة في الجَنّةِ حتى هَبَطَ منها ؛ للخطيئةِ التي أصابَتْهُما بأكلِهما من الشجرةِ » . قال : ﴿ وكان أَدَمُ كُلُ واحدٍ منهما ينامُ على حِدةٍ ؛ ينامُ أَحَدُهُما في البَطْحاءِ ، والآخرُ مِن ناحِيةٍ كُلُ واحدٍ منهما ينامُ على حِدةٍ ؛ ينامُ أَحَدُهُما في البَطْحاءِ ، والآخرُ مِن ناحِيةٍ أَخْرى ، حتى أَتَاه جبريلُ فَقَال : كيفَ وَجَدْتَ المرأَتَكَ ؟ قال : صالِحةً » . قَالَ : ﴿ وعَلَّمَه كيفَ يَأْتِيهَا ، فَلَمَّالَ اللهُ عَلَيْ عَرِيلٌ ، فقال : كيفَ وَجَدْتَ المرأَتِكَ ؟ قال : صالِحةً » . قالَ نه حديثٌ غريبٌ ، ورَفْعُه مُنْكَرٌ جدًا ، وقد يكونُ من كلام بعضِ السلفِ ، فإنَّه حديثٌ غريبٌ ، ورَفْعُه مُنْكَرٌ جدًا ، وقد يكونُ من كلام بعضِ السلفِ ، فإنَّه صيران البَكرى البصرى ، قال فيه البخارى : في وسعيدُ بنُ مَيْسَرَةَ هذا ، هو أبو عمران البَكرى البصرى ، قال فيه البخارى :

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢/٥٤٠ ( صحيح الجامع ٣٣٢٨ ) .

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ٤١٣/٧ . وقال السيوطي : سنده ضعيف . الدر المنثور ٧/١٥ .

<sup>(</sup>٣) في ح ، ١: ( فكلما ) .

مُنْكُرُ الحديثِ . وقال ابنُ حِبانَ : يروِى الموضوعاتِ . وقال ابنُ عَدِى ّ : مُظْلِمُ الأَمرِ (١) .

وقولُه: ﴿ فَتَلَقَّىٰۤ عَادَمُ مِن رَّبُهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴾ [البقرة: ٣٧]. قيل: هي قولُه: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَا نَكُونَنَّ مِنَ الْخَلْسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٧]. رُوِىَ هذا عن مُجاهدٍ، وسعيدِ النَّر جُبيرٍ، وأبي العاليةِ، والربيع بن أنس ، والحسن ، وقتادة ، ومحمدِ ابن كعب ، وخالدِ بن مَعْدَانَ ، وعطاءِ الخُرَّاسانيُّ ، وعبدِ الرحمن بن زيدِ ابن أسلم ("). حدثنا على بنُ (الحسين ابن ابن أسلم (") : حدثنا على بنُ (الحسين ابن ابن المكابَ ، حدثنا على بنُ عاصم ، عن سعيدِ بنِ أبي عَروبة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْهِ : ﴿ قال آدمُ عليه السلامُ : أَرَأَيْتَ يا رَبِّ إِنْ تُبْتُ ورَجَعْتُ ، أَعائدِي إلى الجَنَّةِ ؟ قال : عليه السلامُ : أَرَأَيْتَ يا رَبِّ إِنْ تُبْتُ ورَجَعْتُ ، أَعائدِي إلى الجَنَّةِ ؟ قال : عَليه السلامُ : فَرَابُ وَلَه : ﴿ فَتَلَقَّى عَادَمُ مِن رَّبُهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ . وهذا عرب مِن هذا الوجه ، وفيه انقطاعٌ .

وقال ابنُ أبى نَجيح ، عن مُجاهِد ، قال : الكلمات : اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربّ إنّى ظلَمت نفسى ، فاغفِر لى إنّك خير الغافرين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربّ إنّى ظلمت نفسى فاغفر لى إنّك خير الرّاحِمِين ، اللهم لا إله إلا أنت سبحانَك وبحمدِك ، ربّ إنّى ظلمت نفسى فَتُب على ، إنّك أنت التّوابُ الرحيمُ ( ) . وروى الحاكِم في نفسى فَتُب على ، إنّك أنت التّوابُ الرحيمُ ( ) . وروى الحاكِم في

<sup>(</sup>١) انظر الكامل لابن عدى ١٢٢٣/٣ . ولسان الميزان ١٥/٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٤٣/١ - ٢٤٥ . التفسير ١١٦/١ .

<sup>(</sup>۳) فى تفسيره ١/٥٥١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل، ح، ١: ﴿ الحسن بن إشكاب ﴾ . وفي ص: ﴿ الحسين بن إسكاب ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٢٤٤/١ ، ٢٤٥ .

« مُسْتَدْرَكِه »(١) ، مِن طريق سَعيد بن حبير ، عن ابن عباس في قولِه : ﴿ فَتَلَقَّىٰ عَادَهُم مِن رَّبِّه كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ قال : قال آدم : يا ربّ ، ألم تَخْلُقني بيدِك ؟ قِيل له: بَلَي . ونَفخْتَ فِيَّ مِن رُوحِك ؟ قِيل له: بلي . وعَطَّسْتُ ، فقلْتَ : يرحَمُك اللهُ ، وسبقَتْ رَحْمَتُك غَضَبَك ؟ قيل له : بلي . ( و كَتَبْتَ علَى أَن أعملَ هذا ؟ قيل له : بلي ١ . قال : أَفرأَيْتَ إِنْ تُبتُ ، هل أنت راجعِي إلى الجنَّةِ ؟ [ ٤٨/١ ] قال : نعم . ثم قال الحاكم : صحيحُ الإسنادِ ولم يُخرِجاه . وروَى الحاكِمُ أيضًا ، والبَّيْهقيُّ ، وابنُ عساكِرَ<sup>٣)</sup> مِن طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن جَدِّه ، عن عمر بن الخطَّاب ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ لَمَّا اقترفَ آدمُ الخطيئةَ ، قال : يا ربِّ ، أَسأَلُكُ بِحِقٌّ محمد أَلًّا غَفَرْتَ لِي ! فقال الله : فكيفَ عرفْتَ محمدًا ولم أَخْلُقُه بعدُ ؟ فقال : يا ربِّ ، لأنك لَمَّا خَلَقْتَنِي بيدِك ونفخْتَ فِيَّ مِن رُوحِك رَفَعْتُ رأسي فرأيتُ على قوائم العرش مكتوبًا : لا إِلهَ إِلَّا اللهُ محمَّدُ رسولُ الله ، فعلِمْتُ أَنَّك لم تُضِفْ إلى اسمِك إلَّا أُحبُّ الخَلْقِ إليك . فقال الله: صدقْتَ يا آدَمُ ، إنَّه لأحبُّ الخلق إلى ، وإذْ سَأَلَّتنِي بحقُّه فَقَدْ غفرْتُ لك ، ولولا محمدٌ ما خَلَقْتُك » . قال البَيْهَقِيُّ : تفرُّد به عبدُ الرحمن بن زيدِ بن أسلمَ ، مِن هذا الوجهِ ، وهو ضعيفٌ ، واللهُ أعلمُ . وهذه الآيةَ كقولِه تعالى : ﴿ وَعَصَىٰ ٓ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ \* ثُمَّ ٱجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴾ [طه: ٢١،

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢/٥٤٥ . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢ - ٢) ليس في المستدرك.

 <sup>(</sup>٣) المستدرك ٢١٥/٢ وقال الذهبي: رواه عبد الله بن مسلم الفهري ولا أدرى من ذا . دلائل النبوة للبيهقي . ٤٨٨/٥ ، تاريخ دمشق ٤٣٧/٧ . وهو حديث موضوع ( السلسلة الضعيفة ٢٥ ) .

## ذِكْرُ احتجاجِ آدمَ وموسَى '' عَلَيهما الصلاةُ والسَّلامُ'

قال البخاري (۲): حدثنا قُتيبة ، حدثنا أيوب بن النّجّارِ ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى هريرة ، عن النبى عَلَيْ ، قال : «حاج موسى آدم ، عليهما السّلام ، فقال له : أنت الذى أخرَجْت الناس مِن الجنة بِذَنْبِكَ وأشْقَيْتَهُمْ ؟ قال آدم : يا موسَى ، أنت الذى اصطفاك الله برسالاتِه وبكلامِه ! أَتُلُومُنِى على أمر كتبه الله على قبل أن يَخْلُقَنِي - أَوْ - قدَّره على قبل أن يَخْلُقَنِي - أَوْ - قدَّره على قبل أن يَخْلُقَنِي ؟ » . قال رسول الله على قبل أن يَخْلُقنِي ؟ » . قال رسول الله على عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن أيوب بن عن عمرو الناقد ، والنسائي عن محمد بن عبد الله بن يزيد ، عن أيوب بن النّجارِ به (۲) . قال أبو مسعود الدّمشقى : ولم يُخرِّجا (١٠) عنه في « الصحيحين » سِواه (٥) . وقد رواه أحمد (١) ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الرّزاق ، عن معمر ، عن عبد الرّزاق ، عن معمر ، عن عبد الرّزاق ، عن أبى هريرة ، ورواه مسلم ، عن محمد بن رافع ، عن عبد الرّزاق به .

وقال الإمامُ أحمدُ (١): حدثنا أبو كامِل ، حدثنا إبراهيمُ ، حدثنا ابنُ شهاب (٨) ، عن حُميد بن عبد الرحمن ، عن أبى هريرة ، قال : قال

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م ، ص : « عليهما السلام » .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٧٣٨).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٦٥٢) ، النسائي (١١٣٢٩) .

<sup>(</sup>٤) في م : ( يخرجاه ) .

<sup>(</sup>٥) انظر تحفة الأشراف ٢٥/١١ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ٣١٤/٢ ، وهو في صحيح مسلم (٢٦٥٢) .

<sup>(</sup>٧) مسند أحمد ٢٦٤/٢ ، ( صحيح ) .

<sup>(</sup>A) في م ، ص : ﴿ أَبُو شَهَابٍ ﴾ .

رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « احتَجَّ آدمُ ومُوسى ، فقال له موسى : أنت آدمُ الذى الشهُ أخرجَتْك خطيئتُكَ مِن الجنةِ ؟ فقال له آدمُ : وأنت موسى الذى اصْطفاكَ اللهُ برسالاتِه وبكلامِه ؟ تَلُومُنِي على أمرِ قُدِّرَ عَلَىَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ ؟ » . قالَ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْتُهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى عَلَي

وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا معاويةُ بنُ عمرو ، حدثنا زائدةُ ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيّ عَلِيكِ قال : « احْتَجَّ الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيّ عَلِيكِ قال : « احْتَجَّ وَمُ وموسى ، فقال موسى : يا آدمُ ، أنتَ الذي خلقكَ الله بيده ، ونفخَ فِيكَ مِنْ رُوحِه ، أَغُويْتَ الناسَ ، وأَخْرَجْتَهُمْ مِن الجنةِ » . قال : « فقال آدمُ : وأنت موسى الذي اصطفاكَ الله بكلامِه ، تلومُنِي على عَمَل أعملُه كَتَبَه الله على قبلَ أن يَخْلُقَ السمواتِ والأرضَ ؟ » قال : « فَحَجَّ آدمُ موسى » . وقد رواه الترمذيُ ، والنسائيُ (۱) جميعًا ، عن يحيى بن حبيب (أبن عَرَبيً ) ، عن مُعْتَمِر (۱) ابن سليمانَ ، عن أبيه ، عن الأعمش به . قال الترمذيُ : وهو غريبٌ مِن حديثِ سليمانَ التيميّ ، عن الأعمش . قال : وقد رواه بعضُهم عن الأعمش ، عن أبي صالح (۱ عن أبي هريرةَ . قال : وقد رواه بعضُهم عن أبي صالح (۱ عن أبي سعيد . قلتُ : هكذا رواه الحافِظُ أبو بكر البَرَّارُ في «مُسْندِه »(۲) عن أبي سعيد . قلتُ : هكذا رواه الحافِظُ أبو بكر البَرَّارُ في «مُسْندِه »(۲) عن

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳٤۰۹) ، مسلم (۲۲۵۲) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/٣٩٨.

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٢١٣٤) ، والنسائي (١١٤٤٣) .

<sup>(3-3)</sup> فى النسخ : « بن عدى » . والتصويب من سنن النسائى والترمذى . وانظر تهذيب التهذيب 190/11

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح ، م : ( معمر ) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من: ١.

<sup>(</sup>٧) كشف الأستار (٢١٤٧ ، ٢١٤٨).

محمد بن مُثنَّى ، عن مُعاذ بن أسد ، عن الفَضْل بن موسى ، عن الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد . ورواه البَرَّارُ أيضًا : حدثنا عمرُو ابنُ على الفَلَاسُ ، حدثنا أبو معاوية ، حدثنا الأعمش ، عن أبى صالح ، عن أبى هريرة ، أو أبى سعيد ، عن النبي عَلَيْكُ . فذكر نحوه .

وقال أحمدُ(١): حدثنا سفيانُ ، عن عمرو ، سمعَ طاووسًا ، سمع أبا هريرةَ ، يقولُ : قال رسولُ اللهِ عَلِيلَةِ : « احتَجَّ آدمُ وموسى ، فقال موسى : يا آدمُ ، أنتَ أبونا ، خَيَّبتنا وأخرجتنا مِن الجنةِ . فقال له آدمُ : يا موسى ، أُنتَ اصْطَفَاكَ اللَّهُ بكلامِه . وقال مَرَّةً : بِرِسَالَتِه ، وخَطُّ لَكَ بِيَدِهِ ؟ أَتُلُومُنِي على أُمر قَدَّرَه اللهُ عليَّ قَبْلَ أَن يَخْلُقَنِي بأربعينَ سنةً ؟ » قال : « حَجَّ آدمُ موسى ، حَجَّ آدمُ موسى ، حَجَّ آدمُ مُوسى » . وهكذا رواه البخاريُ (١) عن على ابن المَدِينيّ ، حدثنا سفيانُ ، قال : حَفِظْناه مِن عمرو ، عن طاووس ، قال : سمعتُ أبا هريرةَ عن النبيِّ عَلَيْكُ قال : « احتَجْ آدمُ وموسى ، فقالَ موسى : يا آدمُ ، أنتَ أبونًا ، خَيَّبْتَنَا وأُخرجتنا مِن الجنةِ . فقال له آدمُ : يا موسى ، اصطفاكَ اللهُ بكلامِه وخَطُّ لَكَ بيَدِه ، أَتَلُومُنِي على أمرٍ قَدَّرَه اللهُ عَلَى قَبِلَ أَن يَخْلُقَنِي بأربعينَ سنةً ؟ فَحَجّ آدمُ موسى ، فَحَجّ آدمُ موسَى » . هكذا ثلاثًا . قال سفيانُ : حدثنا أبو الزِّنادِ ، عن الأعرج ِ ، عن أبي هريرةَ ، عن النَّبيِّ عَيْلَةُ مِثْلُهُ (٣) . وقد رواه الجماعةُ إلا ابنَ ماجَه ، مِن عشْر طُرُقٍ ، عن سفيانَ بن عُيِّينَةً ، عن عمرو بن ِ دينارٍ ، ( عن عبدِ الله ِ بن ِ طاووس ي ، عن أبيه ) ، عن

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٢٤٨/٢ (صحيح).

<sup>(</sup>٢) البخارى (٦٦١٤).

<sup>(</sup>٣) انظر فتح الباري ١١/٥٠٥.

<sup>(</sup>٤ – ٤) كذا بالنسخ وهي كذلك في تحفة الأشراف ١٢٢/١٠ . وذِكْرُ عبد الله بن طاووس مقحم ولم يرد في مصادر التخريج . فالله أعلم .

أبي هريرةً ، عن ِ النبيِّ عَيْلِيَّةٍ بنحوه(١) .

وقال أحمدُ (۱) : حدثنا عبدُ الرحمنِ ، حدثنا حمادٌ ، عن عَمَّارٍ ، عن أبى هريرة ، عنِ النبيِّ عَلَيْكُ ، قال : ﴿ لَقِي آدمُ موسى ، فقال : أَنتَ آدمُ هوي ، فقال : أَنتَ آدمُ اللهُ بِيَدِه ، وأَسْجَدَ لك ملائكتَه ، وأسْكنَك الجَنة ، أم فعلت ؟ فقال : أنت موسى الذي كلمك الله واصطفاك برسالتِه ، وأنزلَ عليكَ ﴿ التوْراةَ ﴾ ؟ أنا أقدمُ أم الذّكرُ ؟ قال : لا ، بل الذّكرُ . فحجَّ آدمُ موسى » . قال أحمدُ : وحدثنا عَفَّانُ ، حدثنا حمادٌ ، عن عمّارِ بنِ أبى عمارٍ ، عن أبى هُريرة ، عن النبيِّ عَلَيْكُ . وحميدٌ عن الحسن ، عن رُجُل ، قال حمادٌ : فذكر معناه . تفرَّد به أحمدُ مِن هذا الوجه (۱) .

وقال أحمدُ (۱): حدثنا حُسينٌ (۱) مدثنا جريرٌ ، هو ابنُ حازِمٍ ، عن محمدٍ ، هو ابنُ سيرِينَ ، عن أبى هُريرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « لَقِى محمدٍ ، هو ابنُ سِيرِينَ ، عن أبى هُريرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ ، وأَسْجَدَ آدمُ موسى ، فقالَ : أنتَ آدمُ الذي خَلَقَكَ الله بِيدِه وأَسْكَنَكَ جَنَتَه ، وأَسْجَدَ لكَ مَلائِكَتَه ، ثم صَنَعْتَ ما صَنَعْتَ ؟ قالَ آدمُ : يا موسى ، أنتَ الذي كلَّمه الله ، وأنزلَ عليه « التوراةَ » ؟ قال : نَعَمْ . قال فهلْ تَجِدُه مَكتوبًا عَلَى قَبلَ الله ، وكذا رواه أَنْ أَخْلَقَ ؟ قال : نعم . قال : فَحَج آدمُ موسى ، فَحَج آدمُ موسى » . وكذا رواه حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن أبى هريرةَ ، حمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن أبى هريرةَ ،

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۲۱۶) ، مسلم (۲۲۰۲) ، أبو داود (۲۷۰۱) ، النسائی (۱۱۱۸۷) ، ابن ماجه (۸۰) .

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٢/٤٦٤ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢/٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) فى ح: « حسين المعلم ». وفى م: « الحسن ». وهو حسين بن محمد بن بهرام التميمى شيخ الإمام أحمد . تهذيب التهذيب ٣٦٦/٢ .

رفَعَه . وكذا رواه على بنُ عاصِم ، عن خالدٍ وهشام ، عن محمدِ بن ِ سِيرِينَ . وهذا على شرطِهما مِن هذه الوجوه (١١) .

وقال ابنُ أبى حاتِم : حدثنا يونسُ بنُ عبدِ الأُعْلَى ، أنبأنا ابنُ وهب ، أخبرني أنسُ بنُ عِيَاضٍ ، عن الحارثِ بن أبي ذُبابِ ، عن يزيدَ بن هُرْمُزَ : سمعتُ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ عَلِيُّكِ : « احْتَجُّ آدَمُ ومُوسَى عندَ ربِّهما ، فَحَجُّ آدمُ مُوسى ؛ قالَ مُوسى : أَنتَ الذي خَلَقَكَ اللهُ بيَدِه ، ونَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِه ، وأَسْجَدَ لَكَ ملائكته ، وأَسْكَنَكَ جنتَه ، ثم أَهْبَطْتَ النَّاسَ إلى الأرض بِخَطِيئَتِكَ ؟ قال آدمُ: أنت موسى الذى اصْطَفَاكَ الله برسالَتِه وكلامِهِ ، وأعطاكَ الألواحَ فيها تِبْيَانُ كلِّ شيءِ وقَرَّبَكَ نَجيًّا ، فَبكَمْ وَجَدْتَ الله كَتَبَ ﴿ التوراةَ ﴾ ؟ قالَ موسى : بأربعينَ عامًا . قال آدَمُ : فهل وجدتَ فيها : ﴿ وَعَصَىٰ ءَادَمُ رَبُّهُ فَغَوَىٰ ﴾ ؟ قال : نَعَمْ . قال أَفْتَلُومُنِي عَلَى أَنْ عَمِلْتُ عَمَلًا كَتَبَ اللهُ عَلَى أَنْ أَعْمَلَهُ قبلَ أَن يَخْلُقَنِي بأربعينَ سنةً ؟ ١ . قال : قال رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى ﴾ . قال الحارِثُ : وحدثني عبدُ الرحمنِ ابنُ هُرْمُزَ بذلك عن أبى هريرة ، عن رسولِ الله عَلَيْكُ . وقد رواه مسلم (٢) عن إسحنقَ بن ِ موسى الأنصاريُّ ، عن أنس ِ بن ِ عِياض ٍ ، عن ِ الحارثِ [ ١/٠٥٠ ] ابن عِبدِ الرحمنِ بن ِ أَبي ذُبابٍ ، عن يزيدَ بن ِ هُرْمُزَ والأَعْرَجِ ، كلاهما عن أبي هريرةً عن النبيُّ عَلَيْكُ بنحوه .

وقال أحمدُ (٢) : حدثنا عبدُ الرزاقِ ، أنبأنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهْرِيِّ ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : « احتَجَّ آدمُ وموسَى ،

<sup>(</sup>١) تاريخ دمشق ٤٤٨/٧ ، ٤٤٩ .

<sup>(</sup>Y) amla (Y70Y).

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٦٨/٢ ( صحيح ) .

فقال موسى لآدم : يا آدم ، أنت الذى أَدْخَلْت ذُرِّيَّكَ النارَ ؟ فقال آدم : يا موسى ، اصْطَفَاكَ الله بِرِسالاتِه وبكلامِه ، وأنزلَ عليكَ « التَّوراة » ، فهل وجدت أنِّى أَهْبِط ؟ قال : نَعَمْ » . قال : « فَحَجّه آدَمُ » . وهذا على شَرْطِهما ، ولم يُخَرِّجاه مِن هذا الوجهِ . وفي قولِه : « أَدْخَلْت ذرِّيتَك النارَ » . نكارة . فهذه طُرُقُ هذا الحديثِ عن أبي هريرة ، رواه عنه حُمَيْدُ بنُ عبدِ الرحمن ، وذكُوانُ أبو صالح السَّمانُ ، وطاؤوسُ بنُ كَيْسانَ ، وعبدُ الرحمن بنُ هُرْمُزَ وعمّارُ بنُ أبي عمَّارٍ ، ومحمدُ بنُ سِيرِينَ ، وهمَّامُ بنُ مُنَبِّهٍ ، ويزيدُ ابنُ هُرْمُزَ ، وأبو سلمة بنُ عبد الرحمن .

وقد رواه الحافظُ أبو يَعْلَى المَوْصلَىُّ في « مُسْنَدِه »(١) مِن حديثِ أميرِ المؤمنينَ عمرَ بنِ الخطاب ، رَضِى اللهُ عنه ، فقال : حدثنا الحارِثُ بنُ مِسْكِينِ المصرىُّ ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهب ، أخبرنیُّ هشامُ بنُ سعدٍ ، عن زيدِ بنِ المسرىُّ ، حدثنا عبدُ اللهِ عن عمرَ بنِ الخطاب ، عن النبيِّ عَيْقِيدٍ ، قال : « قال موسى عليه السَّلامُ : يا ربِّ ، أرنا آدمَ الذي أَخْرَجَنَا ونَفْسَه مِن الجَنةِ . فأراهُ آدمَ عليهِ السلامُ ، فقال : أنتَ آدمُ ؟ فقال له آدمُ : نعم . قال : أنتَ الذي نَفَخَ عليهِ السلامُ ، فقال : أنتَ آدمُ ؟ فقال له آدمُ : وعَلَّمَكَ الأسماءَ كُلُها ؟ قال : نعم . قال : فما حَمَلَكَ عَلَى أَنْ أَخْرَجْتَنَا ونَفْسَكَ مِن الجنةِ ؟ فقالَ له آدمُ : نعم . قال : أنا موسى . قال : أنتَ موسى نبىُّ بنى إسرائيلَ ؟ أنتَ الذي مَنْ أَنْتَ ؟ قال : أنا موسى . قال : أنتَ موسى نبىُّ بنى إسرائيلَ ؟ أنتَ الذي كَلَّمَكَ اللهُ من ورَاءِ الحجابِ فلم يجعلْ بَيْنَكَ وبَيْنَه رسولًا من خَلْقِه ؟ قال : نعم . قال : تَلُومُنِي عَلَى أَمْرِ قَدْ سَبَقَ من اللهِ عز وجل القضاءُ به قبلُ ؟! » نعم . قال رسولُ اللهِ عَلَيْ أَمْرِ قَدْ سَبَقَ من اللهِ عز وجل القضاءُ به قبلُ ؟! » قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَى أَمْرِ قَدْ سَبَقَ من اللهِ عز وجل القضاءُ به قبلُ ؟! » قال رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ أَمْرٍ قَدْ سَبَقَ من اللهِ عز وجل القضاءُ به قبلُ ؟! » أبو داود (۱) ، عن أحمدَ بن صالح المصرى ، عن ابن وهب به . قال

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٢٤٣) إسناده جيد .

<sup>(</sup>۲) أبو داود (۲۰۲۶) .

أبو يَعْلَى ('): وحدثنا محمدُ بنُ المثنَّى ، حدثنا عبدُ الملكِ بنُ الصبَّاحِ المِسْمَعِيُّ ، حدثنا عِمرانُ ، عن يحيى بنِ الرُّدَيْنِيِّ بن ('') أبي مِجْلَزِ ، عن يحيى بن يَعْمُرَ ، عن ابن عمرَ ، عن عمرَ – قال أبو مجمدٍ : أكثرُ ('') ظَنِّى أنه رفَعه – قال : « الْتَقَى آدمُ وموسى ، قال موسى لآدم : أنتَ أبو النَّاس (') ، أَسْكَنَكَ اللهُ جنته ، وأسجَدَ لك ملائكتَه . قال آدمُ : يا موسى ، أَمَا تَجِدُه عَلَى "(') مَكْتُوبًا ؟ » قال : « فَحَجِّ آدمُ مُوسَى ، [ ١/ ٥ ط ] فَحَجِّ آدمُ موسى » . وهذا الإسنادُ أيضًا لا بأْسَ به ، واللهُ أعلمُ .

وقد تقدَّم روايةُ الفَضْلِ بنِ موسى لهذا الحديثِ ، عن الأعمشِ ، عن أبى صالح ، عن أبى سعيد . وروايةُ الإمام أحمدَ له ، عن عفانَ ، عن حماد بن سلمةَ ، عن حُميدٍ ، عن الحسن ، عن رجل . قال حَمَّادٌ : أُظُنَّه جُنْدَبَ بنَ عبد اللهِ البَجَلِيَّ ، عن النبيِّ عَيِّالِهُ : « لَقِي آدَمُ مُوسَى » . فذكر معناه (١) .

وقد اختلفتْ مسالِكُ الناسِ في هذا الحديثِ ، فرَدَّه قومٌ مِنَ القدريةِ ؛ لِما تضمَّنَ مِن إثباتِ القَدَرِ السابقِ . واحتجَّ به قومٌ من الجبريةِ ، وهو ظاهِرٌ لهم بادِي الرأي ؛ حيثُ قال : « فحجّ آدمُ موسى » . لَمَّا احتَجَّ عليه بِتَقْديم كتابِه ، وسيأتى الجوابُ عن هذا . وقال آخرون : إنَّما حَجَّه ؛ لأنَّه لامَه على ذنبِ قد تابَ منه ، والتَّائبُ مِن الذنب كمن لا ذنبَ له . وقيل : إنما حَجَّه ؛ لأنَّه ذنبِ قد تابَ منه ، والتَّائبُ مِن الذنب كمن لا ذنبَ له . وقيل : إنما حَجَّه ؛ لأنَّه

<sup>(</sup>١) مسند أبي يعلى (٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) في م، ص: (عن).

<sup>(</sup>٣) في النسخ : ﴿ أَكبر ٤ . والمثبت من مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ١ البشر » .

<sup>(</sup>٥) ليست في مسند أبي يعلى .

<sup>(</sup>٦) تقدم بهذه الأسانيد في صفحة ١٩٢ – ١٩٥.

أَكْبَرُ منه وأَقْدَمُ . وقِيل : لأَنَّه أَبوه . وقِيل : لأَنَّهما في شريعتين مُتَغايرتين . وقِيل : لأَنَّهما في دارِ البَرْزَخِ وقد انقطع التكليفُ فيما يزعمونه .

والتحقيقُ ، أنَّ هذا الحديثَ رُوى بأَلْفاظٍ كثيرةٍ بعضُها مروىٌ بالمعنى وفيه نظرٌ ، ومدارُ معظمِها في « الصحيحين » وغيرِهما ، على أنَّه لامَه على إخراجِه نَفْسَه وذُرِيَّتُه من الجنةِ ، فقال له آدَمُ : أَنَا لم أُخرِجْكم ، وإنَّما أُخرَجَكُم الذى رتَّب الإحراجَ على أكلِى مِن الشجرةِ ، والذى رتَّب ذلك ، وقدَّره ، وكتبه على قبلَ أَنْ أُخلَقَ ، هو الله عزَّ وجلَّ ، فأنت تلومُنى على أمر ليس له نسبة إلى أكثرَ ما أنِّى نُهِيتُ عن الأكلِ من الشجرةِ ، فأكلتُ منها ، وكوْنُ الإخراجِ مترَبِّا على ذلك ليس مِن فِعْلِى ، فأنا لم أُخرِجْكُم ولا نَفْسِى من الجنةِ ، وإنما مترَبِّا على ذلك ليس مِن فِعْلِى ، فأنا لم أُخرِجْكُم ولا نَفْسِى من الجنةِ ، وإنما كان هذا مِن قَدَرِ (١) الله وصُنْعِه ، وله الحكمةُ (١) في ذلك ؛ فلهذا حَجَّ آدمُ موسى .

ومن كذَّب بهذا الحديثِ فمُعانِدٌ ؛ لأنَّه متواترٌ عن أبى هريرة ، رضى الله عنه ، وناهِيك به عَدَالةً ، وحِفْظًا ، وإِثقانًا . ثم هو مَرْوِيٌ عن غيرِه مِن الصَّحابةِ ، كما ذكرنا . ومَن تَأَوَّلَه بتلك التَّأُويلاتِ المذكورةِ آنِفًا ، فهو بعيدٌ مِن اللَّفظِ والمعنى ، وما فيهم مَن هو أَقْوَى مَسْلَكًا مِن الجَبْريَّةِ . وفيما قالوه نظرٌ مِن وجوهٍ ؛ أحدُها ، أنَّ موسى ، عليه السلام ، لا يلومُ على أَمْرٍ قد تاب منه فاعله . الثانى ، أنّه قد قتل نَفْسَا ، لم يُؤْمَرْ بقَتْلِها ، وقد سألَ الله فى ذلك بقولِه : ﴿ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَآغْفِرْ لِى فَعَفَرَ لَهُ ﴾ [ القصص : ١٦] الآية . الثالث ، أنّه لو كان الجوابُ عن اللَّوْم على الذنْبِ بالقَدَرِ المُتَقَدِّم كتابتُه على العبدِ ، لانفتَح هذا لكلّ مَن لِيمَ على أمرٍ قد فعلَه ، فيحتجُ بالقَدَرِ السَابقِ ، العبدِ ، لانفتَح هذا لكلّ مَن لِيمَ على أمرٍ قد فعلَه ، فيحتجُ بالقَدَرِ السَابقِ ،

<sup>(</sup>١) في م، ص: « قدرة ».

<sup>(</sup>۲) فى ح: « الحكم ».

فينْسَدُّ بابُ القِصاصِ والحدودِ ، ولو كان القَدَرُ حُجَّةً ، لاحتَجَّ [ ١/١٥ و ] به كُلُّ أُحدٍ في الأُمورِ الكِبارِ والصغارِ ، وهذا يُفْضِى إلى لوازمَ فظيعةٍ ؛ فلهذا قال مَنْ قال مِن العلماءِ بِأَنَّ جَوابَ آدمَ إِنَّما كان احْتِجاجًا بالقَدَرِ على المُصِيبةِ ، لا على المعصيةِ . واللهُ تعالى أعلمُ بالصوابِ ، وهو حسبِي ونعمَ الوكيلُ .

## ذكرُ الأحاديثِ الواردَةِ في خلقِ آدمَ عليه الصلاةُ والسلامُ

قال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا يحيى ومحمدُ بنُ جعفرٍ ، حدثنا عوفٌ ، حدثنى قسامةُ بنُ زُهيرٍ ، عن أبى موسى ، عن النبى عَلَيْكُ ، قال : « إنَّ الله خَلق آدم مِن قَبْصَة قَبَضَها مِنْ جَميع ِ الأرضِ ، فجاء بَنُو آدمَ على قَدْرِ الأرضِ ، فجاء منهُم الأبيضُ والأحمرُ والأسودُ وبينَ ذلك ، والخبيثُ ، والطَّيْبُ ، والسَّهْلُ والسَّهْلُ والسَّهْلُ والسَّهْلُ والسَّهْلُ وبينَ ذلك » . ورواه أيضًا (۱) عن هَوذَة ، عن عَوْفٍ ، عن قسامة بن والحَرْنُ وبينَ ذلك » . ورواه أيضًا (۱) عن هَوذَة ، عن عَوْفٍ ، عن قسامة بن رُهيرٍ ، سَمِعْتُ الأَشْعرِئ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « إنَّ الله خَلقَ آدم من قَبْصَة قبضها من جَميع ِ الأرض ، فَجَاءَ بَنُو آدمَ على قَدْرِ الأرض ، فجاء من قبضة والأحمرُ والأسودُ وبينَ ذلك ، والسَّهْلُ والحَرْنُ وبَيْنَ ذلك ، من حديثِ عَوْفِ بن أبى جَميلةَ الأعرابي ، عن قسامة بن زُهيرٍ ( صحيحِه » ، مِن حديثِ عَوْفِ بن أبى جَميلةَ الأعرابي ، عن قسامة بن زُهير المازِني البصري ، عن أبى موسى عبدِ الله بن قيس الأشعري ، عن النبي عَلِيْكُ المنازِيّ البصري ، عن أبى موسى عبدِ الله بن قيس الأشعري ، عن النبي عَلِيْكُ الله بنحوه (۱) . وقال الترمذي : حَسَنٌ صحيح .

وقد ذكر السُّدِّئُ ، عن أبى مالك وأبى صالح ، عن ابن عباس ، وعن مُرَّةَ (٥) ، عن ابن عباس ، قالوا : مُرَّةَ (٥) ، عن ابن مسعود ، وعن ناس مِن أصحاب رسول الله ، قالوا : فبعث الله عز وجل جبريل في الأرض ليأتِيَه بطِين منها ، فقالت الأرض : أعوذُ

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ٤٠٠/٤ (صحيح الجامع ١٧٥٥).

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ٤٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٦٩٣) ، الترمذي (٢٩٥٥) ، الإحسان (٦١٦٠) صحيح .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٠٣/١ . التفسير ١٠٩/١ .

<sup>(</sup>٥) في ح: (قرة ) .

بالله ِ منك أَنْ تَنْقُصَ مِنِّي أُو تُشِينَني . فرجَعَ ولم يأخُذْ ، وقال : ربِّ إِنَّها عاذتْ بك فأعَذْتُها . فبعَث ميكائيلَ ، فعاذَتْ منه ، فأعاذَها ، فرجَعَ ، فقال كما قال جبريلُ ، فبعَث مَلَكَ المَوْتِ ، فعاذَتْ منه ، فقال : وأنا أعوذُ باللهِ أَنْ أَرْجعَ و لم أُنْفِذْ أَمْرَه . فأخَذَ مِن وجهِ الأرضِ وخلَطَه ، و لم يأخذْ مِن مكانٍ واحدٍ ، وأُخَذَ مِن تُرْبَةٍ بيضاءَ وحمراءَ وسوداءَ ؛ فلذلك خرَج بنو آدمَ مُخْتَلِفينَ ، فصعد به فَبَلِّ الترابَ حتى عادَ طِينًا لازبًا ؛ واللازِبُ ، هو الذي يْلْزَقُ بعضُه ببعض ٍ ، ثم قالَ للملائِكَةِ : ﴿ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ \* فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَلْجِدِينَ ﴾ [ ص : ٧١ ، ٧٧ ] . فَخَلَقُه اللهُ بيدِه ؛ لئلًّا يَتَكَبَّرَ إبليسُ عنه ، فَخَلَقَه [ ١/١٥٤ ] بَشَرًا ، فكانَ جسدًا من طين أربعينَ سنةً مِن مقدار يوم الجُمُعةِ ، فَمَرَّتْ به الملائِكةُ فَفَرْعُوا مِنه لَمَّا رَأُوْه ، وكان أَشَدُّهم منه فَزَعًا إِبْلِيسَ ، فكانَ يَمُرُّ به فَيَضْرِبُه فَيُصَوِّتُ الجسدُ كَمَا يُصَوِّتُ الفَخَّارُ ، يكونُ له صَلْصَلَةٌ ، فذلك حينَ يَقُولُ : ﴿ مِن صَلْصَلْ كَٱلْفَخَّارِ ﴾ [الرحمن : ١٤]. ويقولُ : لأمر ما خُلِقْتَ . ودخل من فِيه وخرَج مِن دُبُرِه ، وقال للمَلائِكَةِ : لا تَرْهَبُوا مِن هذا ، فإنَّ ربُّكُم صَمَدٌ ، وهذا أَجْوَفُ ، لَئِن سُلِّطْتُ عليه لَأَهْلِكَنَّه . فَلَمَّا بِلغَ الحِينَ الذي يريدُ اللهُ عز وجل أَنْ ينفُخَ فيه الرُّوحَ قال للملائكة ِ: إذا نَفَخْتُ فيه من رُوحِي فاسْجُدوا له . فلَمَّا نفَخَ فيه الرُّوحَ ، فدَخَل الرُّوحُ في رأْسِه عَطَسَ ، فقالتِ الملائكةُ: قل: الحمدُ لله . فقال: الحمدُ لله . فقال له الله : رَحِمَك رَبُّكَ . فَلَمَّا دَخَلَتِ الرُّوحُ في عَيْنَيْه (١) نظر إلى ثمار الجنةِ ، فلَمَّا دَخَلَت الرُّوحُ في جَوْفِه اشْتَهَى الطعامَ ، فوثَبَ قبلَ أن تَبْلُغَ الرُّوحُ إلى رِجْلَيْه عَجْلَانَ إلى ثمارِ الجنةِ ، وذلك حِينَ يقُولُ اللهُ تعالى : ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَل ﴾ [الأبياء: ٣٧]. ﴿ فَسَجَدَ ٱلْمَلَكَيِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ \* إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰٓ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) في ١: ( عنقه ) .

[الحجر: ٣٠]. وذكر تمامَ القِصَّةِ.

ولبعض هذا السّياق شاهِدٌ مِن الأحاديث ، وإنْ كان كثيرٌ منه مُتَلَقَّى مِنَ الإسرائيليات ، فقال الإمامُ أحمدُ (() : حدثنا عبدُ الصمد ، حدثنا حمادٌ ، عن ثابت ، عن أنس ، أنَّ النبيَّ عَيِّلِيْ ، قال : « لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدمَ تركه ما شَاءَ أن يَدَعَه فجعَل إبليسُ يُطِيفُ بِه ، فَلَمَّا رآه أَجُوفَ عَرَفَ أَنَّه خَلْقٌ لا يَتَمَالَكُ » . وقال ابنُ حِبَّانَ (() في «صحيحِه » : حدثنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، حدثنا هُدبةُ بنُ حالد ، حدثنا حمَّادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابت ، عن أنس بن مالك ، أنَّ رسولَ الله عَلَسَ ، فقال : « لَمَّا نُفِخَ في آدَمَ فَبَلَغَ الرُّوحُ رَأْسَه عَطَسَ ، فقال : الحمدُ لله ربِ العالَمِينَ . فقال له تباركَ وتعالى : يَرْحَمُكَ الله » .

وقال الحافظُ أبو بكر البَزّارُ (٣): حدثنا يحيى بنُ محمدِ بنِ السَّكَنِ ، حدثنا حَبّانُ بنُ هلالٍ ، حدثنا مباركُ بنُ فَضالةً ، عن عُبَيدِ اللهِ ، عن حبيبٍ ، عن حفص ، هو ابنُ عاصم بنِ عُبَيدِ اللهِ بنِ عمرَ بنِ الخطابِ ، عن أبى هريرةَ رَفَعَه ، قال : « لَمَّا خلَق اللهُ آدَمَ عَطَسَ ، فقالَ : الحمدُ للهِ . فقال له ربُّه : رَحِمَكَ رَبُّكَ يا آدمُ » . وهذا الإسنادُ لا بأسَ به ، و لم يخرِّجوه .

وقال عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ : لَمَّا أُمِرت الملائكةُ بالسجودِ ؛ كان أولَ مَن سَجَدَ مِنْهُم إسرافيلُ ، فأثابه (٤) اللهُ أَنْ كَتَبَ القرآنَ في جَبْهَتِه . رواه ابنُ عساكِرَ (٥) .

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٥٢/٣ ، إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٦١٦٥) ، إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٣) لم نجده فی کشف الأستار ؛ وأخرجه الترمذی (٣٣٦٨) مطولًا ، وابن حبان (٢١٦٧) مطولًا ، من وجه آخر ، وإسناده قوی علی شرط مسلم .

<sup>(</sup>٤) في ح: ﴿ فَأَتَاهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تاریخ دمشق ۳۹۸/۷ .

[ ٢/١٥ ] وقال الحافِظُ أبو يَعلَى (١) : حدثنا عقبةُ بنُ مكرم ، حدثنا عمرُو بنُ محمدٍ ، عن إسمعيلُ بن رافِع ، عن المقبريِّ ، عن أبي هريرة ، أن رسولُ الله عَلِيْكُ قَالَ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ آدَمَ مِن تَرَابِ ، ثُمْ جَعَلَهُ طِينًا ، ثُمْ تَرَكُهُ حتى إذا كَانَ حَمَاً مَسْنُونًا خَلَقَه وصوَّرَه ، ثم تَرَكه حتى إذا كان صَلْصالًا كالفَخَّار » . قال : ﴿ فَكَانَ إِبِلْيِسُ يَمُرُّ بِهِ ، فِيقُولُ : لقد خُلِقْتَ لأَمْرِ عظيمٍ . ثم نفخَ اللهُ فيه مِن رُوحِه فكان أولَ ما جَرَى فيه الرُّوحُ(١) بَصَرُه وخياشِيمُه ، فَعَطَس فَلَقَّاهُ اللَّهُ رَحْمَةُ رَبِّهِ ، فَقَالَ اللَّهُ : يَرْحَمُكَ رَبُّكَ . ثَمْ قَالَ اللَّهُ : يَا آدمُ ، اذْهَبْ إلى هؤلاءِ النَّفَرِ فَقُلْ لهم ، فأنظُر ماذا يقولون . فجاء فسَلَّم عليهم ، فَقَالوا : وعليكَ السلامُ ورَحْمَةُ اللهِ وبركاتُه . فقال : يا آدَمُ ، هذا تحيَّتُك وتحيَّةُ ذُرِّيَّتِك . قال : يَا رَبِّ ، وَمَا ذُرِّيَّتِي ؟ قال : اخْتَرْ يَدِيُّ يَا آدَمُ . قال : أَخْتَارُ يَمِينَ رَبِّي ، وكِلْتَا يَدَىْ رَبِي يَمِينٌ . وبَسَطَ كَفُّه ، فإذا مَنْ هو كَائِنٌ مِن ذُرِّيَّتِه في كُفِّ الرَّحمن ، فَإِذَا رِجَالٌ مِنْهِم أَفُواهُهُم النُّورُ ، فإذَا رَجُلٌ يُعْجِبُ آدمَ نُورُه ، قال يا ربِّ ، مَن هذا ؟ قال : ابنُكَ دَاودُ . قال : يا ربِّ ، فكمْ جعلْتَ له مِن العُمُر ؟ قال : جَعَلْتُ له ستِّينَ . قال : يا ربِّ ، فَأَتِّمَّ له مِن عُمُرى حتى يَكُونَ له مِن العُمر مِائَةُ سَنَةٍ . فَفَعَل اللهُ ذلك ، وأُشْهِدَ على ذلك . فَلَمَّا نَفَدَ عُمْرُ آدمَ بِعَثَ اللَّهُ مَلَكَ الموتِ ، فقَال آدمُ : أُو لَمْ يَبْقَ مِن عُمُرى أربعونَ سنةً ؟ قال له الملك : أَو لَم تُعْطِها ابْنَكَ داود ؟ فَجَحَدَ ذلك ، فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُه ، وَنَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُه » . وقد رواه الحافِظُ أبو بكر البَزَّارُ ، والتِّرْمذيُّ ، والنَّسائيُّ في اليوم والليلة (٣) ، مِن حديثِ صَفُوانَ بن عيسى ، عن الحارثِ بن

<sup>(</sup>۱) مسند أبي يعلى (۲۵۸۰) ، إسناده ضعيف .

<sup>(</sup>٢) في ص: « الريح».

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣٣٦٨) ، النسائي في الكبرى (١٠٠٤٦) مختصرا .

عبدِ الرحمنِ بنِ أَبِى ذُبابٍ ، عن سعيدٍ المَقْبُرِئِ ، عن أَبِى هريرةَ عن النبيِّ عَلَيْهِ . وقال النَّسائيُّ : عليهُ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجهِ . وقال النَّسائيُّ : هذا حديثٌ مُنْكَرٌ . وقد رواه محمدُ بنُ عجلانَ ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عن أَبِيه ، عن عبدِ اللهِ بنِ سَلَامٍ ، قولَه (١) .

وقد رواه ('أبو حاتِم ابنُ حِبّانَ') في « صحيحِه »(") فقال : حدثنا محمدُ ابنُ إسحاقَ بن خُزَيْمَةَ ، حدثنا محمدُ بنُ بَشَّار ، حدثنا صَفْوانُ بنُ عيسى ، حدثنا الحارثُ بنُ عبدِ الرحمن بن أبي ذُبابٍ ، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ ، عن أبي هريرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيلِكُم : ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللهُ آدمَ ونَفَخَ فيه الرُّوحَ عطَسَ ، فقالَ : الحمدُ لله ِ . فحَمِدَ الله َ بإذْنِ [ ٢/١٥ ط] الله ، فقالَ له ربُّه : يَرْحَمُكَ رَبُّكَ ، يا آدمُ اذْهَبْ إلى أُولَئِكَ المَلائِكَةِ - إلى مَلَإ منهُم جلُوس -فَسَلُّمْ عَلَيْهِم . فقالَ : السَّلامُ عَلَيْكُم . فقالوا : وعليْكُم السلامُ ورحمةُ اللهِ . مْم رجَع إلى ربِّه ، فقال : هذه تحيَّتُكَ وتحيَّةُ بَنِيكَ بَيْنَهُم . وقال اللهُ ويداه مَقْبُوضِتانَ : اخْتَرْ أَيُّهُما شِئْتَ . فقال : اخْتَرْتُ يَمِينَ رَبِّي ، وكِلْتَا يَدَىْ رَبِّي يَمِينٌ مُبارَكَةٌ . ثم بَسَطَهُما ، فإذا فيهما آدمُ وذُرِّيَّتُه ، فقال : أي رَبِّ ، ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذُرِّيَّتُكَ . وإذا كلُّ إنسانٍ منهُم مكتوبٌ عُمُرُه بينَ عَيْنَيْه (١) ، وإذا فيهم رجلٌ أَضْوَوُّهُم - أو: من أَضْوئِهم - لم يُكْتَبْ له إلَّا أربعونَ سنةً ، قال : يا ربِّ ، ما هذا ؟ قال : هذا ابنُكَ داودُ . وقد كتَبَ الله عمرَه أربعينَ سنةً . قال : أي ربِّ ، زِدْ في عُمُرِه . فقال : ذاك الذي كَتِب

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، ص : « أبو حاتم وابن حبان » . وفي ١ : « ابن أبي حاتم وابن حبان » .

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٦١٦٧) ٨٠ إسناده قوى على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٤) في ص: « يديه ».

له . قال : فإنّى قَدْ جَعَلْتُ له مِن عُمُرى ستينَ سنةً . قال : أنْتَ وذاك ، اسْكُن الجَنَّة . فسكَن الجنة ما شاءَ الله ، ثُمَّ أُهْبِطَ منها ، وكانَ آدمُ يَعُدُّ لنَفْسِه ، فأَتَاه مَلَكُ المَوْتِ ، فقال له آدمُ : قد عَجِلْتَ ، قد كُتِبَ لى أَلْفُ سنة . قال : بلى ولكنكَ جَعَلْتَ لائبِكَ داودَ منها ستِّينَ سنةً . فَجَحَدَ آدمُ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَتُه ، ونَسِيَ فَنَسِيَتْ ذُرِيتُه ، فيومئذ أُمِر بالكِتَابِ والشَّهُودِ » . هذا لَفْظُه .

وقال التُّرْمذيُّ(١): حدثنا عبدُ بنُ حُمَيْدٍ ، حدثنا أبو نُعَيْم ، حدثنا هشامُ ابنُ سعدٍ ، عن زيدِ بن أسلم ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عَلِيُّكُم : ﴿ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ مَسَحَ ظَهْرَه ، فَسَقَطَ مِن ظَهْرِه كُلُّ نَسَمَةٍ هُو خَالِقُهَا مِن ذُرِّيَّتِه إلى يوم القيامةِ ، وجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَىْ كُلِّ إنسانٍ منهم وَبِيصًا من نُورٍ ، ثم عَرَضَهُم على آدمَ ، فقال : أَيْ رَبِّ ، مَنْ هؤلاء ؟ قال : هؤلاء ذُرِّيَّتُكَ . فرأى رجلًا منهم ، فأعْجَبَه وَبِيصُ ما بَيْنَ عَيْنَيْه ، فقالَ : أَيْ رَبِّ ، مَنْ هذا ؟ قال : هذا رَجُلٌ مِن آخِر الأمم مِن ذُرِّيِّتِكَ يُقَالُ له دَاودُ . قال : رَبِّ وَكُمْ جَعَلْتَ عُمُرَه ؟ قال : سِتِّينَ سَنَةً . قال : أَى رَبِّ زِدْهُ مِن عُمُرى أربعينَ سنةً . فَلَمَّا انقَضَى عُمُرُ آدمَ ، جاءَه مَلَكُ المَوْتِ ، قال : أَو لَمْ يَبْقَ مِن عُمُرى أربعونَ سنةً ؟ قال : أُو لَمْ تُعْطِها ابْنَكَ داودَ ؟ » قال : « فَجَحَدَ فَجَحَدَتْ ذُرِّيَّتُه ، ونَسِيَ آدمُ فَنَسِيَتْ ذُرِّيَّتُه ، وخَطِئَّ آدَمُ فَخَطِئَتْ ذُرِّيَّتُه » . ثم قال التُّرْمذَى : حسنٌ صحيحٌ ، وقد رُوِىَ مِن غيرٍ وجهٍ ، عن أبى هريرةً عن النبيِّ عَلِيلًا . ورواه الحاكِمُ في « مُسْتَدْرَكِه »(٢) ، مِن حديثِ [ ٥٣/١ و ] أبي نُعيْم الفضل بن دكين ، وقال : صحيحٌ على شرطِ مسلم ، ولم يُخُرِّجاه . وروى ابنُ أبى حاتِم (٣) مِن حديثِ عبدِ الرحمنِ بنِ زيدِ بنِ

<sup>(</sup>۱) الترمذي (۳۰۷٦) ، (صحيح الجامع ٥٠٨٤ ) .

<sup>(</sup>٢) المستدرك ٣٢٥/٢ ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٣) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٢/٣ ١٤٣، ١٤٣٠ . وعزاه لابن أبي حاتم . وإسناده ضعيف . العظمة (١٠٣٠).

أسلم ، عن أبيه ، عن عطاء بن يسار ، عن أبي هريرة مرفوعًا ، فذكره ، وفيه : « ثُمَّ عَرَضَهُمْ على آدم ، فقال : يا آدم ، هؤلاء ذُرِّيَّتُكَ . وإذا فيهم الأَجْذَمُ ، والأَبْرَصُ ، والأَعْمَى ، وأَنُواعُ الأَسْقامِ ، فقال آدَمُ : يا ربِّ ، لِمَ فَعَلْتَ هذا بِذُرِّيَّتَى ؟ قال : كَىْ تُشْكَرَ نِعْمَتِى » . ثم ذكر قصة داود . وستأتى مِن رواية ابن عباس أيضًا . .

وقال الإمامُ أحمدُ في « مُسْنَدِه »(١): حدثنا الهَيْثُمُ بنُ خارجةً ، حدثنا أبو الربيع ِ ، عن يونسَ بن مَيْسَرة ، عن أبى إدريسَ ، عن أبى الدرداء ، عن النبيِّ عَيِّلِيَّهُ قال : « خلَقَ اللهُ آدَمَ حِينَ خَلَقَه ، فَضَرَبَ كَتِفَه اليُمْنَى ، فَأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سوداءَ كَأَنَّهُم ذُرِّيَّةً بيضاءَ كَأَنَّهُم الذَّرُ ، وضَرَبَ كَتِفَه اليُسْرَى ، فأَخْرَجَ ذُرِّيَّةً سوداءَ كَأَنَّهُم الحُمَمُ ، فقالَ للذي في يَمِينِه : إلى الجَنَّة ولا أُبَالِي . وقال للذي في كَفَّه اليُسْرَى : إلى النَّارِ ولا أُبَالى » .

وقال ابنُ أبي الدنيا(): حدثنا خَلَفُ بنُ هشام ، حدثنا الحَكُمُ بنُ سِنانٍ ، عن حَوْشَب ، عن الحسن ، قال : خَلَقَ اللهُ آدَمَ حَينَ خَلَقَه ، فَأَخْرَجَ أَهْلَ النارِ مِن صَفْحَتِه اليُسْرَى ، فَأَلْقُوا على الجَنَّةِ مِن صَفْحَتِه اليُسْرَى ، فَأَلْقُوا على وَجْهِ الأرضِ ؛ مِنهم الأعْمَى ، والأصَمُّ ، والمُبْتَلَى ، فقال آدَمُ : يا رَبِّ ، ألا سَوَّيْتَ بينَ وَلَدِى ؟ قال : يا آدمُ ، إنِّى أَرَدْتُ أَنْ أَشْكَرَ . وهكذا روى عبدُ الرزَّاقِ () ، عن مَعْمَر ، عن قتادة ، عن الحسن بنحوه .

وقد قال البخاريُّ ( ؛ حدثنا عبدُ الله ِ بنُ محمدٍ ، حدثنا عبدُ الرزاقِ ،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١/٦٤، ( الصحيحة ٤٩ ) .

<sup>(</sup>٢) في كتاب الشكر (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) في تفسيره ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) البخاري (٣٣٢٦).

أخبرنا مَعْمرٌ ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ ، عن أبى هريرة ، عن النبى عَلَيْكُم ، قال : الْهَبْ فَسَلَّمْ على أُولئكَ من الملائكةِ ، فاسْتَمِعْ ما يُحيُّونك (١) ، فإنَّهَا تَحِيَّتك وتَحِيَّةُ ذُرِّيَّتك . فقال : الملائكةِ ، فاسْتَمِعْ ما يُحيُّونك (١) ، فإنَّهَا تَحِيَّتك وتَحِيَّةُ ذُرِّيِّتك . فقال : السلامُ عليْكُم . فقالوا : السلامُ عليكَ ورحمةُ اللهِ . فزادُوه : ورَحْمَةُ اللهِ . فكُلُّ مَن يَدْخُلُ الجنة على صورةِ آدم ، فلم يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حتَّى الآنَ » . وهكذا رواه البخاري في كتابِ الاستئذانِ عن يحيى بن جعفو ، ومسلم عن محمدِ ابن رافِع ، كلاهما عن عبدِ الرَّزَّاقِ به (١) .

وقال الإمامُ أَحمدُ (٣) : حدثنا رَوحٌ ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ ، عن عَلِيٌ بنِ زِيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، عن أبى هريرةَ ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلِيَّةٍ قال : ( كَانَ طُولُ آدَمَ سِتِّينَ ذراعًا في سَبْعِ أَذْرُعٍ عَرْضًا » . انفرَد به أحمدُ .

وقال الإمامُ أَحمدُ (٤): حدثنا عفّانُ ، حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن على بنِ مِهْرانَ ، عنِ ابنِ عباس ، قال : لَمَّا نزلَتْ آيةُ الدَّيْنِ قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدمُ ، إِنَّ اللهَ عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ مَنْ جَحَدَ آدمُ ، إِنَّ اللهَ لَمَّا خَلَقَ آدمَ ، ومسَح ظهرَهُ فَأَخْرَجَ منه ما هو ذارِئُ (١) إلى يوم القيامة ، فجعَل يَعْرِضُ ذُرِّيَتُه عليه ، فرأى فِيهِم رجلًا يَزْهَرُ ، قال : أي ربِّ ، مَنْ هذا ؟ قال : هذا ابنُكَ داودُ . قال : أي ربِّ ، كم عمرُه ؟ قال :

<sup>(</sup>١) في م ، ص : « يجيبونك » .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۲۲۷) ، مسلم (۲۸٤۱) .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ١/٥٥٥ ، قال الهيثمي : إسناده حسن . المجمع ١٠/٩٩١ .

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد ٢٥١/١ ، (حسن لغيره ) .

<sup>(</sup>٥) في المسند: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٦) ذاري : خالق .

ستونَ عَامًا . قال : أى ربِّ ، زِدْ فى عمرِه . قال : لا ، إلَّا أَنْ أَزِيدَه مِنْ عُمُرِكَ . وكانَ عَمُرُ آدمَ أَلفَ عام ، فزادَه أَربعينَ عامًا ، فكتبَ اللهُ عَليه بذلك كتابًا وأشهدَ عليه الملائكةَ ، فَلَمَّا احْتُضِرَ آدمُ أَتَتُهُ الملائكةُ لتقبِضَه (١) قال : إنَّه قَدْ بَقِي مِن عُمُرِى أربعونَ عامًا . فَقِيلَ : إنكَ قد وَهَبْتَها لابْنِكَ داودَ . قال : ما فَعَلْتُ . وأَبْرَزَ (١) اللهُ عليه الكتابَ ، وشَهِدَتْ عليه الملائكةُ » .

وقال أحمدُ (٣) : حدثنا أسودُ بنُ عامرٍ ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة ، عن على ابن زيلٍ ، عن يوسفَ بن مِهْرانَ ، عن ابن عباسٍ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : ﴿ إِنَّ أُولَ مَن جَحَدَ آدمُ – قالها ثلاثُ مَرّاتٍ – إِنَّ الله عز وجل لَمَّا خَلَقَه مَسَحَ ظهرَه فأخرجَ ذريتَه ، فَعَرَضَهُم عليه ، فرأى فيهم رجلًا يَزْهَرُ ، قال : أَى ربِّ ، زِ دْ في عمرِه . قال : لا ، إلَّا أَنْ تَزِيدَه أَنتَ مِن عمرِك . فزادَه أربعينَ سنةً مِن عمرِه . فَكَتَبَ الله تعالى عليه كتابًا وأشهد عليه الملائكة ، فلمَّا أرادَ أَنْ يَقْبِضَ رُوحَه قال : بَقِي مِنْ أُجلِي أُربعونَ سنةً . فقيلَ له : إنَّك قد خَمَلْتُهَا لاَيْنِكَ داودَ » . قال : ﴿ فَجَحَدَ » . قال : ﴿ فَأَخْرَجَ اللهُ الكتابَ وأقامَ عليه البيئة فأتمّها لداودَ مائة سنةٍ ، وأتمَّها لآدمَ عمرَه ألفَ سنةٍ » . تفرَّد به أحمدُ ، وعلى بنُ زيدٍ في حديثِه نكارةً . ورواه الطّبَرانُ (٤) عن على بن عبدِ العزيزِ ، عن وسفَ بن حجاج بن مِنهالٍ ، عن حماد بن سلمة ، عن على بن زيدٍ ، عن يوسفَ بن مِهْرانَ عن ابن عباسٍ ، وغيرِ واحدٍ ، عن الحسن ، قال : لما نزلتُ آيةُ الدَّيْنِ مَهُوانَ عن ابن عباسٍ ، وغيرِ واحدٍ ، عن الحسن ، قال : لما نزلتْ آيةُ الدَّيْنِ مَهُوانَ عن ابن عباسٍ ، وغيرِ واحدٍ ، عن الحسن ، قال : لما نزلتْ آيةُ الدَّيْنِ مَهُوانَ عن ابن عباسٍ ، وغيرٍ واحدٍ ، عن الحسن ، قال : لما نزلتْ آيةُ الدَّيْنِ مَهُوانَ عن ابن عباسٍ ، وغيرٍ واحدٍ ، عن الحسن ، قال : لما نزلتْ آيةُ الدَّيْنِ مَهُولَ الله عَقِيْكُ : ﴿ إِنَّ أُولَ مَنْ جَحَدَ آدمُ » . ثلاثًا . وذكرَه .

<sup>(</sup>١) كذا في : ١ . وهو موافق لما في المسند . وفي بقية النسخ : ﴿ لقبضه ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فى ا : « فأبرز » .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٩٩/١ ، (حسن لغيره ) .

<sup>(</sup>٤) المعجم الكبير (١٢٩٢٨).

وقال الإمامُ مالكُ بنُ أنس في « مُوَطَّئِه »(١) عن زيدِ بن أبي أُنيْسَةَ ، أنَّ عبدَ الحميدِ بنَ عبدِ الرحمنِ بن زيدِ بنِ الخطابِ أُخبره ، عن مُسْلم بن يَسَارِ الجُهَنِيِّ ، أَنَّ عمرَ بنَ الخطابِ سُئِل عن هذه الآية : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِيٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورهِمْ ذُرِّيَّتُهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَيْٓ أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ برَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ [الأعراف: ١٧٢] الآيةُ . فقال عمرُ بنُ الخطاب : سَمِعْتُ رسولَ اللهِ عَلِيْكُ يُسأَلُ [ ١/٤٥٥] عنها ، فقال : ﴿ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدمَ عليه السلامُ ، ثم مَسَحَ ظهرَه بيمِينِه فاسْتَخْرَجَ منه ذُرِّيَّةً ، قال : خَلقْتُ هؤلاء للجنةِ وبعَمَل أهل الجنةِ يعملُون . ثم مَسَحَ ظَهْرَه فاسْتَخْرَجَ منه ذريةً ، قال : خلقتُ هؤلاءِ للنارِ وبعمل أهل النار يعملُون » . فقالَ رجلٌ : يا رسولَ الله ، ففيمَ العملُ ؟ قال رسولُ اللهِ عَيْلِيُّهُ : ﴿ إِذَا خَلَقَ اللَّهُ العبدَ للجنةِ ، استَعْمَلَه بعمل أهل الجنةِ حتى يموتَ على عمل مِن أعمالِ أهلِ الجنةِ ، فيدخُلَ به الجنةَ ، وإذا خلقَ اللهُ العبدَ للنار ، استعملَه بعمل أهل النار حتى يموتَ على عمل مِن أعمالِ أهل النار ، فيدخَلَ به النارَ » . وهكذا رواه الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والترمذيُ والنسائيُ ، وابنُ جريرٍ ، وابنُ أبى خاتِم ، وأبو حاتِم ابنُ حِبّانَ في « صحيحِه » مِن طَرُقٍ ، عن الإمام مالك به(٢) . وقال الترمذي : هذا حديث حسن ، ومسلمُ بنُ يسار لم يسمعْ عمرَ . وكذا قال أبو حاتم وأبو زُرْعَةَ . زاد أبو حاتم : وبينَهما نُعَيْمُ بنُ ربيعةً . وقد رواه أبو داود (١) ، عن محمد بن مُصفّى ، عن بقية ، عن عمر بن جُعثُم (١٠) ، عن زيد بن أبي أُنيسة ، عن

<sup>(</sup>١) موطأ مالك ٨٩٨/٢ ، ٨٩٩ .

<sup>(</sup>۲) مسند أحمد ۱/۶۶، و۶، أبو داود (۲۰۰۳) ، الترمذي (۳۰۷۵) ، النسائي (۱۱۱۹۰) ، تاريخ الطبري ۱۳۰/۱ ، الإحسان (۲۱۹۳) . (ضعيف الترمذي ۹۵) .

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٤٧٠٤) .

<sup>(</sup>٤) فى ١: « خثعم » وفى م ، ص : « جثعم » .

عبدِ الحميدِ بن عبدِ الرحمنِ بن زيدِ بن الخطابِ ، عن مسلم بن يسار ، عن نُعْيْم بن ربيعة ، قال : كنتُ عندَ عمر بن الخطاب ، وقد سُئِل عن هذه الآية . فذكر الحديث . قال الحافظ الدارقطني (۱) : وقد تابع عمر بن جُعْثُم (۲) أبو فروة يزيدُ بنُ سنانٍ الرَّهاوئ ، عن زيدِ بن أبى أُنْيَسَة ، قال : وقولُهما أُوْلَى بالصَّوابِ مِن قولِ مالكِ رَحِمَه الله .

وهذه الأحاديثُ كلّها دالَّةٌ على استخراجِه تعالى ذُرِّيَّةَ آدمَ مِن ظهرِه كالذَّرِّ، وقِسْمَتِهم (٣) قسمين ؛ أهلِ اليمينِ ، وأهلِ الشّمالِ ، وقال : هؤلاء للجنة ولا أبالى ، وهؤلاء للنّارِ ولا أبالى . فَأَمَّا الإشهادُ عليهم واستِنْطاقُهم بالإقرارِ بالوّحدانية ، فلم يَجِئْ فى الأحاديثِ الثّابتة ، وتفسيرُ الآيةِ التى فى سورةِ الأعراف » وحملُها على هذا فيه نَظَرٌ ، كما بَيّنّاه هناك ، وذكر نا الأحاديث والآثارَ مُسْتَقْصاةً بأسانيدِها ، وألفاظِ مُتُونِها ، فَمَنْ أراد تَحْريرَه فَلْيُراجِعْه ثَمَّ ، والله أعلمُ (٤) .

فأمًّا الحديثُ الذي رواه أحمدُ (٥): حدثنا حسينُ بنُ محمدٍ ، حدثنا جَريرٌ ، يعنى ابنَ حازِمٍ ، عن كُلْتُومِ (١بن جبر ٢) ، عن سعيدِ بن جبيرٍ ، عن ابن عباس ، عن النبيِّ عَلِيْقَةً قال : ﴿ إِنَّ اللهَ أَخذَ الميثاقَ مِن ظهرِ آدمَ عليه السلامُ بنَعْمانَ يومَ (٧) عرفة ، فأخرجَ مِن صُلْبِه [ ١/٤٥٤ ] كلَّ ذُرِيَّةٍ ذَرأها ، فنشرَها

<sup>(</sup>١) العلل ٢/١/٢ ، ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في م، ح، ص: ( جثعم ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « قسمهم » .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٣/٥٠٠ - ٥٠٥.

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ٢٧٢/١ ، (صحيح) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ عن جبر ﴾ . وفي ١: ﴿ بن جبير ﴾ .

<sup>(</sup>V) في المسند : « يعني » . ونعمان وزن ظمآن وهو واد في مكة .

بينَ يَدَيْه ، ثمَّ كُلَّمَهُم قُبُلًا ، قال : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبُّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ شَهِدْنَا ٓ أَن تَقُولُواْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَلْاَ غَلِيلِينَ \* أَوْ تَقُولُواْ ﴾ إلى قولِه : ﴿ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ [الأعراف: ١٧٢ ، ١٧٢] . فهو بإشنادٍ جيّدٍ قوى على شرطِ مسلمٍ . رواه النّسائيُّ ، وابنُ جريرٍ ، والحاكمُ في ﴿ مستدركِهِ ﴾ ، مِن حديثِ حسين بن عمدٍ المَرُّوذِيُّ ( ) به . وقال الحاكِمُ : صحيحُ الإشنادِ ولم يُخرِّجاه . إلَّا أَنَّهُ اخْتُلِفَ فيه على كُلْثُومٍ بن جبرٍ ، فَرُوى عنه مرفوعًا وموقوفًا . وكذا رُوى عن سعيدِ بن جُبَيرٍ ، عن ابنِ عباسٍ مَرْفوعًا ( ) . وهكذا رواه العَوْفِيُّ والوالبيُّ ( ) والضَّحاكُ وأبو جمرةَ عن ابنِ عباسٍ قولَه . وهذا أكثرُ وأثبَتُ والله أعلمُ . وهكذا رُوى عن عبدِ الله بن عمرو ( ) موقوفًا ومرفوعًا ومرفوعًا والموقوفُ أصحُ ( ) .

واستأنس القائلون بهذا القولِ ؛ وهو أُخذُ الميثاقِ على الذَّرِّيةِ - وهم الجُمْهورُ - بما قال الإمامُ أَحمدُ (أ) : حدثنا حجّاجٌ ، حدثنى شُعْبةُ ، عن أبى عِمرانَ الجَوْنِيِّ ، عن أنس بن مالك ، عن النبيِّ عَيْقِلَةٍ قال : « يُقَالُ للرجل مِنْ أهلِ النارِ يومَ القيامةِ : لو كانَ لكَ ما على الأرضِ مِن شيءٍ أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا به ؟ قال : فيقولُ : قد أرَدْتُ مِنْكَ ما هو أهْوَنُ مِن ذلك ، قد أخذتُ عليكَ في ظهر آدمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبَيْتَ إلَّا أَنْ تُشْرِكَ قد أخذتُ عليكَ في ظهر آدمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبَيْتَ إلَّا أَنْ تُشْرِكَ قد أخذتُ عليكَ في ظهر آدمَ أَنْ لا تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبَيْتَ إلَّا أَنْ تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبَيْتَ إلَّا أَنْ تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبَيْتَ إلَّا أَنْ تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبيْتَ إلَّا أَنْ يُسْرِكَ بي شيئًا ، فأبيْتَ إلَّا أَنْ يَسْرِكَ بي شيئًا ، فأبيْتَ إلَّا أَنْ تُشْرِكَ بي شيئًا ، فأبيْتَ إلَّا أَنْ يُسْرِكَ في الإنتِهُ اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) النسائى (۱۱۱۹۱) ، تفسير الطبرى ۱۱۱، ۱۱۱، ، مستدرك الحاكم ۱۱۹۲ وأقره الذهبى . وعنده : « الحسن بن محمد المروروذى » وليس : « حسين بن محمد المروذى » . وانظر تبصير المنتبه بتحرير المشتبه لابن حجر ۱۳۵۸/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ا ، م ، ص : « موقوفًا » .

<sup>(</sup>٣) هو سعيد بن جبير أبو عبد الله الأسدى الوالبي . السير ٢٢١/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، م: « عمر » .

<sup>(</sup>٥) روى الموقوف والمرفوع من جميع الطرق المتقدمة الطبـرى فى تفسيره ١١٠/٩ – ١١٦.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٢٧/٣ ، ١٢٩ .

بي ، أخرَجاه مِن حديثِ شُعْبةَ به(١) . وقال أبو جعفر الرازئ ، عن الربيع ِ بن أنس ، عن أبى العالية ، عن أُبَىِّ بن ِ كعبٍ ، في قولِه تعالى : ﴿ وَإِذْ أُخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي ٓ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ﴾ الآيةُ والتي بعدَها ، قال : فَجَمَعَهُم له يَوْمَئِذٍ جميعًا ما هو كائِنٌ مِنْه إلى يوم القِيامةِ ، فَخَلَقَهُم ، ثُمَّ صَوَّرَهُم ، ثُمَّ اسْتَنطَقَهم ، فَتَكَلَّمُوا ، وأخذَ عليهِمُ العَهْدَ والميثاقَ ، وأَشْهَدَ عَلَيْهِم أَنْفُسَهُم : ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَىٰ ﴾ الآيةُ . قال : فإنِّي أُشْهِدُ عليكم السَّمَواتِ السَّبْعَ والأَرْضِينَ السَّبْعَ ، وأُشْهِدُ عَلَيْكُم أَباكُم آدَمَ أَنْ لا تقولوا يومَ القيامةِ : لَمْ نَعَلَمْ بَهَذَا . اعْلَمُوا أَنَّهُ لَا إِلَّهَ غَيْرِى ، وَلَا رَبُّ غَيْرِى ، وَلا تُشْرِكُوا بى شيئًا ، وإنِّي سَأَرْسِلُ إليكُمُ رُسُلًا ، يُنْذِرونكُم عَهْدِي وميثاقِي ، وأُنْزِلُ عليكُم كتابي . قالُوا : نَشْهَدُ أَنكَ رَبُّنَا وإلَّهُنا ، لا ربَّ لنا غيرُكَ ، ولا إلهَ لنا غيرُكَ . فأقَرُّوا له يَوْمَعُذِ بالطاعةِ ، ورَفَعَ أباهُم آدمَ فنَظَر إليهم ، فرأى فِيهمُ الغنيُّ والفقيرَ ، وحَسَنَ الصورةِ ودُونَ ذلك ، فقال : يا ربِّ ، لو سَوَّيْتَ بينَ عبادِك ! فقال : إِنِّي أَحببتُ أَنْ أُشْكَرَ . ورأى فيهم الأَنبياءَ مِثْلَ السُّرُجِ عليهمُ النورُ ، وخُصُّوا بمِيثاق آخرَ مِن الرسالةِ والنبوةِ ، فهو الذي يقولُ اللهُ تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَ هِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧] . [ ١/٥٥٥] وهو الذي يقولُ : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ ٱللهِ ٱلَّتِي فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ ٱللهِ ﴾ [ الروم : ٣٠ ] . وفي ذلك قال : ﴿ هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ ٱلنُّذُرِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [ النجم : ٥٦ ] . وفي ذلك قال : ﴿ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا ٓ أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ﴾ [الأعراف: ١٠٢] . رواه الأئِمةُ ؛ عبدُ اللهِ بنُ أحمدَ ، وابنُ أبى حاتم ، وابنُ جَرير ، وابنُ مردويَه في «تفاسيرهم » ، مِن طريق

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۳۳٤) ، مسلم (۲۸۰۵) .

أبي جعفر (''). ورُوِى عن مُجاهِدٍ ، وعكرمة ، وسعيدِ بن جبيرٍ ، والحسنِ البصري ، وقتادة ، والسَّدِّي ، وغيرِ واحدٍ مِن علماءِ السَّلفِ بسياقاتٍ تُوافِقُ هذه الأحاديث (''). وتقدَّم أَنَّه تَعالى لَمَّا أَمرَ الملائكة بالسجودِ لآدم ، امتثلوا كلَّهم الأمرَ الإلهي ، وامتنع إبليسُ مِنَ السجودِ له ؛ حَسَدًا وعَداوة له ، فطردَه الله وأبعَده ، وأخرجَه مِن الحَصْرَةِ الإلهيةِ ، ونَفَاه عنها ، وأهْبَطَه إلى الأرضِ طريدًا ، ملعونًا ، شيطانًا ، رجيمًا .

وقد قال الإمامُ أحمدُ الله عن أبي وكيع ، ويَعْلَى ومحمدٌ ابنا الله عُبَيْدٍ ، قالوا : حدثنا الأعْمشُ ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسولُ الله عَيْلِيّة : « إذا قرأ ابنُ آدمَ السجدةَ فسجَد اعتزلَ الشيطانُ يبكِي ، يقولُ : يا وَيْلَه ، أُمِرَ ابنُ آدمَ بالسجودِ فسجد فلَه الجنةُ ، وأُمِرْتُ بالسجودِ فَعَصَيْتُ فلِيَ النارُ » . ورواه مسلمٌ مِن حديثِ وَكِيع وأبي معاويةَ ، عن الأعمش به (٥٠) .

ثم لَمَّا أَسْكِن آدمُ الجنة التي أَسْكِنَها ، سواةً كانت في السماء أو في الأرض ، على ما تقدَّمَ مِنَ الحلافِ فيه (٦) ، أقام بها هو وزوجتُه حواةً عليهما السلامُ يأكلان منها رَغَدًا حيثُ شاءًا ، فلما أَكلا مِنَ الشجرةِ التي نُهيا عنها سُلِبا ما كانا فيه مِنَ اللَّباسِ ، وأُهْبِطا إلى الأرضِ . وقد ذكرنا الاختلاف في مواضع ِ

 <sup>(</sup>١) مسند أحمد ١٣٥/٥ ، وتفسير الطبرى ١١٥/٩ . وذكره السيوطى فى الدر المنثور ١٤٢/٣ .
 وعزاه لابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسيريهما .

<sup>(</sup>۲) انظر تفسير الطبرى ٩/١١٥ - ١١٧ .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢/٣٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في المسند والفتح الرباني : ﴿ أَنبأنا ﴾ ، انظر أطراف المسند المعتلي ٢١٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) مسلم (٨١) .

<sup>(</sup>٦) تقدم في صفحة ١٧٦.

هُبُوطِه<sup>(۱)</sup> منها . واختلفوا في مقدار مُقامِه في الجنةِ فقِيل : بعضُ يوم مِن أيام الدنيا . وقد قدَّمنا(٢) ما رواه مسلمٌ عن أبي هريرةَ مرفوعًا : ﴿ وخُلِقَ آدمُ في آخر ساعةٍ مِن ساعاتِ يوم الجُمُعةِ » . وتقدُّم أيضًا حديثُه عنه : « وفيه -يعني يومَ الجمعةِ – خُلِقَ آدمُ ، وفيه أُخرج منها » . فإنْ كان اليومُ الذي خُلِق فيه ، فيه أُخْرِج ، وقلنا : إِنَّ الأيامَ السِّتةَ كهذه الأيامِ ، فقد لَبِثَ بعضَ يومٍ مِن هذه . وفي هذا نظَرٌ . وإنْ كان إخراجُه في غيرِ اليومِ الذي خُلِقَ فيه ، أو قلنا بأنَّ تلكَ الأيامَ مقدارُها ستة آلاف سنة كما تقدُّم عن ابن عباس ومُجاهدٍ والضَّحَّاكِ ، واختاره ابنُ جريرٍ (٣) ، فقد لَبِث هناك مدةً طويلةً . قال ابنُ جرير (١) : ومعلومٌ أنَّه خُلِق في آخر ساعة مِن يوم الجمعة ، والساعةُ منه ثلاثٌ وثمانون سنةً وأربعةُ أشهر ، فمكث مُصَوَّرًا طينًا قبلَ أَنْ يُنْفَخَ فيه الرُّوحُ أربعين سنةً ، وأقام في الجنةِ قبلَ أنْ يهبطَ ثلاثًا وأربعين سنةً وأربعة أشهر ، والله تعالى أعلم . وقد رَوَى عبدُ الرزاقِ (٥) ، عن هشام بن حَسَّانَ ، عن سَوَّارٍ خَبَرَ عطاءِ بن أبي رباحٍ ، أنَّه كان لَمَّا أُهْبِط ، رجْلاه في الأرض ورأسُه في السماء . فحطُّه اللهُ إلى ستين ذراعًا(١) . وقد رُوِيَ عن ابن عباس نحوه (٧) . وفي هذا نظر ؟ لِمَا تقدّم مِنَ الحديثِ المتّفقِ على صحتِه عن أبي هريرةَ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلِي قال : « إنَّ الله عَلَي قال الله عَلَق آدمَ وطولُه ستُّونَ ذِراعًا ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « هبوطهم » . وفي ١ : « هبوطهما » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٣٢ ، ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١٧/١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الطبرى ١١٨/١ ، ١١٩ .

<sup>(</sup>٥) المصنف (٩٠٩٠).

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة رواها عبد الرزاق في تفسيره ٣٤/٢ ، من حديث قتادة .

<sup>(</sup>٧) أخرجه عنهما الطبرى في تاريخه ١٢٤/١.

فلم يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حتى الآنَ ه\() وهذا يقتضِى أنَّه خُلِق كذلك ، لا أطولَ مِن ستين ذِراعًا ، وأنَّ ذريتَه لم يزالوا يتناقصُ خَلْقُهم حتى الآنَ . وذكر ابنُ جرير\() عنِ ابنِ عباس ، أنَّ الله قال : يا آدمُ ، إنَّ لى حَرَمًا بِحِيالِ عَرْشي ، فانطَلِقُ فابْن لى فيه بَيْتًا فَطُفْ به كما تطوفُ مَلائِكتِي بِعَرْشِي . وأرْسَلَ الله له إ ا/ه وطاع مَلكًا فعرَّفه مكانه ، وعلّمه المناسِكَ . وذكر أنَّ مُوضِعَ كُلِّ خُطُوةٍ خَطاها آدمُ صارتُ قريةً بعدَ ذلك . وعنه\() ، أنَّ أولَ طعام أكله آدمُ في الأرض أنْ جاءه جبريلُ بسبع \() حبّاتٍ مِن حِنْطة ، فقال : ما هذا ؟! قال : هذا مِن الشَّجرةِ التي نُهيتَ عنها فأكلتَ منها . فقال : وما أصنعُ بهذا ؟! قال : ابذره في الأرض . فبَذَره ، وكان كلُّ حبة منها وذلك قوله تعالى : ﴿ فَلَا يُخْرِجُنَّكُما مِن الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴿ وَعِب ، ونكدٍ ، وكان أولُ كِسُوتِهما مِن شعْرِ الضَّأْنِ ، جزَّاه ثم غَرَلاه ، فنسَج آدمُ له جُبَّة وكان أولُ كِسُوتِهما مِن شعْرِ الضَّأْنِ ، جزَّاه ثم غَرَلاه ، فنسَج آدمُ له جُبَّة وكان أولُ كِسُوتِهما مِن شعْرِ الضَّأْنِ ، جزَّاه ثم غَرَلاه ، فنسَج آدمُ له جُبَّة وكان أولُ كِسُوتِهما مِن شعْرِ الضَّأْنِ ، جزَّاه ثم غَرَلاه ، فنسَج آدمُ له جُبَّة وكان أولُ كِسُوتِهما مِن شعْرِ الضَّأْنِ ، جزَّاه ثم غَرَلاه ، فنسَج آدمُ له جُبَّة وكان أولُ كِسُوتِهما مِن شعْرِ الضَّأْنِ ، جزَّاه ثم غَرَلاه ، فنسَج آدمُ له جُبَّة وخمارًا .

واختلفوا ؛ هل وُلِد لهما بالجنة شي من الأولادِ ؟ فقيل : لم يُولدْ لهما إلَّا في الأَرضِ . وقيل : بل وُلِدَ لهما فيها ، فكان قابِيلُ وأختُه ممن وُلِد بها ، واللهُ أعلمُ . وذكروا أنَّه كان يُولَدُ له في كلِّ بطن ذَكرٌ وأنثى ، وأُمِر أن يُزوِّجَ كلَّ ابن أختَ أخيه التي وُلِدتْ معه ، والآخرَ بالأخرَى ، وهَلُمَّ جَرًّا ، ولم يكنْ تَجلُّ أختُ لأخيها الذي وُلدتْ معه .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١/٧٤٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٢٤/١ .

<sup>(</sup>٣) تأريخ الطيرى ١٢٨/١ ، ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « بتسع » .

<sup>(</sup>٥) ليست في : ح ، ١ .

## ذكرُ قِصَّةِ ابْنَىٰ آدمَ قابيلَ وهَابيلَ

قال الله تعالى: ﴿ وَ ٱثلُ عَلَيْهِمْ نَباً آبْنَىْ عَادَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانَا فَتُقَبِّنَ \* مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْأَخْرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللهُ مِنَ ٱلْمُتَقِينَ \* لَمِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ولنذكر هذا ملخص ما ذكره أئمة السَّلفِ في ذلك ؛ فذكر السُّدِّيُّن ، عن أبى مالكِ وأبى صالح ، عن ابن عباس ، وعن مُرَّةَ عن ابن مسعود ، وعن ناس مِن الصحابة ، أنَّ آدم كان يُزَوِّجُ ذَكَرَ كلِّ بطن بِأُنثى البطن الأخرى ، وأنَّ هابيلَ أراد أنْ يتزوجَ بأختِ قابيلَ ، وكان أكبرَ مِن هابيلَ ، وأختُ قابيلَ ، وكان أكبرَ مِن هابيلَ ، وأمره آدمُ وأختُ قابيلَ ، وأمره آدمُ عليه السلامُ أن يزوِّجه إِيّاها فأبَى ، فأمرهما أنْ يقرِّبا قُرْبانًا ، وذهب آدمُ لِيَحُجَّ عليه السلامُ أن يزوِّجه إِيّاها فأبَى ، فأمرهما أنْ يقرِّبا قُرْبانًا ، وذهب آدمُ لِيَحُجَّ

<sup>(</sup>١) التفسير ٣/٧٥ – ٨٦.

<sup>(</sup>۲) هذه الرواية والروايات التي بعدها أوردها المصنف في التفسير ٧٦/٣ – ٨٣ . والطبرى في تفسيره ١٨٨/٦ – ١٩٣ ، وفي تاريخه ١٣٧/١ – ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) كذا في : ١ . و هو موافق لما في المصادر . وفي بقية النسخ : ٥ هابيل ٥ .

إلى مكة ، واستحفظ السمواتِ على بنيه فأبيْن ، والأرضِين والجبالَ فَأَبَيْن ، فَتَقَبَّل قابيلُ بحفظِ ذلك ، فلَمَّا ذهبَ آدمُ قَرِّبا قُرْبانَهما ، فقرَّب هابيلُ جَذَعَة سمينةً ، وكان صاحبَ غنم ، وقرّب قابيلُ حِزْمةً مِن زرعٍ مِن ردىءِ زَرْعِه ، فنزلت نارٌ فأكلتْ قُرْبانَ هابيلَ ، وتركتْ قربانَ قابيلَ ، فغضِب وقال : لأقتُلنَّك حتى لا تنْكِحَ أحتى . فقال : إنَّما يتقبلُ اللهُ مِنَ المتقين . ورُوِى عن ابنِ عباس مِن وُجُوهٍ أُخرَ ، وعن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍ و . وقال عبدُ اللهِ بنُ عمرٍ و : وايْمُ الله إِنْ كان المقتولُ لأشَدَّ الرجليْن ، ولكنْ منعه التحرُّجُ أَنْ يبسُطَ إليه يدَه .

وذكر أبو جعفر الباقِرُ ، أَنَّ آدمَ كان مباشِرًا لتقرُّبهما القربانَ والتقبُّلِ مِن هابيلَ دونَ قابيلَ ، فقال قابيلُ لآدمَ : إِنَّما تُقبُّلَ منه لَأَنَّك دعوْتَ له ولم تَدْعُ لل . وتوعَّدَ أخاه فيما بينه وبينه . فلما كان ذات ليلة ، أبطأ هابيلُ في الرَّعي ، فبعث آدمُ أخاه قابيلَ لينظُرَ ما أبطأ به ، فلما ذهب إذا هو به ، فقال له : تُقبِّلَ منك ولم يُتَقبَّلُ منى ؟ فقال : إنما يتقبلُ الله من المتقين . فغضِبَ قابيلُ عندَها وضَرَبه بحديدة كانت معه فقتله . وقِيل : إنه إنما قتله بصَخْرَة رماها على رأسِه وهو نائمٌ فشدَخَتْه . وقِيل : بل خَنقَه خَنْقًا شديدًا وعَضًّا كما تفعلُ السِّباعُ فمات . والله أعلم .

وقولُه له لَمَّا توعَّده بالقتل : ﴿ لَهِن بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَآ أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّى آلْعَافُ ٱللهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . دلَّ على خُلُقِ(١) يَدِىَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّى أَخَافُ ٱللهُ رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ . دلَّ على خُلُقِ(١) حسن ، وخَوْفٍ مِنَ اللهِ تعالى ، وخَشْيةٍ منه ، وتَوَرُّعٍ أَنْ يُقابِلَ أخاه (٢) بالسوءِ الذي أراد منه أخوه مثلَه ؛ ولهذا ثبت في « الصَّحيحَين »(٣) و ١/٥ هذا الله على السَّعيحَين »(٣) و السَّعيدَين »(١) و السَّعيدَين »(١) و السَّعيدَين «السَّعيدَين »(١) و السَّعيدَين «١) و السَّعيدَين «السَّعيدَين «١) و السَّعيدَين «السَّعيدَين «السِّعيدَين «السَّعيدَين «السَّعيدَين «السَّعيدَين «السَّعيدِ

<sup>(</sup>١) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢) في ا: ﴿ مِن آذاه ﴾.

<sup>(</sup>٣) البخاری (٣١ ، ٦٨٧٥ ، ٢٠٨٣) ، مسلم (٢٨٨٨) .

عن رسولِ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَا الله الله عَلَيْ الله عَلَمْ الله عَلَا الله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله الله الله على قَتْلِ صاحبِه » . وقولُه : ﴿ إِنِّى آُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ كَان حريصًا على قَتْلِ صاحبِه » . وقولُه : ﴿ إِنِّى آُرِيدُ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَلْ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَآوُا الطَّلِمِينَ ﴾ أى ، إنِّى أريدُ ترْكَ مَقاتَلَتِك وإنْ كنتُ أَشدً منك وأقوى ، إذ قد عَزَمْتَ على ما عَزَمْتَ عليه ﴿ أَن تَبُوءَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ أى ، تتحملُ إثْمَ قتلِي مع ما لَكَ مِنَ الآثامِ المتقدِّمةِ قبلَ ذلك . قاله : مُجاهِدٌ والسُّدِي وابنُ جريرٍ وغيرُ واحدٍ . وليس المرادُ أَنَّ قبلَ القاتلِ ، كما قد تَوهَمه بعضُ الناسِ (۱) ، آثامَ المقتولِ تتحولُ بمجردِ قبْلِه إلى القاتلِ ، كما قد تَوهَمه بعضُ الناسِ (۱) ، قالْ أَن جريرٍ حكى الإجماعَ على خلافِ ذلك (۱) .

وأمَّا الحديثُ الذي يُورِدُه بعضُ مَنْ لا يعلمُ عن ِ النبيِّ عَلَيْكُ أَنَّه قال : « ما ترَك القاتلُ على المقتولِ مِن ذَنْبٍ »(٣) . فلا أصْلَ له ، ولا يُعْرَفُ في شيءٍ مِن كتب الحديثِ بسندٍ صحيح ولا حَسَن ولا ضعيف أيضًا . ولكنْ قد يَتَّفِقُ في بعض ِ الأشخاص ِ يومَ القيامةِ أن يطالِبَ المقتولُ القاتِلَ ، فتكونَ حسناتُ في بعض ِ الأشخاص ِ يومَ القيامةِ أن يطالِبَ المقتولُ القاتِلَ ، فتكونَ حسناتُ القاتل ِ لا تَفِي بهذه المظلمةِ ، فتُحوَّلُ مِن سيئاتِ المقتولِ إلى القاتل ِ ، كما ثبت به الحديثُ الصحيحُ في سائرِ المظالِم (١٠) ، والقَتْلُ مِن أعظمِها . واللهُ أعلمُ . وقد حرَّرنا هذا كله في « التفسير »(٥) ، ولله الحمدُ .

وقد روى الإمامُ أحمدُ ، وأبو داودَ ، والتّرمذيُّ(١) ، عن سعدِ بن

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) ولفظه : لإجماع أهل التأويل عليه . تفسيره ١٩٣/٦ .

<sup>(</sup>٣) كشف الخفاء ٢/١٨٤.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى حديث المفلس ، الذي أخرجه مسلم (٢٥٨١) من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٥) التفسير ١٨١/٣ ، ٨٢ .

<sup>(</sup>٦) مسند أحمد ١٨٥/١ ، أبو داود (٢٥٧٤) ، الترمذي (٢١٩٤) وقال : حسن . (صحيح الجامع ٢٤٢٧) .

أبى وقّاص ، أنَّه قال عندَ فِتْنَةِ عَمَانَ بنِ عَفَانَ : أَشْهِدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللهِ عَلَيْكُ عَلَيْ مِنَ القائم ، والقائم خيْرٌ مِنَ القائم ، والقائم خيْرٌ مِنَ الماشِي ، والماشِي خَيْرٌ مِنَ الساعِي » . قال : أفرأيْتَ إِنْ دَخَل على بيتي فبسط يلام إلى ليقتُلني ؟ قال : « كُنْ كابن آدم » . ورواه ابنُ مَرْدَوَيْه (۱) عن حُذيفة ابن اليَمَانِ مرفوعًا ، وقال : « كُنْ كَخيرِ ابْنَيْ آدمَ » . وروى مسلم وأهلُ النَّسائي عن أبي ذَرِّ نحوَ هذا (۱) .

<sup>(</sup>١) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ٢٧٤/٢.

<sup>(</sup>۲) أبو داود (٤٢٦١) ، ابن ماجه (٣٩٥٨) و لم نهتد إليه عند مسلم ( صحيح الجامع ٧٦٩٦) و لم يعزه فى تحفة الأشراف ١٧٣/٩ ، إلا إلى أبى داود وابن ماجه .

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٢٨٣/١ ، ٤٣٠ ( صحيح ) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٦٨٦٧) ، مسلم (١٦٧٧) ، الترمذى (٢٦٧٣) ، النسائى (٣٩٩٦) ، ابن ماجه (٢٦١٦) .

<sup>(</sup>٥) الطبرى ٦/١٩٤ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل ، ح.

<sup>(</sup>٧) تاریخ دمشق ٥/١٧٧ .

'استحلفَ هابيلَ أَنَّ هذا دَمُه ، فَحَلَفَ له ، وذكر أنه سألَ اللهَ تعالى أَنْ يجعلَ هذا المكانَ يُستجابُ عندَه الدُّعاءُ ، فأجابه إلى ذلك ، وصَدَّقه فى ذلك رسولُ الله عَلَيْ يُوم خميس . الله عَلَيْ يَا الله عَلَيْ يَا عَلَى عَلَى يَا عَلَى عَلَى عَلَى يَا مَعَى ، واللهُ وهذا مَنامٌ لو صَحَّ عن أحمدَ بن كثيرٍ هذا لم يَتَرتَّبْ عليه حُكْمٌ شرعَى ، واللهُ أعلمُ' .

وقولُه تعالى : ﴿ فَبَعَثَ ٱللّٰهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِي سَوْءَةَ [ ١/٧٥ و ] أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَى أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَالْمَا ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ ﴾ . ذكر بعضُهم أنَّه لَمَّا قتله حَملَه على ظهرِه سنةً . وقال آخرون : حمله مائة سَنةٍ ، ولم يَزَلْ كذلك حتى بعث الله غرابَيْن سقال السَّدِيُّ بإسنادِه عن الصّحابةِ : أَخَوَيْن سَ فتقاتلا ، فقتل أحدُهما الآخر ، فلمَّا والسَّدِيُّ بإسنادِه عن الصّحابةِ : أَخَوَيْن سَ فتقاتلا ، فقتل أحدُهما الآخر ، فلمَّا وآه فلمَّا قتله عَمَد إلى الأرضِ فحفَر له فيها ، ثم ألقاه ودفنه وواراه ، فلمَّا رآه يصنعُ ذلك ، قال : ﴿ يَا وَيُلَتَى ٓ أَعَجَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَاذَا الغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي ﴾ . ففعل مثلَ ما فعل الغرابُ ، فواراه ودفنه .

وذكر أهلُ التواريخِ والسِّيرِ أَنَّ آدمَ حزِن على ابنِه هابيلَ حُزْنًا شديدًا ، وأَنَّه قال في ذلك شِعْرًا ، وهو قولُه فيما ذكره ابن جريرِ (٢) ، عن ابن حُميدٍ :

تغيَّرتِ البلادُ ومَنْ عَلَيْها فَوَجْهُ الأَرضِ مُغْبَرُّ قَبِيتُ تغيَّر كُلُّ ذى طَعْم ولَونٍ وقلَّ بَشاشةُ الوجْهِ المَلِيحِ (")

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٤٥/١ . وعنه ابن كثير في التفسير ٨٥/٣ .

<sup>(</sup>٣) فى حاشية الأصل : فيه من عيوب القافية الإقواء وهو حرف الروى مجرور مع أن الأول مرفوع . ص ٩٥ .

فأجيبَ آدمُ:

أبا هابيلَ قد قُتِلا جميعًا

وصارَ الحَيُّ كالمَيْتِ(١) الذبيح وجاء بشَرَّةٍ(١) قــد كان منها على خوفٍ فجاء بها يصيحُ وهذا الشُّعرُ فيه نظرٌ ، وقد يكونُ آدمُ عليه السلامُ قال كلامًا يتحزَّنُ به بلغتِه ، فألُّفه بعضُهم إلى هذا ، وفيه إقواءً ، واللهُ أعلمُ . وقد ذكر مُجاهِدٌ أنّ قابيلَ عُوجِل بالعقوبةِ يومَ قَتَلَ أخاه ، فعُلِّقتْ ساقُه إلى فخذِه ، وجُعِل وجهُه إلى الشمس كيفما دارت ؛ تنكيلًا به وتعجيلًا لذنبه وبَغْيه وحَسَدِه لأخيه لأَبُويْه . وقد جاء في الحديثِ عن رسولِ اللهِ عَلِيْكُ أَنَّه قال : « ما مِن ذَنْبِ أَجْدَرُ أَنْ يُعَجِّلَ اللهُ عَقُوبَتَه في الدنيا مع ما يَدَّخِرُ لصاحِبِه في الآخرةِ مِنَ البَغْي وقَطِيعَةِ الرَّحِمِ »(٣) .

والذي رأيتُه في الكتاب الذي بأيدى أهل الكتاب(\*) ، الذين يزعمُون أنه التوراةُ ، أَنَّ اللهَ عز وجل أجَّلَه وأُنظَره ، وأنَّه سكَن في أرض نُودٍ (°) في شرقِيِّ عَدَنَ ، وهم يسمُّونه قَيْنًا(٢) ، وأنَّه وُلِدَ له خَنُوخُ ، ولخَنُوخَ ، عُندرُ(٧) ،

الأصل ، ح: « بالميت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يسوؤه ».

<sup>(</sup>٣) مسند أحمد ٣٦/٥ ، من حديث أبي بكرة (صحيح الجامع ٥٥٨٠).

<sup>(</sup>٤) سفر التكوين ، الأصحاح ١٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) في ١: « قود » ، وفي تاريخ الطبري ١٤٣/١ « بوذ » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « قتين » ، وفي بقية النسخ: « قنين » . والتصويب من تاريخ الطبرى ١٦٥/١ ، الكامل لابن الأثير ٥٦/١ . وفي القاموس : قاينُ ابن لآدمَ عليه السلام . ( ق ى ن ) وكذلك في مروج الذهب للمسعودي ٤٩/١ . فلعل الألف حذفت تسهيلا .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « غبدز » ، وفي ١: « قيدز » ، وفي تاريخ الطبرى: « عيرد » ، وفي الكامل: وغيرد ، .

ولعندرَ (۱) مَحْواويلُ ، ولمحواويلَ مَتُّوشِيلُ (۲) ، ولمَتُّوشِيلَ (۱) هذا (۱) مَحْواويلُ ، وهو أولُ مَن هذا (۱) امرأتين ؛ عَدَا ، وَصلَا ، فولدتْ عَدًّا وَلَدًا اسمُه أَبلُ (۱) ، وهو أولُ مَن أخذ في سكن القِبابَ واقتنى المالَ (۱) ، وولدتْ أيضًا توبلَ (۱) ، وهو أولُ مَن أخذ في ضَرْبِ الوَنَجِ والصَّنْجِ (۱) . وولدتْ صلَا ولدًا اسمُه توبلقين (۱) ، [ ۱/۷٥ ظ وهو أولُ مَن صنع النَّحاسَ والحديدَ ، وبنتًا اسمُها نُعْمَى . وفيها أيضًا أنَّ آدمَ طاف على امرأتِه فولدتْ غلامًا ودعتِ اسمَه شِيثَ (۱) ، (۱ وقالتْ : مِن أجلِ طاف على امرأتِه فولدتْ عَلامًا ودعتِ اسمَه شِيثَ (۱) ، وولدَ لشيثَ أنّه قد وُهِبَ لى خلفًا مِن (۱ هابيلَ الذي قتله (۱) قابيلُ (۱) . وولدَ لشيثُ أنوشُ ، قالوا : وكان عُمرُ آدمَ يومَ وُلدِ له شيثُ ، مائةً وثلاثين سنةً ، وعاش بعدَ ذلك ثمانِمائةِ سنةٍ (۱ وسبعَ سنين ۱۱) . وولِد له بنونَ سنينَ عيرُ أنوشَ ، فولِد لا ثُنُوشَ مَيْنَانُ (۱ وله مِن العمرِ تسعون (۱ سنةً ، وبناتٌ غيرُ أنوشَ ، فولِد لا ثُنُوشَ مَيْنَانُ (۱ وله مِن العمرِ تسعون (۱ سنةً ،

<sup>(</sup>١) ف الأصل : « ولغدد » ، وف ا : « ولقيدر » .

 <sup>(</sup>٢) في ا : « متوشلح » . وفي تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير : « أنوشيل » . وفيهما أيضا أن عبرد ومحواويل ومتوشيل إخوة ثلاثة وهم أبناء خنوخ .

<sup>(</sup>٣) في ا : ( كيدز ، .

<sup>(</sup>٤) في تاريخ الطبرى : « تولين » ، وفي الكامل : « بولس » .

<sup>(</sup>٥) سفر التكوين الأصحاح ٢٠/٤ : ﴿ الذِّي كَانَ أَبَّا لَسَاكُنِي الحيام ورعاة المواشي ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فى تاريخ الطبرى : ( توبيش ) ، وفى الكامل : ( توبلين ) .

<sup>(</sup>٧) الوَنَحُ: هو المَزْهَر والعود . والصَّنْجُ : مِعْزَفَ ذو أوتار . فارسي معرب . اللسان (ص ن ج - و ن ج) .

<sup>(</sup>٨) فى الأصل : « توبلتين » ، وفى ا : « يومنتيل » . وفى تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير أن توبلقين ابن عدا وليس ابن صلا ، و لم يذكر الصلا أو لادًا .

<sup>(</sup>٩) في اوفيما يأتي بعد : ﴿ شيت ﴾ .

<sup>(</sup>۱۰ – ۱۰) سقط من : ۱ .

<sup>(</sup>١١ - ١١) ليس في الأصل.

<sup>(</sup>۱۲ – ۱۲) في م : « وخمسا وستين » وفي ا : « وخمسا وخمسين » .

<sup>(</sup>۱۳ – ۱۳) في ا : ﴿ وَسَبِّعُ وَسَتَّيْنُ سَنَّةً ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) في م: ﴿ فتيانَ ﴾ . وانظر تاريخ الطبرى ١٦٣/١ ، الكامل لابن الأثير ١/٤٥ ، مروج الذهب ١٩/١ .

<sup>(</sup>١٥) في ا: ﴿ سبعون ﴾ .

وعاش بعد ذلك ثمانِمائة سنة وخمس عشرة سنة ، ووُلِدَ له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان عمر قَيْنَانَ (۱) سبعين سنة وُلِد له مَهْلَائيلُ ، وعاش بعد ذلك ثمانِمائة سنة وأربعين سنة ، ووُلِدَ له بَنُونَ وبناتٌ ، فَلَمّا كان لمَهْلَائيلَ مِن العمر خمسٌ وستون سنة وُلِد له يَرْدُ (۱) ، وعاش بعد ذلك ثمانِمائة وثلاثين (۱) سنة ، ووُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان ليرْدَ مائة سنة واثنتان وستون سنة وُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان ليرْدَ مائة سنة ، ووُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان لخَنُوخَ خمسٌ وسِتُون سنة وُلِد له مَتُوشَلَخُ (۱) ، وعاش بعد ذلك ثمانِمائة سنة ، ووُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا لمَتُوشَلَخَ مائةٌ وسبع وثمانون سنة وُلِد له لامَكُ ، وعاش بعد ذلك سبعمائة واثنتين وثمانينَ سنة ، ووُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان للامَكَ مِن العمر مائةٌ واثنتانِ وثمانونَ سنة وُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان ذلك خمسمائة وخمسًا وتسعين (۱) سنة ، ووُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان لنوح خمسُمائة سنة وُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلَمّا كان لنوح خمسَمائة وخمسًا وتسعين (۱) سنة ، ووُلِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلمّا كان لنوح خمسُمائة وخمسًا وتسعين (۱) سنة ، وولِد له بَنُونَ وبناتٌ ، فلمّا كان لنوح خمسُمائة سنة وُلِد له بَنُونَ ؛ سام ، وحام ، ويافث . هذا مضمونُ ما في كتابِهم صريحًا (۱) .

وفى كَوْنِ هذه التواريخِ محفوظةً فيما نزل مِن السماءِ نَظَرٌ ؛ كما ذكره غيرُ واحدٍ مِنَ العلماءِ طاعِنين عليهم فى ذلك . والظاهرُ أنَّها مُقْحَمَةٌ فيها . ذكرها

<sup>(</sup>١) فى م : « فتيان » . وانظر تاريخ الطبرى ١٦٣/١ ، الكامل لابن الأثير ٥٤/١ ، مروج الذهب ٤٩/١ .

<sup>(</sup>۲) في ا هنا وفي الموضع الآتي : « برد » .

<sup>(</sup>٣) في ا: ﴿ وستة وثلاثين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) خنوخ هو أخنوخ ، وهو نبى الله إدريس عند أهل الكتاب . وعندهم أن الله رفعه إليه ، سفر التكوين الأصحاح ٢٤/٤ : « وسار أخنوخ مع الله ولم يوجد لأن الله أخذه » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ص هنا وفي الموضع الآتي : « متوشلح » بالحاء المهملة .

<sup>(</sup>٦) في ا: ﴿ سبعين ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سفر التكوين: الأصحاح الرابع والخامس.

بعضُهم (١) على سبيلِ الزّيادةِ والتّفِسيرِ . وفيها غَلَطٌ كثيرٌ ؛ كما سنذكرُه في مواضعِه إنْ شاء اللهُ تعالى (٢) .

وقد ذكر الإمامُ أبو جعفرِ ابنُ جَرِيرٍ في « تاريخِه » عن بعضِهم أنَّ والدَّ والدَّ لآدمَ أربعينَ ولدًا في عشرين بَطْنًا . ( قاله ابنُ إسحٰق ، وسمَّاهم ، والله تعالى أعلمُ . وقيل : مائةً وعشرينَ بطنًا ، في كلِّ واحدٍ وسمَّاهم ، والله تعالى أعلمُ . وقيل : مائةً وعشرينَ بطنًا ، في كلِّ واحدٍ ذكرٌ وأنثى ؛ أوَّلهم قابيلُ وأختُه قِليما ، وآخِرُهم عبدُ المُغِيثِ ، وأختُه أمةُ ( ) المُغِيثِ ، ثم انتشر الناسُ بعد ذلكَ ، وكثروا وامتدُّوا في الأرضِ ، ونمَوْا ، والمُغِيثِ ، ثم انتشر الناسُ بعد ذلكَ ، وكثروا وامتدُّوا في الأرضِ ، ونمَوْا ، والمُغيثِ ، ثم الله تعالى : ﴿ يَدَا يُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكر وأُنثى ﴾ وكلون وأولا تعالى : ﴿ يَدَا يُّهَا ٱلنَّاسُ آتَقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْس وَاحِدَةٍ وَحَلَق مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ مِنهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ وقال تعالى : ﴿ يَدَا يَّهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَقَلْ رَبّهُ مَن نَفْسُ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكُنَ رأى مِن ذُرِيَّتِه مِن أولادِه وأولادِ أولادِه أربعينَ ( ) ألفَ ( ) ألفَ ( ) نسَمة ، والله أعلمُ . وقال تعالى ( ) : ﴿ هُو ٱلّذِي خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيسْكُنَ وقال تعالى ( ) : ﴿ هُو ٱللهِ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَنْقَلَت دُّعَوا ٱللهُ رَبُّهُمَا لَهِنْ عَمْلًا فَيَرًا صَالِحًا بَعَلَا لَهُ شُرِكَآءَ فِيمَآ أَنْهُمَا لَهِ فَلَمَّا اللهُ وَاللهُ عَلَالًا لَهُ شُرِكَآءَ فِيمَآ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَامًا المَّالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَآءَ فِيمَآ اللهُ وَاللهُ عَلَامًا اللهُ وَاللهُ عَلَامًا وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ المَالِحُا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا عَلَى اللهُ اللهُ المَلَّا عَلَامًا اللهُ المَالِحُا جَعَلَا لَهُ شُرَكًا عَلَيْمًا لَهِمَا لَهُ عَلَامًا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَلَوْ اللهُ اللهُ المَالِحَالَ اللهُ المَالِحَالِهُ المَالِحَالَ اللهُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المَالِعُ المُعَلِلهُ المَالِعُ المُعَلِقُ اللهُ المُنْ المُلْعَالِهُ المُعَلِقُولُ المَلْعَالِهُ المُنْ المَالِعُ المُعَلِقُ اللهُ المُولِولِ اللهُ المُنْعَالَ اللهُ المُنْ المُنْ المَالَعَالَهُ المُنْ المُلْعَالَ اللهُ المُو

<sup>(</sup>١) في ١: « بعض علمائهم » .

<sup>(</sup>٢) بعده في ١: ٩ اللهم إلا أن تكون هذه التواريخ قد تلقوها عن الأنبياء المتقدمين وكتب الأولين قرنا فقرنا وجيلا فجيلا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ الطبری ١٤٥/١.

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) في النسخ : ﴿ أُم ﴾ ، والمثبت من تاريخ الطبرى ١٤٥/١ .

<sup>(</sup>٦) في ح ، م ، ص : ﴿ أَربِعِمائَة ﴾ وانظر تاريخ الطبرى ١٦٧/١ . مروج الذهب ٤٨/١ .

<sup>(</sup>٧) سقط من: ص.

 <sup>(</sup>۸) التفسير ۲۷/۳ – ۵۳۱ .

ءَاتَـٰهُمَا فَتَعَـٰلَى ٱللهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ [الأعراف: ١٨٩، ١٨٩]. فهذا تنبيةً أولًا بذِكر آدمَ ، ثم استَطْرد إلى الجنس ، وليس المرادُ بهذا ذِكْرَ آدمَ وحواءَ ، بل لَمَّا جَرَى ذكرُ الشَّخْصِ استَطرد إلى الجنسِ ، كما في قولِه تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِّن طِينٍ \* ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴾ [المؤمنون: ١٢، ١٣]. وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ زَيَّنَا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَلِيحَ وَجَعَلْنَاْهَا رُجُومًا لِّلشَّيْاطِينِ ﴾ [اللك: ٥]. ومعلومٌ أَنَّ رجومَ الشياطينِ ليست هي أعيانَ مصابيح السَّماء ، وإنَّما استَطرَدَ مِن شخصِها إلى جِنْسِها . لَّ فأمَّا الحديثُ الذي رواه الإمامُ أحمدُ(١) ، حدثنا عبدُ الصَّمدِ ، حدثنا عمرُ ابنُ إبراهيمَ ، حدثنا قتادةُ ، عن الحسن ، عن سَمْرَةَ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ ، قال : « لما وَلَدت حواءُ ، طافَ بها إبليسُ ، وكان لا يعيشُ لها ولَدٌ ، فقال: سَمِّيه عبدَ الحارثِ ، فإنَّه يعيشُ . فسمَّتْه عبدَ الحارث فعاشَ ، وكان ذلك مِن وَحْيَرِ الشيطانِ وأَمْرِه » . وهكذا رواه التّرمذيُّ ، وابنُ جَرير ، وابنُ أبي حاتِم ، وابنُ مَرْدَوَيْه في « تفاسيرهم »(٢) عندَ هذه الآية ِ من سورة ِ « الأعرافِ » ، وأخرجَه الحَاكِمُ في « مُسْتَدْرَكِه » ، كلُّهم مِن حديثِ عبدِ الصَّمدِ بن عبدِ الوارثِ به . وقال الحاكمُ : صحيحُ الإسنادِ ، ولم يُخَرِّجاه . وقال التِّرمذيُّ : حَسَنَّ غريبٌ لا نعرفُه مرفوعًا(٢) إلا من حديثِ عمرَ بن إبراهيمَ ، ورواه بعضُهم عن عبد الصَّمد ولم يرفعه . فهذه عِلَّةً قادِحةً في الحديثِ ، أنَّه رُويَ موقوفًا

<sup>(</sup>١) مسند أحمد ١١/٥.

 <sup>(</sup>۲) الترمذى (۳۰۷۷) ، تفسير الطبرى ۱٤٦/۹ مرفوعا وموقوفا على ابن عباس ، الدر المنثور
 ۱۵۱/۳ ، المستدرك ٥٤٥/۲ ، ووافقه الذهبى . انظر ( الضعيفة ٣٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) سقط من النسخ والمثبت من سنن الترمذي .

على الصحابيّ ، وهذا أشبهُ ، والظاهِرُ أَنَّه تلقّاه مِنَ الإسرائيليّاتِ . وهكذا رُوِيَ موقوفًا على ابنِ عباس . والظّاهِرُ أَنَّ هذا مُتَلقًى عن كعب الأحبارِ (اومَن دونَه) ، واللهُ أعلمُ . وقد فسَّر الحسنُ البَصْريُ – راوى الحديثِ – هذه الآية بخلافِ هذا ، فلو كان عندَه عن سَمُرةَ مرفوعًا ، لَمَا عَدَل عنه إلى غيرِه ، والله أعلمُ . وأيضًا فاللهُ تعالى إنَّما خلق آدمَ وحواءَ ليكونا أصلَ البشرِ ، ولِيَبُثُ منهما رجالًا كثيرًا ونساءً ، فكيف كانتْ حواءُ لا يعيشُ لها ولدٌ ، كما ذُكِر في هذا الحديثِ إِنْ كان محفوظًا ؟ والمَظْنونُ ، بلِ المقطوعُ به ، أنَّ رَفْعَه إلى النبيِّ الحديثِ إِنْ كان محفوظًا ؟ والمَظْنونُ ، بلِ المقطوعُ به ، أنَّ رَفْعَه إلى النبيِّ واللهُ تعالى أعلمُ . وقد حرَّرنا هذا وكرابنا « التفسيرِ »(٢) وللهِ الحمدُ . ثم قد كان آدمُ وحواءُ أتقَى للهِ مِمّا ذُكِر عنهما في هذا ؛ فإنَّ آدمَ أبو البشرِ الذي خلقه اللهُ بيدِه ، ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، وأَسْجَد له ملائِكَتَه ، وعلَّمة أسماءَ كلِّ شيءٍ ، وأَسْكَنَه جنَّتَه .

وقد روى ابنُ حِبَّانَ فى «صحيحِه» (٣) عن أبى ذرِّ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، كَمِ الأنبياءُ ؟ قال : «مائةُ ألفٍ (وأربعةٌ وعِشرون) ألفًا » . قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، كَمِ الرُّسُلُ مِنهم ؟ قال : «ثلاثُمائةٍ وثلاثةَ عَشَرَ ، جَمُّ غَفِيرٌ » . قلت : يا رسولَ اللهِ ، مَنْ كان أوَّلَهم ؟ قال : «آدمُ » . قلت : يا رسولَ اللهِ ، مَنْ كان أوَّلَهم أَنهُ بيدِه ، ثم نفَخَ فيه مِن رسولَ اللهِ ، نبى مُرْسَلُ ؟ قال : «نعم ، خلقه الله بيدِه ، ثم نفخَ فيه مِن رُوحِه ، ثم سَوَّاه (٥) قُبُلًا » .

<sup>(</sup>١ - ١) فى الأصل، ح: «وذويه»، فى م، ص: «ودونه».

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/٧٧٥ - ٥٣١ .

<sup>(</sup>٣) الإحسان (٣٦١) ، إسناده ضعيف جدا .

<sup>(2-2)</sup> كذا بالنسخ . وفي صحيح ابن حبان : « وعشرون » . ولفظ : « وأربعة وعشرون » رواه أبو نعيم في حلية الأولياء ١٦٦/١ ، ١٦٧ .

<sup>(</sup>٥) كذا بالنسخ . وفي صحيح ابن حبان : ﴿ كلُّمه ﴾ . ولفظة ﴿ سواه ﴾ رواها أبو نعيم في الحلية ١٦٧/١ من طريق سليمان بن أحمد .

وقال الطَّبرانُ (۱): حدثنا إبراهيمُ بنُ نائلةَ الأصبهانُ ، حدثنا شَيْبانُ بنُ فَرُّوخٍ ، حدثنا نافِعُ بنُ (۲) هُرْمُزَ ، عن عطاءِ بنِ أَبِي رَبَاخٍ ، عن ابنِ عباسٍ قال : قال : رسولُ اللهِ عَيِّلِكُ : « أَلا أُحْبِرُكُم بأفضلِ الملائكةِ ؟ جبريلُ ، وأفضلُ النَّبيِّين آدَمُ ، وأفضلُ الأيَّامِ يومُ الجُمْعَةِ ، وأفضلُ الشهورِ شهرُ رمضانَ ، وأفضلُ الليالِي لَيْلَةُ القَدْرِ ، وأفضلُ النِّساءِ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ » . وهذا إسنادٌ ضعيفٌ ، فإنَّ نافِعًا أَبا هُرْمُزَ هذا كذَّبه ابنُ مَعِين ، وضَعَّفه أحمدُ ، وأبو رُعَةَ ، وأبو حاتم ، وابنُ حِبَّانَ ، وغيرُهم ، واللهُ أَعلمُ .

وقال كعبُ الأحبارِ " : ليس أحدٌ في الجنةِ له لِحْيَةٌ إلا آدمُ ، لحيتُه سوداءُ ، إلى سُرَّتِه ، وليس أحدٌ يُكْنَى في الجنةِ إلا آدمُ ، كُنْيَتُه في الدنيا أبو البشر ، وفي الجنةِ أبو محمدٍ .

وقد روى ابنُ عَدِى أَنَ من طريقِ شيخِ ابنِ أبى خالدٍ ، عن حمّادِ بنِ سلمة ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن جابرِ بن عبدِ الله ، مرفوعًا : « أهلُ الجنة يُدْعَون بأسمائِهم إلا آدم ، فإنَّه يُكْنَى أبا محمدٍ » . ورواه ابنُ عدى أَن أيضًا ، من حديثِ على بنِ أبى طالبٍ ، وهو ضعيفٌ مِن كلِّ وجهٍ ، والله أعلم . وف حديثِ الإسراءِ الذي في « الصحيحين » (أ) ، أنَّ رسولَ الله عَيْقَالِهُ لَمَّا

<sup>(</sup>۱) المعجم الكبير (۱۱۳۶۱) . وقال الهيثمى : فيه نافع أبو هرمز وهو ضعيف . المجمع ١٤٠/٣ ، ١٩٨٨ . وهو حديث موضوع ( الضعيفة ٤٤٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) كذا بالنسخ ، وفي المعجم الكبير : « أبو » . وهو يوافق كلام المصنف في التعليق على الحديث .
 وانظر لسان الميزان ٢/٦٦ .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن عساكر ٣٨٩/٧.

<sup>(</sup>٤) الكامل في الضعفاء ١٣٦٨/٤.

<sup>(</sup>٥) الكامل ٢/٣٠٣/٠.

<sup>(</sup>٦) البخاری (٣٤٩ ، ٣٣٤٢) ، مسلم (١٦٣) .

مَرَّ بآدمَ وهو فى السماءِ الدنيا ، قال له : « مرحبًا بالابن الصَّالحِ والنَّبيِّ الصَالحِ . قال : وإذا عن يمينِه أَسُودةً ، وعن يسارِه أَسُودةً ، فإذا نظر عن يمينِه ضحِكَ ، وإذا نظر عن شِمالِه بكى ، فقلتُ : يا جبريلُ ، ما هذا ؟ قال هذا آدمُ ، وهؤلاءِ نسَمُ بَنِيه ، فإذا نظر قِبَلَ أهلِ اليمينِ ، وهم أهلُ الجنةِ ، ضحِك ، وإذا نظر قِبَلَ أهلِ الشَّمالِ ، وهم أهلُ النَّارِ ، بكى » . هذا معنى ضحِك ، وإذا نظر قِبَلَ أهلِ الشَّمالِ ، وهم أهلُ النَّارِ ، بكى » . هذا معنى الحديثِ . وقال أبو بكر البزَّارُ (۱) : حدثنا محمدُ بنُ المُثنَّى ، حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، أنبأنا هشامُ بنُ حسَّانَ ، عن الحسنِ ، قال : كان عَقْلُ آدمَ مثلَ عقْلِ جميع ولده .

وقال بعضُ [ ١٩٥٥ ] العلماءِ (٢) في قولِه عَلَيْكُ : ( فمررتُ بيوسُفَ ، وإذا هو قد أُعْطِى شَطْرَ الحُسْنِ (٣) . قالوا : معناه أنَّه كان على النِّصفِ مِن حُسْنِ آدمَ عليه السلامُ . وهذا مناسِبٌ ، فإنَّ الله خلق آدمَ وصوَّره بيدِه الكريمةِ ، ونفَخ فيه مِن رُوحِه ، فما كان لِيخْلُق إلا أحسنَ الأشياءِ (٤) . وقد رُوِّينا عن عبدِ اللهِ بن عمر ، وابنِ عمرو أيضًا ، موقوفًا ومرفوعًا : ( إنَّ اللهَ تعالى لَمَّا خلق الجنة قالتِ الملائكة : يا رَبَّنا ، اجعل لنا هذه ، فإنَّك خلقتَ لبنى آدمَ الدنيا يأكلون فيها ويشربُون . فقال الله تعالى : وعزَّتِي وجَلالِي لا أَجْعَلُ صالِحَ ذُريَّةِ مَن خلقتُ بِيَدى " ، كَمَنْ قلتُ له .: كُنْ . فكان (٥) . وقد ورد الحديثُ المَرْوِيُ في ( الصحيحين (٢) وغيرهما مِن طرقٍ أَنَّ رسولَ اللهِ ورد الحديثُ المَرْوِيُ في ( الصحيحين (٢) وغيرهما مِن طرقٍ أَنَّ رسولَ اللهِ

<sup>(</sup>١) لم نجده في كشف الأستار .

<sup>(</sup>٢) انظر التفسير ٢/٢/٤.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۱۲۲) .

<sup>(</sup>٤) في م: « الأشباه ».

 <sup>(</sup>٥) تقدم المرفوع عن ابن عمرو فى صفحة ١٢٧ ، والموقوف أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية
 (٣٢) من حديث ابن عمر .

<sup>(</sup>٦) البخاري (٣٣٢٦) ، مسلم (٢٦١٢ ، ٢٨٤١) .

عَلَيْكُ قال : ﴿ إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدمَ على صُورَتِه ﴾ . ('وفى غيرِ ﴿ الصحيحين ﴾ : ﴿ إِنَ اللهَ خلق آدمَ على صورةِ الرحمنِ عز وجل ﴾ ' . وقد تكلَّم العلماءُ على هذا الحديثِ ، فذكروا فيه مسالِكَ كثيرةً ، ليس هذا موضِعَ بَسْطِها ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من: ١. وهذه الرواية أخرجها البيهقى فى الأسماء والصفات ص ٢٩١. وضعفها الألبانى فى السنة لابن أبى عاصم (٥١٧). وانظر التوحيد لابن خزيمة ص ٢٧.

## ذكرُ وفاةِ آدمَ ووصيَّتِه إلى ابنِه شِيثٍ (')

ومعنى شِيثٍ (١) ، هِبَةُ اللهِ . وسمَّياه بذلك ؛ لأَنَّهما رُزِقاه بعد أَنْ قُتِلَ هابيلُ . قال أبو ذَرِّ في حديثِه (١) عن رسولِ اللهِ عَيِّلِيّةً : ﴿ إِنَّ اللهَ انزَلَ مائةَ صحيفة وأرْبَعَ صُحُف ؛ على شِيْثَ خمسينَ صحيفة ﴾ . قال محمدُ بنُ إسحاقَ (١) : ولما حضرتُ آدمَ الوفاةُ عَهِد إلى ابنِه شِيثٍ ، وعلَّمه ساعاتِ الليلِ والنهارِ ، وعلَّمه عباداتِ تلك الساعاتِ ، وأعْلَمه بوقوع ِ الطُّوفانِ بعدَ الليلِ والنهارِ ، وعُلَّمه عباداتِ تلك الساعاتِ ، وأعْلَمه بوقوع ِ الطُّوفانِ بعدَ ذلك . قال : ويُقَالُ : إنَّ أنسابَ (١) بنى آدمَ اليومَ كلَّها تنتهِى إلى إشِيثٍ ، وسائِرُ أولادِ آدمَ غيرَه انقرضوا وبادُوا ، واللهُ أعلمُ .

و لما تُوفِّى آدمُ عليه السلامُ ، وكان ذلك يومَ الجمعةِ ، جاءَتْه الملائكةُ بحَنُوطٍ وكَفَن مِن عندِ اللهِ عزَّ وجل مِن الجنةِ ، وعزُّوا فيه ابنَه ووصيَّه شِيثٍ عليه السلامُ . قال ابنُ إسحاقَ () : وكسفَتِ الشمسُ والقمرُ سبعةَ أيام بلياليهنَ . وقد قال عبدُ اللهِ بنُ الإمام أحمدُ () : حدثنا هُدبةُ بنُ خالدٍ ، حدثنا حمادُ بنُ سلمةَ ، عن حُميدٍ ، عن الحسن ، عن عُتَى (١) – هو ابنُ ضَمْرةَ السَّعْدِيُ – سلمة ، عن حُميدٍ ، عن الحسن ، عن عُتَى (١) – هو ابنُ ضَمْرةَ السَّعْدِيُ – قال : رأيتُ شيخًا بالمدينةِ يتكلمُ ، فسألتُ عنه ، فقالوا : هذا أُبَيُ بنُ كعب . فقال : إن آدمَ لَمَّا حضره الموتُ قال لبنيه : أيْ بَنِيَّ ، إنِّي أَشتَهِي مِن ثمارِ فقال : إن آدمَ لَمَّا حضره الموتُ قال لبنيه : أيْ بَنِيَّ ، إنِّي أَشتَهِي مِن ثمارِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ١: «شيت » .

<sup>(</sup>٢) تقدم في صفحة ٢٢٦.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ١٥٢/١ ، ١٥٣ . وأورده الثعلبي في عرائس المجالس (٤١) بنحوه .

<sup>(</sup>٤) في ح : « أسماء » .

<sup>(</sup>٥) مسند أحمد ١٣٦/٥ ، ورجاله رجال الصحيح غير ضمرة وهو ثقة . مجمع الزوائد ١٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٦) في "م: ( يحيى ) .

الجنة . قال : فذهبوا يطلبُون له ، فاستقبلتهمُ الملائكةُ ومعهم أكفانُه وحَنُوطُه ، ومعهم الفُتُوسُ والمَساحِي والمَكاتِلُ ، فقالوا لهم : يا بَني آدمَ ، ما تريدون وما تطلبُون – أو : ما تُريدونَ وأينَ تطلبُون – قالوا : أبونا مريضٌ واشتهَى مِن ثمارِ الجنة . فقالوا لهم : ارجعوا فقد قُضِيَ قَضاءُ أبِيكم . فجاءُوا ، فلما ورأتهم [ ١/٩٥ على حواءُ عرفتهم ، فلاذَتْ بآدمَ ، فقال : إليكِ عنِّي فإنِّي إنّما أَتِيتُ مِن قِبَلِكِ ، فَخَلِّي بَيْنِي وبينَ ملائكةِ ربِّي عزَّ وجلَّ . فقبضوه ، وعشَلُوه ، وكفَّنوه ، وحفَروا له ، وألْحَدُوه ، وصَلَّوا عليه ، ثم خلُوا الله ، وألْحَدُوه ، وصَلَّوا عليه ، ثم منتكوا الله ، قالوا : يا بَنِي آدمَ هذه منتكم أَن عن ابن عباس ، أنَّ سُتُكُم أَن . إسنادٌ صحيحٌ إليه . وروى ابنُ عساكرَ أَن مِن طريقِ شَيْبانَ بن فرُوخٍ ، عن محمدِ بن زيادٍ ، عن ميمونِ بن مِهرانَ ، عن ابن عباس ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْ قال : « كَبَرَتِ الملائكةُ على آدمَ أربعًا » . وكبَّر أبو بكر على فاطمة أربعًا ، وكبَّر عمرُ على أبي بكرٍ أربعًا ، وكبَّر صُهيبٌ على عمرَ أربعًا . فقال ابنُ عساكرَ : ورواه غيرُه عن ميمونٍ ، فقال : عن ابن عمرَ أربعًا . فقال ابنُ عماكرَ : ورواه غيرُه عن ميمونٍ ، فقال : عن ابن عمرَ أربعًا . قال ابنُ عساكرَ : ورواه غيرُه عن ميمونٍ ، فقال : عن إبن عمرَ أربعًا . قال ابنُ عساكرَ : ورواه غيرُه عن ميمونٍ ، فقال : عن إبن عمرَ أربعًا .

واختلفوا في موضع ِ دَفْنِه ؛ فالمشهورُ أنَّه دُفِنَ عندَ الجبلِ الذي أُهْبِطَ عليه عليه أَنْ في الهندِ . وقِيلَ : بجبلِ أَبِي قُبَيْسٍ بمكة . ويقالُ : إِنَّ نوحًا عليه السلامُ لما كان زمنُ الطوفانِ حمَله هو وحواء في تابوتٍ فدفَنهما ببيتِ المَقدس ِ . حكى ذلك ابنُ جَرِيرِ (٥) . وروى ابنُ عساكِرَ (١) عن بعضِهم أنَّه قال : رأسُه عندَ مسجدِ إبراهيمَ ، ورجلاه عندَ صَخْرةِ بيتِ المَقْدس ِ . وقد

<sup>(</sup>١) في م، ص: « أدخلوه ».

<sup>(</sup>٢) بعده في ١: « في موتاكم » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٤٥٨/٧ . ومحمد بن زياد كذاب . الكامل لابن عدى ٢١٤١/٦ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ، م : « منه » .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ١٦١/١.

<sup>(</sup>٦) تاریخ دمشق ۷/۸۵٪.

ماتتْ بعدَه حواءُ بسنةٍ واحدةٍ .

واختُلِفَ في مقدارِ عمرِه عليه السلامُ ، فقدَّمنا في الحديثِ عن ابن عباس وأبي هريرة مرفوعًا ، أنَّ عُمُرَه اكْتَتِبَ في اللوح المحفوظ ألف سنة (١٠) . وهذا لا يعارِضُه ما في التوراة مِن أنَّه عاش تِسعَمائة وثلاثين سنةً ؛ لأنَّ قولَهم هذا مطعونٌ فيه مردودٌ إذا خالف الحقَّ الذي بأيدينا مِمَّا هو المحفوظ عن المعصوم . وأيضًا فإنَّ قولَهم هذا يمكنُ الجمعُ بينه وبينَ ما في الحديثِ ؛ فإنَّ ما في التوراة - إِنْ كان محفوظً - محمولٌ على مدة مُقامِه في الأرض بعدَ الإهباطِ ، وذلك تِسعُمائة وسبعٌ وخمسون وذلك تِسعُمائة وسبعٌ وخمسون سنةً ، مدة مُقامِه في الجنة قبلَ سنةً ، ويضافُ إلى ذلك ثلاثُ وأربعون سنةً ، مدة مُقامِه في الجنة قبلَ الإهباطِ ، على ما ذكره ابنُ جَرِيرٍ (٢) وغَيْرُه ، فيكونُ الجميعُ ألفَ سنة .

وقال عطاءً الخُراسانيُّ: لَمَّا مات آدمُ ، بكتِ الخلائقُ عليه سبعةَ أيامٍ . رواه ابنُ عساكِرَ (") . فلمّا مات آدمُ عليه السلامُ قام بأعباءِ الأمرِ بعدَه ولدُه شيثٌ عليه السلامُ ، وكان نبيًّا بنصِّ الحديثِ الذي رواه ابنُ حِبَّانَ في «صحيحِه »(أ) عن أبي ذرِّ مرفوعًا أنه أُنْزِل عليه خمسونَ صحيفةً . فلمّا حانتُ وفاتُه ، أَوْصَى إلى ابنِه أنوشَ (٥) ، فقام بالأمرِ بعدَه ، ثم بعدَه ولَدُه قَيْنُ ، ثم مِن بعدِه ابنُه مَهلائيلُ ، وهو الذي تزْعُمُ الأعاجمُ مِنَ الفُرْسِ آلَا مَن قطع الأشجارَ وبني المدائِنَ ، واللهُ مَلكَ الأقاليمَ السبعة ، وأنَّهُ أَوَّلُ مَن قطع الأشجارَ وبني المدائِنَ ،

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٢٠٨ - ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) تاریخ دمشق ۲/۹۵۷ .

<sup>(</sup>٤) تقدم في صفحة ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ص: « يانش » . وذكرها صاحب تاج العروس ٢٨٠/٤ .

والحصونَ الكِبارَ ، وأنَّه هو الذي بني مدينةَ بابِلَ ، ومدينةَ السُّوسِ الأقصَى ، وأنَّه قهر إبليسَ وجنودَه وشرَّدهم عن الأرضِ إلى أطرافِها وشِعابِ جبالِها ، وأنَّه قتل خَلْقًا مِن مَرَدَةِ الجِنِّ والغِيلانِ ، وكان له تاجٌ عظيمٌ ، وكان يخطُبُ الناسَ ، ودامت دولتُه أربعينَ سنةً . فلَمَّا مات ، قام بالأمرِ بعدَه ولَدُه يَرْدُ ، فلَمَّا حَضَرَتُه الوفاةُ ، أوصَى إلى ولدِه خَنُوخَ ، وهو إدريسُ عليه السلامُ على المشهورِ . واللهُ سبحانَه وتعالى أعلمُ (۱) .

<sup>(</sup>۱) انظر تاریخ الطبری ۱۸۸۱، ۱۹۹.

## ذكرُ إدريسَ عليه السلامُ

قال الله تعالى (۱): ﴿ وَآذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًا وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ [مبع: ٥٠ ، ٥٠]. فإدريسُ عليه السلامُ قد أثنى الله عليه ، ووصفه بالنَّبوَّةِ والصّديقيَّةِ ، وهو خَنُوخُ هذا ، وهو في عَمودِ نَسَبِ رسولِ الله عَيَّلَةٍ ، على ما ذكره غيرُ واحدٍ مِن علماءِ النَّسَبِ . وكان أوَّلَ بَنِي آدَمَ أُعْطِى النَّبوةَ بعد آدمَ وشِيثٍ عليهما السلامُ . وذكر ابنُ إسحاقَ (۱) أنَّه أولُ مَن خَطَّ بالقلم . وقد أدرك مِن حياةِ آدمَ ثلاثمائةِ سنةٍ وثمانِي سنينَ . وقد قال طائفةٌ مِنَ النَّاسِ : إنَّه المُشارُ إليه في حديثِ معاويةً بنِ الحكمِ السَّلَميِّ لمّا سألَ رسولَ الله عَنَّالَةُ عن الخَطِّ بالرملِ ، فقال : ﴿ إِنَّه كان نبيٌ يخُطُّ لمّا سألَ رسولَ الله عَن الخَطِّ بالرملِ ، فقال : ﴿ إِنَّه كان نبيٌ يخُطُّ لمّا سألَ رسولَ الله عَنْ ذلك ويُسَمُّونه ﴿ هَرْمِسَ الهرامسةِ ﴾ ويكذبون عليه أشياءَ أنَّه أوَّلُ مَن تكلَّم في ذلك ويُسَمُّونه ﴿ هَرْمِسَ الهرامسةِ » ويكذبون عليه أشياءَ كثيرةً ، كما كذبوا على غيرِه مِن الأنبياءِ والعلماءِ والحكماءِ والأولياءِ .

وقولُه تعالى : ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ . هو كما ثَبَتَ في « الصحيحين » في حديثِ الإسراءِ ، أَنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ مَرَّ به وهو في السماءِ الرابعةِ (٥٠) . وقد روى ابنُ جرير (١٠) عن يونسَ بن (٧٠) عبدِ الأعلى ، عن ابنِ وهبٍ ، عن

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) وأورده مختصرًا الطبرى في تاريخه ١٧١/١ .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۵۳۷) ، أبو داود (۹۳۰) .

<sup>(</sup>٤) في ا ، م ، ص : « التفسير » .

<sup>(</sup>٥) البخاری (٣٢٠٧) ، مسلم (١٦٢) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبرى ٩٦/١٦ .

<sup>(</sup>Y) في م: « عن ».

جَرير بن حازم ، عن الأعمش ، عن أشِمْر بن عطية ، عن هلال بن يَسافٍ ، قال : سَأَلَ ابنُ عباس كعبًا ، وأنا حاضرٌ ، فقال له : ما قولُ اللهِ تعالى لإدريسَ : ﴿ وَرَفَعْنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ ؟ قال كعبُّ : أمَّا إدريسُ فإنَّ الله أُوحَى إليه : إنِّي أرفعُ لكَ كلُّ يوم مثلَ جميع ِ عمل ِ بني آدمَ – لعلَّه مِن أهل ِ زمانِه – فأحبُّ أن يزدادَ عملًا ، فأتاه خليلٌ له مِن الملائكةِ ، فقال : إنَّ اللهَ أُوحَى إِلَّ كذا وكذا ، فَكلُّمْ مَلَكَ الموتِ فليُؤِّخُرْني حتى أزدادَ عملًا . فحمله بينَ جَناحَيْه ثم صَعَدَ به إلى السَّماء ، فلمَّا كان في السماء الرابعة تَلَقَّاهم ملَكُ الموتِ مُنحدِرًا ، فكلُّمَ ملكَ [ ٢٠/١ ظ ] المؤتِ في الذي كلُّمه فيه إدريسُ ، فقال : وأين إدريسُ ؟ قال : هو ذا على ظهرى . فقال مَلَكُ الموتِ : فالعجبُ ، بُعِثْتُ وقِيل لى : اقْبِضْ رُوحَ إدريسَ في السماء الرابعة . فجعلْتُ أقولُ : كيف أَقبضُ رُوحَه في السَّماء الرابعةِ وهو في الأرض ؟ فقبَض رُوحَه هناك . فذلك قُولُ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَرَفَعْنَـٰهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ ورواه ابنُ أبى حاتِم عندَ تفسيرِ ها(١) . وعندَه : فقال لذلك المَلَكِ : سَلْ لي مَلَكَ الموتِ كم بَقِيَ مِن عُمُرى ؟ فسأله وهو معه : كم بَقِيَ مِن عمره ؟ فقال : لا أدرى حتى أنظُرَ . فنظر ، فقال : إنك لتسألُّني عن رجل ما بَقِيَ مِن عمره إلا طَرْفةُ عين . فنظر المَلَكُ إلى تحتِ جناحِه ، إلى إدريسَ ، فإذا هو قد قُبضَ وهو لا يشعرُ . وهذا من الإسرائيليّاتِ ، وفي بعضِه نَكَارةٌ . وقولُ ابن أبي نَجيحٍ ، عن مُجاهدٍ في قولِه : ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قال : إدريسُ رُفِع ولم يَمُتْ كَمَا رُفِع عيسى(١) . إِنْ أَرَاد أُنَّه لَم يَمُتْ إِلَى الآن ، ففي هذا نَظَرٌ ، وإِنْ أَرَاد أَنَّه رُفِع حيًّا إلى السَّماء ثم قُبض هناك ، فلا يُنافِي ما تقدَّمَ عن كعب الأحبار ،

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٢٧٤/٤.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ٩٦/١٦ .

والله أعلم . وقال العَوفَى ، عن ابن عباس في قولِه : ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قال : رُفِع إلى السَّمَاءِ السادسةِ فمات بها . وهكذا قال الضَّحَّاكُ . والحديثُ المُتَّفقُ عليه مِن أَنَّه في السماءِ الرابعةِ أصحُّ ، وهو قولُ مُجاهدٍ وغيرِ واحدٍ (١) . وقال الحسنُ البَصْرى ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ قال : إلى الجنةِ . وقال قائلون : رُفِع في حياةِ أبيه يَرْدَ بنِ مَهْلاثيل (١) ، والله أعلمُ .

وقد زعم بعضهم أنَّ إدريسَ لم يكُنْ قبلَ نوحٍ ، بل فى زمانِ بنى إسرائيلَ . قال البخارى (٢) : ويُذْكَرُ عنِ ابنِ مسعودٍ وابنِ عباسٍ أنَّ إلياسَ هو إدريسُ . واستأنسُوا فى ذلك بما جاء فى حديثِ الزُّهْرى عن أنسٍ فى الإسراءِ ، أنَّه لما مر به عليه السلامُ قال له : مرحبًا بالأخ ِ الصالح ِ والنبيِّ الصالح ِ . ولم يقلُ كما قال آدمُ وإبراهيمُ : مرحبًا بالنَّبيِّ الصَّالح ِ والابنِ الصَّالح ِ . قالوا : فلو كان فى عمودِ نسبِه لقال له كما قال له . وهذا لا يدلُّ ولابدَّ على ذلك ؛ لأنه قد لا يكونُ الراوى حَفِظَه جيدًا ، أو لعلَّه قاله له على سبيل الهضم والتواضع ِ ، قل لا ينتصِبْ له فى مقام ِ الأبوَّةِ كما انتصب لآدمَ أبى البشر ، وإبراهيمَ الذى هو خليلُ الرحمن ِ ، وهو أكبرُ أُولِى العزم ِ بعدَ محمدٍ صلواتُ الله عليهم وجمينَ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٦/٩٦.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٧٠/١ .

<sup>(</sup>٣) وقال ابن حجر: حدیث ابن مسعود إسناده حسن ، وحدیث ابن عباس إسناده ضعیف . فتح الباری ٣٠٧/٦ . وروی أثر ابن مسعود ابن عساكر في تاریخه ٢٠٧/٩ .

## قصَّةُ نوحٍ عَلَيهِ السَّلامُ

الرارو] هو نوع بنُ لامَكَ بن متُوشلخ بن خنوخ - وهو إدريس - بن يرد بن مهلائيل بن قينن بن أنوش بن شيث بن آدم أبي البشر عليه السلام . كان مولده بعد وفاة آدم بمائة سنة وست وعشرين سنة ، فيما ذكره ابن جرير (۱) وغيره . وعلى تاريخ أهل الكتاب المتقدّم ، يكونُ بينَ مولد نوح وموت آدم مائة وست وأربعون سنة ، وكان بينهما عشرة قرونٍ ، كا (اقال الحافظ أبو حاتم ابن حبّان في «صحيحه »(۱) حدثنا محمد بن عمر بن يوسف ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا أبو توبة ، حدثنا أبا أمامة ، أنَّ رجلًا قال : يا رسول الله ، أنبي كان آدم ؟ قال : « نعم ، مكلّم » . قال : فكم كان بينه وبين نوح ؟ قال : « عشرة قرونٍ » . قلت : وهذا على شرط مسلم ، ولم يخرجه . وفي «صحيح البخاري »(١) ، عن ابن عباس ، قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرونٍ ، كلهم على الإسلام . ابن عباس ، قال : كان بين آدم ونوح عشرة قرونٍ ، كلهم على الإسلام . فإن كان المراد بالقرْنِ مائة سنة ، كا هو المتباذر عند كثير من الناس ، فبينهما فإن كان المراد بالقرْنِ مائة سنة ، كا هو المتباذر عند كثير من الناس ، فبينهما فإن كان المراد بالقرْنِ مائة سنة ، كا هو المتباذر عند كثير من الناس ، فبينهما فإن كان المراد بالقرْنِ مائة سنة ، كا هو المتباذر عند كثير من الناس ، فبينهما فإن كان المراد بالقرْنِ مائة سنة ، كا هو المتباذر عند كثير من الناس ، فبينهما فإن كان المراد بالقرْنِ مائة سنة ، كا هو المتباذر عند كثير من الناس ، فينهما

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۷٤/۱ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ا : « روى ابن أبي حاتم » .

<sup>(</sup>٣) الإحسان (١٩٠) ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) لم نجده فى صحيح البخارى ، ورواه الحاكم فى المستدرك ٤٤٢/٢ ، ٥٤٦ . وقال : هذا حديث صحيح على شرط البخارى و لم يخرجاه. وأقره الذهبى . والبزار ، كشف الأستار (٢١٩٠) . وقال الهيثمى فى المجمع ٣١٩/٦ : رواه البزار ، وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين ، وقال غيره : ليس بالقوى . وأورده ابن كثير فى تفسيره ٣٦٤/١ ، وعزاه للحاكم ونقل قول الحاكم : صحيح و لم يخرجاه . وقال السيوطى فى الدر المنثور ٢٤٢/١ بسند صحيح .

وبالجملة ، فنوحٌ عليه السلامُ إنَّما بعَثه اللهُ تعالى لمَّا عُبِدتِ (١) الأصنامُ والطواغيتُ ، وشَرَع الناسُ فى الضلالة والكفر ، فبعَثه اللهُ رحمةً للعباد ، فكان أولَ رسولٍ بُعِثَ إلى أهل الأرض ، كما يقولُ له أهلُ الموقف يومَ القيامة (٥) . وكان قومُه يقالُ لهم : بنو راسب . فيما ذكره ابنُ جرير (١) وغيرُه .

واختلفوا في مقدارِ سِنِّه يومَ بُعِث ؛ فقيل : كان ابنَ [ ٢١/١ ع خمسينَ

<sup>(</sup>١) في ح: ١ عشر ١ .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٦٤٢٩) ، مسلم (٢٥٣٥) بألفاظ مقاربة . ولفظة : « القرون » لم يروها سوى أبى نعيم فى الحلية : « خير القرون القرن الذي أنا فيه » . ١٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) في : م « الدهر ».

<sup>(</sup>٤) في : ص « عبدوا » .

<sup>(</sup>٥) صحيح البخارى (٣٣٤٠).

<sup>(</sup>٦) في : م « جبير » وهو في تاريخ الطبري ١٧٤/١ ، ١٧٩ . إلا أنه قال : بيوراسب . في كل المواضع .

سنةً . وقيل : ابنَ ثلاثِمائةٍ وخمسينَ سنةً . وقيل : ابنَ أربعِمائةٍ وثمانينَ سنةً . حكاها ابنُ جريرٍ (١) وعزا الثالثَ منها إلى ابنِ عباسٍ .

وقد ذكر الله قصته ، وما كان مِن قومِه ، وما أَنْول بمَن كفَر به مِن العذابِ بالطُّوفانِ (٢) ، وكيف أنجاه وأصحاب السَّفينة ، في غيرِ ما موضع مِن كتابِه العزيزِ ؛ ففي « الأعراف » ، و « يونس » ، و « هود » ، و « الأنبياء » ، و « المؤمنون » ، و « الشعراء » ، و « العنكبوت » ، و « الصافات » ، و « اقتربت » ، وأُنْول فيه سورةً كامِلة ، فقال في سورةِ « الأعراف » (٣) : ﴿ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِه فَقَالَ يَلْقُوم مِ آعُبُدُواْ آلله مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ إِنِّى أَنَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم عَظِيم ، قَالَ ٱلْمَلاَ مِن قَوْمِه إِنَّا لَنَوَلكِ فِي ضَلَل مُبين \* قَالَ يَلقَوْم لَيْسَ بِي ضَلَلةً وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَّبً وَي عَظِيم نَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* وَلَكِنِي رَسُولٌ مِن رَبِّ وَلَي مَن اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* أَو عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ أَن اللهِ مِنَ اللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* أَو عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِن رَبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِنكُمْ لِينذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ لِينَاذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَكُمْ لَيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَكُمْ وَلَا اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ عَلَى رَجُل مُنكُمْ لِينذِرَكُمْ وَلِتَتَقُواْ وَلَعَلَكُمْ وَلَا اللهِ مِنَ اللهِ عَلَى كَذَبُوا بِأَيَاتِنَا اللهِ عَلَى كَذَبُوا بِأَيَالِيَانِ اللهِ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف : ٥٠ - ١٢] .

وقال فى سورة « يونس »(٤): ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا فَوْمِهِ يَا فَوْمِهِ إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مَّقَامِى وَتَذْكِيرِى بِأَيَاتِ ٱللهِ فَعَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوۤاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ ٱقْضُوۤاْ إِلَى وَلَا تُنظِرُونِ \* فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلَّتُكُم مِّنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِي إِلَّا عَلَى ٱللهِ وَأُمِرْتُ أَنْ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۷۹/۱ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤/٨١٨ .

أَكُونَ مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَـ ٓهٍ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَـ ٓهٍ فَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [يونس: ٢١ - ٢٣].

وقال تعالى في سورةِ« هود »(١) : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* أَن لَّا تَعْبُدُوٓ ا إِلَّا اللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم أَلِيم \* فَقَالَ ٱلْمَلَا ۚ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ مَا نَرَىٰكَ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ ٱلرَّأَى وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَلْدِبِينَ \* قَالَ يَلْقَوْم أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَلْنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنَّازِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَارِهُونَ \* وَيَاقَوْمِ لَآ أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ \* وَيَلْقَوْم ِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱلله إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ \* وَلَآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَآبِنُ ٱللهِ وَلَآ أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّى مَلَكٌ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِى آَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ آللهُ خَيْرًا آللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ \* قَالُواْ يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا [ ٢٠/١ ] فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللهُ إِن شَآءَ وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ \* وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* أَمْ يَقُولُونَ آفْتَرَكُهُ قُلْ إِنِ آفْتَرَيْتُهُ فَعَلَىَّ إِجْرَامِي وَأَنَا ۚ بَرِيٓءٌ مِمَّا تُجْرِمُونَ \* وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ إِنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ \* وَٱصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْينَا وَلَا تُخَطِّبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ \* وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَاً مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ \*

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/٩٤ .

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ \* حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآ ءَامَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ \* وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بسْم ٱللهِ مَجْرِ لَهَا وَمُرْسَلُهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ \* وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحٌ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَلْبُنَيُّ ٱرْكَبِ مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ ٱلْكَاٰفِرِينَ \* قَالَ سَئَّاوِىٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ \* وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱلْبَعِي مَآءَكِ وَيَاْسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِئّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظُّلْمِينَ \* وَنَادَىٰ نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَاكِمِينَ \* قَالَ يَانُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْئُلُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَاهِلِينَ ﴿ قَالَ وَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي ٓ أَكُن مِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ \* قِيلَ يَانُوحُ آهْبِطْ بِسَلَم مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تِلْكَ مِنْ أَنبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـٰذَا فَٱصْبِرْ إِنَّ ٱلْعَاٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ [ هود : ٢٥ – ٤٩ ] .

وقال تعالى فى سورةِ « الأنبياء »('): ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَا آ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الأنبياء: ٧٦ ، ٧٧] .

وقال تعالى فى سورةِ « قد أفلح المؤمنون »(٢) : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٤٨.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٢٦٤ .

قَوْمِهِ فَقَالَ يَلْقُومِ آعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ \* فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا وَ اللهَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَأَنزَلَ مَلَتَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَأَنزَلَ مَلَتِ كَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَلْذَا فِي ٓ عَابَآيِنَا ٱلأَوَّلِينَ \* إِنْ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَآءَ ٱللهُ لَأَنزَلَ مَلَتِ كَةً مَّا سَمِعْنَا بِهَلْذَا فِي ٓ عَابَآيِنَا ٱلأَوَّلِينَ \* إِنْ هُو إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينِ \* قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ \* فَوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ \* قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ \* فَأَوْحَيْنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُّورُ فَآسُلُكُ فَقُلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَآسُلُكُ فَقُلِ فَيْهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّنُورُ فَآسُلُكُ فَقُلِ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آلْفُلْكِ فَقُلِ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلَا تُخَلِينِي فَقُلُ مِن مَنْ لَلهُ مُلْكُونَ \* فَقُلْ مِن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْمُ ٱللْفُلْكِ فَقُلِ فَعَلَ اللّهُ لِلْفَلْكِ فَقُلْ مَن سَبَقَ عَلَى اللّهُ لِمِعْرَقُونَ \* فَقُلْ مِن سَبَقَ عَلَى اللّهُ لِينَ عَلَى اللّهُ لِلْكَ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ لِلْكَ لَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَا لَمُبْتَلِينَ \* إِلّهُ فَي ذَلِكَ لَا لَكُنَا لَمُنْ اللّهُ لَا لَمُنْ اللّهُ مَا لَكُنُولُ لَكُولُولُ اللّهُ اللّهُ لَا لَمُنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

وقال تعالى فى سورةِ « الشعراء »(١) : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحِ ٱلْمُرْسَلِينَ » إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَقُونَ » إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ » فَاتَّقُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُونِ » وَمَآ أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ » فَأَتَّقُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُونِ » قَالُو أَنَّوْمِنُ لَكَ وَآتَبْعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ » قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ » قَالُو أَنَّوْمِنُ لَكَ وَآتَبْعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ » قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ » وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ » يَعْمَلُونَ » وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ » قَالُواْ لَمِن لَمْ تَنتَه يَانُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمَرْجُومِينَ » قَالَ إِنْ أَنَا إِلَّا عَلَىٰ رَبِّى لَوْ تَشْعُرُونَ » وَمَآ أَنَا بَعْدُ ٱلْمُؤْمِنِينَ » قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ » فَآفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِي مِنَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ » فَآفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِي مِنَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ » فَآفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِنِي وَمَن مَّعِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ » ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ » وَالْنَ أَكْرُهُم مُؤْمِنِينَ » وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَائِهَ وَمَا كَانَ أَكْتُرُهُم مُؤْمِنِينَ » وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ والشعراء: ١٠٥٠ - ١٢٢ ] .

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/١٦٠ .

وقال تعالى فى سورةِ « العنكبوت »(١) : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلَّفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ \* فَأَنْجَيْنُهُ وَأَصْحَلْبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهُ آ ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٥، ١٤] .

وقال تعالى فى سورة : ( الصافات )(١) : ﴿ وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ اللَّهِ عِنْهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ \* وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ \* وَلَمَ اللَّهِ فِي الْعَلَيْهِ فِي الْعَلَيْمِ نَاكُمْ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْعَلَمِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي اللَّهُ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَلَمِينَ \* إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا اللَّهُ مِنِينَ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا اللَّاحَرِينَ ﴾ [ الصافات : ٧٥ - ١ المافات : ٧٥ - ١٥ ] .

وقال تعالى فى سورةِ ( اقتربت )() : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجْنُونٌ وَآزْدُجِرَ \* فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّى مَغْلُوبٌ فَآنَتَصِرْ \* فَفَتَحْنَآ أَبُوبَ آلِسَمَآءِ بِمَآءٍ مَّنْهَمِرٍ \* وَفَجَّرْنَا ٱلأَرْضَ عُيُونًا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰٓ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ \* آلسَّمَآء بِمَآءُ مَنْكَىٰ ذَاتِ أَلُوْحٍ وَدُسُرٍ \* تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ \* وَلَقَد تُرَكْنَاهَآ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوحٍ وَدُسُرٍ \* تَجْرِى بِأَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ \* وَلَقَد تَرَكْنَاهَآ عَلَىٰ قَدَارٍ \* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لَللَّهُ عَلَىٰ فَهُلْ مِن مُّدَّكِرٍ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ \* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِللَّكُو فَهَلْ مِن مُّدَّكِمٍ \* وَالفَر : ٩ - ١٧ ] .

وقال تعالى ('): ﴿ بِسْمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ \* إِنَّاۤ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ يَاْقَوْمِ إِنِّى لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ \* أَنِ ٱعْبُدُواْ [ ١٣٦٠ و ] ٱللهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ مَّنِ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلَ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلَ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخِّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \*

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٧٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٩/٧.

<sup>(</sup>٣) التفسير ١/٧٥٤ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٨/٨٥٢.

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓا أَصَابِعَهُمْ فِي ٓءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُواْ ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا \* فَقُلْتُ آسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدْكُم بِأُمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَارًا \* مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا \* أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ ٱللهُ سَبْعَ سَمَٰوَٰتٍ طِبَاقًا \* وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا \* وَٱللهُ ُ أَنْبَتَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتًا \* ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا \* وَٱللهُ جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا \* لِّتَسْلُكُواْ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا \* قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَّبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا \* وَمَكَرُواْ مَكْرًا كُبَّارًا \* وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَّ ءَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا \* وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ ٱلظُّالِمِينَ إِلَّا صَلَالًا \* مِّمَّا خَطِيًّا تِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ أَنصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبٌ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا \* رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَلِدَىَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ ٱلظُّلِمِينَ إِلَّا تَبَارًا ﴾ [نوح: ١ - ٢٨].

وقد تكلمنا على كلِّ موضع مِن هذه في « التفسيرِ » ، وسنذكرُ مضمونَ القصةِ مجموعًا مِن هذه الأماكن ِ المتفرقةِ ، وممَّا دلّت عليه الأحاديثُ والآثارُ . وقد جرى ذِكْرُه أيضًا في مواضعَ متفرقةٍ من القرآنِ ، فيها مدحُه وذَمُّ مَن

وقد جرى دِكره أيضًا في مواضع متقرقه من القرانِ ، فيها مدخه ودم من خالفه ، فقال تعالى في سورةِ « النساء »(١) : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا ٓ إِلَيْكَ كَمَا ٓ أَوْحَيْنَا ٓ

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/٢١ .

إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاٰعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَءَاتَّيْنَا دَاوُردَ زَبُورًا \* وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا \* رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلًّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ وَكَانَ ٱللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾ [انساء: ١٦٣ – ١٦٥]. وقال في سورةِ « الأنعام »(١) : ﴿ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا عَاتَيْنَاهَا ۚ إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلْقَ وَيَعْقُوبَ [ ١٣/١ ع كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُردَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزَى ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيَسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ \* وَإِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عِلَى ٱلْعَالَمِينَ \* وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَنِهِمْ وَآجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٣ - ٨٧] الآيات. وتقدمت قصتُه في ﴿ الأُعراف ﴾ ، وقال في سورةِ « براءة »(٢) : ﴿ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ آلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمٍ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَنْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ ٱللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ [التوبة: ٧٠]. وتقدمت قصتُه في « يونس » و « هود » ، وقال في سورةِ « إبراهيم »(") : ﴿ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللهُ جَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرَدُّواْ أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وَقَالُواْ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَآ أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِّمَّا تَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ﴾ [ إبراهيم: ٩]. وقال في

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٨٩/٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١١٤/٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤٠٠/٤ .

سورةِ « سبحان »(١) : ﴿ ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [ الإسراء : ٣ ] . وقال فيها أيضًا (٢) : ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٧]. وتقدمت قصتُه في « الأنبياء » ، و « المؤمنون » ، و « الشعراء » ، و « العنكبوت » . وقال في سورةِ « الأحزاب »(٣) : ﴿ وَإِذْ أُخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ ومِن نُوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى آبْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧] . وقال في سورةِ « ص ٓ »( ٤) : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌّ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ \* وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَئَيْكَةِ أُوْلَـٰ إِكَ ٱلْأَحْزَابُ \* إِن كُلّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابٍ ﴾ [ص: ١٢ - ١٤]. وقال في سورةِ « غافر »(°): ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِن بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةِ برَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادَلُواْ بِٱلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ \* وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوۤا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ آلنَّارِ ﴾ [عافر: ٥، ٦]. وقال في سورةِ « الشورى »(١): ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّين مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ٱللهُ يَجْتَبِي ٓ إِلَيْهِ مَن يَشَآءُ وَيَهْدِي ٓ إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ﴾ [ الشورى : ١٣ ] . وقال تعالى في سورةِ « قَ »(٧) : ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَلْبُ ٱلرَّسِ وَتُمُودُ \* وَعَادٌ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٤٣ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢/٣٨٣ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ١١٩/٧.

<sup>(</sup>٦) التفسير ١٨٢/٧.

<sup>(</sup>٧) التفسير ٧/٣٧٥ .

وَفِرْعُوْنُ وَإِخُونُ لُوطٍ \* وَأَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تَبُع كُلِّ كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ﴾ [ن: ١٢- ١٢] . [ ١٤/١ و] وقال في « الذاريات » (١) : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ﴾ [الذاريات : ٢٦] . وقال في « النجم » (٢) : ﴿ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴾ [النجم : ٢٠] . وتقدمتُ قصتُه في سورةِ « اقتربت الساعة » ، وقال تعالى في سورةِ « الحديد » (٣) : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدِ وَكَثِيرٌ مِّنَهُمْ فَالسِقُونَ ﴾ [ الحديد : ٢٦] . وقال تعالى في سورةِ « التحريم » (أن : وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَالسِقُونَ ﴾ [ الحديد : ٢٦] . وقال تعالى في سورةِ « التحريم » (أن : ﴿ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا آمْرَأَتَ نُوحٍ وَآمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْعًا وقَيِلَ آدْخُلَا ٱلنَّارَ مَنْ عَبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْعًا وقيلَ آدْخُلَا ٱلنَّارَ مَنْ اللهِ طَلْعَلَى اللهِ شَيْعًا وقيلَ آدْخُلَا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدُّخِلِينَ ﴾ [ التحريم : ١٠] .

وأمًّا مضمونُ ما جرى له مع قومِه ، مأخوذًا مِن الكتابِ والسنَّةِ والآثارِ ، فقد قدَّمنا عن ابنِ عباس أنَّه كان بينَ آدمَ ونوحٍ عشَرةُ قرونٍ ، كلَّهم على الإسلام . رواه البخارىُ ، وذكرنا أنَّ المرادَ بالقرنِ الجيلُ أو المدةُ على ما سلَف ، ثم بعدَ تلك القرونِ الصَّالحةِ حدثت أمورً اقتضت أنْ آلَ الحالُ بأهلِ ذلك الزَّمانِ إلى عبادةِ الأصنامِ ، وكان سببُ ذلك ما رواه البخارىُ (١) مِن حديثِ ابنِ جُريجٍ ، عن عطاء ، عن ابنِ عباسٍ عندَ تفسيرٍ قولِه تعالى : حديثِ ابنِ جُريجٍ ، عن عطاء ، عن ابنِ عباسٍ عندَ تفسيرٍ قولِه تعالى :

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٢٤٤.

<sup>(</sup>٣) التفسير A/٤٥.

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٩٨/٨.

<sup>(</sup>٥) تقدم تخريجه في صفحة ٢٣٧.

<sup>(</sup>٦) البخاري (۲۹۲۰).

﴿ وَقَالُواْ لَا تَذَرُنَ عَالِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَدًّا وَلَا سُواعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا ﴾ [نوح: ٢٣]. قال: هذه أسماءُ رجال صالحين ('مِن قوم ') نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إلى قومِهم ، أن انْصِبوا إلى مجالسِهم التي كانوا يجلِسون فيها('') أنْصابًا ، وسمُّوها بأسمائِهم ، ففعلوا ، فلم تُغْبَدْ ، حتى إذا هلك أولئك ، ونُسِخَ العلمُ ، عُبِدَتْ . قال ابنُ عباس : وصارت هذه الأوثانُ التي كانت في قوم نوح في العرب بَعدُ('') . وهكذا قال عِكْرِمةُ والضحَّاكُ وقَتادَةُ ومحمدُ بنُ إسحاقَ(') .

وقال ابنُ جَريرٍ فى « تفسيرِه »(°) : حدثنا ابنُ حُميدٍ ، حدثنا مِهرانُ ، عن سفيانَ ، عن موسى ، عن محمدِ بنِ قيسٍ ، قال : كانوا قومًا صالحين بينَ آدمَ ونوحٍ ، وكان لهم أتباعٌ يقتدون بهم ، فلما ماتوا قال أصحابُهم الذين كانوا يقتدون بهم : لو صوَّرناهم كان أشوقَ لنا إلى العبادةِ إذا ذكرْناهم . فصوَّرُوهم ، فلما ماتوا وجاء آخرون دبَّ إليهم إبليسُ ، فقال : إنَّما كانوا يعبدونهم ، وبهم يُسْقَوْن المطرَ . فعبدوهم . وروى ابنُ أبى حاتم (۱) ، عن عُروة بن الزبيرِ ، أنَّه قال : ودُّ ويَغوثُ ويَعوقُ وسُواعٌ ونَسْرٌ أولادُ آدمَ ، وكان ودُّ أكبرَهم وأبرَهم به .

وقال ابنُ أبى حاتم (١) : حدثنا أحمدُ بنُ منصورٍ ، حدثنا الحسنُ بنُ

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ح: ( رفقة ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : م .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٩٢٠).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٩٩/٢٩.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٩٨/٢٩ ، ٩٩ .

<sup>(</sup>٦) تفسير ابن كثير ٢٦٢/٨ ، الدر المنثور ٢٦٩/٦ .

موسى ، حدثنا [ ٢٤/١ ] يعقوبُ ، عن أبي المُطَهَّر ، قال : ذكروا عندَ أبي جعفرٍ – هو الباقرُ ، وهو قائمٌ يصلِّي – يزيدَ بنَ المُهَلَّب ، قال : فلما انفَتَلَ مِن صلاتِه قال : ذكرتُم يزيدَ(١) بنَ المُهلَّب ، أما إنه قُتِلَ في أول أرض عُبدَ فيها غيرُ الله ِ. قال : ذكر ودًّا ، رجلًا مسلمًا (٢) ، وكان مُحبَّبًا في قومِه ، فلما مات عَسْكُروا حولَ قبره في أرض بابلَ وجَزعوا عليه ، فَلمَّا رأى إبليسُ جزَعَهم عليه تشبُّه في صورة إنسانٍ ، ثم قال : إنِّي أرى جَزعَكم على هذا الرجل ، فهل لكم أن أصوِّرَ لكم مثلًه ، فيكونَ في نادِيكم فتَذْكُرونه ؟ قالوا : نعمْ . فصوَّر لهم مِثْلَه . قال : ووضعوه (٣) في ناديهم وجعلوا يذْكُرونَه ، فلما رأى ما بهم مِن ذِكْرِه ، قال : هل لكم أن أجعلَ في منزلِ كلِّ واحدٍ منكم تمثالًا مثلَه ؛ ليكونَ له في بيتِه فتذكرونه ؟ قالوا : نعمْ . قال : فَمَثَّل لكلِّ أهل بيتٍ تمثالًا مُثلَه ، فأقبلوا فجعلوا يذْكُرونه به . قال : وأدرَك أبناؤُهم فجعلوا يَرُوْن ما يصنعون به . قال : وتناسلوا ، ودَرَس أُمرُ (١) ذِكْرهم إياه ، حتى اتخذوه إلهًا يعبدونه مِن دونِ الله أولادُ أولادِهم ، فكان أوَّلَ ما عُبدَ غيرُ اللهِ ودُّ الصنمُ ، الذي سَمَّوه ودًا .

ومقتضَى هذا السياقِ أَنَّ كلَّ صنم مِن هذه عبده طائفةً من الناس ، وقد ذُكِر أنه لما تطاولت العهودُ والأزمانُ ، جعلوا تلك الصُّورَ تماثيلَ مُجَسّدةً ؛ ليكونَ أثبتَ لها(٥) ، ثم عُبِدَتْ بعدَ ذلك مِن دونِ اللهِ عزَّ وجلَّ ، ولهم في عبادتِها مسالِكُ كثيرةً قد ذكرناها في كتابنا « التَّفسير »(١) في مواضعِها ، وللهِ

<sup>(</sup>١) في ح: ( زيد ) .

<sup>(</sup>٢) في م: ( صالحًا ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: « فصنعوهم ».

<sup>(</sup>٤) في ح ، م ، ص : ﴿ أَثْرِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في: م، ا « لهم » .

<sup>(</sup>٦) التفسير ٢٦١/٨ ، ٢٦٢ .

الحمدُ والمِنَّةُ . وقد ثَبَتَ في « الصحيحين »(١) عن رسولِ اللهِ عَلَيْكُ أَنَّه لمّا ذكرتْ عندَه أَمُّ سَلَمَةَ وأَمُّ حَبيبةَ تلك الكنيسةَ التي رأيَّنها بأرضِ الحبشةِ ، يُقالُ لها : ماريَّةُ . فذكرتا مِن حُسْنِها وتصاويرَ فيها قال : « أولئك إذا مات فيهم الرجلُ الصالحُ بَنَوْا على قَبرِه مسجِدًا ثم صَوَّرُوا فيه تلك الصُّورَ ، أولئكَ شِرارُ الخَلْقِ عندَ اللهِ عزَّ وجلَّ » .

﴿ وَالْمُصُودُ أَنَ الفُسَادَ لَمَّا انتشر فِي الأَرْضِ ، وعمَّ البلاءُ بعُبَّادِ الأَصنام فيها ، بِعَثِ اللَّهُ عَبِدَهِ ورسولُه نُوحًا ، عليه السَّلامُ ، يدعو إلى عِبادَةِ اللهِ وحدَه لا شريكَ له ، وينهَى عن عِبادَةِ ما سواه ، فكان أولَ رسول بعثَه اللهُ إلى أهل الأرض ، كما ثبت في ﴿ الصحيحين ﴾(٢) من حديث أبي حيَّانَ ، عن أبي إزُرْعَةَ ابن عمرو بن جَرير ، عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبيِّ عَلِيلًا في حديثِ الشُّفاعةِ ، قال : « فيأتون آدمَ فيقولون : يا آدمُ ، أنت أبو [ ١/٥٦٠ ] البشر ، خلقَكَ اللهُ بيدِه ، ونفَخ فيك مِن رُوحِه ، وأمَر الملائكة فسجدوا لك ، وأَسْكنَك الجنَّة ، ألا تشفّعُ لنا إلى ربِّك ؛ ألا ترى ما نحن فيه ، وما بلَغَنا ؟ فيقولُ : ربى قد غَضِب غضبًا لم يغضَبْ قبلَه مِثْلَه ، ولا يغضبُ بعدَه مِثْلَه ، ونهانِي عن الشجرةِ فعصَيْتُ ، نَفْسِي نَفْسِي ، اذهبوا إلى غيرى ، اذهبوا إلى نوحٍ . فيأتون نوحًا ، فيقولون : يا نوحُ ، أنت أولُ الرُّسل إلى أهل الأرض ، وسَمَّاك اللهُ عبدًا شكورًا ("ألا ترى إلى ما نحن فيه") ، ألا ترى إلى ما بَلغَنا ؟ ألا تشفعُ لنا إلى ربُّك عزَّ وجلُّ ؟ فيقولُ : ربى قد غَضِب اليومَ غضبًا ، لم يغضبْ قبلَه مِثْلَه ، ولا يغضبُ بعدَه مثله ، نفسي نفسي » . وذكر تمامَ الحديثِ بطُولِه ، كما أورَده

<sup>(</sup>۱) البخاری (۲۲۷) ، مسلم (۲۸۵) .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۳٤۰) ، مسلم (۱۹٤) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

البخاريُّ في قصة ِ نوحٍ . فلما بعَث اللهُ نوحًا ، عليه السلامُ ، دعاهم إلى إفرادِ العبادةِ لللهِ وحدَه لا شريكَ له ، وأن لا يعبدوا معه صنمًا ، ولا تِمثالًا ، ولا طاغوتًا ، وأن يعترفوا بوَحْدانيتِه ، وأنه لا إِلَّه غيرُه ، ولا ربُّ سواه ، كما أمَر الله تعالى من بعدَه مِن الرسل الذين هم كلُّهم مِن ذريتِه ، كما قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [الصافات: ٧٧]. وقال فيه وفي إبراهيمَ: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ﴾ [الحديد: ٢٦]. أي ؛ كلُّ نبيٌّ مِن بعدِ نوحٍ فَمِن ذريَّتِه وكذلك إبراهيمُ ، ('قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجْتَنِبُواْ ٱلطَّاغُوتَ ﴾ [النحل: ٣٦]. وقال تعالى : ﴿ وَسُلَّلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا ٓ أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَان عَالِهَةً يُعْبَدُونَ ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] . وقال تعالى : ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِيَّ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا ۚ فَٱعْبُدُونِ ﴾ [الأبياء: ٢٥]. ولهذا قال َ نُوحٌ ١ لَقُومِه : ﴿ آعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَّهٍ غَيْرُهُ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [ الأعراف : ٥٩ ] . ('وقال : ﴿ أَن لَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّا ٱللهَ َ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ ﴾ أ [ هود : ٢٦] . وقال : ﴿ يَاٰقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢٣]. وقال: ﴿ يَلْقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبينٌ \* أَنِ آعْبُدُواْ ٱللهَ وَٱتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ \* يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخُّرْكُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى إِنَّ أَجَلَ ٱللهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا \* فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَآءِيٓ إِلَّا فِرَارًا \* وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوٓاْ أَصَابِعَهُمْ فِي ٓ ءَاذَانِهِمْ وَٱسْتَغْشُوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّواْ وَٱسْتَكْبَرُواْ ٱسْتِكْبَارًا \* ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا \* ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا \* فَقُلْتُ ٱسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا \* يُرْسِلِ ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم

<sup>(</sup>۱ – ۱) سقط منن: ص.

مِّدْرَارًا \* وَيُمْدِدْكُم بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَل لَّكُمْ أَنْهَا \* مَّا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِللهِ وَقَارًا \* وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ﴾ [ نوح: ٢ - ١٤] . الآيات الكريمات . فذكر أنه دعاهم إلى اللهِ بأنواع ِ الدعوةِ ، في الليل والنهار والسرِّ والإجهارِ ، بالترغيبِ تارةً والترهيبِ أخرى ، وكلُّ هذا فلم يَنْجَحُ فيهم ، بل استمرُّ أكثرُهم على الضلالةِ ، والطغيانِ ، [ ١/٥٦٤] وعبادةِ الأصنام والأوثانِ ، ونَصَبوا له العداوةَ في كلِّ وقتٍ وأوانٍ ، وتَنَقَّصُوه وتَنَقَّصوا مَن آمَن به ، وتَوَعَّدُوهم بالرَّجم والإخراج ، ونالُوا منهم ، وبالغوا في أمرهم ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ﴾ أي ؛ السادة الكبراء منهم ﴿ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي ضَلَلْ مُّبين \* قَالَ يَاْقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَلَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [ الأعراف: ٦٠ ، ١٦] . (أى ؛ لستُ كما تزعمون مِن أني ضالٌ ، بل على الهُدَى المستقيم ، رسولٌ مِن ربِّ العالمين ، أي ؛ الذي يقولُ للشيء: كنْ . فيكونُ ﴿ أَبَلَّهُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٦٢]. وهذا شأنُ الرسول، أن يكونَ بليعًا، أي ؛ فصيحًا، ناصحًا ، أعلمَ الناسِ باللهِ عزَّ وجلُّ . وقالوا له فيما قالوا : ﴿ مَا نَرَـٰكَ إِلَّا بَشَرًا مُّثْلَنَا وَمَا نَرَىٰكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِىَ ٱلرَّأْيِ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلِ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَلْدِبِينَ ﴾ [ هود: ٢٧ ] . تَعجُّبُوا أَنْ يكونَ بَشَرًا رسولًا ، وتَنَقَّصُوا بَمَن اتَّبَعَه ورَأُوهُم أَراذِلَهم ، وقد قيل : إنَّهم كانوا مِن أقيادِ الناسِ وهم ضعفاؤُهم . كما قال هِرَقْلُ : وهم أتباعُ الرسلِ (١) . وما ذاك إلا لأنه لا مانعَ لهم مِن اتباعِ الحقِّ . وقولُهم : ﴿ بَادِيَ ٱلرُّأَي ﴾ أي ؛ بمجردِ ما دعوتَهم استجابوا لك مِن غير نَظَر ولا رويَّةٍ . وهذا الذي ذمُّوهم (٣) به

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>۲) البخاری (۷) ، مسلم (۱۷۷۳) .

<sup>(</sup>٣) في ح: ( سموهم ) ، وفي م ، ص: ( رموهم ) .

هو عينُ ما يُمْدَحون بسببه ، رضِيَ اللهُ عنهم ، فإنَّ الحقُّ الظاهِرَ لا يحتاجُ إلى رَوِيَّةٍ ولا فكر ، ولا نظر ، بل يجبُ اتِّباعُه والانقيادُ له متى ظهَر ؛ ولهذا قال رسولُ اللهِ عَلِيلِهُ مادحًا للصِّدِّيق : « ما دعَوْتُ أحدًا إلى الإسلام إلَّا كانَتْ له كَبُوةٌ ، غيرَ أبى بكر ؛ فإنَّه لم يَتَلَعْثَمْ »(١) . ولهذا كانت بيْعَتُه يومَ السَّقِيفةِ أيضًا سريعةً مِن غيرِ نظرٍ ولا رَويَّةٍ ؛ لأنَّ أَفْضَلِيَّتُه على مَن عَداه ظاهرةٌ جليَّةٌ عندَ الصحابةِ ، رَضِيَ اللهُ عنهم ؛ ولهذا قال رسولُ اللهِ عَلَيْكُ لمَّا أراد أن يكتُبَ الكتابَ الذي أرادَ أن يُنصُّ فيه على خلافتِه فتَرَكَه ، وقال : ﴿ يَأْبَى اللَّهُ وَالمُؤْمِنُونَ إلا أبا بكر "(٢). رضِيَ اللهُ عنه . وقولُ كفرةِ قوم نوحٍ له ولِمَن آمن به : ﴿ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَصْلِ ﴾ أى ؛ لم يَظْهَرْ لكم أَمْرٌ بعدَ اتَّصافِكم بالإيمانِ ولا مَزيَّةٌ علينا ﴿ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ \* قَالَ يَاْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَٰنِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْلُو مُكُمُوهَا وَأُنتُمْ لَهَا كُرْهُونَ ﴾ [ مود : ٢٧ ، ٢٧ ] . وهذا تلطُّفُّ في الخطاب معهم ، وترفُّقُ بهم في الدعوةِ إلى الحقِّ ، كما قال تعالى : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَوْلًا لَّيُّنَا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴾ [طه: ١٤]. وقال تعالى: ﴿ آدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَلْدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥]. وهذا منه يقولُ لهم: ﴿ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَانِي رَحْمَةً مِّنْ [ ٢٦/١ ] عِندِهِ ﴾ أَى ؛ النبوةَ والرسالةَ ﴿ فَعُمِّيتُ عَلَيْكُمْ ﴾ أى فلم تفهموها ، و لم تهتدوا إليها ﴿ أَنَّارْ مُكُمُّوهَا ﴾ أى ؛ أَنَّعْصِبُكُم (") بها ونُجْبِرُكُم( الله عليها ﴿ وَأَنتُمْ لَهَا

<sup>(</sup>١) سيرة ابن هشام ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٣٨٧) ، أحمد ٢/١٤٤.

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : ٥ أنغضبكم ٥ .

<sup>(</sup>٤) في ص : ١ نخيركم ٥ .

كَرْهُونَ ﴾ أى ؛ ليس لى فيكم حِيلَةٌ والحالةُ هذه ﴿ وَيَاٰقَوْم لَا ٓ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ ٱللهِ ﴾ ('أي ؛ لستُ أريدُ منكم أُجْرَةً على إبلاغي إيَّاكم ما ينفعُكم في دنياكم وأخراكم ، إنْ أطلبُ ذلك إلَّا مِن اللهِ الذي ثوابُه خيرٌ لي وأَبْقَى مِمَّا تُعطُونَني أَنتم . وقولُه ' : ﴿ وَمَآ أَنَا ۚ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ وَلَلْكِنِّيٓ أَرَىٰكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ﴾ [ مود : ٢٩ ] . كأنهم طلبوا منه أَنْ يُبْعِدَ هؤلاء عنه ، ووعدوه أنْ يجتمعوا به إذا هو فعَل ذلك ، فأبَى عليهم ذلك ، وقال : ﴿ إِنَّهُم مُّلَاقُواْ رَبِّهِمْ ﴾ فأخاف(١) إنْ طردتُهم أنْ يشكوني إلى اللهِ عزَّ وجلُّ . ولهذا قال : ﴿ وَيَـٰقَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِن طَرَدتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ [ مرد : ٣٠ ] . ولهذا لَمَّا سأل كفارُ قريش رسولَ اللهِ عَيْلِيُّهُ أَنْ يطرُدَ عنه ضعفاءَ المؤمنين ؛ كعَمَّارٍ ، وصُهَيبٍ ، وبلالٍ ، وخَبَّابٍ وأشباهِهم ، نهاه اللهُ عن ذلك كما بيَّنَّاه في سورتيْ « الأنعام » و « الكهف » . ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآبِنُ ٱللهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ ﴾ أي ؛ بل أنا عبدٌ ، رسولٌ ، لا أعلمُ من عِلم اللهِ إلَّا ما أعْلمني به ، ولا أَقْدِرُ إلَّا على ما أَقْدَرَنَى عليه ، ولا أَمْلِكُ لنفسى نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء الله ﴿ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ ﴾ يعني من أتباعِه ﴿ لَن يُؤْتِيَهُمُ ٱللهُ خَيْرًا ٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أي ؛ لا أشهدُ عليهم بأنَّهم لا خير لهم عندَ الله ِيومَ القيامةِ ، اللهُ أعلمُ بهم وسيجازيهم على ما في نفوسِهم ، إنْ خيرًا فخيرٌ ، وإِنْ شَرًّا فَشَرٌّ ، كَمَا قَالُوا فِي ("المُوضِعِ الآخرِ") : ﴿ أَنُوْمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ \* قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في ح ، م : ﴿ أَي فَأَخَافَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) في : م « المواضع الأخر » .

تَشْعُرُونَ \* وَمَآ أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾ [الشعراء: ١١١ - ١١٥] .

وقد تَطاوَل الزمانُ والمجادَلةُ بينَه وبينَهم ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَّةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤]. أى ؛ ومع هذه المدةِ الطويلةِ ، فما آمن به إلا القليلُ منهم وكان كلُّما انقرَض جيلٌ وَصُّوا مَن بعدَهم بعدم الإيمانِ به ومحاربتِه ومخالفتِه ، وكان الوالِدُ إذا بلَغ ولدُّه وعَقَل عنه كلامَه ، وصَّاه فيما بينَه وبينَه أنْ لا يُؤْمِنَ بنوحٍ أبدًا ما عاش ، ودائمًا ما بَقِيَ ، وكانت سجاياهم تَأْبَى الإيمانَ واتباعَ الحقُّ ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَا يَلِدُوٓا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٧]. ولهذا قالوا: ﴿ يَنْنُوحُ قَدْ جَـٰدَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَلْنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللهُ [ ٢/١٦ ط ] إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجزِينَ ﴾ [ مرد : ٣٣ ، ٣٣ ] . أي ؛ إنما يَقْدِرُ على ذلك اللهُ عزَّ وجلَّ ، فإنَّه الذي لا يُعْجزُه شيءٌ ، ولا يَكْتَرثُه أمرٌ ، بل هو الذي يقولُ للشيء : كُنْ . فيكونُ . ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي ٓ إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ مود : ٣٤] . أي ؟ مَن يُرِدِ اللهُ فِتنتَه فلن يملِكَ أحدٌ هدايته ، هو الذي يهدي مَن يشاءُ ، ويضلُّ مَن يشاءُ ، وهو الفَعَّالُ لما يريدُ ، وهو العزيزُ ، الحكيمُ ، العليمُ بمَن يستحِقُّ الهدايةَ ، ومَن يستحقُّ الغوايَةَ ، وله الحكمةُ البالغةُ والحُجةُ الدامغةُ ﴿ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ ءَامَنَ فَلَا تَبْتَبِسْ بمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ [ هود : ٣٦ ] . وهذه تعزيةٌ لنوحٍ ، عليه السلامُ ، في قومِه أنَّه لن يُؤمِنَ منهم إلا مَن قد آمَن ، وتسليةً له عما كان منهم إليه ﴿ فَلَا تَبْتَبِسُ بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ﴾ أي ؛ لا يَسُوأُنَّكَ ما جرَى ، فإنَّ النصرَ قريبٌ ، والنبأ عجيبٌ ﴿ وَآصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَلِّطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا ۚ إِنَّهُم

مُّغْرَقُونَ ﴾ وَذلك أنَّ نوحًا ، عليه السلامُ ، لما يَئِسَ مِن صلاحِهم وفلاحِهم ، ورأى أَنَّهم لا خيرَ فيهم ، وتوصَّلوا إلى أُذِيتِه ، ومُخالَفَتِه ، وتَكْذيبه بكلِّ طريقٍ ، مِن فِعالٍ ومَقالٍ ، دعا عليهم دعوةَ غضَبِ لللهُ (١) فلَبَّى اللهُ دعوتَه ، وأجاب طِلْبَتَه ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَلَقَدْ نَادَلْنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجيبُونَ \* وَنَجَّيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [الصانات: ٧٦،٧٥] . وقال تعالى : ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَا هُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴾ [ الأنبياء : ٢٦] . وقال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ \* فَٱفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١١٧ ، ١١٧] . وقال تعالى : ﴿ فَدَعَا رَبُّهُ أُنِّي مَغْلُوبٌ فَٱنتَصِرْ ﴾ [القمر: ١٠]. وقال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذُّبُونِ ﴾ [المؤمنون: ٢٦] . وقال تعالىٰ : ﴿ مِّمَّا خَطِيَّ تِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ أَنصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْض مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوخ: ٢٥ - ٢٧]. فاجتَمَع عليهم خطاياهم ؛ مِن كفرهم، وفجورهم، ودعوةِ نبيِّهم عليهم ، فعندَ ذلك أمرَه اللهُ تعالَى أَنْ يصنَعَ الفُلْكَ ؛ وهي السفينةُ العظيمةُ التي لم يكنْ لها نظيرٌ قَبْلَها ، ولا يكونُ بعدَها مِثْلُها ، وتقدُّم(٢) اللهُ تعالى إليه أنه إذا جاء أمرُه ، وحَلَّ بهم بأسه الذي لا يُرَدُّ عن القوم المجرمين ، أَنَّه لا يعاوِدُه فيهم ولا يُراجِعُه ؛ فإنَّه لعلَّه قد تُدْرِكُه رِقَّةٌ على قومِه عندَ مُعاينةِ العذاب النازل بهم ، فإنَّه ليس الخَبرُ كالمعاينة (٣) ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ \* وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلأَ

<sup>(</sup>١) سقط من : م . وفي ص : « الله عليهم » .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: ﴿ قَلُّم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ورد مرفوعا من حديث ابن عباس ، مسند أحمد ٢١٥/١ . ( صحيح الجامع ٥٢٥٠ ) .

مِّن قَوْمِهِ سَخِرُواْ [ ٢٧/١ ] مِنْهُ ﴾ أي ؛ يستهزئون به ، استبعادًا لوقوع ما توعَّدَهم به ﴿ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴾ أي ؛ نحن الذين نسخَرُ منكم ، ونتعجّبُ منكم في استمراركم على كفركم وعنادِكم الذي يَقتضِي وقوعَ العذاب بكم ، وحُلُولَه عليكم ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ ﴾ وقد كانت سَجاياهم الكفر الغليظ ، والعنادَ البالِغُ في الدنيا ، وهكذا في الآخرةِ ؛ فإنَّهم يجحَدُون أيضًا أنْ يكونَ جاءهم ('مِن الله(ِ') رسولٌ ، كما قال البخاريُ(') : حدثنا موسى بنُ إسمُعيلُ ، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زيادٍ ، حدثنا الأَعْمشُ ، عن أبي صالح ٍ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلِيْكُ : ﴿ يجيءُ نوحٌ ، عليه السَّلامُ ، وأُمَّتُه ، فيقولُ اللهُ عزَّ وجلَّ : هل بلَّغْتَ ؟ فيقولُ : نعمْ ، أَى ربِّ . فيقولُ لأُمتِه : هل بَلَّغَكُم ؟ فيقولون : لا ، ما جاءنا مِن نَبِيٌّ . فيقولُ لِنُوحٍ : مَن يَشْهَدُ لك ؟ فيقولُ : محمدٌ وأُمَّتُهُ . فَتَشْهَدُ أَنَّهُ قَد بَلَّغَ ﴾ . وهو قولُه : ﴿ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [ البقرة : ١٤٣ ] .

والوسَطُ : العَدْلُ . فهذه الأمةُ تشهدُ على شهادةِ نَبِيّها الصّادِق المصدوق ، بأنَّ الله قد بعث نوحًا بالحق ، وأنزلَ عليه الحق وأمره به ، وأنه بَلَغه إلى أمتِه على أكمل الوجوهِ وأتمِّها ، ولم يَدَعْ شيئًا مِمَّا يَنْفَعُهم في دينهم إلَّا وقد أمرَهم به ، ولا شيئًا مِمَّا قد يضرُّهم إلا وقد نهاهُم عنه وحذَّرَهم منه ، وهكذا شأنُ جميع الرسل ، حتى أنَّه حَذَّر قومَه المسيحَ الدَّجّالَ ، وإنْ كان لا يَتَوقَّعُ

<sup>(</sup>١ - ١) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٣٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) في : ص و فإن ١ .

حروجه في زمانِهم ؛ حَذَرًا عليهم ، وشَفَقَةً ورحمةً بهم ، كما قال البخارى (١) : حدثنا عبد الله ، عن يونُس ، عن الزُّهْرِئ ، قال سالم : قال ابنُ عمر : قام رسولُ الله عَلَيْكُ في الناس ، فأَثنى على الله بما هو أهله ، ثم ذكر الدَّجَّالَ ، فقال : « إِنِّي لَأَنْذِرُكُمُوه ، وما مِنْ نَبِي إلَّا وقد أَنْذَرَه قَوْمَه ؛ لقد أَنْذَرَ نُوحٌ قَوْمَه ، ولكني أقولُ لكم فيه قولًا لم يَقُله نَبِي لِقومِه : تعلمُون أنّه أَعُورُ ، وأنّ الله ليس بِأعُورَ » . وهذا الحديث في « الصحيحين »(٢) أيضًا أنّه أعُورُ ، وأنّ الله ليس بِأعُورَ » . وهذا الحديث في « الصحيحين »(٢) أيضًا مِن حديثِ شَيْبانَ بن عبد الرحمن ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سَلَمَة ابن عبد الرحمِن ، عن أبي هُريرَة ، عن النّبي عَلَيْكُ قال : « ألا أحدّثكم عن الدَّجّالِ حَدِيئًا ما حَدَّثَ به نَبِي قُومَه ؟ إنَّه أَعُورٌ ، وإنه يَجيءُ معه بِمِثالِ الجَنّةِ والنّارِ ، فالتي يقولُ : إنها (٣) الجنة . هي النّارُ ، وإنّ أنذرُكُمْ ، كما أَنْذَرَ والنّارِ ، فالتي يقولُ : إنها (٣) الجنة . هي النّارُ ، وإنّ أَنْذِرُكُمْ ، كما أَنْذَرَ والنّارِ ، فالتي يقولُ : إنها (٣) الجنة . هي النّارُ ، وإنّي أَنْذِرُكُمْ ، كما أَنْذَرَ الله عنوحٌ قَوْمَه » . لفظُ البخاري .

وقد قال بعضُ علماءِ السلفِ<sup>(٤)</sup>: لما استجاب الله له أمرَه أَنْ يَغْرِسَ شجرًا ليعملَ منه السفينة ، فغرسه وانتظره مائة سَنة ، ثم نَجَره في مائة أخرى ، وقيل : في أَرْبَعِينَ سَنَةً . فالله أعلمُ . قال محمدُ بنُ إسحقَ ، عن الثَّوْريِّ : وكانت مِن خشبِ السَّاجِ . وقيل : مِن الصَّنَوْبَرِ . وهو نَصُّ التوراةِ<sup>(٥)</sup> . قالَ الثوريُّ : وأمَرِه أَنْ يجعلَ طولَها ثمانين ذِراعًا ، وعَرْضَها خمسينَ ذِراعًا ، وأنْ يجعلَ طولَها ثمانين ذِراعًا ، وعَرْضَها خمسينَ ذِراعًا ، وأنْ يَجعلَ طافِرَه القارِ ، وأنْ يجعلَ لها جُوْجُوًّا أَزْورَ<sup>(١)</sup> يُشتُّ الماءَ . وقال

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۳۳۷) ، مسلم (۲۹۳۱) .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۳۲۸) ، مسلم (۲۹۳۱) .

<sup>(</sup>٣) في : م ، ص ، ا : « عليها » .

<sup>(</sup>٤) انظر هذه الرواية وما بعدها في تاريخ الطبرى ١٨٠/١ – ١٨٣ .

<sup>(</sup>٥) سفر التكوين الأصحاح ١٤/٦ ، وفيها : من خشب جُفْر .

<sup>(</sup>٦) الجُوْجُوُّ : الصدر . أزور : مائل .

قَتَادَةُ : كَانَ طُولُهَا ثُلْثَمَائَةِ ذَرَاعٍ فَى عَرْضِ خَمْسِينَ ذِرَاعًا . وهذا الذي فى التوراةِ على ما رأيتُه (۱) . وقال الحسنُ البصريُ : ستُّمائَةٍ فى عرضِ ثلْثِمائَةٍ . وقيل : كان وعن ابنِ عباسٍ : ألفَّ ومائتا ذراعٍ فى عرضِ ستّمائةِ ذراعٍ . وقيل : كان طولُها أَلْفَىْ ذِراعٍ ، وعرضُها مائة ذراعٍ . قالوا كلَّهم : وكان ارتفاعُها ثلاثين ذراعًا ، وكانت ثلاث طَبقاتٍ ، كلُّ واحدةٍ عشرةُ أَذْرُعٍ ، فالسُّفْلَى للدوابِّ والوحُوشِ ، والوسُطَى للناسِ ، والعُلْيا للطَّيورِ ، وكان بابُها فى عَرْضِها ، ولها غِطاةً مِن فوقِها مُطْبَقً عليها .

قال الله تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ آنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ \* فَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ أَنِ آصْنَعِ آلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ﴾ [المؤسون ٢٦]. أي ؛ بأمرِنا لك ، وبِمَرْأًى مِنّا لِصَنْعَتِك لها ومُشاهَدَتِنا لذلك ؛ لنرشدك إلى الصواب في صنعَتِها ﴿ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّتُورُ فَآسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلنَّتُورُ فَآسُلُكُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ مِنْهُمْ وَلا تُخَطِّبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ [المؤسون: ٢٧]. القَوْلُ مِنْهُمْ وَلا تُخَطِّبنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ إِنَّهُم مُّغْرَقُونَ ﴾ [المؤسون: ٢٧]. هذه السفينة مِن كلِّ زوجين اثنين ؛ مِن الحيواناتِ ، وسائرِ ما فيه روحٌ من المأكولاتِ وغيرِها ؛ لبقاءِ نَسْلِها ، وأن يحمِلَ معه أهلَه ، أي ؛ أهلَ بيتِه . ﴿ إِلّا مَن كَانَ كَافِرًا ، فَإِنَّه قد نَفَذَت فيه المنعوةُ التي لا تُرَدُّ ، ووجَب عليه حُلُولُ البأسِ الذي لا يُرَدُّ ، وأمَره أن لا يراجعَه فيهم إذا حلَّ بهم ما يعاينُه مِن العذابِ العظيمِ ، الذي قد حتَّمه عليهم الفعَالُ لِمَا يريدُ ، كَا قَدْمنا بيانه قَبْلُ .

<sup>(</sup>١) سفر التكوين الأصحاح ١٥/٦ .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل، ص.

و(۱) المرادُ بالتَّنُورِ عند الجمهورِ وجهُ الأرضِ . أى ؛ (انَبَعت الأرضُ من منارِ أرجائِها ، حتى نَبَعت التَّنانيرُ ؛ التى هى مَحالُ النارِ . وعن ابنِ عباسِ : التَّثُورُ ، عينٌ فى الهندِ . وعن الشَّعْبى : بالكوفة . وعن قَتادَةَ بالجزيرة . وقال على بنُ أبى طالب : المرادُ بالتَّثُورِ فَلَقُ الصَّبحِ وتنويرُ الفجرِ ، أى ؛ إشراقه وضياؤه . أى ؛ عند ذلك فاحمِلْ فيها مِن كل زوجين اثنين . وهذا قول غريب (۱) . وقولُه تعالى [ ١/٨١٥ ] : ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ ٱلتَّثُورُ قُلْنَا عَمِلْ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ آثنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبقَ عَلَيْهِ ٱلْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا عَلَيْهِ الْقُولُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَا عَلَيْهِ الْعَوْلُ وَمَنْ عَامَنَ عَلَيْهِ الْعَوْلُ وَمِينِ اثنين ، وفي كتابِ أهلِ الكتابِ أنه أمر وأنثى . وهذا مُغليرٌ لفهوم قولِه تعالى في كتابِنا الحقّ : ﴿ آثنَيْنِ ﴾ إِنْ جعلنا وأنثى . وهذا مُغليرٌ لفهوم قولِه تعالى في كتابِنا الحقّ : ﴿ آثنَيْنِ ﴾ إِنْ جعلنا ذلك مفعولًا به ، وأما إِنْ جعلناه توكيدًا لزوجين ، والمفعولُ به محذوف ، فلا تنافِي وَلِهُ أَعلَمُ .

وذكر بعضُهم ، ويُروَى عن ابن عباس (أ) ، أن أولَ ما دخل من الطيورِ الدُّرَّةُ (أ) ، وآخِرَ ما دخل من الحيواناتِ الحمارُ ، ودخل إبليسُ متعلِّقًا بذَنبِ الحمارِ . وقال ابنُ أبى حاتِم (أ) : حدثنا أبى ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالحٍ ،

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ وقيل ﴾ . وانظر تفسير الطبرى ٣٨/١٢ – ٤٠ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ١: ﴿ نَبِعِ المَاءِ ﴾ . وانظر تاريخ الطبرى ١٨٦/١ ، ١٨٧ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/٤٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في ح ، م ، ص : ﴿ بِأَن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في م ، ١: « ينافي » .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ٣٦/١٢ ، ٣٧ ، وتاريخه ١٨٤/١ ، ١٨٥ .

<sup>(</sup>٧) الدرة : ضرب من الببغاوات . انظر الحيوان للجاحظ ١٥١/٥ ، حاشية (٣) .

 <sup>(</sup>A) تفسير ابن كثير ٢٥٤/٤ . وأخرجه الطبرى في تفسيره ٣٧/١٢ عن ابن عباس .

حدثنى اللّيثُ ، حدثنى هشامُ بنُ سعيدٍ ، عن زيدِ بنِ أَسلمَ ، عن أبيه ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ لَمّا حَمل نوحٌ في السفينةِ من كُلِّ زوجين اثنين ، قال أصحابُه : وكيف نطمئنٌ – أو : كيف تطمئنٌ المواشِي – ومعنا الأسدُ ؟ فسلَّط اللهُ عليه الحُمَّى . فكانت أولَ حُمَّى نزلت في الأرضِ ، ثم شكوا الفَأْرَةَ ، فقالوا : الفُويْسِقَةُ تُفْسِدُ علينا طعامنا ومتاعنا . فأوحَى اللهُ إلى الأسدِ فعطس ، فخرجت الهرَّةُ منه (۱) فَتَخَبَّات الفَأْرَةُ منها » . هذا مُرْسَلٌ . وقولُه : فعطس ، فخرجت الهرَّةُ منه اللهُ أي بُ مَن استَجبْتُ (۱) فيهم الدعوةَ وأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبقَ عَلَيْهِ الْقُولُ ﴾ أى ؛ مَن استَجبْتُ (۱) فيهم الدعوة النافذة مِمَّنْ كفر . فكان منهم ابنه يام الذي غَرِق ، كا سيأتي بيانُه ﴿ وَمَنْ عَلَمْ . أي ؛ واحمِلْ فيها مَن آمن بك مِن أُمّتِك ، قال اللهُ تعالى : ﴿ وَمَآ عَامَنَ مَعَهُ إِلّا فَلِيلٌ ﴾ . هذا مع طولِ المدَّةِ والمُقامِ بينَ أظهرِهم ، ودعوتِهم الأكيدةِ لِيلًا ونهارًا ، بضروبِ المقالِ وفنونِ التَّلطُّفاتِ ، والتهديدِ والوعيدِ تارةً ، والترغيب والوعدِ أخرى .

وقد اختُلِف (٢) في عدّةِ مَن كان معه في السفينة ؛ فعن ابن عباس : كانوا ثمانين نَفْسًا ، معهم نساؤُهم . وعن كَعْبِ الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نَفْسًا . وقيل : كانوا عشرة . وقيل : إنما كانوا نوحًا وبَنِيه الثلاثة وكَنَائنَه (٤) الأربع ، بامرأة يام الذي انخزَل وانْعزَل و (٥ سلك غير ٥) طريق النجاة ، فما عَدَلَ إذْ عَدَلَ . وهذا القولُ فيه مخالفة لظاهر الآية ، بل هي نصٌ في أنّه قد ركب معه

<sup>(</sup>١) في ١: ﴿ مِن أَنْفِه ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في ١، ص: ( استجيب ) وفي ح، م: ( استجيبت ) .

<sup>(</sup>٣) بعدها في م : ﴿ العلماء ﴾ . وانظر تفسير الطبرى ٢/١٢ ، ٤٣ ، وتاريخه ١٨٧/١ – ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ١: ﴿ كَنَائِنَتُهُ ﴾ .

والكَنائنُ مفردها : الكَنَّة . وهي امرأة الابن أو الأخ . القاموس (ك ن ن ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في ح، م: ﴿ وسلك عن ﴾ .

مِن(١) غير أهلِه طائفةٌ مِمّن آمن به ؛ كما قال : ﴿ وَنَجّنِي وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الشعراء: ١٨ ] . وقيل : كانوا سبعةً . ( وأما امرأةُ نوح ٢ - وهي أُمُّ أُولادِه كلِّهم ؛ وهم حامَّ وسامٌ ويافِثُ ويامِّ (٣) ، وتُسمِّيه [ ١٨/١ ع أهلُ الكتابِ كنعانَ<sup>(١)</sup> ، وهو الذي غرِق ، وعابرُ<sup>(٥)</sup> ، وقد مات<sup>(١)</sup> قبلَ الطوفانِ – قيل : إنها غَرِقت مع مَن غَرِق ، وكانت مِمّن سبَق عليه القولُ ؛ لكُفْرها . وعندَ أهل الكتابِ ، أنها كانت في السفينةِ . فيَحْتَملُ أنها كفَرت بعدَ ذلك ، أو أنها أَنْظِرَت ليوم القِيامةِ ، والظاهرُ الأولُ ؛ لقولِه : ﴿ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَلْفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ [ نوح : ٢٦ ] . قال اللهُ تعالى : ﴿ فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنتَ وَمَن مُّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُلِ ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي نَجُّنَا مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظُّلِمِينَ \* وَقُل رَّبِّ أَنْزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ٢٨، ٢٩]. أَمَره أَنْ يَحْمَدَ ربَّه على ما سَخَّر له مِن هذه السفينة ، فنَجَّاه بها ، وفتح بينَه وبينَ قومِه ، وأُقَرَّ عينَه مِمّن(٧) خالفه وكذَّبه ، كما قال تعالى : ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَ ۚ جُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَلَم مَا تَرْكَبُونَ \* لِتَسْتَوُواْ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَلَىٰ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَلْذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبُّنَا لَمُنقَلِبُونَ ﴾ [الزحرف: ١٢ - ١٤] . وهكذا يُؤْمَرُ بالدعاءِ في ابتداءِ الأمورِ ، أن يكونَ على الخيرِ والبركةِ ، وأنْ تكونَ عاقِبتُها محمودةً ؛ كما قال تعالى لرسولِه عَلَيْكُ حينَ هاجر : ﴿ وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ

<sup>(</sup>١) زيادة من : ص .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٤) ـ في م : ﴿ كَعَنَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ١ عامر ١ . وانظر تاريخ الطبرى ١٩١/١ .

<sup>(</sup>٦) في ١، م: و ماتت ١.

<sup>(</sup>Y) في ص: « فيمن » .

صِدْق وَأَخْوِجْنِي مُخْرَجَ صِدْق وَآجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَنْا نَّصِيرًا ﴾ [الإسراء: ١٨]. وقد امتئل نوحٌ عليه السلامُ هذه الوصية ﴿ وَقَالَ آرْكَبُواْ فِيهَا بِسْم اللهِ مَجْرِلُهَا وَمُرْسَلُهَآ إِنَّ رَبِّي لَعَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . أي ؛ وذو عقاب أليم ، مع كوْنِه سيرِها وانتهاؤه ﴿ إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ . أي ؛ وذو عقاب أليم ، مع كوْنِه غفورًا رحيمًا ، لا يُرَدُّ بأسه عن القوم المجرمين ، كا أحلَّ بأهلَ الأرض الذين كفروا به وعبدوا غيره . قال الله تعالى : ﴿ وَهِي تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْج كَالْحِبَالِ ﴾ وذلك أن الله تعالى أرسل من السماء مطرًا لم تعهده الأرض قبله ، ولم تُمْطَره بعده ، كان كأفواه القرب ، وأمر الأرض فنبَعت من جميع ولم تُمُطُره بعده ، كان كأفواه القرب ، وأمر الأرض عُيُونًا فَالْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ فَفَتَحْنَآ أَبُوبَ ٱلسَّمَآء بِمَآء مُنْهَمِ \* وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٰ والدُّسُرُ : المساميرُ (۱) ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنَا ﴾ أي بحِفْظِنا وكلاءتنا وحراستنا ، والدُّسُرُ : المساميرُ (۱) ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنَا ﴾ أي بحِفْظِنا وكلاءتنا وحراستنا ، ومشاهدتِنا لها ، ﴿ جَزَآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ .

وقد ذكر ابنُ جرير (٢) وغيرُه ، أن الطوفانَ كان في ثالثَ عشرَ شهرِ آبِ في (٣ حَمَارَةِ القَيْظِ٣) . وقال تعالى : ﴿ إِنَّا لَمَّا طَغَى ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ﴾ . أى السفينة ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أَذُنَّ وَعِينَةً ﴾ قال جماعةٌ مِن المفسّرين : ارتفع الماءُ على أعلى جبل بالأرضِ خمسةَ عشرَ ذراعًا . وهو الذي عندَ [ ١٩٨٠ و ] أهلِ الكتابِ . وقيل : ثمانين ذراعًا . وعَمَّ جميعَ الأرضِ ؛ طولَها والعرض ، سَهْلَها وحَرْنَها ، وجِبالَها ، وقِفارَها ورِمالَها ، ولم

<sup>(</sup>١) في م: « السائر ».

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى ١ : « قوة القيض وجمرته » . وفى م ، ص : « حساب القبط » . وحمارة القيظ : أى شدته .

يبقَ على وجهِ الأرض ممَّن كان بها من الأحياء عينٌ تَطْرِفُ ، ولا صغيرٌ ولا كبيرٌ . قال الإمامُ مالكٌ ، عن زيدِ بن أسلم : كان أهلُ ذلك الزمانِ قد مَلَعُوا السُّهْلَ والجبلَ . وقال عبدُ الرحمن بنُ زيدِ بن أسلمَ : لم تكنُّ بقعةٌ في الأرض إِلَّا وَلِهَا مَالِكٌ وَحَائِزٌ . رَوَاهُمَا ابنُ أَبِي حَاتِمِ (') . ﴿ وَنَادَىٰ نُوحٌ آتِبَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَاٰبُنَيُّ ٱرْكَبِ مُّعَنَا وَلَا تَكُن مُّعَ ٱلْكَاٰفِرِينَ \* قَالَ سَـَّاوِيٓ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءَ قَالَ لَا عَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ إِلَّا مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴾ [ هود : ٤٧ ، ٤٣ ] . وهذا الابنُ هو يامٌ ، أخو سام وحام ويافتُ ، وقيل: اسمُه كَنْعَانُ . وكان كافرًا عاملًا(٢) غيرَ صالح ، مُخالفًا(٣) أباه في دينِه ومذهبه ، فهلَك مع مَن هَلَك . هذا وقد نجا مع أبيه الأجانبُ ( في النَّسب ) ؛ لمَّا كانوا مُوافِقِين في الدينِ والمذهب ﴿ وَقِيلَ يَـٰٓأَرْضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَـٰسَمَآءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَآءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتْ عَلَى ٱلْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . أي ؛ لمَّا فُرغ من أهل ﴿ الأرض ، ولم يبْقَ منها أحدٌ ممن عَبَدَ غيرَ الله ِعزَّ وجلَّ ، أمر اللهُ الأرضَ أنْ تبلعَ ماءَها ، وأمر السماءَ أن تُقلِعَ ، أي تُمسِكَ عن المطر ﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾ . أَى ؛ نَقَصَ عمَّا كان ﴿ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ ﴾ . أى ؛ وقع بهم الذي كان قد سَبَق في علمِه وقَدَرِه ، مِن إحلالِه بهم ما حلُّ بهم ﴿ وَقِيلَ بُعْدًا لُّلْقَوْم ٱلظُّـٰلِمِينَ ﴾ أي ؛ نُودِيَ عليهم بلسانِ القُدْرةِ (°) : بُعدًا لهم مِن الرحمةِ والمغفرةِ . كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَفْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَآ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٤]. وقال تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ

<sup>(</sup>١) ذكرهما السيوطى في الدر المنثور ٩٥/٣ . وعزاهما لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «عمل عملا».

<sup>(</sup>٣) في ح ، م ، ص : « فخالف » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ا : « من المؤمنين » .

<sup>(</sup>o) في الأصل ، ح: « القدر ».

فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مُّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَامِفَ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ [يونس: ٧٣]. وقال تعالى : ﴿ وَنَصَرْنَـٰهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الأنبياء : ٧٧ ] . وقال تعالى : ﴿ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَمَن مَّعَهُ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ \* ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ ٱلْبَاقِينَ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ١١٩ – ١٢٢ ] . وقال تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ \* فَأَنجَيْنَهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاْهَآ ءَايَةً لُّلْعَالَمِينَ ﴾ [ العنكبوت : ١٥ ، ١٥ ] . وقال تعالى : ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴾ [ الصافات : ٨٦ ] . وقال : ﴿ وَلَقَد تَّرَكْنَـٰهَا ۚ عَالِيَّةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥ – ١٧] . وقال تعالى : ﴿ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمْ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللهِ أَنصَارًا \* وَقَالَ نُوحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَاٰفِرِينَ دَيَّارًا \* إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴾ [نوح: ٢٥ - ٢٧]. وقد استجاب الله تعالى ، وله الحمدُ والمنَّهُ ، [ ٢٩/١ ع ] دعْوتَه فلم يبْقَ منهم عينٌ تَطْرَفُ .

وقد روى الإمامان: أبو جعفر ابنُ جَرِيرٍ ، وأبو محمدِ ابنُ أبى حاتِم ('' ، في « تفسيرَيْهما » مِن طريقِ ('موسى بن ِ يعقوبَ الزَّمْعيِّ') ، عن فائد ('') مولى عبيد ('' الله بن ِ أبى رابعة ، أخبرَه أنَّ عائشة أمَّ المؤمنين

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٢١/٣٥ . وانظر الدر المنثور ٣٢٧/٣ .

 <sup>(</sup>۲ - ۲) فى النسخ : « يعقوب بن محمد الزهرى » . والمثبت من تفسير الطبرى ، وتفسير ابن كثير ٤٥٨/٤ .
 وانظر مستدرك الحاكم ٣٤٢/٢ ، والجرح والتعديل ١٦٧/٨ .

<sup>(</sup>٣) في ح ، م : ( قائد ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ١ عبد ١ .

أخبرتْه ، أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال : ﴿ فلو رَحِمَ اللهُ مِن قُوم نُوحٍ أَحدًا لَرَحِمَ أُمَّ الصَّبِيِّ » . قال رسولُ اللهِ عَلَيْكَ : « مكَثَ نوحٌ ، عليه السلامُ ، في قومِه أَلْفَ سَنَةٍ - (ايعنى إلا خمسين عامًا) - وغَرَسَ مائةَ سنةٍ الشَّجَرَ ، فعَظُمَتْ وذَهَبَتْ كُلُّ مَذْهَب، ثم قَطَعَها ثم جَعَلَها سفينةً ، ويَمُرُّونَ عليه ويَسْخَرُونَ منه ، ويَقُولُونَ : تَعْمَلُ سفينةً في البَرِّ ! كيف تَجْرى ؟ قال : سوف تَعْلَمُون . فلَمَّا فرَغَ ونَبَعَ الماءُ وصار في السِّكَكِ ، خَشِيَتْ أُمُّ الصبيِّ عليه ، وكانتْ تُحِبُّه حُبًّا شَديدًا ، خَرَجَتْ به إلى الجَبَل ، حتى بلغَتْ ثُلْتُه ، فلمّا بلغَها الماءُ خَرجَتْ به حتى اسْتَوَتْ على الجَبَلِ ، فلمّا بلغ الماءُ رَقَبَتَها رفَعَتْه بيديْها ، فَعَرقَا(٢) ، فلو رَحِمَ اللهُ منهم أَحَدًا لَرَحِم أُمَّ الصَّبِيِّ » . وهذا حديثٌ غريبٌ . وقد رُوى عن كعب الأحبار ، ومجاهد ، وغير واحد شبية لهذه القصة ، وأحرَى بهذا الحديثِ أن يكونَ موقوفًا ، مُتلقَّى عن مِثل كعب الأحبارِ . واللهُ أعلمُ . والمقصودُ ، أن الله لم يُبْق من الكافرين دَيَّارًا ، فكيف يزعُمُ بعضُ المفسرين أَن عُوجَ بنَ عُنُقَ ، ويُقالُ : ابنُ (٣) عَناقَ ، كان موجودًا مِن قبل نوح إلى زمانِ موسى ؟! ويقولون : كان كافرًا مُتمرِّدًا جَبَّارًا ، عنيدًا . ويقولون : كان لغير رشْدةٍ ، بل ولدتْه أمُّه عُنْقُ بنتُ آدمَ مِن زنِّي ، وأنه كان يأخُذُ - مِن طولِه - السمكَ مِن قَرارِ البحارِ ، ويَشْويه في عين الشمس ، وأنه كان يقولُ لنوح ، وهو في السفينة : ما هذه القصيعة التي لك ؟! ويستهزئ به . ويذكرون أنه كان طولُه ثلاثَةَ آلافِ ذراعٍ ، وثلاثَمائةٍ وثلاثَةٌ وثلاثين ذِراعًا وثُلُثًا ، إلى غيرِ ذلك من الهَذَياناتِ التي لولا أنها مُسَطَّرةٌ في كثيرٍ مِن كتب

ورَكَاكَتِهَا ، ثم إنها مخالِفةً للمعقولِ والمنقولِ .

التفاسير وغيرها مِن التواريخ ِ وأيام الناس ، لَما تعرّضنا لحكايتها ؛ لسقاطَتِها

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ح ، م .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ص.

أما المعقولُ ؛ فكيف يَسُوعُ فيه أن يُهلِكَ اللهُ ولدَ نوحٍ لكُفرِه ، وأبوه نبى الأمةِ ، وزعيمُ أهلِ الإيمانِ ، ولا يُهلِكَ عُوجَ بنَ عُنُقَ ، ويقالُ : عَنَاقُ ، وهو أَظْلَمُ وأَطْغَى ، على مَا ذكروا ؟ وكيف لا يرحمُ اللهُ منهم أحدًا ، ولا أمَّ الصبيِّ ، "ولا الصبيُّ ، ويَتركُ هذا الدَّعِيُّ (٢) الجبارَ العنيدَ ، الفاجرَ الشديدَ ، الكافرَ الشيطانَ المَرِيدَ ، على ما ذكروا ؟!

وأما المنقولُ ؛ فقد قال الله تعالى : ﴿ ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْأَخْرِينَ ﴾ . [ ١٠٧٠] وقالَ : ﴿ رَّبٌ لَا تَذَرْ عَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَنْفِرِينَ دَيَّارًا ﴾ . ثم هذا الطولُ الذي ذكروه مخالف لما ثبت في ﴿ الصحيحين ﴾ (٢) عن النبي عَيِّقِ أنَّه قال : ﴿ إِنَّ الله خلقَ آدمَ وطولُه سِتُّونَ ذِراعًا ، ثم لم يَزَلِ الخَلْقُ يَنْقُصُ حتى الآنَ » . فهذا نصَّ الصادقِ المصدوقِ المعصومِ ، الذي لا ينطقُ عن الهوَى ، إن هو إلا وحيّ يُوحَى ، أنه لم يَزَلِ الخلقُ ينقُصُ حتى الآنَ ، أي ؛ لم يَزَلِ الناسُ في نقصانٍ في طولِهم من آدمَ إلى يوم إخبارِه بذلك ، وهَلُمَّ جَرًّا ، إلى يوم القيامةِ . وهذا يقتضى أنه لم يُوجَدُ من ذريةِ آدمَ مَن كان أطولَ منه . فكيف يُتُركُ هذا ويُذْهَلُ عنه ، ويُصارُ إلى أقوالِ الكَذَبَةِ الكَفَرةِ مِن أهلِ الكتابِ الذين يُتُلُو اكتبَ اللهِ المنزَلَةَ ، وحرَّفُوها وأوَّلُوها ، ووضعوها على غير مواضِعِها ؟ يُتُلُوا كتبَ اللهِ المنزَلَةَ ، وحرَّفُوها وأوَّلُوها ، ووضعوها على غير مواضِعِها ؟ يشما ظننُك بما هم يستقلُون بنقلِه ، أو يُؤتّمَنون (٤) عليه ، (وهم الخونةُ الكذَبةُ ، فما ظننُ اللهِ المتتابعةُ إلى يوم القيامة ٥) ؟ وما أظنُّ أن هذا الخبرَ عن عُوجِ الن عناقَ ، إلا اختلاقًا مِن بعض زنادقتِهم وفُجّارِهم الذين كانوا أعداءَ الن عناق ، إلا اختلاقًا مِن بعض زنادقتِهم وفُجّارِهم الذين كانوا أعداءَ الن عناق ، إلا اختلاقًا مِن بعض زنادقتِهم وفُجّارِهم الذين كانوا أعداءَ

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص: « المدعى » .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٣٢٦) ، مسلم (٢٨٤١) .

<sup>(</sup>٤) في ص : « يموتون » .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ١، م.

الأنبياء . واللهُ أعلمُ .

ثم ذكر اللهُ تعالى مُناشدةَ نوحٍ ربَّه في ولدِه ، وسؤالَه له عن غَرَقِه على وجهِ الاستعلامِ والاستكشافِ. ووجهُ السؤال : أنك وعدتني بنجاةِ أهلي معى ، وهو منهم وقد غَرق . فأُجيبَ بأنه ليس من أهلِك ، أى ؛ الذين وعدتُ بنجاتِهم ، أي ؛ أَمَا قُلْنا لك : ﴿ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلْيهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمْ ﴾ ؟ فكان هذا ممن سبَق عليه القولُ منهم بأنْ سيَغْرَقُ بكفره ؛ ولهذا ساقته الأقدارُ إلى أنِ انْحازَ عن حَوْزَةِ أهلِ الإيمانِ ، فغَرقَ مع حِزْبه أهلِ الكُفرِ والطغيانِ . مْم قال تعالى : ﴿ قِيلَ يَانُوحُ ٱهْبِطْ بِسَلَمٍ مِّنَّا وَبَرَكُنْتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٰٓ أُمَّمٍ مِّشْن مَّعَكَ وَأَمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ هذا أمرٌ لنوح ، عليه السلامُ ، لمَّا نَضَب الماءُ عن وجهِ الأرضِ ، وأُمكن السَّعيُّ فيها والاستقرارُ عليها ، أن يهبط من السفينة التي كانت قد استَقرت ، بعد سيرها العظيم ، على ظهرِ جبلِ الجُودِيِّ ؛ وهو جبلٌ بأرضِ الجزيرةِ مشهورٌ ، وقد قدَّمنا ذكرَه عندَ خلقِ الجبالِ ﴿ بِسَلُّم مِّنَّا وَبَرَكُمْتٍ عَلَيْكَ ﴾ أي ؛ اهبط سالمًا مُبارَكًا عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَمٍ مِمَّن سَيولدُ بعدُ ، أَىْ من أولادِك . فإنَّ اللهَ لم يجعلُ لأحدٍ ممن كان معه من المؤمنين نَسْلًا ولا عَقِبًا ، سوى ''نوح ٍ عليه السلامُ' ، قال تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتُهُ هُمُ ٱلْبَاقِينَ ﴾ [ الصانات : ٧٧ ] . فكلُّ مَن على وجه الأرضِ اليومَ ، مِن سائرِ أجناسِ بني آدمَ ، ينتسبون(٢) إلى أولادِ نوحٍ الثلاثة ؛ وهم سامٌ وحامٌ ويافتُ .

قال الإِمامُ أَحمدُ (٣) : [ ٧٠/١ ] حدثنا عبدُ الوهّابِ ، عن سعيدٍ ، عن قَتادَةً ، عن ِ الحسنِ ، عن سَمُرةً ، أَنَّ النبيُّ عَيْقًا ، قال : « سامٌ أبو العربِ ،

<sup>(</sup>١ - ١) في ١:، « أولاده » .

<sup>(</sup>٢) في م ، ١: ١ ينسبون ١ .

<sup>(</sup>٣) المسند ٥/٥.

وحام أبو الحَبَشِ، ويافثُ أبو الرُّومِ». ورواه الترمذيُ (١) عن بِشْرِ بنِ مُعاذٍ العَقَديِّ (١) عن يزيد بن ِ زُرَيعٍ ، عن سعيد بن ِ أبى عَروبة ، عن قَتادَة ، عن الحسن ِ ، عن سَمُرة مرفوعًا ، نحوَه .

وقال الشيخُ أبو عُمرَ (٣) ابنُ عبدِ البرِّ: وقد رُوِى عن عِمرانَ بنِ حُصَينِ ، عنِ النبيِّ عَلَيْ مثلُه (٤) . قال : والمرادُ بالرُّومِ هنا الرُّومُ الأُولُ ؛ وهم اليونانُ المُنْتَسِبون إلى رُوميِّ بنِ ليطيِّ (٩) بنِ يونانَ بنِ يافثَ بنِ نوحٍ عليه السلامُ . ثم روَى من حديثِ إسمعيلَ بن عيَّاشُ ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، أنَّه قال : ولدُ نوحٍ ثلاثةٌ : سامٌ ويافثُ وحامٌ ، وولَد كلُّ واحدٍ من هؤلاء (١) ثلاثةٌ ؛ فولَد سامٌ العربَ وفارسَ والرومَ ، وولَد يافثُ التُركَ والصَّقالِبَةَ ويَأْجوجَ ومَأْجوجَ ، وولَد حامٌ القِبْطَ والسودانَ والبربرَ . قلتُ : وقد قال الحافظُ أبو بكر البزَّارُ في « مُسْنَدِه »(٧) : حدثنا إبراهيمُ بنُ قلتُ ، وأحمدُ بنُ حسينِ بنِ عبَّدٍ أبو العباسِ ، قالا : حدثنا محمدُ بنُ يزيدَ ابنِ سينانِ الرُّهَاوِيُّ ، حدثنى أبى ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَيْلَةُ : « وُلِدَ لنوحٍ سامٌ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ الله عَيْلَةُ : « وُلِدَ لنوحٍ سامٌ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَيْلَةً : « وُلِدَ لنوحٍ سامٌ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَيْلَةً : « وُلِدَ لنوحٍ سامٌ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَيْلَةً : « وُلِدَ لنوحٍ سامٌ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَيْلَةً : « وُلِدَ لنوحٍ سامٌ المُسيَّب ، عن أبى هُرَيْرة ، قال : قال رسولُ الله عَيْدَ اللهُ الله عَيْلَةً الله المُورِي المُنْ المُورة عَلَاثُ المُلْ الله المُورة المُؤْرِيةِ المُؤْرِيةِ المُنْ المُؤْرِيةَ المُؤْرِيةَ ، قال : قال رسولُ الله عن المُورة المُؤْرِيةِ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةِ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةِ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةِ المُؤْرِيةُ المُؤْرِيةُ الم

<sup>(</sup>١) الترمذي (٣٢٣١) (ضعيف الترمذي ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) في ح : « العندى » .

<sup>(</sup>٣) كذا في : الأصل. وفي بقية النسخ : ٥ عمرو ٥ . وانظر : القصد والأمم ، لابن عبد البر صفحة ١١٠٠ .

<sup>(</sup>٤) وحديث عمران أخرجه الطبرى في تاريخه ٢٠٩/١ ، والطبراني في الكبير ورجاله موثقون . مجمع الزوائد ١٩٣/١ . المعجم الكبير ١٤٥/١٨ ، ١٤٦٠ .

<sup>(</sup>٥) فى ح ، م : « لبطى » وفى ص : « نبطى » . وفى الطبرى ٢٠٧/١ والكامل ٨١/١ : « لنطى » .

<sup>(</sup>٦) في ح ، م ، ا : ﴿ هذه الثلاثة ، . .

<sup>(</sup>۷) كشف الأستار (۲۱۸) . وقال الهيثمى فى المجمع ۱۹۳/۱ : وفيه محمد بن يزيد بن سنان الرهاوى عن أبيه ، فمحمد وثقه ابن حبان ، وقال أبو حاتم : صدوق . وضعفه يحيى بن معين والبخارى ، ويزيد بن سنان وثقه أبو حاتم ، فقال : محله الصدق . وقال البخارى : مقارب الحديث . وضعفه يحيى وجماعة .

وحامٌ ويافتُ ، فُولِدَ لسام العربُ وفارسُ والرُّومُ ، والخيرُ فيهم ، ووُلِدَ ليافتَ يأجوجُ ومأْجوجُ والتُّركُ والصَّقالِبَةُ ، ولا خيرَ فيهم ، ووُلِدَ لحام القِبْطُ والبربرُ والسَّقالِبَةُ ، ولا خيرَ فيهم ، ووُلِدَ لحام القِبْطُ والبربرُ والسَّودانُ » . ثم قال : لا نعلمُه (۱) يُروَى مرفوعًا إلَّا من هذا الوجه ، تفرَّد به محمدُ بنُ يزيدَ بن سنانٍ ، عن أبيه ، وقد حدَّث عنه جماعةٌ مِن أهلِ العلم ، واحتملوا حديثَه ، ورواه غيرُه عن يحيى بن سعيدٍ مُرْسَلًا ، ولم يُسنِدُه ، وإنما جعله مِن قولِ سعيدٍ . قلتُ : وهذا الذي ذكره أبو عُمرَ (۱) هو المحفوظُ عن سعيدٍ قولَه ، وهكذا رُوى عن وهب بن مُنبّه مثلُه (۱) ، (واللهُ أعلمُ اللهُ . ويزيدُ سعيدٍ قولَه ، وهكذا رُوى ضعيفٌ بمرَّةٍ لا يُعتمَدُ عليه .

وقد قيل: إِن نوحًا ، عليه السلامُ ، لم يُولَدْ له هؤلاء الثَّلاثةُ الأولادُ إِلَّا بعدَ الطوفانِ ، وإنما وُلِد له قبلَ السفينةِ كَنْعانُ الذي غَرِق ، وعابرُ مات قبلَ الطوفانِ . والصحيحُ أن أولادَه (٥) الثلاثةَ كانوا معه في السفينةِ ، هم ونساؤُهم وأُمُّهم ، وهو نصُّ التوراة (١) . وقد ذُكِر أن حامًا واقع امرأته في السفينةِ ، فولِد له ولدٌ أسودُ ، وهو كَنْعَانُ فدعا عليه نوحٌ أن تُشَوَّه (٧) خِلْقَةُ نُطْفَتِه ، فؤلِد له ولدٌ أسودُ ، وهو كَنْعَانُ ابنُ حام ، جَدُّ السودانِ . وقيل : بل رأى أباه نائمًا (٨) ، وقد بدتْ عورتُه فلم يسترها وستَرها أخواه ؛ فلهذا دعا عليه [ ١/٧و ] أن تُغَيَّرَ نُطفتُه ، وأنْ يكونَ يسترها وستَرها أخواه ؛ فلهذا دعا عليه [ ١/٧و ] أن تُغَيَّرَ نُطفتُه ، وأنْ يكونَ

<sup>(</sup>١) في م، ص: ( لا نعلم ) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ١ ، م : « عمرو » .

<sup>(</sup>۳) تاریخ الطبری ۲۰۱/۱ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ١: ١ سواء ١ .

<sup>(</sup>٥) في م، ١: « الأولاد ».

<sup>(</sup>٦) سفر التكوين الأصحاح ٦/٧ .

<sup>(</sup>V) في الأصل ، ص: « يشوه » .

<sup>(</sup>A) في ص: « قائما » . وانظر تاريخ الطبري ٢٠٢/١ .

أولادُه عبيدًا لإخوتِه(') . وذكر الإمامُ أبو جعفرِ ابنُ جَريرِ (') ، مِن طريقِ عليِّ ابن ِ زيدِ بن ِ جُدْعانَ ، عن يوسفَ بن ِ مِهرانَ ، عن ابن ِ عباس ِ ، أنَّه قال : قال الحَوَارِيُّون لعيسى ابن ِ مريمَ : لو بعثْتَ لنا رجُلًا شَهِد السفينةَ فحدَّثَنا عنها ؟ قال : فانطلَق بهم حتى أتَى إلى كَثِيبٍ مِن ترابٍ ، فأخَذ كفًّا مِن ذلك التُّرابِ بكفُّه ، قال : أتدرون ما هذا ؟ قالوا : اللهُ ورسولَه أعلمُ . قال : هذا كعبُ(٢) حام ِ بن ِ نوح ٍ . قال : وضرَب الكَثِيبَ بعصاه ، وقال : قمْ بإذنِ الله . فإذا هو قائمٌ ينفُضُ التُّرابَ عن رأسِه ، قد شاب ، فقال له عيسى عليه السلامُ: هكذا هلكْتَ ؟ قال : لا ، ولكنِّي مِتُّ وأنا شابٌّ ، ولكنِّي ظَنَنْتُ أنَّها الساعة ، فمِن ثُمَّ شِبْتُ . قال : حدِّثنا عن سفينة نوح ٍ . قال كان طولُها أَلفَ ذراع ومائتَى ذراع ، وعرضُها سِتَّمائة ذراع ، وكانت ثلاثَ طَبقاتٍ ؟ فطَبقةٌ فيها الدوابُّ والوحْشُ ، وطبقةٌ فيها الإنسُ ، وطبقةٌ فيها الطَّيرُ ، فلما كثُرَ أرواتُ الدَّوابِّ أَوْحَى اللهُ عزَّ وجلَّ إلى نوحٍ ، عليه السلامُ ، أنِ اغمِزْ ذَنَبَ الفيلِ ، فَغَمَزُه ، فوقَع منه خنزيرٌ وخِنزيرةٌ ، فأقبَلا على الرَّوْثِ (١) ، ولمَّا وقَع (°الفأرُ يخْرِزُ السفينةَ بقَرْضِه°) ، أُوحَى اللهُ عز وجل إلى نوحٍ ، عليه السلامُ ، أنِ اضربْ بينَ عَيْنَى الأسدِ ، فخرج من مِنْخُرِه سِنَّوْرٌ وسِنَّوْرَةً ، فأقبَلا على الفأر . فقال له عيسى : كيف عَلِم نوحٌ ، عِليه السلامُ ، أن البلادَ

<sup>(</sup>١) هذه القصة مذكورة فى سفر التكوين الأصحاح ٢١/٩ – ٢٦ ، وفيها شنائع عظيمة منها ؛ أن نوحًا شرب الخمر فسكر فبدت عورته فرآها حام ، فلعن نوحٌ كنعان بن حام . ولا ندرى ما سبب لعن كنعان والذى رأى العورة إنما هو أبوه ، وعندهم فى كتبهم أن الابن لا يحمل إثم الأب ، والأب لا يحمل إثم الأبل ، وبرُّ البار له ، وإثم الآثم عليه .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري ۲۱/۱۵، وتاريخه ۱۸۱/۱ ، ۱۸۲.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري : ﴿ قبر ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بعده في : ١ ( يأكلانه ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في الأصل: ﴿ الفساد يجرد السفينة بقرضه ١ .

قد غَرقت ؟ قال : بعَث الغرابَ يأتيه بالخبر ، فوجَد جيفةً فوقَع عليها ، فدعا عليه بالخوفِ ؛ فلذلك لا يألُّفُ البيوتَ . قال : ثم بعَثِ الحمَّامةَ فجاءت بورق زَيتُونٍ بمِنْقارِها وطين برجلَيْها(١) ، فعَلِم أن البلادَ قد غَرقت ، فطوَّقَها الخُصْرةَ التي في عُنقِها ، ودعا لها أن تكونَ في أنْسِ وأمانٍ ، فمِن ثُمَّ تألُّفُ البيوتَ . قال : فقالوا : ( كيا رسولَ الله ( ) ، ألا ننطلقُ به إلى أهلينا ، فيجلِسَ معنا ، ويحدثُنا ؟ قال : كيف يَتْبَعُكم مَن لا رزقَ له ؟ قال : فقال له : عُدْ بإِذِنِ اللهِ . فعاد تُرابًا . وهذا أَثرٌ غريبٌ جدًّا . وروَى عِلْباءُ بنُ أحمرَ ، عن عِكْرِمةً عن ِ ابنِ عباس (٢) ، قال : كان مع نوح في السفينة ثمانون رجلًا ، معهم أهلوهم ، وأنهم كانوا في السفينةِ مائةً وخمسين يومًا ، وأن اللهُ وجُّه السفينةَ إلى مكَّةَ ، فدارت بالبيتِ أربعين يومًا ، ثم وجُّهها إلى الجُودِيُّ ، فاستقرت عليه ، فبعَث نوحٌ عليه السلامُ الغرابَ ليأتيَه بخبر الأرض ، فذهب فُوقَع على الجيَفِ، فأبطأ عليه، فبعَث الحمامة ، فأتَنْه بوَرَقِ الزَّيتونِ، ولطُّختْ رجلَيْها بالطين ، فعرَف نوحٌ أن الماءَ قد نَضَب ، فهبَط إلى أسفل الجُودِيُّ ، فابْتنَى قريةً [ ٧١/١ ] وسمَّاها ثمانينَ ، فأصبحوا ذاتَ يومٍ ، وقد تَبَلْبَلَتْ (1) أَلسنتُهم على ثمانينَ لغةً ؛ إحداها لغةُ (٥) العَرَبيُّ ، فكان بعضُهم لا يفقه كلام بعض ، فكان نوحٌ عليه السلامُ يُعبِّرُ عنهم . وقال قتادَةُ وغيرُه (١) : ركِبوا في السفينة في اليوم العاشر مِن شهر رجب، فساروا مائة وخمسين

<sup>(</sup>١) في م ، ١: ١ برجلها ١ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ١: (لعيسي).

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) في ص: « تبللت » .

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) تاریخ الطبری ۱۹۰/۱ .

يومًا ، واستقرت بهم على الجُودِئِ شهرًا ، وكان خروجُهم من السفينَةِ في يومِ عاشوراءَ من المحرمِ . وقد روَى ابنُ جَرِيرِ (١) خبرًا مرفوعًا يوافِقُ هذا ، وأنهم صاموا يومَهم ذلك .

وقال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا أبو جعفر ، حدثنا عبدُ الصمار بنُ حبيبِ الأَّرْدَى ، عن أبيه حبيبِ بنِ عبدِ اللهِ ، عن شُبَيْلِ (۱) ، عن أبي هُرَيْرَة ، الأَّرْدَى ، عن أبيه عبيبِ بنِ عبدِ اللهِ ، وقد صاموا يومَ عاشوراء ، فقال : قال : مَرَّ النبيُ عَلِيلِيمُ بأناسِ من اليهودِ ، وقد صاموا يومَ عاشوراء ، فقال : « ما هذا مِن (۱) الصَّوْمِ ؟ » . فقالوا : هذا اليومُ الذي نَجَّى اللهُ موسى وبنى إسرائيلَ من الغرق ، وغرق فيه فرعون ، وهذا يوم استوت فيه السفينة (على الجُودِي ) ، فصام نوح وموسى ، عليهما السلام ؛ شكرًا اللهِ عز وجل . فقال النبي عَلِيلِية : « أنا أحقُ بموسى ، وأحقُ بصومِ هذا اليومِ » . وقال لأصحابِه : « مَن كان مِنْكُم أَصْبَح صائِمًا فليُتِمَّ صومَه ، ومَنْ كان أصابَ مِن غَدَاءِ أهلِه فليُتِمَّ بقيَّة يَومِه » . وهذا الحديث له شاهدٌ في « الصحيح » (۱) من وجهِ أخرَ ، والمُسْتَغْرَبُ ذِكْرُ نوحٍ أيضًا . واللهُ أعلمُ .

وأمَّا ما يذكرُه كثيرٌ مِن الجهلةِ ، أنهم أكلوا مِن فضولِ أزوادِهم ، ومِن حبوبٍ كانت معهم قد استصحبوها ، وطحنُوا الحبوبَ يومَئذٍ ، واكتحلوا

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٤٧/١٢ ، وتاريخه ١٩٠/١ .

 <sup>(</sup>۲) المسند ۳۰۹/۲ . وقال الهيشمى ۱۸٤/۳ : وفيه حبيب بن عبد الله الأزدى لم يرو عنه غير ابنه .
 (۳) فى النسخ : « شبل » . والمثبت من مسند الإمام أحمد ، والتفسير ۲۰۷/٤ . وانظر تهذيب التهذيب ٢١١/٤ . أطراف المسند ۳۰۹/۷ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٦) البخاري (٢٠٠٤).

بالإِثْمِدِ ؛ لتقويةِ أبصارِهم لَمَّا ابْهَارَّت(١) من الضياءِ ، بعدَ ما كانوا في ظُلمةِ السفينة ، فكلُّ هذا لا يصِحُّ فيه شيءٌ ، وإنما يُذْكُرُ فيه آثارٌ منقطعةٌ عن بني إسرائيلَ ، لا يُعْتَمدُ عليها ، ولا يُقْتَدَى بها ، والله أعلمُ . وقال محمدُ بنُ إسحاقَ (٢): لمَّا أراد الله أنْ يكُفَّ ذلك الطُّوفانَ ، أرسل ريحًا على وجه الأرض ، فسكَن الماءُ ، وانسدّت ينابيعُ الأرض ، فجعَل الماءُ ينقُصُ ويغيضُ ويُدْبرُ ، وكان استواءُ الفُلْكِ(٣) على الجُوديِّ – فيما يزعمُ أهلُ التوراةِ(١٠) – في الشهر السابع ، لسبع عَشْرة ليلة مضت منه ، وفي أول يوم من الشهر العاشر رُئِيَتْ رَءُوسُ الجبالِ ، فلمَّا مضَى بعدَ ذلك أربعون يومًا ، فتَح نوحٌ كُوَّةَ الفُلْكِ التي صنَع فيها ، ثم أرسَل الغرابَ لينظرَ له ما فعَل الماءُ ، فلم يرجعْ إليه ، فأرسل الحمامة فرجعت إليه فلم يجد لرجليها موضعًا ، فبسط يده للجمامة فأخذها فأدخلَها ، ثم مضت سبعة أيام ، ثم أرسلها لتنظر له ، فرجعت حين أمست ، وفى فِيهَا ورقُ زيتونةٍ ، فعَلِم نوحٌ أن الماءَ قد قَلَّ عن وجهِ الأرضِ ، ثم مكَث سبعةَ أيامٍ ، ثم أرسلَها ، فلم [ ٧٢/١و ] ترجعْ إليه ، فعَلِم نوحٌ أن الأرضَ قد برزَتْ ، فلمَّا كَمَلت السنةُ فيما بينَ أن أرسل اللهُ الطوفانَ إلى أن أرسل نوحٌ الحمامةَ ، ودخل يومُّ واحدٌ من الشهرِ الأولِ مِن سنةِ اثنتَين ، برَز وجهُ الأرضِ وَظَهَرِ البُّرُ ، وكشَف نوحٌ غطاءَ الفُلْكِ . وهذا الذي ذكره ابنُ إسحاقَ هو بعينِه مضمونُ سياقِ التوراةِ التي بأيدِي أهلِ الكتابِ. قال ابنُ إسحَـٰقَ :

<sup>(</sup>١) في م، ص: « انهارت ».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٤٨/١٢ ، ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) سقط من : ص ، م .

٤) سفر التكوين الأصحاح ٤/٨ - ١٣ .

وفي الشهر الثاني من سنةِ اثنتين في ستٍّ وعشرين ليلةً منه . ﴿ قِيلَ يَـٰنُوحُ آهْبِطْ بِسَلَم مِّنَّا وَبَرَكُت عَلَيْكَ وَعَلَىٰ أَمَم مِّمَّن مَّعَكَ وَأَمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وفيما ذكر أهلُ الكتاب ، أنَّ اللهَ كلُّم نوحًا قائلًا له : اخرُجْ من الفُلْكِ أنت وأمرأتُك وبنوك ونساء بنيك معك ، وجميعُ الدوابِّ التي معك ، ولتَنْمُوا ولْتَكْثُرُوا في الأرضِ . فخرجوا ، وابْتَنَى نوحٌ مَذْبَحًا للهِ عزَّ وجلُّ ، وأُخَذ مِن جميع ِ الدوابِّ الحلالِ ، والطيرِ الحلالِ ، فذبَحها قُربانًا إلى الله ِعزَّ وجلٌّ ، وعَهد اللهُ إليه أن لا يُعيدَ الطوفانَ على أهلِ الأرضِ ، وجعَل تذكارَ الميثاق إليه القوسَ الذي في الغَمام ، وهو قوسُ قُزَحَ الذي قدَّمنا عن ابن عباس ، أنه أمانٌ من الغَرَق (١) . قال بعضُهم : فيه إشارةً إلى أنه قوسٌ بلا وتر . أى أن هذا الغَمامَ لا يُوجَدُ منه طوفانٌ كأولِ مرةٍ . واللهُ أعلمُ . وقد أنكَرت طائفةٌ مِن جَهَلةِ الفُرْس وأهل الهندِ وقوعَ الطوفانِ ، واعتَرَف بهِ آخَرون منهم ، وقالوا : إنما كان بأرض بابلَ ، و لم يصِلْ إلينا . قالوا : و لم نَزَلْ نتوارثُ المُلْكَ كابرًا عن كابرٍ ، مِن لَدُنْ كيومرثُ(٢) - يَعنُون آدَمَ - إلى زمانِنا هذا . وهذا قاله مَن قاله مِن زنادقةِ المَجوس عُبَّادِ النيرانِ وأتباعِ الشيطانِ . وهذه سَفْسطَةٌ منهم وكفرٌ فظيعٌ وجهلٌ بليغٌ ، ومكابرةً للمحسوساتِ ، وتكذيبٌ لربِّ الأرض والسمواتِ ، وقد أجمع أهلُ الأديانِ ، الناقِلون عن رسل ِ الرحمن ِ ، مع ما تواتَر عندَ الناسِ في سائِرِ الأزمانِ ، على وقوع ِ الطُّوفانِ ، وأنَّه عَمَّ جميعَ البلادِ ، و لم يُبْقِ اللهُ أحدًا مِن كَفَرةِ العبادِ ؛ استجابةً لدَعوةِ نبيُّه المؤيَّدِ المعصومِ ، وتنفيذًا لِمَا سبَق في القَدَرِ المحتومِ .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٨٥.

<sup>(</sup>٢) فى الأصل : « المورث » ، وفى ص : « كومرت » . وفى تاريخ الطبرى ١٩٢/١ ، والكامل لابن الأثير ٧٣/١ : « جيومرت » .

#### ذكرُ شيء مِن أخبَارِ نوحٍ نفسِه''` عَلَيه الصلاةُ والشّلامُ

قال الله تعالى (٢): ﴿ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ﴾ [الإسراء: ٣]. قيل: إنه كان يحمَدُ الله على طعامِه وشرابِه ولباسِه وشأَنِه كلّه. وقال الإمامُ أحمدُ (٣): حدثنا أبو أسامَة ، حدثنا زكريا بنُ أبِي زائدة ، عن سعيدِ بنِ أبي بُردة ، عن أنس بنِ مالك ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْلَة : ﴿ إِنَّ الله لَيَرْضَى عَنِ العَبْدِ أَنْ يَأْكُلُ الأَكْلَة فَيَحْمَدَه عَلَيها ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَة فَيَحْمَدَه عَلَيها ». وكذا رواه مسلمٌ والترمذيُ والنسائيُ مِن حديثِ أبي أسامة (٤). والظاهرُ ، أن الشكورَ هو الذي يعملُ بجميع الطاعاتِ القلبيةِ والقوليةِ ، والعَمَليةِ ؛ فإن الشكرَ (٥) يكونُ بهذا وبهذا ؛ كما قال الشاعرُ (٢):

أَفَادِتْكُم النَّعماءُ منِّي ثلاثةً يدى ولِساني والضمير المحجَّبا

<sup>(</sup>١) سقط من : م .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٢٤ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>m) المسند m/١١٧.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٧٣٤) ، الترمذي (١٨١٦) وقال : حسن . النسائي في الكبري (٦٨٩٩) .

<sup>(°)</sup> في ص: « الشكور » .

<sup>(</sup>٦) لم نهتد إليه .

### ''ذكرُ صومِه عليه السلامُ'

وقال ابنُ ماجَهْ(۱): بابُ صيام ِ نوح عليه السلامُ: حدثنا سَهْلُ بنُ أَبِي سَهِلٍ ، حدثنا سعيدُ بنُ (اللهِ مريمً ، عن ابنِ لَهِيعة ، عن جعفرِ بن ربيعة ، عن أبي فِراس ، أنه سَمِع عبدَ اللهِ بنَ عمرو يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَقِلَة يقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ عَقِلَة يقولُ: « صامَ نوحٌ الدهرَ إلَّا يومَ الفِطْرِ ، ويومَ الأَضْحَى » . هكذا رواه ابنُ ماجَهْ مِن طريقِ عبدِ اللهِ بنِ لَهِيعةَ (أباسنادِه [ ٢/٧٧ط] ولَفْظِه ، وقد قال الطَّبَرانِيُ (١) : حدثنا أبو الزِّنباع ِ روحُ بنُ الفرج ، حدثنا عمرُو بنُ خالدِ الحرَّانُ ، حدثنا ابنُ لَهِيعة ١) ، عن أبي قَنَّانٍ (١) ، عن يزيدَ بن رباح ٍ أبي أبراس ، أنه سَمِع عبدَ اللهِ بنَ عمرو يقولُ : سمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ ، يقولُ : شمعتُ رسولَ اللهِ عَلَيْتُهُ ، يقولُ : « صام نوحٌ الدَّهرَ إلَّا يومَ الفِطْرِ والأَضْحَى ، وصامَ داودُ نِصفَ الدّهرِ ، وصامَ إبراهيمُ ثلاثةَ أيّام ِ مِنْ كلِّ شَهْر ، صامَ الدهرَ وأَفْطَرَ الدَّهْرَ » .

<sup>(</sup>١ - ١) ليس في: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه (١٧١٤) وفي الزوائد : فيه ابن لهيعة وهو ضعيف . (ضعيف ابن ماجه ٣٧٦ ) .

<sup>(</sup>٣-٣) في ح: ( هريم ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٥) عزاه الهيشمي في مجمع الزوائد ١٩٥/٣ إلى الطبراني وقال : فيه أبو قنان ولم أعرفه .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصل ، ص ، م : « أبو قتادة » وفى ١ : « أبو غسان » . وأبو قنان هو أيوب ابن أبى العالية ،
 وانظر الجرح والتعديل ٢٥٤/٢ . الإكال ٩٨/٧ .

# 'نكرُ حَجَّةِ نوحٍ' عليه السلامُ

وقال الحافظُ أبو يعلَى (٢): حدثنا سفيانُ بنُ وَكيع ، حدثنا أبى ، عن زَمْعة هو ابنُ (٣) صالِح ، عن سَلَمَة بن وَهْرام ، عن عِكْرمة ، عن ابن عباس ، قال : حج رسولُ الله عَلَيْ ، فلمّا أتى وادى عُسْفانَ ، قال : « يا أبا بَكْر ، أيُ وادٍ هذا ؟ » . قال : هذا وادى عُسْفانَ . قال : « لقد مرّ بهذا الوادى نوحٌ وهودٌ وإبراهيمُ على بَكرات ٍ لهم حُمْر ، خَطْمُهم اللّيفُ ، أُزُرُهم العَباءُ ، وأرْدِيَتُهم النّمارُ ، يَحُجُّون البيتَ العتيقَ » . (نفيه غرابةً) .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ( حجه ) .

 <sup>(</sup>۲) لم نجده فى مسند أبى يعلى . وقال الهيثمى : رواه أحمد ، وفيه زمعة بن صالح وفيه كلام وقد وثق . المجمع ۲۲۰/۳ . وهو فى مسند أحمد ۲۳۲/۱ ، من طريق وكيع بن الجراح به . وفيه : «.هود وصالح » بدلا من : « نوح وهود وإبراهيم » . وسيأتى ص ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٣) في م : ﴿ ابن أَبِي ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: « هذا حديث غريب » .

## ذكرُ (') وصيَّتِه لولدِه، عليه الصلاةُ والسلامُ

قال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا سليمانُ بنُ حرب ، حدثنا حمّادُ بنُ زيد ، عن الصّفْعَبِ بنِ زُهير ، عن زيدِ بنِ أسلم ، قال حمادٌ : أظنّه عن عطاءِ بنِ يَسارٍ ، عن عبدِ اللهِ بن عمرو ، قال : كُنا عندَ رسولِ اللهِ عَلَيْكُ ، فجاء رحلٌ مِن أهلِ البادِيةِ ، عليه جُبّةُ سِيجانَ مَزْرورَةٌ بالدِّيباجِ ، فقال : ألاّ إنَّ صاحِبَكُم هذا قد وضَع كلَّ فارس ابنِ فارس – (١ وقال ١٠ : يُريدُ أَنْ يضعَ كلَّ فارس بنِ فارس – ورفَعَ كلَّ راعٍ ابنِ راعٍ » . قال : فأخذ رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بمَجامِع جُبّتِه ، وقال : ﴿ أَلا أَنَى عليكَ لباسَ مَن لا يعقِلُ » . ثم قال : ﴿ إنَّ نَبِيَّ اللهِ نوحًا ، عليه السلامُ ، لمَّا حضرتُه الوفاةُ ، قال لابنه : إنِّى قاصُّ عليكَ الوصيَّةَ ، آمُرُكَ باثنتين ، وأنهاكَ عن اثنتيْن ؛ آمُرُكَ بالا إلهَ إلا اللهُ ؛ فإنَّ السَّمُواتِ السَّبْعَ ، والأرضِينَ السَّبْعَ لو وُضِعتْ في كِفَّةٍ ، بلا إلهَ إلا اللهُ ؛ ولو أَنَّ السَّمُواتِ السَّبْعَ ، والأرضِينَ السَّبْعَ لو وُضِعتْ في كِفَّةٍ ، ووضِعتْ في كِفَّةٍ ، وجحَتْ بهنَّ لا إلهَ إلّا اللهُ ، ولو أَنَّ السَّمُواتِ السَّبْعَ ، والأرضِينَ السَّبْعَ لو وُضِعتْ في كِفَّة ، رجحَتْ بهنَّ لا إلهَ إلّا اللهُ ، ولو أَنَّ السَّمُواتِ السَّبْعَ ، والأرضِينَ السَّبْعَ مَ والأَرضِينَ السَّبْعَ ، وأَنْهاكَ عن الشَّرْكِ وجمعتْ بهنَّ لا إلهَ إلَّا اللهُ ، وأَنهاكَ عن الشَّرْكِ وجمعة ، وبها يُرزَقُ الخَلْقُ ، وأَنهاكَ عن الشَّرْكِ واللهُ عن الشَّرْكِ

<sup>(</sup>١) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) مسند أحمد ١٦٩/٢، ١٧٠، (صحيح).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في المسند « قال » .

<sup>(</sup>٤) في م، ١: « لا »، وفي ص: « أن » .

<sup>(</sup>٥) في ح: « فصمتهن » . وفي م ، ص: « فضمتهن » .

<sup>(</sup>٦) في م ، ص : « فإن بها » .

<sup>(</sup>Y) في م: « صلات » .

والكِبْرِ ». قال : قلتُ – أو : قيل – : يا رسولَ اللهِ ، هذا الشَّرْكُ قد عرَفناه ، فما الكِبْرُ ؟ قال() : أنْ يكونَ لأحدِنا نَعلان حَسنتانِ لهما شِراكانِ حَسنانِ ؟ قال : « لا » . قال : « لا » . قال : « لا » . قال : أفهو أنْ يكونَ لأحدِنا حُلَّةٌ يلبَسُها ؟ قال : أفهو أنْ يكونَ لأحدِنا هو أنْ يكونَ لأحدِنا اللهِ ، قال : ( لا » . قال : أفهو أنْ يكونَ لأحدِنا أصحابٌ يجلِسونَ [ ٢/٣٠٨ ] إليه ؟ قال : « لا » ( قيل : يا رسولَ اللهِ ، فما الكِبْرُ ؟ قال : « سَفَهُ الحقّ وغَمْصُ ( النّاسِ » . وهذا إسنادٌ صحيحٌ ولم يخرجوه . ورواه أبو القاسم الطّبراني ( ) مِن حديثِ عبدِ الرَّحيم بن سليمانَ ، عن معمدِ بن إسحاقَ ، عن عمرو ( ) بن دينار ، عن عبدِ اللهِ بن عمرو ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ ، قال : « كان في وَصِيَّةِ نوح لاينه : أوصيكَ بخصلتَيْن ، وأنهاكَ عَن خَصلتَيْن » . فذكر نحوه . وقد رواه أبو بكر بخصلتَيْن ، وأنهاكَ عَن خَصلتَيْن » . فذكر نحوه . وقد رواه أبو بكر البخي عن الله بن عمرو بن العال ، عن عمدِ بن السول اللهِ عَلَيْ مَعاوِيَةَ الضرير ، عن محمدِ بن إسحاقَ ، عن عمرو بن العال ، عن السول اللهِ عَلَيْ مَعاوِيَة الضرير ، عن عمرو بن العاص ، كا رواه أمدُ والطَّبراني . واللهُ أَدُه عن عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص ، كا رواه أحمدُ والطَّبراني . واللهُ أنَّه عن عبدِ اللهِ بن عمرو بن العاص ، كا رواه أحمدُ والطَّبراني . واللهُ أعلمُ .

ويزعمُ أهلُ الكتابِ أنَّ نوحًا عليه السلامُ لَمَّا رَكِبَ السَّفينةَ ، كان عمرُه ستَّمائة (٧) سنة . وقدمنا عن ابن عباس مثله ، وزاد : وعاش بعدَ ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة من : المسند .

<sup>(</sup>٢) بعدها في الأصل ، ١ : ﴿ قَالَ : قَلْتَ : أَوْ ﴾ وفي ح ، م ، ص : ﴿ قَلْتَ : أَوْ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، م ، ص : ١ غمض ، . وفي ح : ١ عمض ، .

<sup>(</sup>٤) وذكره في مجمع الزوائد ٢٢٠/٤ وقال : رواه كله أحمد ، ورواه الطبراني بنحوه ... ورجال أحمد ثقات .

<sup>(</sup>٥) في ص : ﴿ عبد الله ﴾ .

<sup>(</sup>٦) كشف الأستار (٣٠٦٩) وقال البزار: لا نعلم أحدًا رواه عن عمرو عن ابن عمر إلا ابن إسحاق، ولا نعلم حدث به عن أبى معاوية إلا إبراهيم بن سعد. وقال الهيثمي: فيه محمد بن إسحاق وهو ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد ٨٤/١٠.

<sup>(</sup>V) في ص: ( سبعمائة ) . والمثبت هو الموافق لما في سفر التكوين الأصحاح ٧/٦ .

تَلْمَائَةً وخمسين سنة (١). وفي هذا القولِ نَظَرٌ . ثم إِنْ لم يُمكن ِ الجمعُ بينَه وبينَ دلالة ِ القرآنِ ، فهو خطأً مَحْضٌ ؛ فإنَّ القرآنَ يقتضِي أَنَّ نوحًا مكَث في قومِه بعدَ البَعْثَةِ وقبلَ الطوفانِ ألفَ سنة إلا خمسين عامًا ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ اللهُ أَعْلَمُ كم عاشَ بعدَ ذلك ، الطّوفانُ وَهُمْ ظَلْلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤] . ثم الله أعْلمُ كم عاشَ بعدَ ذلك ، فإنْ كان ما ذُكِرَ عن ابن عباس محفوظًا ؛ من أنه بُعِث وله أربعُمائة سنة وثمانون سنةً ، فيكونُ قد عاش على هذا ألفَ سنة وسبعَمائة وثمانين سنةً .

وأما قَبْرُه ، عليه السلامُ ، فروَى ابنُ جريرِ والأَزْرَقُ (٢) ، عن عبدِ الرحمنِ ابنِ سابِطٍ ، أو غيرِه مِنَ التابعين مُرْسَلًا أَنَّ قبرَ نوحٍ عليه السلامُ بالمسجدِ الحرامِ . وهذا أقوَى وأثبتُ من الذي يذكُرُه كثيرٌ مِن المتأخرين من أنه ببلدةِ بالبقاعِ ، تُعرَفُ اليومَ بكَرْكِ نوحٍ ، وهناك جامِعٌ قد بُنِيَ بسببِ ذلك ، (وأُوقِفت عليه أوقافٌ ) فيما ذُكِرَ . واللهُ أعلمُ بالصوابِ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱۸۰۱، ۱۸۰.

<sup>(</sup>٢) لم نجده فيهما .

<sup>(</sup>٣ - ٣) زيادة من : ١ .

### قصّة هودٍ عليه السلامُ

وهو هودُ بنُ شَالَخَ بنِ أَرْفَخْشَدَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ عليه السَّلامُ . ويُقالُ : إِنَّ هودًا هو عابرُ بنُ شالَخَ بن (١) سام بن نوح . ويُقالُ : هودُ بنُ عبد الله بن رباح بن الجارود (٢) بن عاد بن عَوْص بن إِرَمَ بن سام بن نوح عليه السَّلامُ . ("ذكره ابنُ جَرِير") . وكانوا عربًا يسكنون الأحقاف ؛ وهي جبالُ الرَّمْلِ ، وكانت باليمن مِن عُمانَ وحَضْرَمَوْتَ ، بأرض مُطِلَّة على البحرِ ؛ يُقالُ لها : الشُّحْرُ . واسمُ واديهم مُغِيثٌ . وكانوا كثيرًا ما يسكُنون الخِيامَ ذُواتِ الأعمدةِ الضِّخامِ ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ﴾ [الفجر: ١، ٧]. أي ؛ عادُ إِرَمَ. وهم عادٌ الأولَى ، وأما عادٌ الثانيةُ و ٧٣/١ فمتأخِّرةٌ ، كما سيأتي بيانُ ذلك في موضعِه . وأما عادٌ الأُولَى فهم عادُ ﴿ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ [ الفجر ٧ ، ٨ ] . أي ؛ مِثلُ القبيلةِ . وقيل : مِثْلُ العُمُدِ . والصحيحُ الأولُ ، كما بينًاه في « التفسيرِ »(٤) . ومَن زعَم أن إرَمَ مدينةٌ تدورُ في الأرض ، فتَارةً في الشَّامِ ، وتارةً في اليمنِ ، وتارةً في الحجازِ ، وتارةً في غيرِها ، فقد أَبْعَد النُّجْعَةَ ، وقال ما لا دليلَ عليه ، ولا برهانَ يُعَوِّلُ عليه ، ولا مُسْتَنَدَ يركَنُ

<sup>(</sup>۱) بعدها فی ح ، م : « أرفخشذ بن » .

<sup>(</sup>۲) فی تاریخ الطبری: « الحلود » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : الأصل . وهو فى تاريخه ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٧/٨ .

إليه . وفي « صَحيحِ ابنِ حِبَّانَ »(١) ، عن أبي ذرِّ ، في حديثِه الطويلِ في ذكرِ الأنبياءِ والمرسَلين ، قال فيه : « منهم أربعةٌ من العرب ؛ هودٌ وصالحٌ وشُعْيْبٌ ، ونَبيُّك يا أبا ذرِّ » . ويُقالُ : إن هودًا ، عليه السَّلامُ ، أولُ مَن تكلّم بالعربيةِ . وزعم وهبُ بنُ مُنبَّهٍ أن أباه أوّلُ مَن تكلم بها . وقال غيرُه : أولُ مَن تكلم بها نوحٌ . وقيل : آدمُ . وهو الأشبهُ . وقيل غيرُ ذلك . والله أعلمُ . ويُقالُ للعربِ الذين كانوا قبلَ إسماعيلَ عليه السلامُ : العربُ العاربةُ . وهم قبائلُ كثيرة ؛ منهم عاد ، وثمودُ ، وجُرْهُم ، وطَسْمٌ ، وجَدِيسٌ ، وأميمٌ ، ومَدْينُ ، وعِمْلاق ، وعَبِيلٌ ، وجاسِمٌ ، وقَحْطانُ ، وبنو يَقْطُنَ ، وغيرُهم . وأما العربُ المُسْتَعرِبةُ ، فهم مِن ولدِ إسماعيلَ بن إبراهيمَ الخليلِ ، وكان إسماعيلُ بن إبراهيمَ الخليلِ ، وكان إسماعيلُ بن إبراهيمَ ، عليهما السلامُ ، أولَ من تكلَّمَ بالعربيةِ الفصيحةِ البلغة (١٠ ، وكان إسماعيلُ بن قد أخذ كلامَ العربِ مِن جُرْهُم ، الذين نزلوا عندَ أمّه هاجَرَ بالحرَم ، كا سيأتى بيانُه في موضعِه إن شاء الله تعالى ، ولكن أنطقه الله بها في غايةِ الفصاحةِ والبيانِ ، وكذلك كان يتلفظُ بها رسولُ الله عَيْلَةُ .

والمقصودُ أن عادًا ، وهم عادٌ الأُولَى ، كانوا أولَ مَن عبَد الأصنامَ بعدَ الطوفانِ ، وكان أصنامُهم ثلاثةً ؛ ("صدٌّ وصمودٌ وهرا") ، فبعَث اللهُ فيهم أخاهم هُودًا ، عليه السلامُ ، فدعاهم إلى الله ِ ، كَ قال تعالى بعدَ ذِكْرِ قوم نوحٍ وما كان مِن أمرِهم في سورةِ « الأعراف »(١) : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَنْقُوم ِ آعُبُدُواْ آللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ \* قَالَ ٱلْمَلاُ ٱلّذِينَ هُودًا قَالَ يَنْقُوم ِ آعُبُدُواْ آللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَه عَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ \* قَالَ ٱلْمَلاُ ٱللّذِينَ

<sup>(</sup>١) الإحسان (٣٦١)، ضعيف جدا.

<sup>(</sup>٢) انظر فيض القدير (٢٨٣٧) . (صحيح الجامع ٢٥٧٨) .

<sup>(</sup>٣) فى تاريخ الطبرى: « صداء ، وصمود ، وهباء » .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٣/٣٤٤.

كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَىٰكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ \* قَالَ يَـٰقَوْم لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَلْكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَلْمِينَ \* أُبَلِّغُكُمْ رَسَالَتِ رَبِّي وَأَنَا ْ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ \* أَوَ عَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَآذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَضْطَةً فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ \* قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رَجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي أَسْمَآءِ [ ٧٤/١ ] سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآوُكُم مَّا نَزَّلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَلْنِ فَٱنْتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ \* فَأَنجَيْنَـٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُوْمِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٦٥ - ٧٢]. وقال تعالى بعدَ ذِكر قضةِ نوحٍ في سورةِ « هود »(١) : ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَاٰقَوْم ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ \* يَاقَوْم لَآ أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* وَيَلْقَوْم ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِل ٱلسَّمَآءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْاْ مُجْرِمِينَ \* قَالُواْ يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءٍ قَالَ إِنِّيٓ أَشْهِدُ ٱللهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ \* إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللهِ رَبِّي وَرَبِّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ \* فَإِن تَوَلُّواْ فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أَرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ \* وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا

<sup>(</sup>أ) التفسير ٢٦١/٤ .

هُودًا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ \* وَتِلْكَ عَادّ جَحَدُواْ بِـُايَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ \* وَأَتْبِعُواْ فِي هَاٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَاٰمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ [ هود : ٥٠ - ٦٠ ] . وقال تعالى في سورةِ « قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ »(١) بعدَ قصة ِ قوم نوح ٍ : ﴿ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ \* فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ آعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ \* وَقَالَ ٱلْمَلاُّ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءِ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلْذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ \* وَلَيْنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مُّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ \* أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ \* إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ \* قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ \* قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ عُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [المؤمنون: ٣١ - ١١] . وقال تعالى في سورة ( الشعراء )(٢) بعد قصة قوم نوح أيضًا : ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أُنَّحُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَآتَّقُواْ آللهُ وَأُطِيعُونِ \* وَمَآ أُسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ عَايَةً تَعْبَثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ \* وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ \* فَأَتَّقُواْ ٱللهَ [ ١/٤٧٤] وَأَطِيعُونِ \* وَآتَقُواْ ٱلَّذِيَّ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ \* وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* إِنِّيّ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٤٦٧ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٦٢/٦ .

أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* قَالُواْ سَوَآءٌ عَلَيْنَآ أَوْعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَاعِظِينَ \* إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ \* وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ \* فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنَّاهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ١٢٣ - ١٤٠] . وقال تعالى في سورةِ «حمّ السَّجدة »(١) : ﴿ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَ لَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللهُ ٱلَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُواْ بِأَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ \* فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ ريحًا صَرْصَرًا فِي آَيَّام نَّحِسَاتٍ لِّنُذِيقَهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْي فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا وَلَعَذَابُ ٱلْأَخِرَةِ أُخْزَىٰ وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ﴾ [نصلت: ١٥، ١٦]. وقال تعالى في سورةِ « الأحقاف »(٢) : ﴿ وَٱذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوۤاْ إِلَّا ٱللهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* قَالُوٓا أَجِعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللهِ وَأَبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي ٓ أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ \* فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءِ بأَمْر رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأحقاف: ٢١ - ٢٥] . وقال تعالى في ﴿ الذاريات ﴾(٣) : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ \* مَا تَذَرُ مِن شَيْءِ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيم ﴾ [الذاريات: ١٤، ٢١] . وقال تعالى في « النجم »<sup>(١)</sup> : ﴿ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا ٱلْأُولَىٰ \* وَثَمُودَاْ فَمَآ أَبْقَىٰ \* وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُواْ هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ \* وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ

<sup>(</sup>١) التفسير ١٥٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٢٦٨ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٧/٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٧/١٤١ .

فَغَشَّهُا مَا غَشَّىٰ \* فَبأَى ۗ ءَالآء رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴾ [النجم: ٥٠ - ٥٥] . وقال تعالى في سورةِ « اقتربت »('): ﴿ كَذَّبَتْ عَادٌّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* إِنَّا آ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُسْتَمِرٍّ \* تَنز عُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرٍ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرِ﴾ [القمر: ١٨ - ٢٢]. وقال في ﴿ الحاقة ﴾(٢) : ﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُواْ بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيةٍ \* سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ \* فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ﴾ [الحاقة : ٦ - ٨] . وقال في سورةِ « الفجر »(٣) : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَا \* وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَ بِٱلْوَادِ \* وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ \* ٱلَّذِينَ طَغَوْا فِي ٱلْبلَلدِ \* فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ \* فَصَبُّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ \* إِنَّ رَبُّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ﴾ [النجر: ٦-١٤]. وقد تَكلُّمنا على كلِّ مِن هذه القصص في أماكنِها مِن كتابنا « التفسير » وللهِ الحمدُ والمِنَّةُ . وقد جرَى ذكرُ عادٍ في سورةِ « براءة » ، و « إبراهيم » ، و « الفُرْقان » ، ٢٥/١٦ و « العنكبوت » ، وفي سورة « ص » ، وفي سورة « ق » . ولنذكر مضمونَ القصة بجموعًا مِن هذه السِّياقاتِ ، مع ما يُضافُ إلى ذلك من الأخبارِ . وقد قدمنا أنهم أولُ الأمم عبدوا الأصنامَ بعد الطُّوفانِ ، وذلك بَيِّنٌ في قولِه لهم : ﴿ وَآذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ قَوْم نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً ﴾ [الأعراف: ٦٩]. أي ؛ جعَلَهم أشدُّ أهل زمانِهم في الخِلْقَةِ والشِّدَّةِ والبَطْشِ . وقال في « المؤمنون » : ﴿ ثُمَّ أُنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/٤٥٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٨/٢٣٥ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ١٣/٨ .

قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴾ [المؤمنون: ٣١]. وهم قومُ هودٍ على الصَّحيح ، وزعَم آخرون النهم ثمودُ ؛ لقولِه : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً ﴾ [المؤمنون: ١٤]. قالوا : وقَوْمُ صالح هم الذين هلكوا بالصيحة ﴿ وَأَمَّا عَادَّ فَأَهْلِكُواْ بِرِيح صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٦]. وهذا الذي قالوه لا يمنعُ من اجتاع بريح صَرْصَرِ عَاتِيَةٍ ﴾ [الحاقة: ٦]. وهذا الذي قالوه لا يمنعُ من اجتاع الصيحة والريح العاتية عليهم ، كما سيأتي في قصة أهل مَدْيَنَ أصحاب الأَيْكَة ، فإنه اجتمع عليهم أنواعٌ مِن العُقوباتِ ، ثم لا خلَافَ أن عادًا قبلَ ثمودَ .

والمقصودُ أن عادًا كانوا عَرَبًا جُفاةً كافرين ، عُتاةً متمردين في عبادةٍ الأصنام ، فأرسل الله فيهم رجلًا منهم يدعوهم إلى الله وإلى إفرادِه بالعبادة والإخلاص له ، فكذبوه وخالفوه وتَنقَّصوه ، فأخَذهم اللهُ أَخْذَ عزيز مُقْتَدِر ، فلمَّا أمرَهم بعبادةِ الله ِ، ورغَّبَهم في طاعتِه واستغفارِه ، ووعدَهم على ذلك خيرَ الدُّنيا والآخرةِ ، وتوعَّدهم على مخالفةِ ذلك عقوبةَ الدُّنيا والآخرةِ ﴿ قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَسُكَ فِي سَفَاهَةٍ ﴾ [الأعراف: ٦٦]. أي ؛ هذا الأمرُ الذي تدعونا إليه سَفَةً بالنسبة إلى ما نحن عليه من عبادةِ هذه الأصنامِ ، التي يُرتَجَى منها النصرُ والرزقُ ، ومع هذا نظنُ أنك تكذبُ في دعواك أن الله أرسلك ﴿ قَالَ. يَاْقَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَاكِنِّي رَسُّولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [ الأعراف: ٦٧ ] . أي ؛ ليس الأمرُ كما تظنون ولا ما تعتقدون . ﴿ أُبَلِّغُكُمْ رِسَلَتِ رَبِّي وَأَنَا ۚ لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ ﴾ [الإعراف: ٦٨]. والبلاغُ يستلزِمُ عدمَ الكذب في أصل المُبلِّغ ، وعدمَ الزيادةِ فيه والنقص منه ، ويستلزمُ إبلاغَه بعبارةٍ فصيحةٍ وجيزةٍ ، جامعةٍ مانعةٍ ، لا لَبْسَ فيها ولا اختلافَ ولا اضطرابَ ، وهو مع هذا البلاغ على هذه الصفة في غاية النُّصح لقومِه والشفقَة عليهم والحرصِ على هدايتِهم ، لايبتغِي منهم أجرًا ولا يَطلبُ منهم جُعْلًا ، بل هو مخلِصٌ لله عزّ وجلّ في الدعوة إليه والنُّصحِ لخَلْقِه ، لا يطلبُ أجرَه إلا مِن الذي أرسلَه ، فإنَّ خيرَ الدُّنيا والآخرةِ كلُّه في يدَيْه ، وأمْرَه إليه ؛ ولهذا قَالَ : ﴿ يَا قَوْم لَا أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيٓ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [ هود : ٥١ ] . أي ؛ ما لكم عقلٌ تميزون به [ ١/٥٧ه ] وتفهمون أني أدعوكم إلى الحقِّ المبين ، الذي تشهدُ به فِطَرُكم التي خُلِقْتُم عليها ، وهو دينُ الحقِّ الذي بعَث اللهُ به نوحًا ، وأهلك من خالفَه مِن الخلق ، وها أنا أدعوكم إليه ، ولا أَسأَلُكُم أَجرًا عليه ، بل أبتغِي ذلك عندَ اللهِ ، مالِكِ الضُّرِّ والنَّفْعِ ؛ ولهذا قال مؤمنُ « يَس » : ﴿ آتَّبعُواْ مَن لَّا يَسْلُّكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ \* وَمَا لِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ [ يس : ٢١ ، ٢١ ] . وقال قومُ هودٍ له فيما قالوا : ﴿ يَاْهُودُ مَا جَعْتَنَا بَبَيُّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِيٓ ءَالِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ \* إِن نَّقُولُ إِلَّا آعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوٓءِ ﴾ [ هود : ٥٣ ] . يقولون : ما جئتنا بخارق يشهدُ لك بصدق ما جئتَ به ، وما نحن بالذين نتركُ عبادةَ أصنامِنا عن مجرَّدِ قولِك ، بلا دليل ِ أقمتَه ، ولا برهانٍ نَصَبتَه ، وما نظنُّ إِلا أَنك مجنونٌ فيما تزعُمُه ، وعندَنا ، أنما أصابَك هذا أن بعضَ آلهتِنا غَضِبَ عليك ، فأصابَك في عقلِك ، فاعتراك جنونٌ بسبب ذلك . وهو قولُهم : ﴿ إِن نَّقُولُ إِلَّا آعْتَرَىٰكَ بَعْضُ ءَالِهَتِنَا بِسُوِّءِ قَالَ إِنِّي ٓ أُشْهِدُ ٱللهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* مِن دُونِه فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ [ هود : ٥٥ ، ٥٥ ] . وهذا تحدٌّ منه لهم وتبرُّؤ(١) مَن آلهتِهم ، وتنقُّصُّ منه لها ، وبيانٌ أنها لا تنفعُ شيئًا ولا تضرُّ ، وأنَّها جمادٌ ، حُكمُها حكمُه وفعلُها فعلُه ، فإن كانت كما تزعمون من أنها تنصرُ وتنفعُ وتضرُّ ، فها أنا برىءٌ منها ، لاعِنٌ لها ﴿ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴾ أنتم وهي(٢) جميعًا ، بجميع ِ ما يمكنُكم أن تصِلوا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « تبرى » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: ١، م.

إليه ، وتقدِروا عليه ، ولا تؤخُّروني ساعةً واحدةً ولا طَرْفَةَ عين ، فإني لا أبالى بكم ، ولا أَفكُرُ فيكم ، ولا أنظرُ إليكم ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّي وَرَبُّكُم مَّا مِن دَآبَّةٍ إِلَّا هُوَ ءَاخِذٌ بِنَاصِيتِهَآ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [ هود : ٥٦ ] أَى ؛ أَنَا مَتُوكُلُّ عَلَى اللهِ ، ومَتَأَيِّدٌ به ، وواثِقٌ بَجَنَابِه الذَّى لا يُضيعُ مَن لاذَ به ، واستنَد إليه ، فلستُ أبالي مخلوقًا سواه ، ولستُ أتوكلُ إلا عليه ، ولا أعبدُ إِلَّا إياه . وهذا وحدَه برهانٌ قاطعٌ على أنَّ هودًا عبدُ اللهِ ورسولُه ، وأنهم على جهل وضلالٍ في عبادتِهم غيرَ الله ِ؛ لأنهم لم يصلوا إليه بسوءٍ ، ولا نالوا منه مكروهًا ، فدلُّ على صِدْقِه فيما جاءهم به ، وبُطلانِ ما هم عليه ، وفساد ما ذهبوا إليه . وهذا الدليلُ بعينه قد استدلُّ به نوحٌ ، عليه السَّلامُ ، قبلَه في قولِه : ﴿ يَا قَوْم إِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُم مُّقَامِي وَتَذْكِيرِي بِأَيَاتِ ٱللهِ فَعَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوٓاْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَآءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ آقْضُوٓا إِلَى - وَلا تُنظِرُونِ ﴾ [يونس: ٧١]. وهكذا قال الخليل عليه السلامُ : ﴿ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّاۤ أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ \* [ ٧٦/١ ] وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَّا فَأَى ٱلْفَريقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـٰ إِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ \* وَتِلْكَ حُجَّتُنَآ ءَاتَيْنَاهَآ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَلْتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبُّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [ الأنعام : ٨٠ - ٨٦] . ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَآءَ ٱلْأَخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَاوةِ ٱلدُّنْيَا مَا هَلْذَآ إِلَّا بَشَرّ مَّثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ \* وَلَبِنْ أَطَعْتُم بَشَرًا مِّثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ \* أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ ﴾

[ المؤمنون : ٣٣ - ٣٥ ] . استبعدوا أن يبعثَ اللهُ رسولًا بشريًّا ، وهذه الشُّبهةُ أَدْلَى بها كثيرٌ مِن جَهَلَةِ الكَفْرَةِ قديمًا وحديثًا ؛ كما قال تعالى : ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ رَجُلِ مِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِ ٱلنَّاسَ ﴾ [يونس: ٢]. وقال تعالى : ﴿ وَمَا مَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُواْ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَى ٓ إِلَّا أَن قَالُواْ أَبَعَثَ ٱللهُ بَشَرًا رَّسُولًا \* قُل لَّوْ كَانَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَـ ٓهِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَلَكًا رَّسُولًا ﴾ [الإسراء: ٩٤، ٩٥]. ولهذا قال لهم هودٌ عليه السلامُ: ﴿ أُوعَجِبْتُمْ أَن جَآءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُل مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ ﴾ . أي ؛ ليس هذا بعجيبٍ ؛ فإنَّ اللهَ أعلمُ حيثُ يجعلُ رسالَتُه . وقولُه : ﴿ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ \* هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ \* إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ \* إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلّ افْتَرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴾ [المؤمنون: ٣٥ – ٣٩]. استِبعَدوا المعادَ ، وأنكَروا قيامَ الأجسادِ بعدَ صَيْرورتِها ترابًا وعظامًا ، وقالوا : هيهاتَ هَيْهَاتَ . أَى } بعيدٌ بعيدٌ هذا الوعدُ ، ﴿ إِن هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْغُوثِينَ ﴾ . أى ؛ يموتُ قومٌ ويَحْيَا آخرون . وهذا هو اعتقادُ الدُّهْرِيَّةِ ، كما يقولُ بعضُ الجهلةِ مِن الزَّنادقةِ : أرحامٌ تَدْفَعُ ، وأرضٌ تَبْلَعُ . وأمَّا الدُّوريةُ ، فهم الذين يعتقدون أنهم يعودون إلى هذه الدارِ بعدَ كلِّ ستةٍ وثلاثين ألفَ سنةٍ . وهذا كلُّه كَذِبٌ وكفرٌ وجهلٌ وضلالٌ ، وأقوالٌ باطلةً ، وخيالٌ فاسِدٌ بلا برهانٍ ولا دليل ، يستميلُ عقلَ الفجرةِ الكفرةِ مِن بني آدمَ ، الذين لا يعقلون ولا يهتدون ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَلِتَصْغَىٰ ٓ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْأَخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَا هُم مُّقْتَرِفُونَ ﴾ [ الأنعام : ١١٣]. وقال لهم فيما وعظَهم به : ﴿ أَتَبْنُونَ بِكُلِّرِيعٍ ءَايَةً تَعْبَثُونَ \* وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ . يقولُ لهم : أَتَبْنُون بكلِّ مكانٍ مرتفع بناءً عظيمًا هائلًا ، كالقصور ونحوها ،

تعبثون ببنائِها ؛ لأنَّه لا حاجةَ لكم فيه . وما ذاك إلا لأنَّهم كانوا يسكنون الحيام ؟ [ ٧٦/١ ] كما قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ \* إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ \* ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ﴾ فعاد إِرَمَ هم عاد الأولَى ، الذين كانوا يسكُنون الأعمدةَ التي تحمِلُ الخيامَ . ومن زعَم أن إِرَمَ مدينةٌ من ذهب وفضةٍ ، وهي تنتقلُ في البلادِ. ، فقد غَلَط وأخطأ ، وقال ما لا دليلَ عليه . وقولُه : ﴿ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ ﴾ قيل : هي القصورُ . وقيل : بروجُ الحمامِ . وقيل : مآخِذُ الماءِ . ﴿ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴾ أى ؛ رجاءً منكم أن تُعمَّروا في هذه الدار أعمارًا طويلةً . ﴿ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ \* فَأَتَّقُواْ آللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي ٓ أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ \* أَمَدُّكُم بِأَنْعُلم وَبَنِينَ \* وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وقالوا له فيما قالوا: ﴿ أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ ٱللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ . أي ؛ أجئتنا لنعبدَ الله وحدَه ، ونخالِفَ آباءَنا وأسلافَنا وما كانوا عليه ؟ فإنْ كنتَ صادقًا فيما جئتَ به ، فأتِنا بما تعِدُنا مِن العذاب والنَّكالِ ، فإنَّا لا نؤمنُ بك ولا نتَّبعُك ولا نصدقُك . كما قالوا : ﴿ سَوَآءٌ عَلَيْنَا أُوعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ \* إِنْ هَاٰذَآ إِلَّا خُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ \* وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ أمَّا على قراءةِ فَتْح ِ الخاءِ ، فالمرادُ به اختلاقُ الأولِين ، أي ؛ إنْ هذا الذي جئتَ به إلا اختلاقٌ منك ، وأخذتَه مِن كتبِ الأولين(١) . هكذا فسَّره غيرُ واحدٍ مِن الصحابةِ والتابعين . وأمَّا عِلَى قراءةِ ضمٌّ الخاءِ واللامِ ، فالمرادُ به الدِّينُ . أي ؟ إنْ هذا الدينُ الذي نحن عليه إلا دينُ الآباء والأجداد مِن أُسلافِنا ، ولن نتحولَ عنه ، ولا نتغيرُ ، ولا نزالُ متمسِّكين به . ويناسبُ كلا القراءتين ؛ الأولى والثانيةِ ، قولُهم : ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴾ قال : ﴿ قَدْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۹۷/۱۹.

وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجَادِلُونَنِي فِي ٓ أَسْمَآءِ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآ وُّكُم مَّا نَزَّلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَلْنِ فَآنَتَظِرُوۤۤ الِّنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ . أَى ؛ قد استَحَقَّيْتُم بهذه المقالةِ الرِّجسَ والغضبَ من اللهِ ، أتعارضون عبادةً اللهِ وحدَه لا شريكَ له بعبادةِ أصنام أنتم نحتُّموها ، وسمَّيْتُموها آلهةً من تِلْقاءِ أنفسِكم ، اصطَلَحْتم عليها أنتم وآباؤكم ﴿ مَا نَزَّلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَن ﴾أى؛ لم يُنَزِّلُ على ما ذهبتم إليه دليلًا ولا برهانًا ، وإذا أبيتُم قَبولَ الحقِّ ، وتماديتُم في(١) الباطل ، وسواءٌ عليكم أنَهيْتُكم عمّا أنتم فيه أم لا ، فانتظروا الآن عذابَ اللهِ الواقعَ بكم ، وبأَسَه الذي لا يُرَدُّ ونكالَه الذي لا يُصَدُّ . وقال تعالى : ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي بِمَا كَذَّبُونِ \* قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [ ٧٧/١] وقال تعالى : ﴿ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأَتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللهِ وَأُبَلِّغُكُم مَّآ أُرْسِلْتُ بِهِ وَلَلْكِنِّي أَرَكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ \* فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيتِهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ وقد ذكر اللهُ تعالى خبرَ إهلاكِهم فى غيرِ ما آيةٍ ، كما تقدم مُجْمَلًا ومُفَصَّلًا ؛ كقولِه : ﴿ فَأَنجَيْنَـٰهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِأَيَاتِنَا وَمَا كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ وكقولِه : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ \* وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُواْ بِأَيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَٱتَّبَعُوٓاْ أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ \* وَأَتْبِعُواْ فِي هَاٰذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ ٱلْقِيَاٰمَةِ أَلَآ إِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ ﴾ وكقولِه : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على ».

غُثَآءً فَبُعْدًا لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وقالَ تعالى : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكُنْـهُمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

وأما تفصيلُ إهلاكِهم ، فلمّا قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ الْوَدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَلْذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ كان هذا أولَ ما ابتدأهم العذابُ ؛ أنّهم كانوا مُمْجِلين مُسْنِتِين ، فطلبوا السُّقْيا(') ، فرأوا عارِضًا في السماءِ وظنُّوه سُقْيَا رحمةٍ ، فإذا هو سُقْيَا السَّقْيا(') ، فرأوا عارِضًا في السماءِ وظنُّوه سُقْيَا رحمةٍ ، فإذا هو سُقْيَا عذابٍ ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴾ . أي ؛ من وُقوعِ العذابِ ، وهو قولُهم : ﴿ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ آلصَّلْدِقِينَ ﴾ ومِثْلُها في « الأعراف » .

وقد ذكر المفسرون وغيرُهم هلهنا الخبر الذي ذكره الإمامُ محمدُ بنُ إسحقَ بنِ يَسَارِ (٢) ، قال : فلمّا أَبُوا إلا الكفر بالله عز وجل " ، أمسك عنهم المطر ثلاث سنين ، حتى جَهدهم ذلك . قال : وكان الناسُ إذا جَهدهم أمرٌ في ذلك الزمانِ ، فطلبوا مِن الله الفرافر بَ منه ، إنما يطلبونه بِحَرَمِه ومكانِ بيتِه ، وكان معروفًا عندَ أهل ذلك الزمانِ ، وبه العَمَاليقُ مقيمون ، وهم مِن سُلالةِ عِمْلِيقِ بن لاؤذ بن سام ابن نوح ، وكان سيَّدُهم إذْ ذاك رجلًا يُقالُ له : مُعاويةُ بنُ بَكْر . وكانت أمَّه مِن قوم عاد ، واسمُها : جلهدةُ (١) ابنةُ الخَيْبري " . قال : فبعَث عاد وفدًا قريبًا من سبعين رجلًا ليستَقُوا لهم عندَ الحرم ، فمرُّوا بمعاوية بن بكر بظاهر مكة ، فنزلوا عليه فأقاموا عندَه شهرًا يشربون الخمر ، تُغنيهم الجَرَداتان – قَيْنَتان لمعاوية — فنزلوا عليه فأقاموا عندَه شهرًا يشربون الخمر ، تُغنيهم الجَرَداتان – قَيْنَتان لمعاوية وكانوا قد وصلوا إليه في شهر ، فلما طال [ ٧٧٧٤ ] مُقامُهم عندَه ، وأحذتُه شفقةٌ

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : « بشار » .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى ٢١٩/١ : ( كلهدة » .

على قومِه ، واستحيى منهم أن يأمرَهم بالانصرافِ ، عَمِل شعرًا يُعَرِّضُ (١) لهم بالانصرافِ ، وأمر القَيْنَتَيْن أن تُغنَّياهم به ، فقال :

ألا يا قَيْلُ ويْحَكَ قُمْ فَهَيْنِمْ لعلَّ الله يُصبحنا " غَمامًا فيسقِى أرضَ عادٍ إنّ عادًا قد امْسَوْا لا يُبينون الكلامَا مِن العطشِ الشديدِ فليس نرجو به الشيخَ الكبيرَ ولا الغلاما وقد كانت نساؤُهُمُ عَيَاما " وقد كانت نساؤُهُمُ عَيَاما وإنّ الوَحشَ يأتيهم جَهارا ولا يخشَى لعادئ سِهاما وأنتمْ هلهنا فيما اشتَهَيم نهارَكُمُ وليلكمُ التَّمامَا " وقد قوم ولا لُقُوا التَّحيَّةَ والسَّلاما فقبعَ وفد قوم ولا لُقُوا التَّحيَّةَ والسَّلاما

قال: فعندَ ذلك تنبّه القومُ لِما جاءوا له ، فنهضوا إلى الحرم ، ودعَوْا لقومِهم ، فدعا داعِيهم ، وهو قَيْلُ بنُ عِتْر ، فأنشأ الله سحابات ثلاثاً ؛ بيضاء وحمراء وسوداء ، ثم ناداه منادٍ مِن السماء : اختَرْ لنفسِك ولقومِك من هذا السحاب . فقال : اخترتُ السحابة السوداء ؛ فإنها أكثرُ السحاب ماء . فناداه منادٍ (٥) : اخترتَ رَمادًا رِمْدَدًا ، لا تُبْقِى مِن عادٍ أحدًا ، لا والدًا تَتركُ ولا ولدًا ، إلا جعلته هَمِدًا ، إلّا بنِي اللّودِيَّةِ المُهْدَا (١) . قال : وهو بطنٌ مِن عادٍ كانوا مقيمين بمكة ، فلم يُصِبْهم ما أصاب قومَهم . قال : ومن بَقِيَ مِن أنسابِهم

<sup>(</sup>١) فى ح: ( فعرض ) ، وفى م: ( فيعرض ) .

<sup>(</sup>٢) في الطبرى: « يسقينا » .

<sup>(</sup>٣) فى م : « أياما » وفى ا : « عياسا » .

وعَيَامًا ؛ جمع : عَيْمَى . وهي المرأة التي مات زوجها ولا مال لها . اللسان (ع ي م) .

<sup>(</sup>٤) في م: « تماما ».

<sup>(</sup>٥) سقط من : م .

<sup>(</sup>٦) في م: « الهمدا ».

وأعقابِهم هم عادٌ الآخِرةُ . قال : وساق الله السحابة السوداء التى اختارها قَيْلُ بنُ عِثْرٍ ، بما فيها من النقمة إلى عادٍ ، حتى تخرجَ عليهم مِن وادٍ يقالُ له : المُغِيثُ . فلما رأوْها استبشروا ، وقالوا : هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا . فيقولُ تعالى : ﴿ بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ تعالى : ﴿ بَلْ هُو مَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ \* تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ تعالى الله عَدَلَانٌ أَولُ مَن أبصرَ ما فيها وعرف أنها ريحٌ فيما يذكرون ، امرأة مِن عادٍ يقالُ لها : مهدُ(۱) . فلما تبينتُ ما فيها صاحتْ ثم صَعِقَتْ ، فلمًا أفاقت قالوا : ما رأيتِ يا مهدُ(۱) ؟ قالت : رأيتُ ما ريحًا فيها كشُهبِ النارِ ، أمامَها رجالٌ يقودونها . فسخرها الله عليهم ﴿ سَبْعَ لَيكًا لِوَثَمْنِيهَ أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ والحُسُومُ : الدائمةُ . فلم تدعْ مِن عادٍ أحدًا إلا ما يُعلِي والحُسُومُ : الدائمةُ . فلم تدعْ مِن عادٍ أحدًا إلا معه مِن المؤمنين ، ما يُصيبُهم إلّا ما يُلينُ عليهم الجلودَ ، وتَلْتَذُ الأَنفُسُ ، وإنها لَتُمُرُّ على عادٍ بالظّعنِ فيما [ ١/٨٧١] بينَ السماءِ والأرضِ ، وتَدْمَغُهم بالخجارةِ . وذكر تمامَ القصة (١) .

وقد روَى الإمامُ أحمدُ حديثًا في « مُسنَدِه »(٣) ، يشبهُ هذه القصة ، فقال : حدثنا زيدُ بنُ الحُبابِ ، حدثنى أبو المنذرِ سلّامُ بنُ سليمانَ النَّحْوى، حدثنا عاصمُ بنُ أبى النَّجُودِ ، عن أبى وائل ، عن الحارثِ ، وهو ابنُ حَسّانَ ، ويقالُ : ابنُ يزيدَ البَكْرى أَ. قال : خرجْتُ أشكو العلاءَ بنَ الحَضْرَمِيِّ إلى رسولِ اللهِ عَلَيْ فمررتُ بالرَّبذَةِ ، فإذا عجوزٌ مِن بنى تميم مُنْقَطِعٌ بها ، فقالت لى : يا عبدَ الله ِ ، إن لى إلى رسولِ الله عَلَيْ حاجةً ، فهل أنت مُبلّغِي إليه ؟

<sup>(</sup>١) في م: « فهد » . وفي الطبرى : « مهدد » .

<sup>(</sup>۲) الخبر في تفسير الطبري ۲۱۷/۸ – ۲۲۰ ، وتاريخه ۲۱۹/۱ – ۲۲۴ .

<sup>(</sup>T) Huic 7/113.

قال: فحملتُها(١) ، فأتيتُ المدينةَ ، فإذا المسجدُ غاصٌّ بأهلِه ، وإذا ٢٠رايةً سوداءُ تَخفِقُ ، و ٢ بلالٌ متقلِّدٌ السيفَ بينَ يَدَى رسول اللهِ عَلَيْكُ ، فقلتُ : ما شأنُ الناس ؟ قالوا: يريدُ أَنْ يبعثَ عمرَو بنَ العاص وَجْهًا. قال: فجلستُ . قال : فدخل منزلَه - أو قال : رَحْلَه - فاستأذنتُ عليه فأذِنَ لي ، فدخلتُ فسلَّمتُ ، فقال : « هل كان بينكم وبينَ بني تَميم شيءٌ ؟ » . فقلتُ : نعم . قال : وكانت لنا الدُّبْرَةُ(٢) عليهم ، ومررتُ بعجوزٍ من بني تميم مُنْقطِع بها ، فسألتنبي أن أحمِلَها إليك ، وها هي بالباب . فأذِنَ لها فدخلتْ ، فقلتُ : يا رسولَ الله ِ، إنْ رأيتَ أنْ تجعلَ بينَنا وبينَ بني تميم ِ حاجزًا ، فاجعل الدُّهْنَاءَ<sup>(٤)</sup> . فحَمِيتِ العجوزُ واستوفَزَتْ ، قالت : يا رسولَ الله ، فإلى أين تَضْطَرُّ مُضَرَكَ ؟ قال : قلتُ : إن مِثْلي ما قال الأول : مِعْزًى حملتْ حَتْفَها . حملتُ هذه ولا أشعرُ أنَّها كانت لي خَصْمًا ، أعوذُ باللهِ ورسولِه أَن أَكُونَ كُوافِدِ عادٍ ، قال : « هِيه ، وما وافدُ عادٍ ؟ » . وهو أعلمُ بالحديثِ منه ، ولكن يَستطعمُه ، قلتُ : إن عادًا قَحَطوا ، فبعثُوا وافدًا لهم يقالُ له : قَيْلٌ . فمرَّ بمُعاوية بن بكر ، فأقام عندَه شهرًا يسقيه الخمر ، وتُغنِّيه جاريتان يُقالَ لهما : الجَرادَتان . فلمَّا مضَى الشهرُ خرَج إلى جبالِ تِهامَةَ فنادَى : اللهم إنَّك تعلمُ أنى لم أجِئ إلى مريض فأداويه ، ولا إلى أسير فأفادِيَه ، اللهمَّ اسق عادًا ما كنتَ تسقيه . فمرت به سحاباتٌ سودٌ ، فنودِيَ منها : اختَرْ . فأوْمَأُ إلى سحابةٍ منها سوداءَ ، فنُودِيَ منها : خُذْها رمادًا رِمْدَدًا ، لا تُبْقِي مِن عادٍ

<sup>(</sup>١) في ح: « فحملها ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) فى الأصل ، ح : « الدائرة » . وهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٤) بعدها في الأصل ، م: « فإنها كانت لنا . قال » .

أحدًا . قال : فما بلغنى أنه بُعِث عليهم من الريح ِ إلا كقَدْرِ ما يجرِى فى خاتَمِى هذا من الريح ِ ، حتى هلكوا . قال أبو وائل ٍ ، وصدَق : وكانت المرأةُ والرجلُ إذا بعثوا وفدًا لهم ، قالوا : لا تكنْ كوافلا عاد ٍ . وهكذا رواه التِّرمِذِيُّ عن عبد بن حُمَيْد ٍ ، عن زيد بن الحباب به . ورواه النَّسائيُّ مِن حديثِ سلَّام أبي المنذر ِ ، عن عاصم بن بَهْدَلة . ومن [ ٢٨٧١ عا طريقِه رواه ابنُ ماجَهُ(١) . وهكذا أورد هذا الحديث وهذه القصة عند تفسيرِ هذه القصة غيرُ واحد ٍ مِن المفسرين كابن ِ جَرير (١) وغيره .

وقد يكونُ هذا السياقُ لإهلاكِ عاد الآخِرةِ ؛ فإن فيما ذكره ابنُ إسحاق وغيرُه ذكرًا لمكة ، ولم تُبنَ إلا بعدَ إبراهيمَ الخليلِ ، حينَ أسكن فيها هاجَرَ وابنه إسماعيلَ ، فنزلتْ جُرهُمٌ عندَهم ، كا سيأتى ، وعاد الأولى قبلَ الخليلِ . وفيه ذكرُ معاوية بن بكر وشعرِه ، وهو من الشعرِ المتأخرِ عن زمانِ عاد الأولى ، لا يُشبهُ كلامَ المتقدمين. وفيه أن في تلك السَّحابةِ شرَرَ نارٍ ، وعاد الأولى إنَّما أهْلِكوا بريح صرصر . وقد قال ابنُ مسعودٍ ، وابنُ عباس ، وغيرُ واحدٍ مِن أئمةِ التابعين أله على الباردة والعاتية الشديدة الهبوب ﴿ سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَنِيَة أَيَّامٍ حُسُومًا ﴾ [الحانة: ٧] . أي ؛ كوامِلَ متنابعاتٍ . قيل : كان أولَها الجمعة . وقيل : الأربِعاءُ . ﴿ فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ قيكازُ نَخْل خَاوِيَةٍ ﴾ [الحانة: ٧] . شبَّهم بأعجازِ النخل التي لا رءُوسَ لها ؛ وذلك لأن الريح كانت تجيءُ إلى أحدِهم فتحملُه ، فترفعُه في الهواءِ ، ثم

<sup>(</sup>۱) الترمذى (۳۲۷٤) ، النسائى فى الكبرى (۸٦٠٧) مختصرًا . ورواه ابن ماجه (۲۸۱٦) من طريق عاصم بن بهدلة و لم يذكر أبا وائل ، وانظر تحفة الأشراف ۵/۳ ، وجامع المسانيد ۲۱۰/۳ . ( حسن . صحيح الترمذى ۲۱۱۱) . وانظر السلسلة الضعيفة (۱۲۲۸) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢٢٠/٨ ، ٢٢١ ، وتاريخه ٢١٧/١ ، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٤٩/٢٩ .

تُنكُّسُه على أمِّ رأسِه فتَشْدَخُه ، فيبقَى جثَّةً بلا رأس ، كما قال(١): ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْم نَحْس مُسْتَمِرٍّ ﴾ [القبر: ١٩]. (أي ؟ في يوم نحس عليهم ، مستمرٍّ ٢ عذابُه عليهم ﴿ تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرٍ ﴾ [القمر: ٢٠]. ومَن قال: إن اليومَ النَّحْسَ المستَمرُّ هو يومُ الأربِعاءِ . وتشاءَمَ به "لهذا الفهم" ، فقد أخطأ وخالفَ القرآنَ ؛ فإنَّه قال في الآيةِ الأخرى: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي آيَّامٍ نَّحِسَاتٍ ﴾(١) [ نصلت : ١٦] . ومعلومٌ أنها ثمانيةُ أيام ِ متتابعاتٍ ، فلو كانت نَجِساتٍ في أنفسِها ، لكانت جميعُ الأيامِ السبعةِ المُنْدَرِجةِ فيها مشؤومةً ، وهذا لا يقولُه أحدٌ ، وإنما المرادُ في أيام نحساتٍ ، أي ؛ عليهم . وقال تعالى : ﴿ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ [الداريات: ١١]. أي ؛ التي لا تُنْتِجُ خيرًا. فإن الريحَ المفردةَ لا تنثُرُ سحابًا ولا تَلْقِحُ شجرًا ، بل هي عقيمٌ لا نتيجةَ خير لها ؛ ولهذا قال : ﴿ مَا تَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيم ﴾ ا [ الذاريات : ٢٢] . أي ؟ كالشيء البالِي الفانِي الذي لا يُنْتَفَعُ به بالكلية . وقد ثبت في « الصحيحين »(٥) مِن حديثِ شُعْبَةَ عن الحَكَم ، عن مُجاهدٍ ، عن ابن عِباس ، عن رسولِ الله عَيْسَةُ أَنَّهُ قال : ﴿ نُصِرْتُ بِالصَّبِا ، وأُهْلِكَتْ عادِّ بِالدَّّبُورِ » . وأما قولُه تعالى : ﴿ وَآذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِٱلْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوۤ اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ [الأحقاف: ٢١]. فالظاهرُ ١٩٧١] أن عادًا هذه هي عادٌ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۹۸/۲۷.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣ - ٣) في ح: « فهذا إليهم ».

<sup>(</sup>٤) التفسير ١٥٨/٧.

<sup>(</sup>٥) البخاری (١٠٣٥) ، مسلم (٩٠٠) .

الأُولَى ، فإن سياقَها شبيةٌ بسياقِ قوم هودٍ ، وهم الأُولَى . ويَحتَملُ أن يكُونَ المذكورون في هذه القصة ِ هم عادٌ الثانيةُ ، ويدلُّ عليه ما ذكرنا ، وما سيأتي من الحديثِ ، عن عائشةَ رضى الله عنها . وأما قولُه : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. فإنَّ عادًا لما رأوا هذا العارض ، وهو الناشئ في الجوِّ كالسحاب ، ظنُّوه سحابَ مطر ، فإذا هو سحابُ عذابٍ ، اعتقدوه رحمةً فإذا هو نِقْمَةٌ ، رَجَوْا فيه الخيرَ فنالوا منه غايةَ الشرِّ . قال اللهُ تعالى : ﴿ بَلْ هُوَ مَا آسْتَعْجَلْتُم بِهِ ﴾ [ الأحقاف : ٢٤] . أَى ؟ من العذابِ . ثم فسَّره بقولِه : ﴿ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [ الأحقاف : ٢٤] . يَحتَملُ أَن ذلك العذابَ هو ما أصابهم من الريح ِ الصَّرْصَرِ العاتيةِ الباردة ، الشديدة الهبوب ، التي استمرت عليهم سبع ليال بأيامِها الثَّمانية ، فلم تُبق منهم أحدًا ، بل تتبَّعتْهم حتى كانت تدخلُ عليهم كهوفَ الجبالِ والغِيرانِ ، فتلُفُّهم وتُخْرِجُهم وتُهْلكُهم ، وتدمرُ عليهم البيوتَ المُحْكَمة ، والقصورَ المشيَّدةَ ، فكما مُنُوا بقوتِهم وشدتِهم ، وقالوا : مَن أَشَدُّ مِنَّا قوةً ؟ سلَّط اللهُ - ''الذي هو أشدُّ مِنهم قوةً'' - عليهم ما هو أشدُّ منهم قوةً وأقدرُ عليهم ، وهو الريحُ العقيمُ . ويَحتمِلُ أن هذه الريحَ أثارتْ في آخرِ الأمرِ سحابةً ظَنَّ مَن بَقِيَ منهم أنها سحابةٌ فيها رحمةٌ بهم ، وغِياتٌ لِمَن بَقِيَ منهم ، فأرسلها الله عليهم شررًا ونارًا ، كما ذكره غيرُ واحدٍ ، ويكونُ هذا كما أصابَ أصحابَ الظُّلَّةِ من أهل ِ مَدْيَنَ ، وجمعَ لهم بينَ الريح ِ الباردةِ وعذاب النار ، وهو أشدُّ ما يكونُ من العذاب بالأشياء المختلفة المتضادَّة ، مع الصيحة التي ذكرها في سورةِ « قد أفلح المؤمنون » . واللهُ أعلمُ .

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : الأصل ، ح .

وقد قال ابنُ أبي حاتم (١): حدثنا أبي ، حدثنا محمدُ بنُ يحيى بن الضَّريس ، حدثنا ابن فضيَّل ، عن مسلم ، عن مجاهد ، عن ابن عمر ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيْكُ : ﴿ مَا فَتَحَ اللهُ عَلَى عَادٍ مِنَ الرِّيحِ التَّى أَهْلِكُوا بها ، إِلَّا مِثْلَ مَوْضِع ِ الخاتَم ِ ، فمرَّتْ بأهْل ِ البادية ِ ، فحملَتْهُم ومواشِيَهُم وأَمْوالَهِم ، وحَمَلَتْهُم بينَ السَّماء والأَرْض ، فلمَّا رأى ذلك أهلُ الحاضِرَةِ من عادٍ الرِّيحَ وما فيها ﴿ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا ﴾ [الأحقاف: ٢٤]. فألْقَتْ أَهلَ الباديةِ ومواشِيَهم على أهل ِ الحاضِرةِ » . وقد رواه الطَّبرانيُّ<sup>(٢)</sup> عن عَبْدانَ ابن أحمد ، عن إسماعيلَ بن ِ زكريا الكوفيّ ، عن أبي مالكٍ ، عن مسلمٍ المُلائيّ ، عن مجاهد وسعيد بن جُبير ، عن ابن عباس - ("كذا قال") -قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « مَا فُتِح عَلَى عَادٍ مِن الرِّيحِ إلا مثلُ مَوْضِعِ الخاتَم ، ثم أُرْسِلَتْ عليهم ، فَحَمَلَتْهُم (١) البَدْوَ إلى الحَضَر ، فلمَّا رآها أهلُ [ ٧٩/١] الحضَرِ قالوا : هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا مُسْتَقْبِلُ أَوْدِيَتِنا . وكان أهلُ البوادِي فيها ، فأَلْقِيَ أهلُ البادِيَةِ على أهلِ الحاضِرَةِ حتى هلَكُوا » . قال : عتتْ على خَزائِنِها( ) حتى خرجتْ مِن خلال الأبواب. قلت: وقال غيرُه: خرجَتْ بغيرِ حسابِ. والمقصودُ أنَّ هذا الحديثُ في رفعِه نَظَرٌ ، ثم اخْتُلِفَ فيه على مُسلم المُلائيُّ ، وفيه نوعُ اضطرابٍ . واللهُ أعلمُ .

وظاهرُ الآيةِ أنهم رأَوْا عارضًا ، والمفهومُ منه لغةً<sup>(١)</sup> السحـابُ . كما دلَّ

<sup>(</sup>١) الدر المنثور ٦/٤٤.

 <sup>(</sup>۲) المعجم الكبير (۱۲٤۱٦) ، قال الهيشمى : فيه مسلم الملائي وهو ضعيف . مجمع الزوائد ۱۱۳/۷ .
 (۳ - ۳) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الطبراني .

<sup>(</sup>٥) فى الأصل : « خرابها » . وفي ح ، ا ، ومعجم الطبرانى : « خزانها » . والذى فى تاريخ الطبرى والكامل لابن الأثير « عتت على الخَزَنة » .

<sup>(</sup>٦) في ح، م، ص: « لمعة » .

عليه حديثُ الحارثِ بن حسّانَ البَكْرِيِّ ، إنْ جعلناه مفسِّرًا لهذه القصة ، وأصرحُ منه في ذلك ما رواه مسلمٌ في « صحيحِه »(١) ، حيث قال : حدثنا أبو الطَّاهرِ ، حدثنا أبنُ وَهْب ، سمعتُ ابنَ جُرَيْجٍ يحدثنا ، عن عطاء بن أبي رَبَاحٍ ، عن عائشة ، رضى الله عنها ، قالت : كان رسولُ الله عَيْقِلَةٍ إذا عصفت الرِّيحُ قال : « اللهم إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَها وخَيْرَ ما فيها وخَيْرَ ما أَرْسِلَتْ به ، وأعُوذُ بك مِن شَرِّها وشَرِّ ما فيها وشَرِّ ما أَرْسِلَتْ به » . قالت : وإذا تخيَّلَت (١) السماءُ تغيَّر لونُه ، وخرج ودخل ، وأقبلَ وأدبَر ، فإذا أمطرت تخيَّلَت عنه ، فعَرَفتْ ذلك عائشة ، فسألته ، فقال : « لعله يا عائشة كما قال فومُ عادٍ : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّطُرُنَا ﴾ » . قوم عادٍ : ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُواْ هَـٰذَا عَارِضٌ مُّطُونًا ﴾ » . ووه التَّرمذيُ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَهُ ، من حديث ابن ِ جُرَيْجٍ (١) .

طريق أخرى ، قال الإمامُ أحمدُ (١) : حدثنا هارونُ بنُ مَعْرُوفٍ ، أنبأنا عبدُ الله بنُ وَهْبِ ، أنبأنا عمرٌ و ، وهو ابنُ الحارِثِ ، أن أبا النَّضرِ حدَّته ، عن سُلَيمانَ بن يَسارِ ، عن عائشة ، أنها قالت : ما رأيتُ رسولَ الله عَيْقَا مُستجمِعًا ضاحكًا قَطُّ حتى أرى منه لَهُواتِه ، إنما كان يتبسَّمُ . وقالت : كان إذا رأى غَيْمًا أو ريحًا عُرِفَ ذلك في وجهه . قالت : يا رسولَ الله ، الناسُ إذا رأو الغيمَ فرحوا ؛ رجاء أن يكونَ فيه المطرُ ، وأراكَ إذا رأيتَه عُرِف (٥) في وجهكَ الكراهيةُ ؟ فقال : « يا عائشة ، ما يُؤمِّنني أنْ يكونَ فيه عذابٌ ؛ قد عُذَّب

<sup>(</sup>١) مسلم (١٩٩).

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : « عببت » .

<sup>(</sup>۳) الترمذی (۳٤٤٩) ، النسائی (۱۰۷۷، ۱۰۷۷) ، ابن ماجه (۳۸۹۱) . ( صحیح الترمذی ۲۷٤٤) . ( صحیح الترمذی ۲۷٤٤) .

<sup>(</sup>٤) المسند ٦٦/٦ ، ( صحيح الجامع ٧٨٠٧ ) .

<sup>(</sup>٥) كذا في النسخ ، وهو لفظ البخاري ، وفي المسند : « عرفت » .

قوم (۱) بالرِّيح ِ ، وقد رأى قوم العذاب فقالوا : هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا » . وهكذا رواه مسلم (۱) عن هارون بن معروف ٍ ، وأخرجه البخارى وأبو داود (۱) مِن حديث ابن وهب . فهذا الحديث كالصريح في تغاير القصتين ، كا أشرنا إليه أولًا . فعلى هذا تكون القصة المذكورة في سورة « الأحقاف » خبرًا عن قوم عاد الثانية ، وتكون بقية السِّياقات في القرآن خبرًا عن عاد الأولى ، والله أعلم بالصواب .

وقدمنا حجَّ هودٍ ، عليه السلامُ ، عندَ ذكْرِ حجِّ نوحٍ ، عليه السلامُ . ورُوِى عن أميرِ المؤمنين [ ٨٠/٨ ] علىِّ بنِ أبى طالب ، أنه ذكر صفةَ قبرِ هودٍ ، عليه السلامُ ، في بلادِ اليمنِ (١) . وذكر آخرون أنه بدمشقَ ، وبجامعِها مكانٌ في حائطِه القِبْلِيِّ ، يزعُمُ بعضُ الناسِ أنَّه قبرُ هودٍ ، عليه السلامُ . واللهُ أَعلمُ .

<sup>(</sup>١) بعده في م ، ص : « نوح » .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٨٩٩) .

<sup>(</sup>٣) البخاري (٤٨٢٨) ، أبو داود (٥٠٩٨) .

<sup>(</sup>٤) المستدرك ٢/٤٢٥.

## قصةُ صَالِحٍ نَبِئ ثمودَ عليه الصلاةُ والسلامُ

وهم قبيلةٌ مشهورةٌ يقالُ لهم : ثمودُ . باسمِ جَدِّهم ثمودَ أخِي جَدِيسٍ ، وهما ابْنا عابِرِ بن إِرَمَ بن سام بن نوح ، وكانوا عربًا مِن العاربة ، يسكنون الحِجْرَ الذي بينَ الحِجازِ وتبوك ، وقد مرَّ به رسولُ اللهِ عَلَيْكُم (١) وهو ذاهبٌ إلى تبوكَ بمَن معه مِن المسلمين ، كما سيأتى بيانُه . وكانوا بعدَ قوم عادٍ ، وكانوا يعبدون الأصنامَ كأولئك ، فبعث الله فيهم رجلًا منهم ، وهو عبدُ الله ِ ورسولُه صالحُ بنُ عُبَيْدِ بنِ ماسِخِ بنِ عُبَيْدِ بنِ حاجرِ بنِ عُمودَ بنِ عابرِ بنِ إِرْمَ ابن سام بن نوح ، فدعاهم إلى عبادةِ الله وحدَه لا شريكَ له ، وأن يخلعوا الأصنامَ والأندادَ ، ولا يُشركوا به شيئًا ، فآمَنتْ به طائفَةٌ منهم ، وكفَر جمهورُهم ، ونالوا منه بالمَقال والفَعال ، وهمُّوا بقتلِه ، وقتلوا الناقةَ التي جعَلها الله حُجّةً عليهم ، فأخذَهم الله أُخذَ عزيزٍ مُقتدرٍ ؛ كما قال تعالى في سورة « الأعراف »(٢) : ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاٰقَوْم آعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـٰذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِيَ أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْحِبَالَ بُيُوتًا فَٱذْكُرُوٓاْ ءَالَآءَ ٱللهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلٌ مِّن رَّبِّهِ قَالُوٓاْ إِنَّا بِمَآ أَرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ \* قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّا بِالَّذِينَ

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۳۸۰) ، مسلم (۲۹۸۰) .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣٤/٣ - ٤٤١ .

ءَامَنتُم بِهِ كَلْفِرُونَ \* فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَلْصَالِحُ ٱثْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا آ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارهِمْ جَاثِمِينَ \* فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاْقَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ [ الأعراف : ٧٣ - ٧٩ ] . وقال تعالى في سورةِ ﴿ هود ﴾(١) . ﴿ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَاقَوْم آعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَآسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَآسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَريبٌ مُّجِيبٌ \* قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَاٰذَآ أَتَنْهَاٰنَآ أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٌّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ \* قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِّن رَّبِي وَءَاتَٰنِي [ ٨٠/١ ] مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ ۚ تَخْسِيرٍ \* وَيَلْقَوْم هَاٰذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ \* فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْنُوبٍ \* فَلَمَّا جَآءَ أُمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَمِنْ خِزْى يَوْمِيذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْقَوِئُ ٱلْعَزيزُ \* وَأَخَذَ ٱلذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ \* كَأَن لَّمْ يَغْنُوا فِيهَا أَلَّا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبُّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴾ [ مرد : ٢١ - ٦٨ ] . وقال تعالى في سورةِ « الحِجْرِ »(٢) : ﴿ وَٰلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* وَءَاتَيْنَاهُمْ ءَايَلْتِنَا فَكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ \* وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ \* فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الحر: ٨٠ - ٨٤] . وقال سبحانه وتعالى في سورةِ « سبحان »(٣) : ﴿ وَمَا مُنَعَنَآ أَن

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٦٢/٤ ، ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/١٤ ، ٢٦٣ .

۳) التفسير ٥/٨٧ – ٨٩.

نُّرْسِلَ بِٱلْأَيْلَٰتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا ٱلْأَوَّلُونَ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِٱلْأَيْتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ﴾ [الإسراء: ٥٩]. وقال تعالى في سورةِ « الشَّعراء »(١): ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أُنُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَآتَّقُواْ آللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَمَآ أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أُجْرٍ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* أَتْثَرَكُونَ فِي مَا هَاٰهُنَآ ءَامِنِينَ \* فَي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ \* وَتَنْجِتُونَ مِنَ ٱلْجَبَالِ بُيُوتًا فَارهِينَ \* فَأَتُّقُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ \* ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ \* قَالُواْ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ \* مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مُّثْلُنا فَأْتِ بِئَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ هَاذِهِ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ \* وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُواْ نَـٰ دِمِينَ \* فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ١٤١ - ١٥٩]. وقال تعالى في سورةِ « النمل »(٢) : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحًا أَنِ آعْبُدُواْ ٱللهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ \* قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّكَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ \* قَالُواْ ٱطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَآيِرُكُمْ عِندَ ٱللهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ \* وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ \* قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنَبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ \* وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّ ْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/٤/٦ - ١٦٧ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٠٧/٦ - ٢٠٩ .

خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوٓاْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً [ ٨١/١ ] لِّقَوْمِ يَعْلَمُونَ \* وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [الهمل: ٤٥ - ٥٣]. وقال تعالى في سورةِ «حمّ السجدة »(١): ﴿ وَأَمَّا تُمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَآسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَىٰ عَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَلْعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ \* وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [ نصلت : ١٧ ، ١٧ ] . وقال تعالى في سورةِ « اقتربت »(٢) : ﴿ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنَّذُرِ \* فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَل وَسُعُر \* أَعُلْقِيَ ٱلذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ \* سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّن ِ ٱلْكَذَّابُ ٱلأَشِرُ \* إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَٱرْتَقِبْهُمْ وَٱصْطَبِرْ \* وَنَبِّهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌّ \* فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرٍ \* إِنَّا ۚ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَ'حِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ \* ولَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذُّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القمر : ٢٣ - ٣٣ ] . وقال تعالى(٣) : ﴿ كَذَّبَتْ ثُمُودُ بطَغْوَلُهَا ۚ ﴿ إِذِ ٱنْبَعَثَ أَشْقَلْهَا \* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللَّهِ نِنَاقَةَ ٱللَّهِ وسُقْيَلُهَا \* فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّلْهَا \* وَلَا يَخَافُ عُقْبَلْهَا ﴾ [الشمس: ١١ – ١٥ ] . وكثيرًا ما يَقْرِنُ اللهُ في كتابِه بينَ ذكرٍ عادٍ وثمودَ ، كما في سورةِ « براءةً » و « إبراهيمَ » و « الفرقانِ » وسورةِ « ص ٓ » ، وسورةِ « ق ٓ » و ﴿ النَّجْمِ ﴾ و ﴿ الفجرِ ﴾ . ويُقالُ : إن هاتين الأمَّتين ( \*) لا يَعْرِفُ خبرَ هما أهلُ الكتاب، وليس لهما ذِكْرٌ في كتابهم التوراةِ . ولكنْ في القرآنِ ما يدُلُّ على أن موسى أخبرَ عنهما ؛ كما قال تعالى في سورةِ « إبراهيم »(°) : ﴿وَقَـالَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٧/٧٥١ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٤٥٤ ، ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٨/٤٣٦ ، ٤٣٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ﴿ الآيتين ﴾ .

<sup>(</sup>٥) التفسير ٩/٤ .

مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ ٱللهَ لَغَنِيُّ حَمِيدٌ \* أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُواْ ٱللهِ مِن قَبْلِكُم قَوْم نُوح وَعَادٍ وَتَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا ٱللهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ ﴾ [ إبراهيم : ٨ ، ٩ ] الآية . الظاهر أن هذا مِن تمام كلام موسى مع قومِه ، ولكنْ لَمّا كان هاتان الأمتان() من العرب ، لم يَضْبِطُوا خبرَهما جيدًا ، ولا اعتنَوْا بحفظِه ، وإنْ كان خبرُهما كان مشهورًا في زمانِ موسى عليه السلام . وقد تكلمنا على هذا كلّه في « التفسير » مُسْتَقْصًى ، ولله إلحمدُ والمِنّة .

والمقصودُ الآنَ ذكرُ قصتِهم ، وما كان مِن أمرِهم ، وكيف نجّى اللهُ نبيّه صالحًا ، عليه السلامُ ، ومَن آمنَ به ، وكيف قطّع دابرَ القومِ الذين ظلموا ؛ بكفرِهم ، وعُتُوهم ، ومُخالفتِهم رسولَهم ، عليه السلامُ . وقد قدَّمنا أنهم كانوا عربًا ، وكانوا بعدَ عادٍ ، ولم يعتبرُوا بما كان من أمرِهم ؛ ولهذا قال لهم نبيّهم ، عليه السلامُ : ﴿ آعُبُدُواْ ٱللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بَيّنةٌ مِّن رَبّكُمْ عَليه السلامُ : ﴿ آعُبُدُواْ ٱللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ عَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بَيّنةٌ مِّن رَبّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ عَلَيةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلا تَمسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* [ ٨/٨ط] وَٱذْكُرُواْ إِذْ جَعَلَكُمْ خَلَفَآءَ مِن بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ تَتَخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُواْ وَبُولُهُ وَعَلَكُمْ عَلَهُم ، وأباح لكم عليه عليهم ؛ وأباح لكم بعدِهم ؛ لتعتبروا بما كان من أمرِهم ، وتعملوا بخلاف عملِهم ، وأباح لكم بعدِهم ؛ لتعتبروا بما كان من أمرِهم ، وتعملوا بخلاف عملِهم ، وأباح لكم بعدِهم ؛ لتعتبروا بما كان من أمرِهم ، وتعملوا بخلاف عملِهم ، وأباح لكم هذه الأرضَ تبنُون في سُهولِها القصور ، وتَنْجِتُون مِن الجبالِ بيوتًا فارِهِين . أي ؛ حاذِقِين في صَنْعتِها وإتقانِها وإحكامِها ، فقابِلُوا نعمة اللهِ بالشكرِ والعملِ والعدول عن طاعتِه ؛ الصالحِ والعبادةِ له وحدَه لا شريكَ له ، وإيّا كم ومخالفتَه ، والعدول عن طاعتِه ؛

 <sup>(</sup>١) في الأصل: « الآيتان » .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/٤٣٤ .

فَإِنْ عَاقِبَةَ ذَلِكَ وَحَيْمَةٌ ، وَلَهَذَا وَعَظْهُمْ بَقُولِهُ(١) : ﴿ أَتُثْرَكُونَ فِي مَا هَلْهُنَآ ءَامِنِينَ \* فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَزُرُوعٍ وَنَخْلِ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴾ أي ؛ متراكِمٌ ، كثيرٌ ، حَسَنٌ ، بَهِيٌّ ، ناضجٌ . ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا فَلْرهِينَ \* فَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَأَطِيعُونِ \* وَلَا تُطِيعُوٓاْ أَمْرَ ٱلْمُسْرِفِينَ \* ٱلَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ وقال لهم أيضًا(٢) : ﴿ يَاٰقَوْم آعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأْكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَآسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا ﴾ . أي ؛ هو الذي خلَقَكم ، فأنشأكم من الأرض ، وجعلكم عُمَّارَها ، أي أعطاكُموها بما فيها من الزروع. والثِّمار ، فهو الخالقُ الرزاقُ ، فهو الذي يستحقُّ العبادةَ وحدَه لا سواهُ ﴿ فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوٓا إِلَيْهِ ﴾ . أي ؛ أقْلِعوا عما أنتم فيه ، وأقبلُوا على عبادتِه ، فإنه يقبلُ منكم ويتجاوزُ عنكم ﴿ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجيبٌ \* قَالُواْ يَاصَالِحُ قَدْ كُنتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَـٰذَآ﴾ . أي ؛ قد كنا نرجو أنْ يكونَ عقلُك كاملًا قبلَ هذه المقالة ؛ وهي دعاؤُك إيانا إلى إفرادِ العبادةِ ("لله ِ وحدَه") ، وتَرْكِ ما كنا نعبدُه من الأندادِ ، والعدول عن دين الآباء والأجدادِ . ولهذا قالوا : ﴿ أَتُنْهَ ٰنَآ أَن نَّعْبُدُ مَا يَعْبُدُ ءَابَآؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٌّ مِّمَّا تَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُريبٍ \* قَالَ يَاقَوْم أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَءَاتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ ﴾ . وهذا تلطُّفٌ منه لهم في العِبارةِ(١) ولِين الجانب، وحُسْنُ تَأْتُ في الدعوةِ لهم إلى الخير. أي ؟ فما ظنُّكم إن كان الأمرُ كما أقولُ لكم وأدعوكم إليه ؟ ماذا عذرُكم عندَ الله ؟ وماذا يُخلِّصُكم بينَ يَدَيْه ، وأنتم تطلبون منِّي أن أتركَ دُعاءَكم إلى طاعتِه ؟ وأنا لا

<sup>(</sup>١) التفسير ٦/١٦٥ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: م، ص.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « العذارة ».

يمكنُني هذا ؛ لأنَّه واجبٌ عليٌّ ، ولو تركتُه لَمَا قَدَر أحدٌ منكم ولا مِن غيرِكم أَن يُجِيرَني منه ، ولا ينصرَني ، فأنا لا أزالُ أدعوكم إلى اللهِ وحدَه لا شريكَ له ، حتى يحكمَ اللهُ بيني وبينكم . وقالوا له أيضًا (١) : ﴿ إِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرينَ ﴾ أي ؛ من المسحُورين . يعنون : مسحورًا لا تدرى ما تقولُ في دُعائِك إيَّانا إلى إفرادِ العبادةِ لللهِ وحدَه ، وخَلْع ِ ما سِواه من الأندادِ . [ ٨٢/١ ] وهذا القولُ عليه الجمهورُ ؛ أن المرادَ بالمُسَحَّرين المسحورون . وقيل : من المُسَحُّرِين . أي ؟ ممَّنْ له سَحْرٌ – وهي الرِّئَةُ – كأنهم يقولون : إنما أنت بَشَرٌ له سَحْرٌ . والأولُ أظهرُ ؛ لقولِهم بعدَ هذا : ﴿ مَاۤ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مُّثْلُنَا ﴾ . وقولُهم : ﴿ فَأَتِ بَأَيَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ سألوه أن يأتِيَهم بخارق يدُلُّ على صدق ما جاءهم به ﴿ قَالَ هَـٰذِهِ نَاقَةٌ لََّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْم مَّعْلُومٍ \* وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ وقال : ﴿ قَدْ جَآءَتْكُم بَيُّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَـٰذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ٓ أَرْض ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوِّءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ وقال تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ .

وقد ذكر المفسرون أن ثمودَ اجتمعوا يومًا في ناديهم ، فجاءهم رسولُ اللهِ صالحٌ ، عليه السلامُ ، فدعاهم إلى اللهِ تعالى وذكَّرهم وحذَّرهم ووعظهم وأمرهم ، فقالوا له : إنْ أنت أخرجتَ لنا من هذه الصخرةِ – وأشاروا إلى صخْرةٍ هناك – ناقةً مِن صِفَتِها كَيْتَ وكَيْتَ – وذكروا أوصافًا سمَّوْها ، ونعتُوها وتعنَّتوا فيها – وأنْ تكونَ عُشَرَاءَ طويلةً ، مِن صِفَتِها كذا وكذا . فقال هم النَّبيُّ صالحٌ ، عليه السلامُ : أرأيتُم إنْ أجبتُكم إلى ما سألتم على الوجهِ الذي طلبتم ، أتوَمنون بما جئتُكم به وتصدِّقُوني فيما أَرْسِلْتُ به ؟ قالوا : نعم .

<sup>(</sup>١) التفسير ١٦٦/٦ .

فأخذ عُهودَهم ومواثيقَهم على ذلك ، ثم قام إلى مُصلَّه ، فصلَّى للهِ عزَّ وجلَّ ما قُدِّرَ له ، ثم دعا ربَّه عزَّ وجلَّ أَنْ يُجِيبَهم إلى ما طلبوا ، فأمر الله عزَّ وجلَّ الك الصخرة أن تَنْفَطِرَ عن ناقة عظيمة كَوْماءَ (الله عُشَراء ، على الوجه الذى طلبوا ، وعلى الصفة التى نَعْتُوا ، فلما عاينُوها كذلك ، رأوا أمرًا عظيمًا ، ومنظرًا هائلًا ، وقدرة باهِرة ، ودليلًا قاطعًا وبُرهانًا ساطعًا ، فآمَن كثيرٌ منهم ، واستمرَّ أكثرُهم على كفرهم وضلالهم ، وعنادِهم ؛ ولهذا قال : ﴿ فَظَلَمُواْ بِهَا ﴾ أى ؛ جحدوا بها ولم يَتَّبِعُوا الحق بسببها . أى ؛ أكثرُهم . وكان رئيسُ الذين آمنوا جُنْدَعَ بنَ عمرو (اللهُ بالإسلام ، فَصَدَّهم ذُوَّابُ بنُ عمر بن لَبيد بن جَوَّاس ، وكان مِن رؤسائِهم ، وهم بقيَّة الأشراف بالإسلام ، فَصَدَّهم ذُوَّابُ بنُ عمر بن لَبيد ابن عَله ابن عمر بن لَبيد والنّب على الله عنه الله المن عمل الله عنه الله شعرًا :

إلى دِينِ النبيِّ دَعَوْا شهابا فهَمَّ بأن يُجيبَ ولو أجابا وما عَدَلوا بصاحبِهمْ ذُوَّابا(°) تولَّوْا بعد رُشدِهمُ ذَابا [٨٢/١] وكانتْ عُصْبةٌ مِن آلِ عمرو عزيزَ ثمودَ كلُّهُمُمُ جميعًا لأصبحَ صالحٌ فينا عزيزًا ولكنَّ الغُواةَ مِنَ آلِ حِجْرٍ

<sup>(</sup>١) ليست في : م ، ص . والناقة الكوماء : العظيمة السنام .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « همه » .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م ، ص : ( الخباب صاحبا ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ، ح: « درابا » .

ولهذا قال لهم صالحٌ ، عليه السلامُ(١) : ﴿ هَـٰذِهِ نَاقَةُ ٱللهِ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ أَضَافِهَا للهِ سبحانه وتعالى إضافةَ تشريفٍ وتعظيم ؛ كقولِه : بيتُ اللهِ . و : عبدُ اللهِ . ﴿ لَكُمْ ءَايَةً ﴾ أي ؛ دليلًا على صِدْقِ ما جئتُكم به ﴿ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ ٱللهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ فاتفق الحالُ على أَنْ تَبَقَى هذه الناقةُ بينَ أظهرهم تَرْعَى حيث شاءت مِن أرضِهم ، وتَرِدَ الماءَ يومًا بعدَ يومٍ ، وكانت إذا ورَدت الماءَ تشربُ ماءَ البئرِ يومَها ذلك ، فكانوا يرفعون حاجتَهم من الماء في يومِهم لغدِهم . ويقالُ : إنهم كانوا يشربون مِن لبنِها كَفَايتُهم . ولهذا قال : ﴿ لَّهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ ﴾ أي ؛ اختبارًا لهم ؛ أيؤمنون بها ، أم يكفرون ؟ واللهُ أعلمُ بما يفعلون ﴿ فَآرْتَقِبْهُمْ ﴾ أي ؛ انتظِرْ ما يكونُ مِن أمرِهم ﴿ وَٱصْطَبِرْ ﴾ على أذاهم فسيأتيك الخبرُ على جَلِيَّةٍ ﴿ وَنَبِّئُهُمْ أَنَّ ٱلْمَآءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌّ ﴾ فلمّا طال عليهم الحالُ هذا ، اجتمع ملوُّهم ، واتفق رأيُهم على أنْ يَعْقِروا هذه الناقةَ ؛ ليستريحوا منها ، ويتوفَّرَ عليهم ماؤُّهم ، وزيَّن لهم الشيطانُ أعمالَهم . قال اللهُ تعالى(٢) : ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَالِحُ آئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [ الأعراف: ٧٧]. وكان الذي تولَّى قَتْلَها منهم رئيسَهم قُدارَ بنَ سالِفِ بنِ جُنْدَعٍ ، وكان أحمرَ أزرقَ قصيرًا(٢) ، وكان يقالُ: إنه وَلَدُ زانيةٍ ، وُلِدَ على فراش سالفٍ . وهو مِن (١) رجل يقالُ له: صيبانُ (٥). وكان فعلُه ذلك باتفاق ِ جميعِهم ؛ فلهذا نُسِب

<sup>(</sup>١) التفسير ٤/٤٢ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٣/٤٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: ﴿ أصهب ﴾ . والمثبت من تفسير الطبري ٢٢٨/٨ . والتفسير ٢٧٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : « ابن » .

<sup>(</sup>o) الذي في الطبري «صهياد».

الفعلُ إلى جميعِهم كلِّهم.

وذكر ابن جرير (١) ، وغيرُه من علماء المفسرين ، أن امرأتين من تمود ، اسمُ إحداهما صَدُوفُ(١) بنتُ الحيَّا بن زهير بن الحيَّا(١). وكانت ذاتَ حَسَبِ وَمَالٍ ، وَكَانِت تَحْتَ رَجَلٍ مِن أَسْلَمَ ، فَفَارَقَتْه ، فَدَعْتِ ابنَ عَمٌّ لِهَا ، يقالُ له : مِصْدَعُ بنُ مَهْرَجِ بن الحيًّا . وعرضَتْ عليه نفسَها إنْ هو عقر الناقةَ . واسمُ الأخرى عُنَيْزةُ بنتُ غُنْم بنِ مِجْلَزٍ ، وتُكْنَى أمَّ عثمانَ (١) ، وكانت عجوزًا كافرةً ، لها بناتٌ من زوجها ذُؤاب بن عمرو ، أحدِ الرؤساء ، فعرضت بناتِها الأربع [ ٨٣/١] على قُدار بن سالِفٍ ، إنْ هو عقر الناقة فله أَى بناتِها شاء ، فانتُدِب هذان الشّابَّان لعَقْرِها ، وسَعَوْا في قومِهم بذلك ، فاستجابَ لهم سبعةً آخرون ، فصاروا تسعةً ؛ وهم المذكورون في قولِه تعالى : ﴿ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ﴾ وسَعَوْا في بقيةِ القبيلةِ ، وحسَّنوا لهم عَقْرَها ، فأجابوهم إلى ذلك ، وطاوعوهم في ذلك ، فانطلقوا يَرْصُدونَ الناقة ، فلما صدرَتْ من وردها ، كَمَنَ لها مِصْدَعٌ ، فرماها بسهم فانتظم ساقها ، وجاء النساء ؛ نساء القبيلة في قتلها ، وحَسَرْن عن وجوهِهن ؟ ترغيبًا لهم ، فابتدرَهم قُدارُ بنُ سالِفٍ ، فشدُّ عليها بالسيفِ ، فَكَشَفَ عَن عُرْقُوبِها ، فَخَرَّتْ ساقطةً إِلَى الأَرضِ ، ورَغَتْ رَغَاةً واحدةً عظيمةً ، تَحذُّرُ ولدَها ، ثم طعَن في لَبُّها ، فنحَرَها ، وأنطلق سَقْبُها ، وهو فَصِيلُها ، فصَعد جبلًا منبعًا ، ورَغَا ثلاثًا .

۲۲۹ - ۲۲٦/۸ الطبرى ۱)

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : « صدوق » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ: « المختار » . والمثبت من تفسير الطبرى ٢٢٧/٨ . وانظر التفسير ٢٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الطبرى: « أم غنم » .

وروَى عبدُ الرَّزَّاقِ (۱) ، عن مَعْمَرٍ ، عمَّن سَمِع الحسنَ ، أنه قال : يا ربِّ ، أين أمى ؟ ثم دخل في صخرةٍ فغاب فيها . ويقال : بل اتَّبعوه فعَقروه أيضًا . قال الله تعالى : ﴿ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ \* فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُدُرٍ ﴾ وقال تعالى : ﴿ إِذِ آنبَعَثَ أَشْقُلْهَا \* فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ ٱللهِ نَاقَةَ ٱللهِ وَسُقيلُهَا ﴾ أي ؛ احْذَرُوها ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَوَّلُهَا \* وَلَا يَخَافُ عُقْبُلُهَا ﴾ .

قال الإمامُ أحمدُ (۱): حدثنا عبدُ الله بنُ نُمَيْرٍ ، حدثنا هشامٌ - هو ابنُ عُروة - عن أبيه عن عبدِ الله بن زَمْعَة قال : خطَب رسولُ الله عَلَيْكُ فذكر النّاقة ، وذكر الذي عقرها ، فقال : ﴿ إِذِ آنبَعَثَ أَشْقَلُهَا ﴾ . « انبَعَثَ لها رَجُل (۱) عارمٌ ، عَزيزٌ مَنِيعٌ في رَهْطِه ، مثلُ أبي زَمْعَة » . أخرجاه (۱) من حديثِ هشام به (۱) . عارمٌ ؛ أي شهمٌ . عزيزٌ ؛ أي رئيسٌ . مَنيعٌ ؛ أي مطاعٌ في قومِه .

وقال محمدُ بنُ إسحاقَ<sup>(۱)</sup> : حدثنى يزيدُ بنُ محمدِ بنِ خُتَيْمٍ ، عن محمدِ ابنِ كَعَبْمٍ ، عن محمدِ ابنِ كعبٍ ، عن محمدِ بنِ خُتَيْمٍ أَبى يزيدَ ، عن عمَّارِ بنِ ياسرٍ ، قال : قال : رسولُ اللهِ عَيِّلِتُهُ لِعَلِيٍّ : « أَلَا أُحَدِّثُكَ بأَشْقَى النَّاسِ ؟ » . قال : بلى . قال :

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٣١/٢ . وانظر تفسير الطبرى ٢٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) المسند ٤/٧١.

<sup>(</sup>٣) بعده في م: « من » .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٤٩٤٢) ، مسلم (٢٨٥٥) .

<sup>(</sup>٥) في م: ( بن ) .

 <sup>(</sup>٦) سيرة ابن هشام ٢٠٠/١ . وعنده و خيثم » بدل و خثيم » وهي كذلك في م ، ص ، والمسند
 ٢٦٣/٤ ، وانظر التهذيب ٢٧/٩ ، ١٤٨ .

« رجُلانِ ؛ أحدُهما أُحَيْمِرُ ثمودَ الذي عَقَرَ النَّاقَةَ ، والذي يَضْرِبُكَ يا عَلِيٌّ عَلَى هذا - يعني قَرْنَه - حتى تَبْتَلُ منه هذه » . يعني لِحْيَتَه . رواه ابنُ أبي حاتِم (١) . وقال تعالى : ﴿ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَاصَالِحُ ٱلْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [ الأعراف: ٧٧]. فجمَعوا في كلامِهِم هذا بينَ كُفْرِ بليغٍ مِن وجوهٍ ؛ منها أنهم خالَفوا الله ورسولَه في ارتكابهم النهي الأكيدَ في عقرِ الناقةِ ، [ ٨٣/١] التي جعلها اللهُ لهم آيةً ، ومنها أنهم استعجلوا وقوعَ العذابِ بهم ، فاستحقُّوه مِن وجهَيْن ؛ أحدُهما الشُّرطُ عليهم في قولِه : ﴿ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءِ فَيَأْخُدَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴾ وفي آيةٍ ﴿ عَظِيمٌ ﴾ ، وفي الأخرى ﴿ أُلِيمٌ ﴾ والكلُّ حقٌّ . والثاني ، استعجالُهم على ذلك . ومنها أنهم كذَّبوا الرسولَ الذي قد قام الدليلُ القاطعُ على نُبُوَّتِه وصدقِه ، وهم يعلمون ذلك عِلْمًا جازمًا ، ولكنْ حمَلهم الكفرُ والضلالُ والعنادُ على استبعادِ الحقِّ ، ووقوع ِ العذاب بهم . قال اللهُ تعالى : ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَـٰئَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ . وذكروا أنهم لما عقروا الناقة ، كان أولَ مَن سطًا عليها قُدَارُ بنُ سالِفٍ ، لعنه اللهُ ، فعَرْقَبها ، فسقطتْ إلى الأرض ، ثم ابتَدَروها بأسيافِهم يُقَطِّعونها ، فلما عاين ذلك سَقْبُها ، وهو ولدُها ، شَرَد عنهم فَعَلا أُعِلَى الجِبلِ هناك ، ورغَا ثلاثَ مراتٍ ؛ فلهذا قال لهم صالحٌ : ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ أي ؛ غير يومِهم ذلك . فلم يصدِّقوه أيضًا في هذا الوعدِ الأكيدِ ، بل لمّا أمسَوْا هَمُّوا بقتلِه ، وأرادوا ، فيما يزعُمون ، أن يُلحِقُوه بالناقة ﴿ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِآللهِ لِنَبَيِّنَّهُ وَأَهْلَهُ ﴾ أي ؛ لنكبسنَّه في داره مع أهله ، فَلَنقَتُلَنَّه ، ثم نَجحَدَنَّ قَتْلَه ، ونُنكِرَنَّ ذلك إنْ طالَبَنا أُولياؤُه بدمِه ؛ ولهذا قالوا: ﴿ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ﴾ قال الله تعالى :

<sup>(</sup>١) وذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٥٧/٦ وعزاه لابن أبي حاتم .

﴿ وَمَكَرُواْ مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ \* فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوٓا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ \* وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ وذلك أن الله تعالى أرسل على أولئك النَّفر الذين قصدوا قَتْلَ صالح حجارةً رضَخَتْهم ، سلفًا وتعجيلًا قبلَ قومِهم ، وأصبحت ثمودُ يومَ الخميس ، وهو اليومُ الأولُ من أيام النَّظِرَةِ ، ووجوهُهم مُصْفَرَّةٌ كما أنذَرهم صالحٌ ، عليه السلامُ ، فلما أمسَوْا نادَوْا بأجمعِهم : ألَّا قد مضَى يومٌ مِن الأجل . ثم أصبحوا في اليوم الثاني مِن أيام التأجيل ، وهو يومُ الجُمْعَةِ ، ووجوهُهم مُحْمَرَّةٌ ، فلمَّا أَمْسَوْا نادَوْا : أَلَا قد مضَى يومانِ مِن الأَجَلِ. ثم أصبَحوا في اليوم الثَّالثِ من أيام المتاع ، وهو يومُ السَّبْتِ ، ووجوهُهم مُسْوَدَّةٌ ، فلمَّا أَمْسَوْا نادَوْا : أَلَا قد مضَى الأَجَلُ . فلمَّا كَان صَبيحةُ يومِ الأحدِ ، تحنَّطوا وتأهَّبوا وقعَدوا ينتظرون ماذا يَحُلُّ بهم من العذاب والنَّكال والنَّقمة ، لا يَدرون كيفَ يُفعَلُ بهم ، ولا مِن أيِّ جهةٍ يأتيهم العذابُ ، فلما أشرقت الشمسُ جاءتهم صَيْحَةٌ مِن السماءِ من فوقِهم ، ورَجْفَةٌ شديدةٌ من أسفَلَ منهم ، ففاضت الأرواحُ وزَهَقت النفوسُ ، وسكَنت الحركاتُ [ ٨٤/١] وخشعت الأصواتُ ، وحُقَّتِ الحقائقُ ، ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ﴾ ؛ جُئَثًا لا أرواحَ فيها ولا حِراكَ بها . قالوا : و لم يَبْقُ منهم أحدٌ إلا جاريةٌ كانت مُقْعَدةً ، واسمُها : كَلْبةُ بنتُ(١) السَّلْقِ . ويقالُ لها : الزُّرَيْعَةُ (٢) . وكانت شديدة الكفر والعداوة لصالح ، عليه السلام ، فلما رأت العذابَ أَطْلِقَتْ رِجلاها ، فقامت تسعَى كأسرع شيء ، فأتتْ حيًّا من

<sup>(</sup>١) في الأصل: « بن » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ، ح ، ص : « الذريعة » ، وفى ا ، م : « الدريعة » . والمثبت من تفسير الطبرى بتحقيق محمود محمد شاكر وأخيه ٥٣٦/١٢ .

العرب ، فأخبرتهم بما رأت وما حلَّ بقومِها ، واستَسْقَتْهم ماءً ، فلما شَرِبت ماتت . قال اللهُ تعالى : ﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ آ فِيهَا ﴾ أى ؛ لم يُقيموا فيها فى سَعَةٍ ورزقٍ وغَناءٍ ﴿ أَلَا إِنَّ تَمُودَا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّتُمُودَ ﴾ [ مود : ١٨] أى ؛ نادَى عليهم لسانُ القَدَرِ بهذا .

قال الإمامُ أحمد (۱): حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، حدثنا عبدُ اللهِ عَلَيْ عَالَ بن خُثَيْم ، عن أبي الزَّبيرِ ، عن جابرٍ ، قال : لمَّا مرَّ رسولُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ بالحِجْرِ ، قال : « لا تَسْأَلُوا الآياتِ ، فقد سأَلُما قومُ صالحٍ فكانت - يعنى الناقَة - تَرِدُ من هذا الفَحِّ ، فعَتَوْا عن أمرِ ربِّهم فعقروها ، وكانت تَشرَبُ ماءَهم يومًا ويشرَبونَ لبنها يومًا ، فعقروها ، فأخذتهم صيحة ، أهْمَدَ اللهُ مَن تحتَ أديم السماء منهم ، إلا رجلًا واحدًا ، كان في حَرَم الله الله الله الله الله إلى الله الله الله على شرطِ فلما خرَج من الحرم أصابه ما أصاب قومَه » . وهذا الحديث على شرطِ مسلم ، وليس هو في شيء من « الكتب الستة » (۱) . والله أعلم .

وقد قال عبدُ الرزاقِ أيضًا ("): قال مَعْمر": أخبرنى إسماعيلُ بنُ أُمَيَّةً ، أَنَّ اللهُ النبيَّ عَلَيْتُهُ مر بقبرِ أَبِي رِغَالٍ ، فقال : « أتدرُون من هذا ؟ » قالوا : الله ورسولُه أعلمُ . قال : « هذا قبرُ أَبِي رِغَالٍ ؛ رجل من ثمودَ كان في حَرَم الله ، فمنَعه حرَمُ الله عذابَ الله ، فلمَّا خرَج أصابَه ما أصابَ قومَه ، فدُفِنَ ههنا ، ودُفِن معه غُصْنٌ مِن ذَهَبٍ » . فنزَل القومُ فابتدروه بأسيافِهم ، فبحثوا عنه ،

<sup>(</sup>۱) المسند ۲۹٦/۳ . وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ۱۹٤/٦ ، ۳۸/۷ وقال : رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح . وانظر الإحسان (٦١٩٧) .

<sup>(</sup>۲) وأخرجه الطبرى فى تفسيره ۲۳۰/۸ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق ٢٣٢/٢ .

فاستخرجوا الغصنَ . قال عبدُ الرزاقِ (١١) : قال مَعْمَرٌ : قال الزُّهْرِيُّ : أبو رغَالِ ؟ أَبُو ثَقِيفٍ . هذا مُرسَلُّ من هذا الوجهِ . وقد جاء مِن وجهِ آخرَ متَّصِلًا ، كما ذكره محمدُ بنُ إسحاقَ في « السيرةِ »(١) ، عن إسماعيلَ بن أُمَّيَّةً ، عن بُجَير بن أبي بُجَير ، سمعتُ عبدَ الله بنَ عمرو ، سمعتُ رسولَ الله عَلَيْكُ يقولُ حينَ خرجنا معه إلى الطائفِ ، فمَرَرْنا بقبرٍ ، فقال : « إن هذا قبرُ أبي رِغَالِ ، وهو أبو تُقِيفٍ ، وكان من تُمودَ ، وكان بهذا الحرَم يدفّعُ عنه ، فلما خرَج منه أصابَتْه النُّقْمَةُ التي أصابتْ قومَه بهذا المكانِ ، فدُفِنَ فيه ، [ ٨٤/١] وآيةُ ذلك أنَّه دُفِنَ معه غُصْنٌ مِن ذهبٍ ، إِنْ أَنتم نَبَشْتُم عنه أَصَبْتُموه معه » . فابتَدَره الناسُ فاستخرجوا منه الغُصْنَ . وهكذا رواه أبو داودَ(٣) مِن طريق محمد بن إسحاق به (١) . قال شيخُنا الحافظُ أبو الحجَّاجِ المِزِّيُّ ، رحمه اللهُ : هذا حديثٌ حسنٌ عزيزٌ . قلت : تفرَّد به بُجَيْرُ بنُ أَبِي بُجَيْرِ هذا ، ولا يُعْرَفُ إلا بهذا الحديثِ ، و لم يَرْو عنه سوى إسماعيلَ بن أُمَيَّةَ . قال شيخُنا : فيحتَملُ أنه وَهِم في رفعِه ، وإنما يكونُ من كلام عبدِ الله بن عمرو ، مِن زامِلَتَيْه (٥) ، واللهُ أعلمُ . ( قلتُ : لكنْ في المُرسَلِ الذي قبلَه ، وفي حديثِ جابرٍ أيضًا شاهد له . والله أعلم . .

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٢٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) لم نجده في السيرة.

<sup>(</sup>٣) أبو داود (٣٠٨٨) . (ضعيف أبي داود ٦٧٨) .

<sup>(</sup>٤) سقط من: ح.

٢٣٢/١ (ضعيف) . \* زاملته » . والزامِلةُ : بعير يستظهر به الرجل يحمل عليه متاعه وطعامه . اللسان ( زم ل ) .

وأراد بهما هنا الصحف التي أصابها يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل . (٦ - ٦) سقط من : ح .

وقولُه تعالى : ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَاكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ إخبارٌ عن صالح ، عليه السَّلامُ ، أنه خاطَب قومَه بعدَ هلاكِهم ، وقد أُخذ في الذُّهاب عن مَجِلَّتِهم إلى غيرها ، قَائِلًا لَهُم : ﴿ يَاٰقَوْم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ أى ؛ جَهَدْتُ في هدايتِكم بكلِّ ما أمكنني ، وحرَصتُ على ذلك بقولي وفعلي ونيَّتي ﴿ وَلَاكِن لَّا تُحِبُّونَ ٱلنَّاصِحِينَ ﴾ أي ؛ لم تكن سَجَاياكم تقبَلُ الحقُّ ولا تريدُه ؛ فلهذا صِرتُم إلى ما أنتم فيه مِن العذاب الأليم المستمِرِّ بكم ، المتصل إلى الأبدِ ، وليس لى فيكم حِيلةً ولا لى بالدُّفع عنكم يَدَانِ ، والذي وجَب علَيَّ من أداء الرسالةِ والنُّصحِ لكم قد فعلتُه وبذلتُه لكم ، ولكنَّ الله يفعَلُ ما يريدُ . وهكذا خَاطَبِ النَّبِيُّ عَلِيْكُ أَهِلَ قَلِيبِ بَدْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لِيالِ ، وقَفَ عَلَيْهُم ، وقد رَكِب راحلتَه وأمَر بالرَّحيل من آخر الليل ، فقال : « يا أهلَ القَلِيب ، هل وجدتُم ما وعَدَكم ربُّكم حقًّا ؟ فإنِّي قد وجدتُ ما وعدَني ربي حقًّا ١٠٠٠ . وقال لهم فيما قال : « بئسَ عَشِيرةُ النَّبيِّ كنتُم لِنبيِّكُم ؛ كنَّبْتُمونِي وصدَّقَنِي النَّاسُ ، وأخرجتُمونى وآوانِي النَّاسُ ، وقاتَلْتمُونى ونَصَرَنِي النَّاسُ ، فبئسَ عَشيرةُ النَّبيِّ كنتُم لنبيِّكم » . فقال له عمرُ : يا رسولَ الله ِ، تُخاطِبُ أقوامًا قد جَيَّفوا ؟ فقال : « والذي نَفْسي بيده ، ما أنتُم بأسمَعَ لِمَا أَقُولُ منهم ، ولكنَّهم لا يُجِيبُون » . وسيأتى بيانُه في موضعِه إن شاء الله . ويقال : إنَّ صالحًا ، عليه السلام ، انتقل إلى حَرَم الله ، فأقام به حتى مات(٢) .

قال الإمامُ أحمدُ (٢) : حدثنا وَكِيعٌ ، حدثنا زَمْعةُ بنُ صالحٍ ، عن سَلَمةَ

<sup>(</sup>۱) البخاری (۳۹۸۰) ، مسلم (۹۳۲) .

<sup>(</sup>۲) تاریخ الطبری ۲۳۲/۱ ، الکامل ۹۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) المسند ٢٣٢/١ ، (ضعيف ) .

ابنِ وَهْرَامٍ ، عن عِكْرِمة ، عن ابنِ عباس ، قال : لَمَّا مرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ بوادِي عُسْفَانَ حينَ حجَّ ، قال : « يا أبا بَكْرٍ : أَيُّ وادٍ هذا ؟ » . قال : وادِي عُسْفَانَ . قال : « لقد مرَّ به هودٌ وصالحٌ ، عليهما السلامُ ، على بَكَراتٍ حُمْرٍ خُطُمُها اللَّيفُ ، أَزُرُهم العَباءُ ، وأردِيتُهم النّمارُ ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ البيتَ خَطُمُها اللّيفُ ، أَزُرُهم العَباءُ ، وأردِيتُهم النّمارُ ، يُلَبُّونَ ، يَحُجُّونَ البيتَ المَارِهِ العَبِيقَ » . إسنادٌ حَسَنٌ . وقد تقدَّم في قصة نُوحٍ (١) ، عليه السلامُ ، مِن روايةِ الطَّبرانيُّ ، وفيه نوحٌ وهودٌ وإبراهيمُ .

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٢٧٨.

<sup>(</sup>۲) هكذا نسبه هنا إلى الطبرانى ، و لم نجده فى مظانه من مسند ابن عباس ، و لم يعزه الهيثمى ٢٢٠/٣ إليه ، ولعل نسبته إلى الطبرانى سبق قلم من المصنف رحمه الله ، والذى تقدم ص ٢٧٨ نسبته إلى أبى يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع عن أبيه وكيع به ، و لم نجده فى مسند ابن عباس من المطبوع ، ولعله فى مسنده الكبير ، ولكن نسبته إلى أبى يعلى هى الأصح فإن سفيان بن وكيع توفى سنة (٢٤٧ هـ) كما فى تهذيب الكمال ٢٠٣/١١ ، وولد الحافظ أبو يعلى سنة (٢١٠ هـ) كما فى سير أعلام النبلاء ٢١/١٤ وولد الحافظ الطبرانى سنة (٢١٠ هـ) كما فى سير أعلام النبلاء ١٩/١٦ ، فعلى هذا فالذى يمكن أن يروى عن سفيان بن وكيع هو أبو يعلى لا الطبرانى ، والله أعلم .

## ذكرُ مرورِ النبئ ﷺ بوادى الحِجْرِ من أرض ثُمُودَ عَامَ تَبُوكَ

قال الإمامُ أحمدُ (١): حدثنا عبدُ الصَّمدِ ، حدثنا صَخْرُ بنُ جُويْرِيَة ، عن نافع ، عن ابن عُمَر ، قال : لما نزل رسولُ اللهِ عَلَيْكُ بالنَّاسِ عامَ تَبُوكَ ، نزلَ بهم الحِجْر عند بيوتِ ثَمُودَ ، فاستَسْقَى النَّاسُ مِن الآبارِ التي كانت تشربُ منها ثمودُ ، فعَجَنُوا منها ونصَبوا القُدُورَ باللحم ، فأمرَهم رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، فأهراقُوا القُدورَ ، وعلَفُوا العجينَ الإبلَ ، ثم ارتَحل بهم حتى نزل بهم على البئرِ التي كانت تشرَبُ منها الناقةُ ، ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عُذّبُوا ، قال : « إنِّي أخشَى أن يُصِيبَكم مثلُ ما أصابهم ، فلا تدخلوا عليهم » .

وقال أحمدُ أيضًا ("): حدثنا عَفَّانُ ، حدثنا عبدُ العزيزِ بنُ مُسْلِمٍ ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ دينارٍ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَر ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْ وهو بالحِجْرِ : « لا تدخُلوا على هؤلاءِ القومِ المُعَذَّبينَ ، إلَّا أَنْ تكونوا باكِينَ ، فإنْ لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم ؛ أَنْ يُصيبَكم مثلُ ما أصابهم » . أخرجاه في « الصحيحين » (") مِن غيرِ وجهٍ . وفي بعضِ الرواياتِ ، أنّه ، عليه السلامُ ، لمَّا مرَّ بمنازلِهم ، قنَّع رأسه وأسرَع راحلتَه ، ونهى عن دخولِ منازلِهم : « إلَّا أَنْ تكونوا باكين » . وفي روايةٍ : « فإنْ لم تبكُوا فتباكوًا ، منازلِهم : « إلَّا أَنْ تكونوا باكين » . وفي روايةٍ : « فانْ لم تبكُوا فتباكوًا ، خشيةَ أَنْ يُصيبَكم مثلُ ما أصابهم » . صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه .

<sup>(</sup>١) المسند ١١٧/٢ (صحيح).

<sup>(</sup>٢) المسند ١٧٤/٢ (صحيح).

<sup>(</sup>٣) البخارى (٤٣٣) ، مسلم (٢٩٨٠) .

وقال الإمامُ أحمدُ(١): حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، حدثنا المَسْعُودِيُّ ، عن إسماعيلَ بن ِ أَوْسَطَ ، عن محمد بن ِ أبي كَبْشَةَ الأَنْمارِيِّ ، عن أبيه ، واسمُه عمرُو بنُ سعدٍ ، ( ويقالُ : عامرُ بنُ سَعْدٍ ) ، رضى الله عنه قال : لَمَّا كان في غزوةِ تَبُوكَ ، تسارَع الناسُ إلى أهلِ الحِجْرِ يدخُلون عليهم ، فبلَغ ذلك رسولَ اللهِ عَلِيلَةِ فنادَى في الناس : « الصلاةُ جامعةً » . قال : فأتيتُ النبيُّ عَيِّكُ وهو مُمْسِكٌ بَعِيرَه ، وهو يقولُ : « ما تدخُلُونَ على قومٍ غَضِب اللهُ عليهم ؟ » . فناداه رجلٌ منهم : نَعْجَبُ منهم يا رسولَ الله ِ . قال : « أفلا أُنْبُّكُم (") بأعجب من ذلك ؟ رجُلٌ مِن أنفسِكم ينبُّكُكم بما كان قبلكم ، وما هُو كَائَنَّ بَعْدَكُم ، فاستقيموا وسدِّدوا ، فإنَّ الله لا يَعْبَأُ بعذابكم شيئًا ، وسيأتي قومٌ لا يَدفَعُون عن أنفسِهم بشيءٍ » . إسنادُه حَسَنٌ ، و لم يُخَرِّجوه . وقد ذُكِرَ أنَّ قومَ صالح كانت أعمارُهم طَويلةً ، فكانوا يبنُون البيوت من المَدَرِ ( عُ ) فَتَخْرَبُ قبلَ موتِ الواحدِ منهم ، فنحتوا لهم بيوتًا في الجبالِ . [ ٨٥/١ ] وذكروا أنَّ صالِحًا ، عليه السلامُ ، لمَّا سألوه آيةً فأخرَج اللهُ لهم النَّاقةَ من الصخرةِ ، أمرَهم بها وبالولدِ الذي كان في جَوْفِها ، وحذَّرهم بأسَ اللهِ إِنْ هم نالوها بسُوءِ ، وأخبرهم أنهم سيَعْقِرونها ، ويكونُ سببُ هلاكِهم ذلك ، وذكر لهم صفة عاقِرها ، وأنَّه أحمرُ أزرقُ أصهبُ ، فبعثوا القَوابلَ في البلدِ ، متى وجدوا مولودًا بهذه الصفةِ يَقْتُلْنَه ، فكانوا على ذلك دهرًا طويلًا وانقرضَ جيلٌ وأتَى جيلٌ آخرُ ، فلمَّا كان في بعض الأعصارِ ، خطَب رئيسٌ

<sup>(</sup>١) المسند ٢٣١/٤ ، وقال الهيثمي : فيه عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي وقد اختلط . مجمع الزوائد ١٩٤/٦ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل. وانظر الإصابة ٧٤١/٧.

<sup>(</sup>٣) كذا بالنسخ. وفي المسند: ﴿ أَنْذُرُكُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) المدَرُ : قطع الطين اليابس . القاموس (م د ر) .

مِن رؤسائِهم على ابنِه بنتَ آخرَ مثلِه في الرياسةِ ، فزوَّجه فوُلِدَ بينَهما عاقِرُ الناقَةِ ، وهو قُدَارُ بنُ سالِفٍ ، فلم تتمكن القوابلُ مِن قتلِه ؛ لشرفِ أبوَّيْه وجَدَّيْه فيهم ، فنشأ نشأةٌ سريعةً ، فكان يشِبُّ في الجُمُعة كما يشِبُّ غيرُه في شهر ، حتى كان من أمره أنْ خرَج مُطاعًا فيهم ، رئيسًا بينَهم ، فسوَّلت له نفسُه عَقْرَ الناقَةِ ، واتَّبعَه على ذلك ثمانيةٌ من أشرافِهم ؛ وهم التسعةُ الذين أرادوا قَتْلَ صالح ، عليه السَّلامُ ، فلمَّا وقَع من أمرهم ما وقَع من عَقْر الناقَةِ ، وبلَغ ذلك صالحًا ، عليه السلامُ ، جاءهم باكيًا عليها ، فتلقُّوه يَعتذرون إليه ويقولون : إنَّ هذا لم يقعْ عن مَلَإُ مِنًّا ، وإنما فعَل هذا هؤلاء الأحداثُ فينا . فيقالُ : إنه أمرَهم باستدراكِ سَقْبها حتى يُحسِنوا إليه عِوضًا عنها ، فذهبوا وراءَه ، فصعِد جبلًا هناك ، فلمَّا تصاعدوا فيه وراءَه تعالَى الجبلُ ، حتى ارتفَع فلا ينالُه الطيرُ ، وبكِّي الفصِيلُ حتى سالت دموعُه ، ثم استقبَل صالحًا ، عليهُ السلامُ ، ورغَا ثلاثًا ، فعندَها قال صالحٌ ﴿ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ﴾ وأخبرهم أنهم يُصبحون مِن غدِهم صُفْرًا ، ثم تَحْمَرُّ وجوهُهم في الثاني ، وفي اليوم الثَّالثِ تَسْوَدُّ وجوهُهم ، فلمَّا كان في اليوم الرابع ِ أَتَهُم صيحةً فيها صوتُ كلِّ صاعقةٍ ، فأخمدَ تُهُم ، فأصبَحوا في دارِهم جاثمين . وفي بعض هذا السِّياقِ نظرٌ ، ومخالفَةٌ لظاهر ما يُفْهَمُ من القرآنِ في شأنِهم وقصتِهم ، كما قدَّمنا . واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب ، وهو حسبُنا ونعمَ الوكيلُ .

## قصَّةُ إبراهيمَ الخليل(')، عليه الصلاةُ والسلامُ

هو إبراهيمُ بنُ تارِخُ<sup>(۲)</sup> « ۲٥٠ » بنِ ناحورَ « ١٤٨ » بنِ ساروغَ « ٢٣٠ » بنِ راغو<sup>(۳)</sup> « ٢٣٩ » بنِ فالغُ « ٤٣٩ » بنِ عابرِ « ٤٦٤ » بنِ نوحٍ شالَخِ<sup>(٤)</sup> « ٤٣٣ » بنِ أَرْفَخْشَدَ « ٤٣٨ » بنِ سامِ « ٢٠٠ » بنِ نوحٍ عليه السلامُ . هذا نصُّ أهلِ الكتابِ في كتابِهم ، وقد أُعلمتُ على أعمارِهم تحت أسمائِهم بالهندِيِّ ، كما ذكروه مِن المُدَدِ<sup>(٥)</sup> ، وقدمنا الكلامَ على عمرِ نوحٍ ، عليه السلامُ ، فأغنَى عن إعادَتِه .

(أوحكى الحافظُ ابنُ عساكِرَ (٧) فى ترجمة إبراهيم الحليل مِن ( تاريخه ) ، عن إسحاق بن بشر الكاهِليِّ ، صاحب كتاب ( المبتدأ ) أنَّ اسمَ أمَّ إبراهيم أميلةُ . ثم أوردَ عنه فى خبر ولادتِها له حكاية طويلةً . وقال الكلبيُّ (٨) : اسمُها نونا بنتُ كرنبا بن كوثى مِن بنى أَرْفَخْشَدَ بنِ سام بن نوحٍ . وروى ابنُ عساكِرَ (٩) مِن غيرٍ وجهٍ ، عن عِكْرِمةَ ، أنه قال : كان إبراهيمُ ، عليه السَّلامُ يُكْنَى أبا الصِّيفانِ (١) . قالوا : ولما كان عُمُرُ تارِخَ خمسًا

<sup>(</sup>١) فى م ، ص : « خليل الرحمن » .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل: « رباح » ، وفى م ، ص: « تسارخ » . وانظر تاريخ الطبرى ۲۳۳/۱ ، الكامل
 ۹٤/۱ ، تاريخ دمشق ١٦٤/٦ – ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبري والكامل: « أرغوا » .

<sup>(</sup>٤) بعده في تاريخ الطبرى والكامل: « بن قينان ».

<sup>(</sup>٥) هذه المدد ليست في: الأصل، ص.

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>۷) تاریخ دمشق ۱۲۵/۱.

<sup>(</sup>٨) طبقات ابن سعد ١/٢٦ .

<sup>(</sup>٩) تاریخ دمشق ۱۷۳/٦.

وسبعين سنةً ، [ ٨٦/١ و ] وُلِدَ له إبراهيمُ ، عليه السلامُ ، وناحُورُ ، وهارَانُ ، ووُلِدَ لهارَانَ لوطٌ . وعندَهم أن إبراهيمَ ، عليه السلامُ ، هو الأوسطُ ، وأن هارانَ مات في حياةِ أبيه ، في أرضِه التي وُلِدَ فيها ، وهي أرضُ الكَلْدَانِيِّين ؟ يعنُونَ أرضَ بابِلَ . ( وهذا هو الصحيحُ المشهورُ عندَ أهل السّير والتواريخ والأخبار ، وصحَّح ذلك الحافِظُ ابنُ عساكِرَ (٢) بعد ما روَى مِن طريق هشام بن عمَّار ، عن الوليد ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن مَكْحُول ، عن ابن عباس ، قال : وُلِدَ إبراهيمُ بغُوطَةِ دِمشْقَ ، في قريةٍ يقالُ لها : بَرْزَةُ . في جبل يقالُ له : قاسِيُونُ . ثم قال : والصّحيحُ أنه وُلِد ببابلَ ، وإنَّما نُسِبَ إليه هذا المقامُ ؛ لأنَّه صلَّى فيه ، إذ جاء مُعينًا للوطٍ عليه السلامُ ' . قالوا : فتزوج إبراهيمُ سارَّةَ ، وناحورُ مَلْكَا(٢) ابنةَ هارَانَ ؛ يعنون بابنةِ أخيه . قالوا : وكانت سارَّةُ عاقرًا لا تَلِدُ . قالوا : وانطَلقَ تارخُ بابنِه إبراهيمَ وامرأتِه سارَّةَ ، وابن ِ ابنِه لوطِ بن ِ هارَانَ ، فخرج بهم من أرضِ الكَلْدَانِيِّين إلى أرضِ الكَنْعَانِيِّين ، فنزلوا حَرَّانَ ، فمات فيها تارخُ وله مائتان وخمسون سنةً . وهذا يدلُّ على أنَّه لم يُولَد بحرَّانَ ، وإنما مَولدُه بأرض الكَلْدَانِيِّين ، وهي أرضُ بابلَ وما والاها . ثم ارتحلوا قاصدين أرضَ الكَنْعَانِين ، وهي بلادُ بيتِ المقدس فأقاموا بحَرَّانَ ، وهي أرضُ الكَشْدَانِيين في ذلك الزمانِ ، وكذلك أرضُ الجزيرةِ والشام أيضًا ، وكانوا يعبدون الكواكبَ السبعةَ ، والذين عَمَروا مدينةَ دمشقَ كانوا على هذا الدِّين ، يستقبلون القُطْبَ الشماليُّ ، ويعبدون الكواكبَ السَّبْعةَ بأنواع من الفَعالِ والمقالِ ؛ ولهذا كان على كلِّ باب من أبوابِ دمشق السبعة

<sup>(</sup>١-١) سقط من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ دمشق ١٦٤/٦ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح.

القديمةِ هيكلُّ لكوكبِ(') منها ، ويعملون لها أعيادًا وقرابينَ ، وهكذا كان أهلُ حَرَّانَ يعبدون الكواكِبَ والأصنامَ ، وكلُّ مَن كان على وجهِ الأرض كانوا كَفَّارًا ، سوى إبراهيمَ الخليلِ وامرأتِه وابن أخيه لوطٍ ، عليهم السَّلامُ ، وكان الخليلُ ، عليه السلامُ ، هو الذي أزال الله به تلك الشرورَ ، وأبطَل به ذاك الضلالَ ؛ فإن الله سبحانه وتعالى آتاه رُشْدَهُ في صِغَره ، وابتعثه رسولًا ، واتخذه خليلًا في كِبَرِه ، قال تعالى(١٠) : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلْمِينَ ﴾ [الأنبياء: ١٥] . أي ؛ كان أهلًا لذلك . وقال تعالى (٢) : ﴿ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ آعْبُدُواْ ٱللهَ وَٱتَّقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أُوْثَلْنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَأَبْتَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزْقَ وَآعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ \* وَإِن تُكَذُّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أَمَمٌ مِّنَ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلبَلَاغُ ٱلْمُبينُ \* أَو لَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللهِ يَسِيرٌ \* قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْصَ ۚ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأَخِرَةَ إِنَّ ٱللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ \* يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ \* وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ \* وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَّأَيَاتِ ٱللهِ وَلِقَآبِهِ أَوْلَـٰ بِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأَوْلَـٰ بِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِه [٨٦/١] إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنجَلهُ ٱللهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيْتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ \* وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ

<sup>(</sup>١) في الأصل: «ككوكب».

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٧٩/٦ .

ٱللهِ أَوْثَنَّا مُّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بَبعْض وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ \* فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّيٓ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّه فِي ٱلأُخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٦ - ٢٧]. ثم ذكر تعالى مُناظَرَتُه لأبيه وقومِه، كما سنذكرُه إِنْ شَاءِ اللهُ تعالى . وكان أولُ دعوتِه لأبيه ، وكان أبوه ممَّن يعبدُ الأصنامَ ؛ لأنَّه أحقُّ النَّاسِ بإخلاصِ النَّصيحةِ له كما قال تعالى(١): ﴿ وَآذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبيًّا \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَثَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَالًا يَسْمَعُ وَلَا يُبْضِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا \* يَكَأَبَتِ إِنِّي قَدْ جَآعَنِي مِنَ ٱلْعِلْم مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعْنِيٓ أَهْدِكَ صِرَاطًا سَويًّا \* يَكَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانَ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَلْن عَصِيًّا \* يَكَأَبُتِ إِنِّي أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَلْن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا \* قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَآإِبْرَ هِيمُ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَآهْجُرْنِي مَلِيًّا \* قَالَ سَلَمٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بي حَفِيًّا \* وَأَعْتَرِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَىٰٓ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ﴾ [ مربم ٤١ - ٤٨ ] . يذكرُ (٢) تعالى ما كان بينَه وبينَ أبيه من المحاورةِ والمجادلةِ ، وكيف دعا أباه إلى الحقِّ بألْطَفِ عبارةٍ ، وأحسن إشارةٍ ، بيَّنَ لَهُ بطلانَ ما هو عليه من عبادةِ الأصنام (٣) التي (الا تَسمعُ) دعاءَ عابدها ، ولا تُبْصِرُ مكانَه ، فكيف تُغْنِي عنه شيئًا أو تَفعَلُ به خيرًا مِن رزقٍ أو نصر ؟

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٢٢٩ ، ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في م، ص: وفذكر ١.

<sup>(</sup>٣) في م: ( الأوثان ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في ص: ( لا يسمع ) .

ثم قال له منَّبُّهًا على ما أعطاه اللهُ مِن الهدَى والعلمِ النافِعِ ، وإنْ كان أصغَرَ سنًّا مِن أبيه : ﴿ يَكَأَبُتِ إِنِّي قَدْ جَآءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَأَتَّبَعْنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَويًا ﴾ . أي ؛ مستَقِيمًا واضحًا سهلًا حنيفًا ، يُفْضِي بك إلى الخير في دنياكَ وأخْرَاكَ . فلمَّا عرَض هذا الرُّشْدَ عليه ، وأهدَى هذه النَّصِيحةَ إليه ، لم يقبَلْها منه ولا أخذَها عنه ، بل تهدُّده وتوعَّده ﴿ قَالَ أَرَاغِبٌ أَنتَ عَنْ ءَالِهَتِي يَكَإِبْرَهِيمُ لَهِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ ﴾ . قيل : بالمقالِ . وقيل : بالفَعالِ . ﴿ وَآهْجُرْنِي مَلِيًّا ﴾ . أي ؛ واقْطَعْنِي وأُطِلْ هِجْراني . فعندَها قال له إبراهيم : ﴿ سَلَامٌ عَلَيْكَ ﴾ . أي ؛ لا يصلُك منِّي مكروة ، ولا ينالُك منِّي أذَّى ، بل أنت سالِمٌ من ناحِيتي . وزاده خيرًا فقال : ﴿ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّيٓ إِنَّهُ كَانَ بِي جَفِيًّا ﴾ . قال ابنُ عباس وغيرُه(١) : أي لطيفًا . يعني في أَنْ هداني لعبادتِه والإخلاص له ؛ ولهذا قال : ﴿ وَأَعْتَزَلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللهِ \_ ١٩٨١ ] وَأَدْعُواْرَبِّي عَسَىٰ ٱلْآأَكُونَ بِدُعَآءَرَبِّي شَقِيًّا ﴾. وقداستغفَر له إبراهيمُ ، عليه السلامُ ، كَمْ وَعَدُهُ فِي أَدْعِيتِهُ ، فَلُمَّا تَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ عَدُّو لللهِ تَبَرًّا مِنْهُ ؛ كَمَّا تعالى(٢) : ﴿ وَمَا كَانَ ٱسْتَغْفَارُ إِبْرُهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَآ إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لُّهُ إِنَّا مِنْهُ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَأُوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤].

وقال البخاريُّ : حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ، حدثنى أخى عبدُ الحميدِ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، عن عبدُ الحميدِ ، عن ابن أبى ذِئْبِ ، عن سعيدِ المَقْبُرِيِّ ، عن أبى هُرَيْرَةَ ، عن النبيِّ عَيْلِيْ قَال : « يَلْقَى إبراهيمُ أباه آزرَ يومَ القيامةِ ، وعلى وَجْهِ آزرَ قَتَرةً وغَبَرَةً ، فيقولُ أبوه : فاليومَ وغَبَرَةً ، فيقولُ له إبراهيمُ : ألَمْ أقُلْ لك : لا تَعْصِنى ؟ فيقولُ أبوه : فاليومَ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٩٢/١٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ١٦١/٤.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٠).

لا أعْصِيكَ . فيقولُ إبراهيمُ : يا ربِّ ، إنَّك وعَدتنى أَنْ لا تُخْزِنى يَومَ يُبْعَثُون ، فأَى خِزْي أَخْزَى مِن أَبِي الأَبْعَدِ ؟ فيقولُ اللهُ : إنِّى حَرَّمْتُ الجُنَّةَ على الكافرين . ثم يقالُ : يا إبراهيمُ ، ما تحتَ رِجْلَيْكَ ؟ فينظرُ ، فإذا هو بِذِيخٍ (١) مُتلَطِّخٍ ، فيُؤْخَذُ بقَوائِمِه فيُلْقَى في النَّارِ » . هكذا رواه في قصَّةِ إبراهيمَ مُنفَرِدًا .

وقال فى التفسير ("): وقال إبراهيمُ بنُ طَهْمَانَ ، عن ابنِ أَبِي ذَئب (") ، عن (ئسعيدِ ابنِ أَبِي ) سعيدِ المَقْبُرِئ ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن أبيه ، عن إبراهيمَ بنِ النّسائي (") ، عن أحمدَ بن حَفْص بنِ عبدِ الله ، عن أبيه ، عن إبراهيمَ بن طَهْمَانَ ، به . وقد رواه البزّارُ (") مِن حديثِ حمّادِ بن سَلَمةَ ، عن أبوبَ ، عن عمدِ بن سِيرِينَ ، عن أبي هريرةَ ، عن النبيّ عَيْلَةُ بنَحْوِه ، وفي سياقِه غرابةً . ورواه أيضًا مِن حديثِ قتادة ، عن عُقْبةَ بن عبدِ الغافرِ ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبيّ عَيْلَةً بن عبد الغافرِ ، عن أبي سعيدٍ ، عن النبيّ عَيْلِةً إِنِّي أَربُكَ وَقَوْمَكَ فِي صَلَل مُبينٍ ﴿ هَذَا يدلُ على أن اسمَ أبي إبراهيمَ آزَرُ ، وجمهورُ أهلِ النَّسبِ ، منهم ابنُ عباسٍ ، على أن اسمَ أبي إبراهيمَ آزَرُ ، وجمهورُ أهلِ النَّسبِ ، منهم ابنُ عباسٍ ، على أن اسمَ أبيه تارِحُ (") ، وأهلُ الكتابِ يقولون : تارخُ (") . بالخاءِ المعجمةِ . فقيل : إنه أبيه بَسَمَ كان يعبدُه اسمُه آزَرُ .

<sup>(</sup>١) الذيخ: ذكر الضباع الكثير الشعر. القاموس (ذي خ).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۲۷۸۶).

<sup>(</sup>٣) في ١، م: ( ذؤيب ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>٥) النسائي في الكبرى (١١٣٧٥).

<sup>(</sup>٦) لم نجده فى كشف الأستار . وقد عزاه للبزار ابن حجر . فتح البارى ٤٩٩/٨ .

<sup>(</sup>٧) التفسير ٣/٢٨٢ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « بارخ » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: «نارخ».

وقال ابنُ جرير (١): والصوابُ أن اسمَه آزَرُ ، ولعلَّ له اسمَيْن علَمَيْن ، أو أحدُهما لَقَبُ واللهُ أعلمُ .

مْم قال تعالى(٢): ﴿ وَكَذَٰلِكَ نُرِى إِبْرَهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ \* فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَبًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّآ أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُّ ٱلْأَفِلِينَ \* فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَـٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَهِن لُّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّالِّينَ \* فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَلْذَا رَبِّي هَاٰذَآ أَكْبَرُ فَلَمَّآ أَفَلَتْ قَالَ يَاٰقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَا وَأَتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَآ أَنَّا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* [٨٧/١] وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتَحَـٰ جُونِي فِي ٱللهِ وَقَدْ هَدَسْنِ وَلَا أَخْافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَآءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْء عِلْمًا أَفَلا تَتَذَكَّرُونَ \* وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلَطَنَّا فَأَى ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ \* ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـٰ بِكَ لَهُمُ ٱلْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ \* وَتِلْكَ حُجَّتُنَاۤ ءَاتَيْنَـٰهَٓ إِبْرَٰهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ [ الأنعام: ٥٥ - ١٨٣] . وهذا المَقامُ مقامُ مناظرةٍ لقومِه ، وبيانٍ لهم أن هذه الأجرامَ المشاهَدَةَ مِن الكواكبِ النَّيِّرةِ "لا تَصلُحُ للألوهيَّةِ ، ولا أَنْ تُعْبَدَ مع اللهِ عزَّ وجلَّ ؛ لأنَّها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبَّرة مسخَّرة ، تَطلُعُ تارةً وتأفُلُ أُخْرَى ، فتغيبُ عن (٤) هذا العالم ، والربُّ تعالى لا يَغيبُ عنه شيءٌ ولا تَخْفَى عليه خافيةً ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٢٤٤/٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل، ١.

<sup>(</sup>٤) في ص: ١ بين ١ .

بل هو الدائم الباقي بلا زوالي ، لا إله إلا هو ، ولا ربَّ سواه . فبيَّنَ لهم أولًا عدَمَ صلاحية الكوكب (أ) - قيل : هو الزُّهْرة - لذلك ثم ترقَّى منها إلى القمر الذي هو أَضُوأُ منها وأَبْهَى مِن حُسْنِها ، ثم ترقَّى منها إلى الشمس التي هي أشدُّ الأجرام المشاهدة ضياءً وسَناءً وبَهاءً ، فبيَّن أنها مُسخَّرةٌ مسيَّرةٌ ، مقدَّرةٌ مربُوبةٌ ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَمِنْ ءَاينِهِ آلَيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِللهِ آلَذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسَ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُواْ لِللهِ آلَذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ طَالِعَةً ﴿ قَالَ هَذَا رَبِّي هُذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَا وَهَا الشَّمْسَ بَازِغَةً ﴾ أي ؟ وَهَذَا قال : ﴿ فَلَمَّا رَءَا الشَّمْسَ بَازِغَةً ﴾ أي ؟ إلى وَحَرَبَ وَقَالَ هَذَا رَبِّي هُذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفْلَتْ قَالَ يَقُومُهُ إِنِّي بَرِيَةً مِّمَّا تُشْرِكُونَ \* وَخَوِهُ وَقَالَ هُذَا رَبِّي هُلَا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءً عِلْمًا ﴾ أي ؟ لستُ أَبالى في هذه الآلهة التي تعبدونها من دونِ اللهِ ، فإنَّها لا تنفعُ شيئًا ، ولا تسمعُ ولا تعقِلُ ، بل التي تعبدونها من دونِ اللهِ ، فإنَّها لا تنفعُ شيئًا ، ولا تسمعُ ولا تعقِلُ ، بل هي مربوبةٌ ، مسخَّرةٌ ، كالكواكب ونحوها ، أو مصنوعةٌ منحوتةٌ مَنْجُورَةٌ .

والظاهرُ أن موعِظته (٢) هذه في الكواكبِ لأهلِ حَرَّانَ ، فانَهم كانوا يعبدونها . وهذا يردُّ قولَ مَن زعَم أنه قال هذا حينَ خرَج من السَّرَبِ لما كان صغيرًا كما ذكره ابنُ إسحاقَ وغيرُه (٢) ، وهو مُستنِدٌ إلى أخبارٍ إسرائيليةٍ لا يُوثَقُ بها ، ولا سيما إذا خالفت الحقَّ . وأما أهلُ بابلَ ، فكانوا يعبدون الأصنامَ ، وهم الذين ناظرهم في عبادتِها ، وكسرها عليهم ، وأهانها ، وبيَّن بُطلانها ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا آتَّخَذْتُم مِّن دُونِ آلله ِ أَوْثَنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ

<sup>(</sup>١) في م ، ١: « الكواكب » .

<sup>(</sup>۲) فی ص : « مناظرته » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢٣٤/١ . قصص الأنبياء للثعالبي ص ٦٥، ٦٥. الكامل ١٥٥١ .

فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىٰكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴾ وقال فى سورةِ « الأنبياء »(') : ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَآ إِبْرَهِيمَ رُشْدَهُ مِن [ ٨٨/١ ] قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاٰذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي ٓ أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ \* قَالُواْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا لَهَا عَابدينَ \* قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآوُّكُمْ فِي ضَلَل مُبين \* قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبينَ \* قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشُّهدِينَ \* وَتَٱلله ِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُّواْ مُدْبرينَ \* فَجَعَلَهُمْ جُذَذًا إلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ \* قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِأَالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّالِمِينَ \* قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ \* قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ \* قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَـٰذَا بِأَلِهَتِنَا يَـۤإِبْرَهِيمُ \* قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا فَسْئُلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ \* فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ \* ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَلَوُّلآء يَنطِقُونَ \* قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱلله مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ \* أُفِّ لَّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَٱنصُرُواْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَالْعِلِينَ \* قُلْنَا يَانَارُ كُونِي بَرْدًا وَسلَامًا عَلَيْ إِبْرَهِيمَ \* وَأَرَادُوا ْبِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ [ الأنبياء : ٥١ - ٧٠ ] . وقال في سورةِ « الشعراء »(٢) : ﴿ وَآثُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَهِيمَ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ \* قَالُواْ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ \* قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ \* قَالَ أَفَرَءَيْتُم

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٤١.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٥٥/١.

مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ ٱلْعَلَمِينَ \* ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِين \* وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ \* وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ \* وَٱلَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ \* وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓتَتِي يَوْمَ ٱلدِّينِ \* رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴾ [الشعراء: ٦٩ – ٨٣]. وقال تعالى فى سورةِ « الصَّافَّات »<sup>(١)</sup> : ﴿ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَهِيمَ \* إِذْ جَآءَ رَبَّهُ بقَلْبِ سَلِيمٍ \* إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱلله ِتُرِيدُونَ \* فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَلْمِينَ \* فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُوم \* فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ \* فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ \* فَرَاغَ إِلَىٰ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ \* مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ \* فَأَقْبَلُوٓاْ إِلَيْهِ يَزِقُونَ \* قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ \* وَٱللهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ \* قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنَيانًا فَأَلَّقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ \* فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأُسْفَلِينَ ﴾ [الصافات: ٨٣ - ٩٨]. يُخبِرُ اللهُ تعالى عن إبراهيمَ خَليله ، عليه السلامُ ، أنه أنكر على قومِه عبادةَ الأوثانِ ، وحقَّرها عندَهم وصغَّرها ، وتنقَّصها ، فقال : ﴿ مَا هَالْدِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّذِي أَنْتُم لَهَا عَاكِفُونَ ﴾ أَى ؛ مُعتَكِفُون عندَها ، وخاضِعون لها . قالوا : ﴿ وَجَدْنَاۤ ءَابَآءَنَا لَهَا عَاٰبِدِينَ ﴾ ما كان حُجَّتَهم إلا صنيعُ [ ٨٨٨١ ] الآباءِ والأجدادِ ، وما كانوا عليه مِن عبادةِ الأندادِ ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنتُمْ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمْ فِي ضَلَل مُّبِينٍ ﴾ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ \* أَيِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللهِ تُرِيدُونَ \* فَمَا ظُنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعُلْمِينَ ﴾ قال قتادةُ(٢) : فما ظنُّكم به أنَّه فاعلُّ بكم إذا لَقِيتُموه وقد عبدتُم غيرَه ؟ وقال لهم : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ \* أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ \* قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴾ سلَّموا

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۰/۲۲ .

له أنها لا تسمعُ داعيًا ولا تَنفَعُ ولا تَضرُّ شيئًا ، وإنما الحاملُ لهم على عبادتِها الاقتداءُ بأسلافِهم ، ومَن هو مِثْلُهم في الضلال من الآباء الجُهَّال ؛ ولهذا قال لهم : ﴿ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ \* أَنتُمْ وَءَابَآوُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ \* فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ ٱلْعَلْمِينَ ﴾ وهذا بُرهانٌ قاطعٌ على بُطلانِ إلنهيةِ ما ادَّعَوْه من الأصنام ؛ لأنه تبرَّأُ منها وتنقُّص بها ، فلو كانت تضرُّ لضَرَّتُه ، أو تؤثُّرُ لأثَّرتْ فيه ﴿ قَالُوٓاْ أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْ أَنتَ مِنَ ٱللَّاعِبِينَ ﴾ يقولون : هذا الكلامُ الذي تقولُه لنا وتتَنقُّصُ به آلهتَنا ، وتَطعَنُ بسببه في آبائِنا ، تقولُه مُحِقًّا جادًّا فيه أم لاعبًا ؟ ﴿ قَالَ بَل رَّبُّكُمْ رَبُّ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ ٱلشُّهِدِينَ ﴾ يعنى : بل أقولُ لكم ذلك جادًا مُحِقًا ؛ إنما إلهُكم الله الذي لا إِلهَ إِلا هُو رَبُّكُم وربُّ كُلِّ شيءٍ ، فاطِرُ السَّمُواتِ والأرض ، الخالقُ لهما على غيرِ مثالِ سَبَق ، فهو المستَحِقُّ للعبادةِ وحدَه لا شريكَ له ، وأنا على ذَلِكُم من الشاهدين . وقولُه ِ: ﴿ وَتَٱللَّهُ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَاٰمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبرينَ ﴾ أُقْسَم لَيكيدَنَّ هذه الأصنامَ التي يعبدونها بعدَ أَنْ تَولُّوا مُدبِرين إلى عيدِهم . قيل : إنه قال هذا خُفْيَةً في نفسِه(١) . وقال ابنُ مسعودٍ : سَمِعه بعضُهم(١) . وكان لهم عيدٌ يذهبون إليه في كلِّ عام مرةً إلى ظاهرِ البلدِ ، فدعاه أبوه ليحضُرَه ، فقال : إني سَقِيمٌ . كما قال تعالى : ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي ٱلنُّجُوم \* فَقَالَ إِنَّى سَقِيمٌ ﴾ عَرَّض لهم في الكلام حتى توصَّل إلى مقصوده مِن إهانة أصنامِهم ، ونُصرةِ دينِ اللهِ الحَقِّ في بطلانِ ما هم عليه مِن عبادةِ الأصنامِ التي تَستحقُّ أَن تُكَسَّرَ ، وأَن تُهانَ غايةَ الإهانةِ . فلما خرجُوا إلى عيدِهم واستقرُّ هو في بلدِهم ﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ ﴾ أي ذهب إليها مسرعًا مُستَخْفِيًا ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۳٧/١٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٤٣.

فوجَدها في بَهْوِ عظيم ، وقد وضَعوا بينَ أيديها أنواعًا من الأطعمة ، قُرْبانًا إليها ، فقال لها على سبيلِ التُّهَكُّم والازْدراء : ﴿ أَلَا تَأْكُلُونَ \* مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ \* فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ لأنَّها أقوى وأبْطَشُ وأُسْرَعُ وأَقْهَرُ . فَكُسُّرِهَا بِقَدُومٍ فِي يَدِهِ ؛ كَمَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَجَعَلَهُمْ جُذَٰذًا ﴾ أي ؛ خُطامًا . كَسُّرِهَا كُلُّهَا ﴿ إِلَّا كَبِيرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَّهِ يَرْجِعُونَ ﴾ قيل(١): إنه وضَع القَدُومَ في يد الكبير [ ٨٩/١] ؛ إشارةً إلى أنه غارَ ('أن تُعبَدَ') معه هذه الصِّغارُ . فلما رجَعوا من عيدِهم ، ووجَدوا ما حَلَّ بمعبُودِهم ﴿ قَالُواْ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِـِّالِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلطُّلْلِمِينَ ﴾ وهذا فيه دليلٌ ظاهرٌ لهم ، لو كانوا يعقلون ، وهو ما حَلِّ بآلهتِهم التي كانوا يعبدُونها ، فلو كانت آلهةً لَدفَعتْ عن أنفسِها مَن أرادها بسوءٍ ، لكنهم قالوا مِن جهلِهم وقلة عقلِهم وكثرة ضلالِهم وخَبالِهم : ﴿ مَن فَعَلَ هَـٰذَا بِأَلِهَتِنَآ إِنَّهُ لَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ \* قَالُواْ سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَهِيمُ ﴾ أي ؛ يذكرُها بالعَيْبِ والتنقُّص لها والازدراء بها ، فهو المُقِيمُ عليها والكاسرُ لها . وعلى قولِ ابن مسعودٍ يذكرُهم بقولِه : ﴿ وَتَٱللَّهِ لِأَكِيدَنَّ أَصْنَاْمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّواْ مُدْبرينَ ﴾ . ﴿ قَالُواْ فَأَتُواْ بِهِ عَلَىٰٓ أَعْيُنِ آلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴾ أى في الملا الأكبر على رءُوس الأشهاد، لعلُّهم يشهدون مقالَته ويسمعون كلامَه ، ويعاينون ما يَحِلُّ به من الاقتصاص منه (٢) . وكان هذا من (١) أكبر مقاصد الخليل عليه السلام ؛ أن يجتمِعَ الناسُ كلُّهم ، فيُقيمَ على جميع عُبَّادِ الأصنام الحُجَّةَ على بطلانِ ما هم عليه ، كما قال موسى عليه السلامُ لفرعونَ : ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ ٱلرِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٣٨/١٧ ، ٣٩ .

<sup>(</sup>٢ – ٢). في الأصل: ﴿ من يعبد ﴾ ، وفي ص: ﴿ إِلَىٰ أَن تعبد ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في ص : ١ عنه ١ .

<sup>(</sup>٤) سقط من: م، ١.

ضُحَّى ﴾ [طه: ٥٩] . فلما اجتمعوا وجاءوا به كما ذكروا ﴿ قَالُوٓاْ ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِأَالِهَتِنَا يَآإِبْرَ هِيمُ \* قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَٰذَا ﴾ قيل: معناه، هو(١) الحاملُ لى على تكسيرِها . وإنما عرَّض لهم في القَولِ ﴿ فَسُـلُّوهُمْ إِن كَانُواْ يَنطِقُونَ ﴾ وإنما أراد بقولِه هذا أن يبادروا إلى القولِ بأنٌّ ('هذه لا تَنطِقُ') ، فيعترفوا بأنها جَمادٌ كسائرِ الجماداتِ ﴿ فَرَجَعُوٓاْ إِلَىٰ أَنفُسِهُمْ فَقَالُوٓاْ إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظُّلِمُونَ ﴾ أي ؛ فعادُوا على أنفسِهم بالمَلامةِ ﴿ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ أي ؛ في تَرْكِها لا حافظَ لها ولا حارسَ عندَها ﴿ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُوسِهِمْ ﴾ قال السُّدِّيُ (٣) : أي ثم رجعوا إلى الفتنة . فعلي هذا يكونُ قولُه : ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ أى في عبادتِها . وقال قتادة : أدرَكَت القومَ حَيْرَةُ (١) سَوْءِ . أَى فَأَطَرَقُوا ثُمُ قَالُوا : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَــَوُّلَآءِ يَنْطِقُونَ ﴾ أى لقد علمتَ يا إبراهيمُ أن هذه لا تَنطِقُ ، فكيف تأمرُنا بسؤالِها ؟ فعندَ ذلك قال لهم الخليلُ عليه السلامُ : ﴿ أَفَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَا لَا يَنفَعُكُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ \* أُفِّ لُّكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ كما قال: ﴿ فَأَقْبَلُواْ إِلَيْهِ يَزِفُونَ ﴾ قال مُجاهِدٌ (٥) : يُسرعون . ﴿ قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ ﴾ أي كيف تعبدون أصنامًا أنتم تَنْحِتونها من الخشب والحجارةِ ، وتُصوِّرُونِها وتُشكِّلُونِها كَمَا تريدُون ؟ ﴿ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ وسواةً كانت « ما » مَصْدريةً أو بمعنى « الذي » فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون وهذه [ ٨٩/١ ] الأصنامُ مخلوقةً ، فكيف يَعْبُدُ مخلوقٌ مخلوقًا مثلَه ؟ فإنَّه ليس عبادتُكم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ﴿ وَهُو ﴾ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ص: « هذا لا ينطق » .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٤٢/١٧ .

<sup>(</sup>٤) في ص : ﴿ حسرة ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٧٤/٢٢ .

لها بأُوْلَى مِن عبادتِها لكم ، وهذا باطلٌ ؛ فالآخرُ باطلٌ للتحكُّم ، إذ ليست العبادةُ تجبُ ولا تصلُحُ إلا للخالق وحدَه لا شريكَ له ﴿ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ بُنْيَـٰنَّا فَأَلَّقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ \* فَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلأَسْفَلِينَ ﴾ . عدَلوا عن الجِدالِ والمُناظرةِ لَمَّا انقطَعوا وغُلِبوا ، ولم تَبْقَ لهم حُجَّةٌ ولا شُبْهَةٌ إلا استعمالُ قوَّتِهم وسلطانِهم ؛ لينصُروا ما هم عليه مِن سَفَههم وطُغْيانِهم ، فكادَهم الربُّ جلُّ جلالُه ، وأُعْلَى كلمتَه ودينَه وبرهانَه ؛ كما قال تعالى : ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَآنصُرُوٓاْ عَالِهَتَكُمْ إِن كُنتُمْ فَلْعِلِينَ \* قُلْنَا يَاٰنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَىٓ إِبْرَاهِيمَ \* وَأَرَادُواْ بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ وذلك أنهم شرَعوا يجمعُون حطبًا من جميع ما يمكنُهم من الأماكن ، فمكثُوا مدةً يجمعُون له ، حتى إن المرأة منهم كانت إذا مرضتْ تَنْذِرُ ؛ لئِنْ عُوفِيَتْ لتحمِلَنَّ حطبًا لحريق إبراهيم ، ثم عمَدُوا إلى جَوْبَةٍ (١) عظيمة ، فوضَعوا فيها ذلك الحطبَ وأطلَقوا فيه النارَ ، فاضطرمتُ(٢) وتأجُّجتُ والْتهبتُ وعَلا لها شَرَرٌ لم يُرَ مثلُه قطُّ ، ثم وضَعوا إبراهيمَ ، عليه السلامُ ، في كِفَّةِ مَنْجَنِيقِ ، صنَعه لهم رجُلُّ من الأكرادِ يقالُ له: هيزنُ (٣) . وكان أولَ مَن صنَع المجانيقَ ، فخسَف اللهُ به الأرضَ ، فهو يتجَلْجَلُ فيها إلى يوم القيامة (١٠) . ثم أُخَذُوا يُقيِّدُونه ويُكَتِّفُونه ، وهو يقولُ : لا إلهَ إلا أنت ، سُبحانَك لك الحمدُ ولك المُلْكُ ، لا شريكَ لك (٥٠) .

فلما وُضِع الخليلُ عليه السلامُ في كِفَّةِ المَنْجَنيقِ مُقَيَّدًا مكتُوفًا ، ثم أَلْقَوْه

<sup>(</sup>١) الجَوْبةُ : الحفرة . القاموس (ج و ب ) .

<sup>(</sup>٢) في ص: ( اضطربت ) .

 <sup>(</sup>٣) فى م ، ص : ( هزن ) ، وفى تاريخ الطبرى : ( هينون ) ، وفى تفسيره : ( هيزن ) وكذلك فى
 الكامل .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٤٣/١٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ١٧/٥٥.

منه إلى النارِ ، قال : حسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيلُ . كما روَى البخارى (اللهُ عن ابنِ عباسِ ، أنه قال : حسبُنا اللهُ ونِعمَ الوكيلُ ؛ قالها إبراهيمُ حينَ ٱلْقِيَ في النارِ ، وقالها محمدُ حينَ قِيل له : ﴿ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشُوهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلوكيلُ \* فَانقَلْبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَفَصْلِ لَمْ يَمْسَسْهُمْ وَقَالُواْ حَسْبُنَا ٱللهُ وَنِعْمَ ٱلوكيلُ \* فَانقَلْبُواْ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللهِ وَفَصْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ مُسَوّةً ﴾ [آل عمران: ١٧٣، ١٧٣] الآية .

وقال أبو يَعْلَى (٢): حدثنا أبو هشام الرِّفاعيُّ ، حدثنا إسحاقُ بنُ سليمانَ ، عن أبى جعفر الرَّازيُّ ، عن عاصِم بنِ أبى النَّجُودِ ، عن أبى صالح ، عن أبى هُرَيرةَ ، قال : قال عَلَيْكُ : ﴿ لَمَا أَلْقِيَ إبراهيمُ في النّارِ ، قال : اللهم إنّكَ في السماءِ واحدٌ ، وأنا في الأرض واحدٌ أعبُدُك » .

وذكر بعضُ السلف (٣) أن جبريلَ عرض له في الهواء ، فقال : ألكَ حاجةً ؟ فقال : أمَّا إليك فلا . ويُروَى عن ابن عباس ، وسعيد بن جُبير أنه قال : جعَل مَلَكُ المطرِ يقولُ : متى أُومَرُ فأُرسِلَ المطرَ ؟ فكان أمرُ الله أَسْرَعَ ﴿ قُلْنَا يَلْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَمًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ قال على بنُ أبي طالب : أي لا تَضُرِّيه . وقال ابنُ عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال : ﴿ وَسَلَمًا عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ ﴾ لأَذَى إبراهيم بردُها . وقال كعبُ الأحبارِ : لم ينتفعُ أهلُ الأرض يومئذ بنارٍ ، ولم يُحْرَقُ منه سوى وَثَاقِه . وقال الضّحاكُ : [ ١/١٥٠ ] يُرْوَى أن جبريلَ ، عليه السلامُ ، كان معه يمسَحُ العرَقَ عن وجهِه ، لم يصبْه منها أن جبريلَ ، عليه السلامُ ، كان معه يمسَحُ العرَقَ عن وجهِه ، لم يصبْه منها شيءٌ غيرُه . وقال الشّدَى : كان معه أيضًا مَلَكُ الظّلُ . وصار إبراهيمُ شيءٌ غيرُه . وقال السّدِي وقال السّدِي : كان معه أيضًا مَلَكُ الظّلُ . وصار إبراهيمُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٤٥٦٣).

 <sup>(</sup>۲) لم نهتد إليه فى مسنده . لكن رواه أبو نعيم فى الحلية ١٩/١ ، والخطيب فى تاريخ بغداد ٣٤٦/١٠
 كلاهما من طريق أبى هشام الرفاعى به . وذكره فى الدر المنثور ٣٢٢/٤ وعزاه إلى أبى يعلى .
 (٣) أورد هذه الأقوال الطبرى فى تفسيره ٤٤/١٧ ، ٤٥ .

عليه السلام في (امِثْلِ الجُونَةِ) ، حولَه النارُ وهو في روضة خضراء ، والناسُ ينظرون إليه ، لا يقدرون على الوصولِ إليه ، ولا هو يخرجُ إليهم . فعن أبي هُرَيرة ، أنه قال : أحسنُ كلمة قالها أبو إبراهيم ، إذْ قال لما رأى ولده على تلك الحالِ : نِعمَ الربُّ ربُّك يا إبراهيم .

وروَى ابنُ عساكر ('') ، عن عِكْرِمة ، أَنَّ أُمَّ إبراهيمَ نظَرت إلى ابنِها ، عليه السلامُ ، فنادتُه : يا بنى ، إنى أريدُ أن أجىءَ إليك ، فادعُ الله أن يُنجِّينى مِن حرِّ النارِ حولَك . فقال : نعم . فأقبلتْ إليه لا يَمَسُّها شيءٌ مِن حرِّ النارِ ، فلمّا وصلتْ إليه اعتنقته وقبَّلتْه ، ثم عادت .

وعن المِنْهَالِ بنِ عمرو (٣) أنه قال: أُخبِرتُ أن إبراهيمَ مكَث هناك إمَّا أربعين وإمَّا خمسين يومًا ، وأنه قال: ما كنتُ أيامًا وليالي أطيبَ عيشًا إذ كنتُ فيها ، وودِدْتُ أن عَيْشِي وحياتِي كلَّها مثلُ إذ كنتُ فيها . صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه . فأرادوا أن ينتصروا فخُذِلوا ، وأرادوا أن يرتفِعوا فاتَّضَعُوا ، وأرادوا أن يَعْلِبوا فَقُلِبوا . قال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ وفي يغلِبوا فقُلِبوا . قال اللهُ تعالى : ﴿ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴾ وفي الآيةِ الأخرى : ﴿ ٱلْأَسْفَلِينَ ﴾ ففازوا بالخسارةِ والسَّفالِ ، هذا في الدنيا ، وأمّا في الآخرةِ فإن نارَهم لا تكونُ عليهم بردًا ولا سلامًا ، ولا يُلقَّون فيها عَيةً ولا سلامًا ، بل هي كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهَا سَآءَتْ مُسْتَقَرُّا وَمُقَامًا ﴾ والفرقان : ٢٦] .

قال البخاريُ (١) : حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ موسَى أو ابنُ سَلَّام عنه ، أنبأنا

<sup>(</sup>١ − ١) في م : « ميل الجوبة » ، وفي ص : « ميل الحوبة » .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۱۸٤/٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن كثير ٥/٣٤٦. والطبرى ٤٤/١٧ . دون ذكر مدة مقامه في النار .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٣٥٩).

ابنُ جُرَيْجٍ ، عن عبدِ الحميدِ بنِ جُبَيرٍ ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ ، عن أمَّ شَرِيكٍ ، أنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْكُ أَمَر بقتلِ الوَزَغِ (١) ، وقال : « كان ينفُخُ على إبراهيمَ » . ورواه مسلم (١) مِن حديثِ ابنِ جُرَيْجٍ ، وأخرجاه ، والنَّسائَى وابنُ ماجَه (١) من حديثِ سفيانَ بنِ عُيَيْنَة ، كلاهما عن عبدِ الحميدِ بنِ جُبيْرِ ابنِ شَيْبَة به .

وقال أحمدُ أَن : حدثنا محمدُ بنُ بَكْرٍ ، حدثنا ابنُ جُرَيْجٍ ، أخبرنى عبدُ الله بنُ عبدُ الرحمن ِ بنِ أَبِى أُمَيَّةَ ، أَن نافِعًا مولى ابن عمرَ أخبره ، أن عائشة أخبَرتُه ، أن رسولَ الله عَلَيْكُ قال : « اقتلوا الوَزَغَ ، فا نه كان ينفُخُ على إبراهيمَ النَّارَ » . قال : فكانت عائشةُ تقتلُهنَّ .

وقال أحمدُ (٥): حدثنا إسماعيلُ ، حدثنا أيوبُ ، عن نافع ، أن امرأة دخلت على عائشة ، فإذا رُمْحٌ منصوبٌ ، فقالت : ما هذا الرُّمْحُ ؟ فقالت : مَا هذا اللَّهِ عَلَيْكُ أَن إبراهيمَ لما أُلْقِي في النّارِ ، خَعَل بنهُ خُها عليه . تفرد جعَلت الدَّوابُ كلُها تُطْفِئُ عنه ، إلا الوزَغَ فإنه جعَل يَنفُخُها عليه . تفرد به أحمدُ من هذين الوجهين .

وقال أحمدُ<sup>(۱)</sup>: حدثنا عَفَّانُ ، حدثنا جَرِيرٌ ، حدثنا نافِعٌ ، حدَّثنى سائِبةُ ، مولاةٌ للفاكِهِ بنِ المغيرةِ ، قالت : دخلتُ على [ ٩٠/١ عائشةَ ،

<sup>(</sup>١) الوَزَغُ ؛ مفردها وَزَغَة : سامُّ أبرص . سميت بها لحفتها وسرعة حركتها .

<sup>(</sup>٢) مسلم (٢٢٣٧) .

<sup>(</sup>٣) البخاری (٣٣٠٧) ، مسلم (٢٢٣٧) ، النسائی (٣٨٦٨) ، ابن ماجه (٣٢٢٨) .

<sup>.</sup> Y . . /7 . . . (2)

<sup>(</sup>٥) المسند ٢/٧١٦ .

<sup>(</sup>٦) المسند ٦/٨٨.

فرأيتُ في بيتِها رُمْحًا موضوعًا ، فقلتُ : يا أمَّ المؤمنين ، ما تصنعون بهذا الرُّمْحِ ؟ قالت : هذا لهذه الأوزاغِ ، نقتُلُهنَّ به ؛ فإنّ رسولَ اللهِ عَلَيْكَ حدثنا أن إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ حينَ أُلْقِيَ في النّارِ لم تكنْ في الأرضِ دابّةً إلا تُطْفئُ عنه النّارَ ، غيرَ الوزَغِ كان يَنفُخُ عليه ، فأمرَنا رسولُ اللهِ عَلَيْكَ بقَتْلِه . ورواه ابنُ ماجَهُ(۱) ، عن أبي بكرِ ابنِ أبي شَيْبَةَ ، عن يونسَ بن محمدٍ ، عن جريرِ بن حازم ، به .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه (٣٢٣١). ( صحيح ابن ماجه ٢١٨/٢ ). وانظر الصحيحة (١٥٨١).

## ذكرُ مناظرةِ إبراهيمَ الخليلِ مع من (أراد أن ينازعَ العظيمَ الجليلَ في إزارِ العظمةِ ورداءِ الكبرياءِ فادَّعَى (الربوبيَّة، وهو أحدُ العبيدِ الضعفاءِ

قال الله تعالى (٢): ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى آلَّذِى حَآجٌ إِبْرَهِيمَ فِى رَبِّهِ أَنْ ءَاتَهُ آللهُ اللهُ عَالَ إِبْرَهِيمُ وَلَهُ اللهُ اللهُ إِبْرَهِيمُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِبْرَهِيمُ وَلَيْ اللهُ ا

قال المفسرون وغيرُهم من علماءِ النَّسَبِ والأخبارِ: وهذا الملكُ هو ملِكُ بابلَ ، واسمُه : النَّمْرُودُ بنُ كَنْعَانَ بنِ كُوشِ (٢) بن سام بن نوح . قاله مُجاهِدٌ . وقال غيرُه : نُمْرُودُ بنُ فالَح بن عابِر بن صالح (١) بن أَرْفَخْشَدَ بن سام بن نوح . قال مُجاهدٌ وغيرُه : وكان أحدَ ملوكِ الدنيا .

<sup>(</sup>۱ – ۱) في م: ( ادعى ) .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢/٢١ .

<sup>(</sup>٣) فى ص : ( لوش ) ، وفى تاج العروس ١٩/٢ ، ونهاية الأرب ٢٨٩/٢ : ( كوش بن حام ) وليس ( بن سام ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ١ . وفي ح : ( شالح ) ، وفي ص : ( شالح ) .

فإنه قد ملَك الدنيا فيما ذكروا أربعة ؛ مؤمنان وكافران ، فالمؤمنان ذو القرنين وسُليمان ، والكافران النَّمْرُودُ وبُخْتُنَصَّر . وذكروا أن نُمْرُودًا هذا استمر فى مُلكِه أربعَمائة سنة ، وكان قد طغى وبغى ، وتجبّر وعتى ، وآثر الحياة الدنيا ، ولما دعاه إبراهيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له ، حمَله الجهل والضلال وطول الإمهال() على إنكار الصانع ، فحاج إبراهيم الخليل فى ولك ، وادَّعَى لنفسِه الربوبية . فلما قال له الخليل : ﴿ رَبِّى ٱلَّذِى يُحْيِى ويُمِيتُ هَالَ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ ﴾ .

قال قَتادةُ والسَّدِّى و محمدُ بنُ إسحاق : يعنى أنه إذا أتى بالرجلين قد تحتم قتلهما ، فإذا أمر بقتل أحدِهما وعفا عن الآخرِ ، فكأنَّه قد أحيا هذا وأمات الآخرَ (٢) . وهذا ليس بمعارضة للخليل ، بل هو كلام خارجى عن مقام المناظرة ، ليس بمنع ولا بمعارضة ، بل هو تشغيب محض ، وهو انقطاع في الحقيقة ؛ فإن الخليل استدل على وجود الصانع [ ١/١٩٠] بحدوث هذه المشاهدات - مِن إحياءِ الحيواناتِ وموتِها - على وجود فاعل ذلك الذي لا بد مِن استنادِها إلى وجودِه ("ضرورة ، وعَدَم ") قيامِها() بنفسِها ، ولا بد مِن فاعل هذه الحوادث المشاهدة ؛ مِن خَلْقِها وتسخيرها ، وتشيير هذه الكواكب والرياح والسَّحاب والمطر ، وخلق هذه الحيوانات التي توجَدُ مشاهدة ، ثم إماتِها ؛ ولهذا ﴿ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ فقول مشاهدة ، ثم إماتِها ؛ ولهذا ﴿ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ فقول مشاهدة ، ثم إماتِها ؛ ولهذا ﴿ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّي ٱلَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ﴾ فقول

<sup>(</sup>١) في ١، م، ص: « الآمال ».

۲۷ – ۲۰/۳ الطبری ۲۰/۳ – ۲۷ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) كذا في ١، وفي بقية النسخ: (عدم).

<sup>(</sup>٤) في ص: ( فنائها ) .

هذا الملكِ الجاهلِ: ﴿ أَنَا أُحْيِى وَأُمِيتُ ﴾ . إن عنى أنه الفاعلُ لهذه المشاهَدَاتِ فقد كابر وعاند ، وإن عنى ما ذكره قتادة والسُّدِّئ ومحمد بنُ إسحاق ، فلم يقلْ شيئًا يتعلق بكلام ِ الخليل ِ ؛ إذْ لم يمنع مقدِّمةً ولا عارض الدليل .

ولمّا كان انقطاعُ مناظرةِ هذا الملِكِ قد تَخْفَى على كثيرٍ من الناسِ مِمَّن حضره وغيرهم ، ذكر دليلا آخر بيَّن وجود الصانع وبُطلان ما ادَّعاه النَّمْرودُ وانقطاعَه جَهْرةً ﴿ قَالَ فَإِنَّ اللهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَعْرِبِ ﴾ أى هذه الشمسُ مسخَّرة ، كلَّ يوم تَطلُعُ من المشرقر ، كا سخَّرها خالقُها ومسيِّرها وقاهرُها ، وهو اللهُ الذي لا إله إلا هو خالقُ كلِّ شيء ، فإنْ كنتَ كا زعمت مِن أنك الذي تحيى وتُميتُ ، فَأْتِ بهذه الشمس مِن المغرب ، فإن الذي يُحيى ويُميتُ هو الذي يفعلُ ما يشاءُ ولا يُمانَعُ ولا يُعالَبُ ، بل قد قهر كلَّ شيء ، ودان له كلُّ شيء ، فإنْ كنتَ كا تزعُمُ فافعَلْ هذا ، فإنْ لم تفعله فلستَ (۱) كا زعمت ، وأنت تعلمُ وكلُّ أحدٍ ، أنّك لا تقدرُ على شيء من هذا ، بل أنت أعجزُ وأقلُ من أَنْ تَخلُقَ بَعوضةً أو تَنْتَصِرَ (۱) منها . فبيَّن ضلالَه وجهْلَه وكذبَه فيما اذَّعاه وبُطْلانَ ما سلكه وتبجَّحَ به عندَ جَهَلَةِ قومِه ، ولم يَبْقَ له كلام يُجيبُ الخليلَ به ، بل انقطَع وسكت ؛ ولهذا قال : ﴿ فَبُهِتَ اللّذِي كَفَرَ وَاللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّلِمِينَ ﴾ .

وقد ذكر السُّدِّىُ أنَّ هذه المناظَرةَ كانت بينَ إبراهيمَ وبينَ النُّمرودِ يومَ خرَج من النارِ ، ولم يكن ِ اجتمَع به إلا<sup>(٣)</sup> يومئذٍ ، فكانت بينَهما هذه المناظَرةُ .

<sup>(</sup>١) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٢) في م، ١: « تنصر ».

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

(اوقد روّى عبدُ الرزاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن زيد بنِ أَسْلَمَ ، أن النّمرودَ كان عندَه طعامٌ ، وكان الناسُ يَفِدون إليه للمِيرَةِ ، فوفَد إبراهيمُ فى جُمْلَةِ مَن وفَد للمِيرَةِ ، فوكان بينهما هذه المناظرة ، ولم يُعْطِ إبراهيمَ مِن الطعامِ كَا أَعطَى الناسَ ، بل خرَج وليس معه شيءٌ مِن الطعامِ ، فلما قَرُبَ من أهلِه ، عَمَد إلى كَثِيبٍ من الترابِ ، فملاً منه عِدْلَيْه ، وقال : أَشْعَلُ أهلى إذا قدمتُ عَمَد إلى كَثِيبٍ من الترابِ ، فملاً منه عِدْلَيْه ، وقال : أَشْعَلُ أهلى إذا قدمت عليهم . فلما قَدِم وضع رحاله ، وجاء فاتّكا فنام ، فقامتِ امرأته سارّة إلى عليهم . فلما قدم وضع رحاله ، وجاء فاتّكا فنام ، فقامت منه طعامًا ، فلمّا الميثا وجداً العِدْلَيْنِ فوجدتُهما ملآنيْن طعامًا طيبًا ، فعَمِلت منه طعامًا ، فلمّا استيقظ إبراهيمُ وجَد الذي قد أصلحوه ، فقال : أنّى لكم هذا ؟ قالت : مِن الذي حبئتَ به . فعرَف أنه رزقٌ رَزَقَهُمُوه اللهُ عز وجل .

قال زيدُ بنُ أَسْلَمَ (٢) : وبعث الله إلى ذلك الملكِ الجبارِ ملكًا يأمرُه بالإيمانِ باللهِ فأبى عليه ، ثم دعاه الثانية فأبى عليه ، ثم الثالثة فأبى عليه ، وقال : اجمَعْ جُمُوعَكَ وأَجْمَعُ جُمُوعى . فجمع النُّمرودُ جيشه وجنوده وقت طلوع الشَّمسِ ، فأرسَل الله عليه ذبابًا من البَعُوضِ ، بحيثُ لم يَرَوْا عينَ الشمسِ ، وسلَّطها الله عليهم ، فأكلت لحومَهم ودماءَهم وتركتهم عظامًا باليةً ، ودخلت واحدة منها في مَنْخَرَيْ (١) الملكِ ، فمكثت في مَنْخَرَيْهِ (١) أربعَمائة سنة ، عذّبه واحدة منها في مَنْخَرَي (١) الملكِ ، فمكثت في مَنْخَرَيْه (١) أربعَمائة سنة ، عذّبه واحدة منها في مَنْخَرَي (١) الملكِ ، فمكثت في مَنْخَرَيْه (١) أربعَمائة سنة ، عذّبه واحدة منها في مَنْخَرَي (١) الملكِ ، فمكثت في مَنْخَرَيْه (١) أربعَمائة منه ، حتى الله تعالى أعلم .

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: ص. وهو في تفسير عبد الرزاق ١٠٥/١، ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٣/٥٧.

<sup>(</sup>٣) في م: « منخر » ، وفي الطبرى : « منخره » .

<sup>(</sup>٤) في م : ( منخرها ) .

<sup>(</sup>٥) في م: ( بالمزارب ) .

## ذكر هجرةِ الخليلِ عليه السلامُ إلى بلادِ الشامِ، ودخولِه الديارَ المصريةَ، واستقرارِه في الأرض المقدسةِ

قال اللهُ تعالى(١): ﴿ فَأَمَنَ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [العنكبوت: ٢٦، ٢٧]. وقال تعالى(٢): ﴿ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ \* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ أَبِمَّةً يَهْدُونَ بأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَاوةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَاوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَاٰبِدِينَ ﴾ [ الأنياء : ٧١ – ٧٣ ] . لمَّا هجَر قومَه في الله ِ، وهاجَر مِن بين أَظْهُرِهم ، وكانت امرأتُه عاقِرًا ، لا يُولَدُ لها ، و لم يكنْ له مِن الولدِ أحدٌ ، بل معه ابنُ أخيه لوطُ بنُ هارَانَ بنِ آزَرَ ، وهبَه اللهُ تعالى بعدَ ذلك الأولادَ الصالحين ، وجعَل في ذريتِه النُّبُوةَ والكِتابَ ؛ فكلُّ نبيٌّ بُعِث بعدَه فهو من ذريتِه ، وكلَّ كتابٍ نزَل من السماءِ على نبيٌّ مِن الأنبياءِ مِن بعدِه فعلى أُحَدِ نَسْلِه وعَقِبه ، خِلْعَةً مِن اللهِ وكرامةً له حينَ ترَك بلادَه وأهلَه وأقرباءَه" ، وهاجَر إلى بلدٍ يتمكنُ فيها مِن عبادةِ ربِّه عز وجل ، ودعوةِ الخلقِ إليه . والأرضُ التي قصَدها بالهجرةِ أرضُ الشام ، وهي التي قال اللهُ عز وجل(٢) : ﴿ إِلَىٰ ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴾ قاله أُبَىُّ بنُ كَعْبِ ، وأبو العاليةِ ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٨٢/٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) في ص: ( قرباه ) .

وقَتادةُ وغيرُهم(١) .

وروى العَوْفِيُّ عن ابنِ عباس : قولُه : ﴿ إِنَّ الْأَرْضِ ٱلَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْقَالَمِينَ ﴾ مكة ، ألم تسمع إلى قولِه : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي لِلْقَالَمِينَ ﴾ [آل عمران : ٩٦] . وزعَم كعبُ الأحبارِ أَنَّها (٢) حَرَّانُ . وقد قدَّمنا عن نقلِ أهلِ الكتابِ أنه خرَج من أرضِ بابلَ ، هو وابنُ أخيه لوطٌ ، وأخوه ناحُورُ ، وامرأةُ إبراهيمَ سارَّةُ ، وامرأةُ أخيه مَلْكا ، فنزلوا حَرَّانَ ، فمات تارِخُ أبو إبراهيمَ بها .

وقال السُّدِّى : انطلَق إبراهيمُ ولوطٌ قِبَلَ الشَّامِ ، فلقِى إبراهيمُ سارَّة ، وهى ابنةُ ملِكِ حَرَّانَ ، وقد طعنَتْ على قومِها فى دينهم ، فتزوَّجَها على أَنْ لا يُغَيِّرَها . رواه ابنُ جَرِير ، وهو غريبٌ . والمشهورُ أنها ابنةُ عمِّه هارانَ الذى تُنسَبُ إليه حَرَّانُ . ومَنْ زَعَم أنها ابنةُ أخيه هارانَ ، أختُ لوطٍ ، كما حكاه السُّهيْلى ٢٠ عن القُتَيى ٤٠ والنَّقاشِ ، فقد أَبْعَدَ النَّجْعة ، وقال بلا علم ، وادَّعَى أَن تزويجَ بنتِ الأخرِ كان إذْ ذاك مشروعًا ، فليس له على ذلك دليلٌ . ولو فُرِض أَن هذا كان مشروعًا فى وقتٍ ، كما هو منقولٌ عن الرَّبَانيِّين من اليهودِ ، فإن الأنبياءَ لا تَتَعاطَاه . واللهُ أعلمُ . ثم المشهورُ أَن إبراهيمَ عليه السلامُ لمَّا هاجَر مِن بابِلَ ، خرَج بسارَّةَ مهاجرًا من بلادِه كما تقدَّم . واللهُ أعلمُ . وذكر أهلُ الكتابِ أَنه لمّا قدِمَ الشامَ أوحَى اللهُ إليه : إنِّى جاعِلٌ هذه الأرضَ لخَلفِك مِن بعدِك . لمّا قدِمَ الشَّهُ أَنْ عَلْ اللهُ أَعلَمُ مَنْبَحًا اللهِ إليه : إنَّى جاعِلٌ هذه الأرضَ لخَلفِك مِن بعدِك . فابْتَنَى إبراهيمُ مَذْبَحًا اللهِ ؛ شكرًا على هذه النعمة ، وضرَب قُبَّتَه شرقَ بيتِ فابْتَنَى إبراهيمُ مَذْبُحًا اللهِ ؛ شكرًا على هذه النعمة ، وضرَب قُبَّتَه شرقَ بيتِ فابْتَنَى إبراهيمُ مَذْبُحًا اللهِ ؛ شكرًا على هذه النعمة ، وضرَب قُبَّتَه شرقً بيتِ

<sup>(</sup>١) هذه الرواية والروايات التي بعدها في تفسير الطبري ١٧/٥٤ – ٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في ص: (أنه).

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ٨٧/١ ، ٨٨ . وضعف هذا القول .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ١ القتيبي ، .

المقدس ، ثم انطلق مرتجلًا إلى اليَمَن (١) ، وأنه كان جوعٌ ؛ أى قَحْطٌ وشدةٌ وغَلاةٌ ، فارتحلوا إلى مصر ، وذكروا قصة سارَّة مع مَلِكِها ، وأن إبراهيم قال لها : قُولى : أنا أختُه . وذكروا إحدام الملِكِ إياها هاجَر ، ثم أخرجهم منها فرجَعوا إلى بلادِ التيشُن ِ ؛ يعنى أرضَ بيتِ المقدس ِ وما والاها ، ومعه دَوَابُّ وعبيدٌ وأموالٌ .

وقد قال البخاري (٢) : حدثنا محمدُ بنُ مَحْبُوب ، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبَ ، عن محمدٍ ، عن أبي هُرَيرةَ ، قال : لم يَكْذب إبراهيمُ إلَّا ثلاثَ كَذَباتٍ ؛ ثِنْتان منهنّ في ذاتِ الله ِ؛ قولُه : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ، وقولُه : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَلْذَا ﴾ وقال: بينا هو ذاتَ يوم وسارَّةُ ، إذ أتَى على جبَّار من الجبابرةِ ، فقيل له : هنهنا رجلٌ معه امرأةٌ من أحسن الناس . فأرسَل إليه فَسَالُهُ عَنها ، فقال : مَن هذه ؟ قال : أختى . فأتَى سارَّةَ ، فقال : يا سارَّةُ ، ليس على وجهِ الأرض مؤمِنٌ غيرى وغيرَك ، وإنَّ هذا سألني فأخبرتُه أنَّك أختى ، فلا تُكَذِّبيني . فأرسَل إليها ، فلما دخلت عليه ذهب يتناولُها بيده ، فأُخِذ ، فقال : ادْعِي الله لي ولا أُضُرُّكِ . فدعَت الله فأُطْلِقَ ، ثم تناولها الثانية ، فأخِذ مثلَها أو أشدًّ ، فقال : ادعِي الله لي ولا أضُرُّكِ . فدعتْ فأطْلِقَ ، فدعا بعض حَجَبَتِه ، فقال : إنَّكَ [ ١٩٢/١ لم تأتني بإنساني ، وإنَّما أتيتَنِي بشيطانٍ . فأُخْدَمَها هاجَرَ . فأتَتْه وهو قائمٌ يصلَّى ، فأوْمأ بيدِه ؛ مَهْيَمْ ؟ فقالت : ردَّ اللهُ كيدَ الكافر - أو : الفاجر - في نَحْرِه ، وأَخْدَم هاجَرَ . قال أبو هُرَيرةَ : فتلك أمُّكم يا بني ماءِ السماءِ . تفرُّد به مِن هذا الوجهِ موقوفًا .

<sup>(</sup>١) في م: ( التيمن ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٣٣٥٨) ، وبنحوه مرفوعا وموقوفا أيضًا (٥٠٨٤) .

وقد رواه الحافظُ أبو بكر البزّارُ ، عن عمرو بن عليّ الفّلاس ، عن عبد الوهابِ الثُّقَفيِّ ، عن هشام بن حسَّانَ ، عن محمد بن سِيرينَ ، عن أبي هُرَيرةً ، عن النَّبيِّ عَلِيلَةً قال : ﴿ إِنَّ إِبراهِيمَ لَم يَكَذِبْ قَطَّ إِلا ثلاثَ كَذَباتٍ ، كُلُّ ذَلَكَ فَي ذَاتِ اللهِ ؛ قُولُه : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ، وقولُه : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ ، وبينها هو يسيرُ في أرضِ جبَّارٍ مِن الجَبَابِرَةِ إِذْ نَزَل مَنْزِلًا ، فأتِيَ الجبارُ فقيل له : إنه قد نَزَل هلهنا رجلٌ معه امرأةٌ مِن أَحْسَن الناس . فأرْسَل إليه ، فسأله عنها ، فقال : إنها أختى . فلمّا رجَع إليها ، قال : إنَّ هذا سألَّنِي عنكِ ، فقلْتُ إِنَّكِ أُحْتِي ، وإنَّه ليس اليومَ مُسلمٌ غيرى وغيرَك ، وإنَّك أختى ، فلا تُكَذِّبيني عندَه . فانطَلَق بها ، فلما ذهَب يتناوَلُها أُخِذ ، فقال : ادْعِي اللهَ لى ولا أضرُّكِ . فدعَتْ له فأرْسِل ، فذهب يتناوَلُها ، فأخِذَ مثْلَها أو أَشَدُّ منها ، فقال : ادْعي الله َ لي ولا أُضرُّكِ . فدَعَتْ فأرسِل ، ثلاثَ مرَّاتٍ ، فدعا أَدْني حَشَمِه ، فقال : إنك لم تَأْتِنِي بإنسانٍ ؛ لكنْ أَتيتَنِي بشَيْطانٍ ، أُخرجُها وأَعْطِها هاجَرَ . فجاءتْ وإبراهيمُ قائِمٌ يصلِّي ، فلمَّا أحسُّ بها انْصرَفَ ، فقال : مَهْيَمْ ؟ فقالتْ : كَفَى اللهُ كيدَ الظَّالِم ، وأُخْدَمَنِي هاجَرَ » . ('وأخرجاه مِن حديثِ هشام ١٠(٢). ثم قال البزَّارُ: لا نعلمُ أَسْنَده عن محمدٍ ، عن أبي هُرَيرةَ إلا هشامٌ ، ورواه غيرُه موقوفًا<sup>(٣)</sup> .

وقال الإِمامُ أَحمدُ (؛) : حدثنا على بنُ حَفْص ، عن وَرْقَاءَ ، هو ابنُ عُمَرَ اليَشْكُرِيُّ ، عن أَبِي الزِّنادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أَبِي هُرَيرةَ ، قال : قال رسولُ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل.

 <sup>(</sup>۲) لم نجده في الصحيحين من رواية هشام. وانظر تحفة الأشراف ٣٤٩/١٠ – ٣٥٩ . والفتح
 ٣٩١/٦ .

<sup>(</sup>٣) وليس كما قال البزار ، بل تابعه على الرفع أيوب عن محمد عن أبى هريرة كما رواه البخارى (٥٠٨٤) .

<sup>.</sup> E. E . E. T/Y . . . (E)

اللهِ عَلَيْتُهُ : ﴿ لَمْ يَكُذِبْ إِبِرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثَ كَذَبَاتٍ ؛ قُولُه حَينَ دُعِيَ إِلَى آلهَتِهم ، فقال : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ . وقولُه : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ . وقولُه لسارَّةَ : إنها أختى » . قال : « ودخَلَ إبراهيمُ قريةً فيها مَلِكٌ مِن الملوكِ – أُو جبّارٌ مِن الجبابرة - فقِيلَ : دخل إبراهيمُ الليلةَ بامرأة مِن أحسنِ النَّاسِ » . قال : « فأرسَل إليه المَلِكُ - أو الجبّارُ - : مَن هذه معك ؟ قال : أختى . قال : فأَرْسِلْ بها » . قال : ﴿ فأرسَلَ بها إليه ، وقال : لا تُكَذِّبي قَولي ؛ فإنَّى قد أخبرتُه أَنْكِ أَختى ، إِنْ على الأرضِ مؤمنٌ غيرى وغيرَك . فلمّا دخلتْ عليه قام إليها ، فأقبلتْ تَوَضَّأُ وتُصلِّى وتقولُ : اللهُمَّ إِنْ كنتَ تعلمُ أَنِّي آمنتُ بك وبرسولِك ، وأحصنتُ فَرْجِي إِلَّا على زوجِي ، فلا تسلُّطْ عليَّ الكافرَ » . قال : ﴿ فَغُطَّ حَتَّى رَكُضَ بَرِجُلِهِ ﴾ . قال أبو الزِّنادِ : قال أبو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمن ، عن أبي هُرَيرة : إنها قالت [ ٩٣/١] : اللهمَّ إنْ يَمُتْ يُقَلْ : هي قتلته . قال : « فأرْسِلَ » . قال : « ثم قام إليها » . قال : « فقامت تَوَضَّأُ وتصلِّي ، وتقولُ : اللهمُّ إِنْ كَنتَ تعلمُ أَنِّي آمنتُ بك وبرسولِك ، وأحصَنْتُ فَرْجِي إِلَّا على زوجي ، فلا تُسلِّطْ عليَّ الكافِرَ ﴾ . قال : ﴿ فَغَطُّ حتى رَكَضَ بِرِجْلِه ﴾ . قال أبو الزِّنادِ : وقال أبو سَلَمة ، عن أبي هُرَيرة ، أنَّها قالت : اللهمَّ إنْ يَمُتْ يُقَلْ : هي قَتَلَتْه . قال : ﴿ فَأَرْسِلَ ﴾ . قال : فقال في الثالثة أو الرابعة : ﴿ مَا أُرسَلْتُم إِلَّ إِلَّا شَيْطَانًا ، أَرْجَعُوهَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، وأَعَطُوهَا هَاجَرَ » . قال : « فرجعت ، فِقالت لإبراهيم : أَشَعَرْتَ ؟ إِنَّ الله رَدَّ كيدَ الكافر (١) ، وأحدَم وليدة » . تفرُّد به أحمدُ مِن هذا الوجهِ ، وهو على شرطِ « الصحيحِ » . وقد رواه البخاري (٢) ، عن أبي اليمانِ ، عن شُعَيبِ بنِ أبي حَمْزَةَ ، عن أبي الزِّنادِ ، عن

<sup>(</sup>١) في م: ( الكافرين ) .

<sup>(</sup>٢) البخارى (٢٢١٧).

الأعرج ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن النَّبيِّ عَلِيلًا به مختصَرًا .

وقال ابنُ أبي حاتِم (١) : حدثنا أبي ، حدثنا سفيانُ ، عن عليٌ بن زيد بن جُدْعَانَ ، عن أبي نَضْرَةَ ، عن أبي سعيدٍ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ في كلمات إبراهيم الثلاث التي قال: « ما مِنْها كلمةٌ إلَّا ماحَلَ (٢) بها عن دين الله ِ؛ فقال : ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ ﴾ ، وقال : ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَـٰذَا ﴾ ، وقال للمَلِكِ حينَ أراد امرأتُه : هي أختى » . فقولُه في الحديثِ : « هي أختى » . أى في دين الله ِ. وقولُه لها : « إنه ليس على وجْهِ الأرض مؤمِنٌ غيرى وغيرَكِ » . يعنى زَوْجَين مُؤْمِنَين غيرى وغيرَك . ويَتَعيَّنُ حملُه على هذا ؛ لأنَّ لوطًا كان معهم وهو نبيٌّ عليه السَّلامُ. وقولُه لها لمَّا رجعتْ إليه: « مَهْيَمْ ؟ » . معناه : ما الخبرُ ؟ فقالت : « إِنَّ اللهَ ردَّ كيدَ الكافر (٢) » . وفي روايةٍ : « الفاجر » وهو : المَلِكُ . « وأُخْدَمَ جاريةً » . وكان إبراهيمُ عليه السَّلامُ مِن وقتِ ذَهَب بها إلى المَلِكِ قام يُصلِّي للهِ عزَّ وجلُّ ، ويسألُه أن يدْفَعَ عن أهلِه ، وأن يرُدُّ بأسَ هذا الذي أراد أَهْلَه بسُوءِ ، وهكذا فعلتْ هي أيضًا ، كلما(١) أراد عدوُّ اللهِ أنْ ينالَ منها أمرًا ، قامت إلى وُضوئِها وصلاتِها ، ودعَتِ اللهُ عزُّ وجلُّ بما تقدم مِن الدعاءِ العظيمِ ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَٱسْتَعِينُوا بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلُوةِ ﴾ [البقرة: ١٥]. فعصَمَها الله وصانها ؟ لعِصْمَةِ عبدِه ورسولِه وحبيبه وخليلِه إبراهيمَ عليه السلامُ .

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢١/٧ .

<sup>(</sup>٢) ماحَل : دافع وجادل .

<sup>(</sup>٣) في م: ( الكافرين ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ، ح ، م : ﴿ فلما ﴾ .

وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة ؟ سارَّة ، وأمُّ موسى ، ومريمُ عليهن السلامُ . والذى عليه الجمهورُ أَنَّهنَّ صِدِّيقاتٌ ، رضى الله عنهن وأرضاهن . ورأيتُ في بعضِ الآثارِ (۱) أَنَّ الله عزّ وجل كشف الحجابَ فيما بينَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ وبينَها ، فلم يزَلْ يراها منذُ خرجتْ مِن عندِه إلى أن رجعتْ إليه ، وكان مُشاهِدًا لها وهي عندَ الملكِ ، وكيف عصمها الله و الم الله عنه ؟ ليكونَ ذلك أطيبَ لقلبِه ، وأَقرَّ لعينِه ، وأَشَدَّ لطمأنِينَتِه ، فإنّه كان يحبُّها حبًّا شديدًا ؟ لدينها وقرابتِها منه وحُسْنِها الباهرِ ، فإنه قد قيل : إنّه لم تكن امرأة بعدَ حَوَّاء إلى زمانِها أحْسَنَ منها . رضى الله عنها . ولله الحمدُ والمِنّة .

وذكر بعضُ أهلِ التواريخِ أَن فِرْعونَ مصرَ هذا كان أخًا للضحاكِ ، المَلِكِ المشهورِ بالظلمِ ، وكان عامِلًا لأخيه على مصرَ . ويقالُ : كان اسمُه سِنَانَ ابنَ علوانَ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُوجِ بنِ عِمْلَاقِ بنِ لاَوَذَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ . ابنَ علوانَ بنِ عُبَيْدِ بنِ عُوجٍ بنِ عِمْلَاقِ بنِ لاَوَذَ بنِ سامِ بنِ نوحٍ . وذكر ابنُ هشام في « التيجانِ » أن الذي أرادها عمرُو بنُ امرئُ القيسِ بنِ بايلبونَ (٢) بنِ سَبَأٍ ، وكان على مصرَ . نقله السُّهَيْلُ (٢) . فاللهُ أعلمُ .

ثم إنَّ الخليلَ عليه السَّلامُ رجَع مِن بلادِ مصرَ إلى أرضِ التيمنِ ، وهى الأرضُ المقدسةُ التى كان فيها ، ومعه أنعامٌ وعبيدٌ ومالٌ جَزِيلٌ ، وصُحْبَتُهم هاجَرُ القِبْطِيَّةُ المِصريةُ . ثم إن لوطًا عليه السَّلامُ نزَح بما له مِن الأموالِ الجزيلةِ ، بأمرِ الخليلِ له فى ذلك إلى أرضِ الغوْرِ ، المعروفِ بغوْرِ زُغَرَ ، فنزَل بمدينةِ سَدُومَ ، وهى أمَّ تلك البلادِ فى ذلك الزمانِ ، وكان أهلُها أشرارًا كفارًا فُجّارًا ،

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء للثعالبي ص ٧٠.

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( مايلون ) .

<sup>(</sup>٣) الروض الأنف ٩١/١ .

وأوحَى اللهُ تعالى إلى إبراهيمَ الخليل يَأْمُرُه أَنْ يمُدُّ بصرَه ، وينظُرَ شمالًا وجَنوبًا وشَرقًا وغَربًا ، وبشُّره بأن هذه الأرضَ كلُّها سأجعلُها لك ولِخَلَفِك إلى آخرِ الدُّهر ، وسأكثِّرُ ذرِّيَّتُك حتى يصيروا بعددِ ترابِ الأرضِ . وهذه البِشارةَ اتُّصلتْ بهذه الأمةِ ، بل ما كَمَلتْ ولا كانت أعظَمَ منها في هذه الأمةِ المحمديةِ ، يُويدُ ذلك قولُ رسول الله عَيْلِيُّهُ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَوَى لِيَ الْأَرْضَ ، فرأيتُ مشارِقَها ومغاربَها ، وسيبلغُ مُلْكُ أمتى ما زوَى لى منها ،(١) . قالوا : ثم إنَّ طائفةً من الجبَّارين تسلُّطوا على لوطٍ عليه السلامُ فأسَرُوه وأخذوا أموالَه واسْتاقُوا أنعامَه ، فلما بلغ (الخبرُ إبراهيمَ الخليلَ عليه السلامُ سار إليهم في ثلاثِمائة وثمانيةَ عشرَ رجُّلا ، فاستنقَذ لوطًا عليه السلامُ واسترجَع ٰ أموالَه ، وقتَل من أعداءِ اللهِ ورسولِه خَلْقًا كثيرًا وهزَمهم ، وساق في آثارِهم حتى وصَل إلى شَماليٌّ ٣٠ دِمَشْقَ ، وعَسْكَرَ بظاهرها عندَ برزَةَ . وأظنُّ مقامَ إبراهيمَ (المنسوبَ إليه ببرزةَ اليومَ ' إنَّما سُمِّي ؛ لأنَّه كان موضعَ موقفِ جيشِ الخليلِ ، واللهُ أُعلمُ . ثم رجَع مؤيَّدًا منصورًا إلى بلادِه ، وتلقَّاه ملوكُ بلادِ بيتِ المقدس معظِّمينَ له مكرِّمين خاضعين ، واستَقَر ببلادِه ، صلواتُ الله ِ وسلامُه عليه .

<sup>(</sup>۱) مسلم (۲۸۸۹).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: م.

<sup>(</sup>٣) في ح ، م : ( شرق ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: ١.

## ذكرَ مولدِ إسماعيلَ عليه الصلاةُ والسلامُ مِن هاجَرَ

[ ١٩٤/٥] قال أهلُ الكتاب : إنَّ إبراهيمَ عليه السلامُ سألَ الله ذرية طيبةً ، وإن الله بشره بذلك ، وإنه لما كان لإبراهيمَ ببلادِ بيتِ المقدس (اعشرُ سنين) ، قالت سارَّةُ لإبراهيمَ عليه السلامُ : إنَّ الربَّ قد أحرَمنى الولدَ ، فادْخُلْ على أُمتِى هذه ، لعل الله يرزقنا(١) منها ولدًا . فلما وهبَتْها له دخل بها إبراهيمُ عليه السّلامُ ، فحينَ دخل بها حمَلت منه . قالوا : فلمّا حمَلتُ ارتفعت نفسُها وتعاظمتُ على سيدتِها ، فغارت منها سارَّةُ ، فشكَت ذلك إلى إبراهيمَ ، فقال لها : افْعَلى بها ما شئتِ . فخافت هاجَرُ فهرَبَتْ ، فنزلَتْ عندَ عَيْن هناك ، فقال لها مَلكٌ مِن الملائكةِ : (الا تخافِي ، فإن الله جاعِلٌ مِن هذا الغلامِ الذي فقال لها مَلكٌ مِن الملائكةِ : (الا تخافِي ، وبشَّرها أنها ستلدُ ابنًا وتسمِّيه إسماعيلَ ، ويكونُ وحشَ الناس (١) ، يدُه على الكلِّ ويدُ الكلِّ به ، ويملكُ جميعَ بلادِ إخوتِه . فشكَرَت الله عزّ وجلٌ على ذلك .

وهذه البِشارةُ إِنَّمَا انطبَقَتْ على ولدِه محمدٍ صلواتُ الله وسلامُه عليه ؛ فإنه الذى سادَت به العربُ ، وملكتْ جميعَ البلادِ غربًا وشرقًا ، وآتاها الله مِن العلمِ النَّافعِ والعملِ الصَّالحِ ما لم يُؤْتِ أُمَّةً من الأممِ قبلَهم ، وما ذاك إلا بشرف رسولِها على سائرِ الرسلِ ، وبركةِ رسالتِه ويُمْن ِ بِشارتِه ، وكالِه فيما جاء به ، وعموم بَعْتَتِه لجميع أهل الأرض .

<sup>(</sup>١ - ١) في م ، ص : ﴿ عشرون سنة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في م: ( يرزقني ) .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل ، ص.

<sup>(</sup>٤) بعده في ١: ﴿ أَي سيد الناس ﴾ .

ولما رجَعت هاجَرُ ، وضعتْ إسماعيلَ عليه السلامُ . قالوا : ولَدتُه ولإبراهيمَ من العمر ستُّ وثمانون سنةً ، قبلَ مولد إسحاقَ بثلاثَ عشرةَ سنةً . ولمَّا وُلِد إسماعيلُ ، أو حَى اللهُ إلى إبراهيمَ يبشرُه بإسحاقَ مِن سارَّةَ ، فخرَّ لله ِ ساجدًا ، وقال له : قد استجبتُ لك في إسماعيلَ ، وباركتُ عليه وكثَّرتُه ونمَّيتُه جَاأًا كبيرًا ، ويُولَدُ له اثنًا عشرَ عظيمًا ، وأَجْعَلُه رئيسًا لشعب عظيم . وهذه أيضًا بشارةً بهذه الأمة العظيمة ، وهؤلاء الاثنا عشر عظيمًا هم الخلفاء الاثنا عشر المبشِّرُ بهم في حديثِ عبدِ الملكِ بن عُمَيْرٍ ، عن جابر بن سَمْرَةً ، عن النَّبيِّ عَلَيْكُ قال : « يكونُ اثْنَا عَشَرَ أميرًا » . ثم قال كلمةً لم أفهمها ، فسألتُ أبي : ما قال ؟ قال : « كلُّهم مِن قُرِّيش ، أخرجاه في « الصحيحين ١٠٠٠ . وفي رُوايةٍ : ﴿ لَا يَزَالُ هَذَا الْأُمْرُ قَائْمًا ﴾(٢) . وفي رُوايةٍ : ﴿ عَزِيزًا ، حتى يكونَ اثنا عشر خليفة ، كلُّهم مِن قُرَيْش ، (٢) . فهؤلاء منهم الأئمةُ الأربعةُ ؛ أبو بكر وعمرُ وعثمانُ وعلى . ومنهم عُمرُ بنُ عبدِ العزيز أيضًا . ومنهم بعضُ بني العباس . وليس المرادُ أنهم يكونون اثْنَيْ عشَرَ [ ٩٤/١ عَ نَسَقًا(٤) ، بل لا بدُّ مِن وجودِهم . وليس المرادُ الأئمةَ الاثنَى عَشَرَ الذين يعتقدُ فيهم الرافضةُ ، الذين أَوَّلَهُم عَلَىٰ بنُ أَبِي طَالَبِ ، وآخِرُهُم المُنتظِرُ بَسِرْداب سَامَرًا ؛ (°وهو محمدُ بنُ الحسن العسكرى ، فيما يزعُمون ، فإن أولئك لم يكن فيهم أنفعُ مِن على الحسن وابنِه الحسن بن عليٌّ ، حينَ ترك القتالَ وسلَّم الأمرَ لمعاويةَ ، وأخمَد نارَ

<sup>(</sup>١) البخاري (٧٢٢٢) ، مسلم (١٨٢١) . واللفظ للبخاري .

<sup>(</sup>٢) هي رواية الطبراني (١٨٧٦) ، وعند مسلم (١٨٢٢) بلفظ ﴿ لا يزال هذا الدين قائمًا ... ، .

<sup>(</sup>٣) مسلم (١٨٢١) بلفظ : ﴿ لَا يَزَالَ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَى عَشْرَ خَلَيْفَةً ... ﴾ .

<sup>(</sup>٤) نَسَقًا : متتابعين .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: ١، م.

الفتنة ، وسكَّن رَحَى الحروبِ بينَ المسلمين ، والباقون من جملةِ الرَّعايَا ، لم يكنْ لهم حُكْمٌ على الأُمةِ فى أمرٍ من الأُمورِ . وأما ما يعتقدونه بسِرْدَابِ سامَرًا ، فذاك هَوَسٌ فى الرَّهُوسِ ، وهَذَيانٌ فى النفوسِ ، لا حقيقةَ له ولا عينٌ ولا أثرٌ .

والمقصود أن هاجَرَ عليها السلام لمّا وُلِد لها إسماعيلُ اشتدّت غَيْرَةُ سارَّة منها ، وطلَبَتْ مِن الخليلِ أَنْ يُغيِّبَ وجهَها عنها ، فذهب بها وبولدها ، فسار بهما حتى وضعَهما حيثُ مكة اليوم . ويقالُ : إن ولدَها كان إذْ ذاك رضيعًا ، فلمّا تركهما هناك وولَّى ظهْرَه عنهما ، قامت إليه هاجَرُ ، وتعلَّقتْ بثيابِه ، فلمّا تركهما هناك وولَّى ظهْرَه عنهما ، قامت اليه هاجَرُ ، وتعلَّقتْ بثيابِه ، وقالت : يا إبراهيمُ ، أين تذهبُ وتَدَعُنا ههنا وليس معنا ما يَكْفِينا ؟ فلم يُجبُها ، فلمّا الحَّتْ عليه وهو لا يُجيبُها ، قالت له : آللهُ أمرَك بهذا ؟ قال : يعم الله ، فلمّا الحَّتْ عليه وهو لا يُجيبُها ، قالت له : آللهُ أمرَك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : فإذًا لا يضيِّعُنا . (وقد ذكر الشيخُ أبو محمد بنُ أبى زيدٍ ، وحمه اللهُ ، في كتابِ « النَّوادرِ » أنَّ سارَّةَ تغضَّبتْ على هاجَرَ ، فحلَفَتْ لَتَقْطَعَنَ لَتقُطَعَنَ لَتقُطَعَنَ اللهُ عنها ، فأمرَها الخليلُ أنْ تَثقُبَ أُذُنيُها ، وأنْ تَخْفِضَها ، فتبرَّ قسمها ، قال السَّهيْلِيُ (٢) : فكانت أولَ مَن اختَتَن من النساءِ ، وأولَ مَن طوَّلتْ ذيْلَها .

 <sup>(</sup>١ - ١) سقط من : الأصل . وانظر قصص الأنبياء للثعالبي ص ٧١ .
 (٢) الروض الأنف ٩١/١ .

## ذكرُ مُهَاجِرةِ إبراهيمَ عليه السلامُ بابنِه إسماعيلَ وأمه هاجَرَ إلى جبالِ فارَانَ؛ وهـى أرضُ مــكَــةَ، وبنــائِــه البيتَ العتيقَ

قال البخاري (١): حدثنا عبدُ الله بنُ محمد ، حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عن أيوبَ السَّخْتيانيِّ وكثيرِ بن كثيرٍ بن المطَّلِبِ بن ِ أَبِي وَدَاعَةَ ، يزيدُ أحدُهما على الآخر ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : أوَّلَ ما اتَّخذَ النِّساءُ المِنْطَقَ (٢) مِن قِبَلِ أُمُّ إسماعيلَ ؛ اتخذتْ مِنْطَقًا لتُعْفِي أَثْرَها على سارَّةَ . ثم جاء بها إبراهيمُ ، وبابنِها إسماعيلَ ، وهي تُرضعُه ، حتى وضعَهما عندَ البيتِ عندَ دَوْحةٍ فوقَ زَمْزَمَ ، في أُعلَى المسجدِ ، وليس بمكةَ يومئذٍ أحدٌ ، وليس بها ماءٌ ، فوضَعهما هنالك ، ووضَع عندَهما جرابًا فيه تُمْرٌ ، وسِقاءً فيه ماءً ، ثم قُفَّى إبراهيم منطلِقًا ، فتَبعته أمُّ إسماعيلَ ، فقالت : يا إبراهيم ، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنسٌ ولا شيءٌ ؟ فقالت له ذلك مِرارًا ، وجعَل لا يلتَفِتُ إليها ، فقالت له : آللهُ أُمَرك بهذا ؟ قال : نعم . قالت : إِذًا لا يُضيِّعُنا . ثم رجَعت ، فانطلَق إبراهيمُ ، حتى إذا كان عندَ التَّنيَّةِ حيثُ [ ١/ ٩٥٠] لا يَرَوْنه ، استَقبَل بوجهه البيت ، ثم دعا بهؤلاء الكلمات (١١) ، ورفع يَدَيْهِ ، فقال : ﴿ رَبُّنَآ إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بَوَادٍ غَيْرٍ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبُّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ فَآجْعَلْ أَنْئِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِى إلَيْهِمْ وَٱرْزُقْهُم

<sup>(</sup>١) ألبخاري (٣٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) المِنْطَقُ : حبل تشد به المرأة وسطها .

<sup>(</sup>٣) في ح ، م : ( الدعوات ) . وهو لفظ إحدى روايات البخارى .

مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴾(١) [ إبراهم : ٣٧ ] . وجعَلت أمُّ إسماعيلَ تُرضِعُ إسماعيلَ ، وتَشرَبُ مِن ذلك الماء ، حتى إذا نَفِد ما في السَّقاء عَطِشتْ ، وعَطِش ابنُها ، وجعَلت تَنْظُرُ إليه يَتَلوَّى . أو قال : يَتَلبُّطُ . فانطلَقت كراهيةَ أَنْ تَنظَرَ إليه ، فوجَدت الصُّفَا أقربَ جبلٍ في الأرضِ يَلِيها ، فقامت عليه ، ثم استقبَلت الوادى ، تَنظُرُ هل تَرَى أحدًا ، فلم تَرَ أحدًا ، فهبَطَتْ من الصَّفَا ، حتى إذا بلغَت الوادي ، رفَعت طَرَفَ دِرْعَها(٢) ، ثم سعَت سَعْيَ الإنسانِ المجهودِ حتى جاوزَت الوادي ، ثم أتَّت المَرْوة ، فقامت عليها ، ونظرت هل ترَى أحدًا ، فلم تَرَ أُحدًا ، ففعَلَت ذلك سبْعَ مراتٍ . قال ابنُ عباسٍ : قال النَّبيُّ عَلَيْكَ : « فذلك سَعْيُ النَّاسِ بينَهما » . فلمَّا أشرفَت على المروةِ ، سمِعت صوتًا ، فقالت : صَهِ . تريدُ نفسَها . ثم تسمَّعَت أيضًا ، فقالت : قد أسمَعْتَ إنْ كان عندَك غُواتْ . فإذا هي بالمَلَكِ عندَ موضِع ِ زَمْزَمَ ، فبحَث بعَقِبِه - أو قال : بَجَنَاحِه – حتى ظَهَر المَاءُ ، فجعَلت تُحَوِّضُه ، وتقولُ بيدِها هكذا ، وجعَلت تَغرِفُ من الماءِ في سِقائِها ، وهو يفُورُ بعدَ ما تَغرفُ . قال ابنُ عبَّاس : قال النَّبِيُّ عَلَيْكُ : « يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إسماعيلَ ، لو ترَكَتْ زَمْزَمَ – أو قال – لو لم تَغرِفْ مِن الماءِ لكانت زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِينًا ». قال : فشربت وأرضعَت ولدَها ، فقال لهَا المَلَكُ : لا تخافوا الضَّيْعةَ ؛ فإن ههنا بيتَ الله ِ يَبْنِي هذا الغلامُ وأبوه ، وإن الله َ لا يُضَيِّعُ أَهلَه . وكان البيتُ مرتفعًا من الأرضَ كالرَّابيةِ ، تأتيه السيولُ فتأخذُ عن يمينِه وشِمالِه ، فكانت كذلك حتى مرَّت بهم رُفْقَةٌ مِن جُرْهُم ، أو أهلُ بيتٍ من جُرْهُم ، مُقبِلين من طريق كَدَاء ، فنزَلوا في أسفل مكة ، فرأُوْا طائرًا عائفًا ، فقالوا : إنَّ هذا الطائرَ لَيَدُورُ على الماء ، لَعَهْدُنا بهذا الوادى

<sup>(</sup>١) التفسير ٤٣٢/٤.

<sup>(</sup>٢) في م: ( ذراعها ) .

وما فيه ماءٌ . فأرسَلوا جَريًّا أو جَريَّيْن ، فإذا هم بالماء ، فرجَعوا فأخبروهم بالماءِ ، فأُقْبَلُوا . قال : وأُمُّ إسماعيلَ عندَ الماء ، فقالوا : أَتأْذَنِين لنا أَنْ نَنْزِلَ عندَك ؟ فقالت : نعم ، ولكن لا حَقُّ لكم في الماء . قالوا : نعم . قال عبدُ الله ِ بنُ عباسٍ : قال النبيُّ عَلِيلَةٍ : ﴿ فَأَلُّفَى ذَلَكَ أُمُّ إِسماعِيلَ ، وهي تحبُّ الْأَنْسَ » . فنزَلوا وأرسَلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم ، حتى إذا كان بها أهلُ أبياتٍ منهم ، وشَبُّ الغلامُ وتعلُّم العربيةَ منهم ، وأَنْفَسَهم (١) وأُعجَبَهم حينَ شَبُّ ، [ ١/٩٥٠ ] فلمَّا أَدرَكَ زُوُّجُوه امرأةً منهم ، وماتت أمُّ إسماعيلَ ، فجاء إبراهيمُ بعدَ ما تزوَّج إسماعيلُ ، يطالِعُ تَرْكَتَه ، فلم يجدْ إسماعيلَ ، فسأل امرأتُه عنه فقالت : خرَج يبتغِي لنا . ثم سألها عن عَيْشِهم وهيئتِهم ، فقالت : نحن بشَرٌّ ، نحن في ضِيقٍ وشدةٍ . وشكَّتْ إليه ، قال : فإذا جاء زوجُك فاقْرَئي عليه السلامَ وقولى له يغُيِّرُ عَتبَةَ بابه . فلما جاء إسماعيلُ كأنه آنَسَ شيئًا فقال : هل جاءكم مِن أَحدٍ ؟ فقالت : نعم ، جاءنا شيخٌ كذا وكذا ، فسألنَا عنك فأخبرتُه ، وسألنى كيف عيشنا ، فأخبرتُه أنَّا في جَهْدِ وشِدَّةٍ . قال : فهل أوْصَاكِ بشيءٍ ؟ قالت : نعمْ ، أَمَر ني أن أُقرأ عليكَ السلامَ ، ويقولُ : غَيَّرْ عَتَبَةَ بابِك . قال : ذاك أبي ، وأُمَرنى أن أُفَارِقَكِ ، فالْحَقِي بأهلِك . فطلَّقها وتزوَّج منهم أخرى ، وَلَبِث عنهم إبراهيمُ ما شاء اللهُ ، ثم أتاهم بعدُ ، فلم يجدُ ، فدخَل على امرأتِه ، فسألها عنه ، فقالت : خرَج يبتغِي لنا . قال : كيف أنتم ؟ وسألها عن عَيْشِهم وهيئتِهم ، فقالت : نحن بخير وسَعَةٍ . وأَثْنَتْ على الله ِ، فقال : ما طعامُكم ؟ قالت : اللَّحمُ . قال : فما شرابُكم ؟ قالت : الماءُ . قال : اللهمُّ بارك لهم في اللُّحم والماء. قال النَّبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يُومَئُذُ خُبٌّ ، ولو كان لهم

<sup>(</sup>١) أَنْفُسَهم: أعجبهم وصار عندهم نفيسًا : النهاية ٥٦/٥ .

حَبُّ لدعًا لهم فيه ، فَهُما لا يَخْلُو عليهما أحدٌ بغَيْر(١) مكة إلَّا لم يُوافِقَاه ﴾(٢) . قال : فإذا جاء زوجُك فاقرَئَى عليه السلامَ ، ومُريه يُثبِّتْ عَتَبَةَ بابه . فلمّا جاء إسماعيلُ قال : هل أتاكم مِن أحدٍ ؟ قالت : نعم ، أتانا شيخٌ حَسَنُ الهيئة - وأَثنَتْ عليه - فسألنى عنك فأخبرتُه ، فسألنى كيف عيشنا فأخبرتُه أنَّا بخير . قال : فأوصاكِ بشيء ؟ قالت : نعم ، هو يقرأ عليك السَّلامَ ، ويأمرُك أَنْ تُشبِّتَ عَتَبةَ بابك . قال : ذاك أبي ، وأنتِ العَتَبةُ ، وأمرنى أَنْ أُمسِكَكِ . ثم لبث عنهم ما شاء الله ، ثم جاء بعدَ ذلك وإسماعيلُ يَبْرى نَبْلًا له تحتَ دَوْحة قريبًا مِن زَمْزَمَ ، فلمَّا رآه قام إليه ، فصنَعا كما يصنعُ الولدُ بالوالدِ ، والوالدُ بالولدِ ، ثم قال : يا إسماعيلُ ، إن الله أمرَني بأمر . قال : فاصنَعْ ما أَمَرِكَ رَبُّكَ . قال : وتُعِينُني ؟ قال : وأُعِينُك . قال : فإن الله أَمَرِني أَنْ أَيْنِيَ هَهِنَا بِيتًا . وأشار إلى أَكَمَةٍ مرتفعةٍ على ما حولَها . قال : فعندَ ذلك رفعًا القواعِدَ مِن البيتِ ، فجعَل إسماعيلُ يأتى بالحجارةِ ، وإبراهيمُ يَبنِي ، حتى إذا ارتفَع البناءُ ، جاء بهذا الحجَرِ ، فوضَعَه له ، فقام عليه وهو يَبْنِي ، وإسماعيلَ يُناوِلُه الحجارةَ ، وهما يقولان : ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [ البقرة : ١٢٧ ] . قال : وجعَلا يبنيان حتى يَدُورَا حولَ البيتِ ، وهما يقولان : ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

ثُمَ قال البخاريُّ : حدثنا عبدُ الله ِبنُ محمدٍ ، حدثنا أبو (٤) [ ٩٦/١ ] عامرٍ عبدُ الملكِ بنُ عمرٍ ، حدثنا إبراهيمُ بنُ نافع ٍ ، عن كثيرِ بن ِ كثيرٍ ، عن

<sup>(</sup>١) في ح، م: ( بعين ) .

 <sup>(</sup>۲) يعنى لا ينفردُ أحد بغير مكة بالماء واللحم إلا اشتكى بطنه . النهاية ۲/۲۲ . فتح البارى ٦/٥٠٠ .
 (۳) البخارى (٣٣٦٥) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: ( ابن ) .

سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ، قال : لما كان بين إبراهيم وأهلِه ما كان ، خرَج بإسماعيل وأمِّ إسماعيل ، ومعهم شَنَّةٌ فيها ماءٌ . وذكر تمامه بنحو ما تقدَّم . وهذا الحديث مِن كلام ابن عباس ، ومُوشَّحٌ برَفْع بعضِه ، وفي بعضِه غرابةٌ ، وكأنه مما تلقَّاه ابنُ عباس عن الإسرائيليات . وفيه أنَّ إسماعيلَ كان رضيعًا إذْ ذاك . وعند أهل التوراة ، أن إبراهيم أمره الله بأن يَخْتِنَ ولدَه إسماعيلَ وكلَّ مَن عندَه مِن العبيدِ وغيرِهم ، فختنَهم ، وذلك بعد مُضِي تسعم وتسعين سنةً مِن عمره ، فيكونُ عمرُ إسماعيلَ يومئذٍ ثلاثَ عشرة سنةً . وهذا امتثالً لأمر الله عرّ وجل في أهلِه ، فيدلُّ على أنَّه فعله على وجهِ الوجوب ؛ وهذا الصحيح مِن أقوالِ العلماءِ أنَّه واجبٌ على الرّجالِ ، كما هو مقرَّرٌ في موضعِه .

وقد ثَبَت في الحديثِ الذي رواه البخاريُ (۱): حدثنا قُتَيْبَةُ بنُ سعيدٍ ، حدثنا مُغيرَةُ بنُ عبدِ الرحمنِ القُرشيُّ ، عن أبي الزِّنادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبي المُورَةِ ، قال : قال النبيُّ عَلَيْكُ : ﴿ احْتَنَن إبراهيمُ النَّبيُّ عليه السَّلامُ وهو ابنُ عَلَيْنَ سنةً بالقَدُومِ ﴾ . تابعَه عبدُ الرحمنِ بنُ إسحَاقَ ، عن أبي الزِّنادِ ، وتابعه عَجْلَانُ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي عَمرُو ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريْرة ، ورواه محمدُ بنُ عمرو ، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي هُريرة . وهكذا رواه مسلم (۱) عن قُتَيْبة به . وفي بعض ِ الألفاظ (۱) : ﴿ احْتَنَن إبراهيمُ بعدَ ما أتتْ عليه ثمانون سنة ، واحتَنَن بالقَدُومِ ﴾ . والقَدُومُ هو الآلة .

<sup>(</sup>١) في ص: (ولما).

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳۳۵٦).

<sup>(</sup>٣) مسلم (٢٣٧٠) .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٦٢٩٨) ، المسند ٣٢٢/٢ .

وقيل: موضِعٌ. وهذا اللفظُ لا ينافي الزيادة على الثمانين – والله أعلم – لِما سيأتي مِن الحديثِ عندَ ذِكْرِ وفاتِه ، عن أبي هُريرة ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْتُ أنه قال : « اختتَن إبراهيمُ وهو ابنُ مائةٍ وعشرين سنةً ، وعاش بعدَ ذلك ثمانينَ سنةً » . رواه ابنُ حبَّانَ في « صحيحِه »(۱) . وليس في هذا السِّياقِ ذِكْرُ قصةِ الذبيحِ وأنه إسماعيلُ ، و لم يَذْكُرُ في قَدَماتِ إبراهيمَ ، عليه السلامُ ، إلا ثلاثَ مرَّاتٍ ؛ أولاهن بعدَ أن تزوَّج إسماعيلُ بعدَ موتِ هاجَرَ ، وكيف يَترُكُهم مِن خين صِغرِ الولدِ ، على ما ذُكِر ، إلى حين تزويجه لا يَنظُرُ في حالِهم ؟ وقد ذُكِر أن الأرضَ كانت تُطْوَى له ، وقيل : إنه كان يَركَبُ البُراق إذا سار إليهم . فكيف يتخلفُ عن مطالعةِ حالِهم ، وهم في غايةِ الضرورةِ الشديدةِ ، والحاجةِ فكيف يتخلفُ عن مطالعة حالِهم ، وهم في غايةِ الضرورةِ الشديدةِ ، والحاجةِ الأكيدةِ ؟ وكأنَّ بعضَ هذا السِّياقِ مُتلقًى من الإسرائيلياتِ ، ومُطرَّزٌ بشيءِ من المرفوعاتِ . و لم يُذْكُرُ فيه قصةُ الذبيح ، وقد دلَّلنا على أن الذبيح هو إسماعيلُ ، على الصحيح ، في سورةِ « الصافات »(۱) .

<sup>(</sup>١) الإحسان (٦٢٠٥) إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٠/٧ - ٣٠ .

## [ ١٩٦/١] قصةُ الذبيح عليه السلامُ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى (١) : ﴿ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ \* رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّالِحِينَ \* فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَّم حَلِيمٍ \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابَنَيُّ إِنَّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبُحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبُتِ آفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجدُنِي إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ \* فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ \* وَنَلْدَيْنَهُ أَن يَآإِبْرَ هِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَآ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّ هَاٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَوُّا ٱلْمُبِينُ \* وقَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ \* وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ \* سَلَمٌ عَلَى ٓ إِبْرَهِيمَ \* كَذَٰلِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ \* إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ \* وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَلَقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ \* وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لَّنفْسِه مُبينٌ ﴾ [ الصافات : ٩٩ - ١١٣ ] . يذكرُ تعالَى عن خليلِه إبراهيمَ أنه لما هاجر مِن بلادِ قومِه ، سأل ربَّه أَنْ يَهَبَ له ولدًّا صالحًا ، فبشَّرَه اللهُ تعالى بغلام حليم ، وهو إسماعيلُ(١) عليه السلامُ ؛ لأنَّه أولُ مَن وُلِد له على رأس ستّ وثمانين سنةً مِن عُمُر الخليل . وهذا ما لا خلافَ فيه بينَ أهل المِلَل ؛ أنَّه أولُ ولدِه وبكُرُه . وقولُه : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ أي شبٌّ وصار يَسْعَى في مصالِحِه كأبيه . قال مُجاهدٌ : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ أي ؛ شبُّ وارتَحَلَ وأطَاق ما يفعلُه أبوه مِن السُّعْي والعمل ِ. فلمَّا كان هذا ، أُرِيَ إبراهيمُ عليه السلامُ في المنام أنه يُؤْمَرُ بذبح ِ ولدِه هذا .

وفي الحديثِ عن ابنِ عباس مرفوعًا("): ﴿ رُؤْيَا الْأَنبِياءِ وَحْيٌ ﴾ . قاله

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٢/٧ - ٣١ .

<sup>(</sup>٢) في ص: ( إسحاق).

<sup>(</sup>٣) عزاه ابن حجر فى الفتح ٢٣٩/١ إلى مسلم مرفوعا ، و لم نهتد إليه . ورواه الطبرانى فى الكبير (٢٣٠٢) موقوفا على ابن عباس ، وقال الهيثمى : رواه الطبرانى عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد ابن أبى مريم وهو ضعيف ، وبقية رجاله رجال الصحيح . المجمع ١٧٦/٧ .

عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرِ (١) أيضًا(٢) . وهذا اختبارٌ مِن اللهِ عزُّ وجلُّ لخليلِه في أنْ يَذبَحَ هذا الولدَ العزيزَ ، الذي جاءه على كِبَرِ ، وقد طَعَنَ في السِّنِّ ، بعدَ ما أُمِر بأنْ يُسكِنَه هو وأمَّه في بلادٍ قَفْرٍ ، ووادٍ ليس به حَسِيسٌ ولا أُنِيسٌ ، ولا زَرْعٌ ولا ضَرْعٌ ، فامتئل أَمْرَ اللهِ في ذلك ، وتركَهما هناك ثِقةً باللهِ وتوكُّلًا عليه ، فَجَعَلَ اللَّهُ لَهُمَا فَرَجًا وَمَخْرَجًا ، ورزَقَهما مِن حيثُ لا يحتسبان ، ثم لمَّا أُمِر بعدَ هذا كلُّه بذَبْح ِ ولدِه هذا ، الذي أَفْرَدَه عن أمر ربِّه ، وهو بكْرُه ووحيدُه الذي ليس له غيرُه ، أجاب ربُّه وامتئل أمرَه وسارَع إلى طاعتِه ، ثم عرَض ذلك على ولدِه ؛ ليكونَ أَطْيَبَ لقلبه ، وأَهْوَنَ عليه مِن أَنْ يَأْخُذَه قَسْرًا ويذبَحَه قَهْرًا ﴿ قَالَ يَا بُنَى إِنِّي أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَأَنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴾ . فبادر الغلامُ الحليمُ يَبَرُّ (٢) والدَه الخليلَ إبراهيمَ ، فقال : ﴿ يَكَأَّبُتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي ٓ إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ . وهذا الجوابُ في غايةِ السَّدادِ والطاعةِ للوالدِ ولربِّ العبادِ . قال اللهُ تعالى : ﴿ فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ . قيل (١٠) : أَسْلَما ؛ أي استسلَما لأمر الله ِ، وعزَما على ذلك . وقيل : [ ٩٧/١ ] هذا من المَقدُّم والمؤخُّر ، والمعنَى ﴿ تَلُّهُ لِلْجَبِينِ ﴾ أي ؛ ألقاه على وجهِه . قيل : أراد أَن يَذَبَحُه مِن قَفَاه لِئُلًّا يَشَاهِدُه في حالِ ذَبْحِه . قاله ابنُ عباس ، ومُجاهِدٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، وقَتادةُ ، والضحاكُ . وقيل : بل أَضْجَعَه كما تُضْجَعُ الذبائحُ ، وَبَقِيَ طَرَفُ جَبِينِهِ لاصقًا بالأرض . ﴿ أَسْلَمَا ﴾ أي ؛ سمَّى إبراهيمُ وكبُّر ، وتشهُّد وسلُّم الولدَ للموتِ . قال السُّدِّئُ وغيرُه : أُمَرَّ السُّكينَ على حَلْقِه فلم

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( عمر ) .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۱۳۸ ، ۸۰۹).

<sup>(</sup>٣) في م، ص: ( سر ١ .

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية وما بعدها من روايات في تفسير الطبري ٧٩/٢٣ – ٨٨ .

تَقطَعْ شيئًا . ويقالُ : جُعِلَ بينَها وبينَ حَلْقِه صفيحةٌ مِن نُحاسٍ . واللهُ أعلمُ . فعندَ ذلك نُودِيَ من الله عز وجل : ﴿ أَن يَآ إِبْرَهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ ٱلرُّءْيَا ۗ ﴾ . أى قد حصَل المقصودُ من اختبارك وطاعتِك ، ومبادرتِك إلى أمر ربُّك ، وبَذْلِكَ ولَدَكَ للقُرْبانِ ، كما سمَحْتَ(١) ببدنِك للنيرانِ ، وكما مالَك مبذولً للضِّيفانِ ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَـٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَـٰٓؤُاْ ٱلْمُبِينُ ﴾ . أي ؛ الاختبارُ الظاهرُ البيِّنُ . وقولُه : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ . أي ؛ وجعلنا فداءَ ذَبْحِ وَلَدِه مَا يَشَّرَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ لَهُ مَنَ الْعِوْضِ عَنَّهُ . وَالْمُشْهُورُ عَنَ الْجُمْهُورِ أَنه كَبْشٌّ أَبِيضُ أَعْيَنُ أَقْرَنُ ، رآه مربوطًا بسَمُرَةٍ في ثَبِيرٍ (٢) . قال الثوريُّ ، عن عبدِ اللهِ ابن عثمانَ بن خُتَيْم ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ، قال : كَبْشّ قد رَعَى في الجنةِ أربعين خريفًا(٣) . وقال سعيدُ بنُ جُبَيْرٍ : كَان يَرْتَعُ في الجنةِ حتى تشقّق عنه ثبيرٌ ، وكان عليه عِهْنّ أحمرُ(١) . وعن ابن عباس : هبَط عليه مِن تُبير كَبْشٌ أَعْينُ أَقْرَنُ له ثُغَاءً فذبَحَه ، وهو الكَبْشُ الذي قرَّبه ابنُ آدَمَ فَتُقَبِّلَ منه . رواه ابنُ أَبي حاتِم ( ُ ) . قال مُجاهدٌ : فذبحَه بمِنَّى . وقال عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرِ (٥) : ذبَحَه بالمَقام . فأمًّا ما رُوى عن ابن عباس ، أنَّه كان وَعْلَا ، وعن الحسن ، أنه كان تَيْسًا مِن الأَرْوَى واسمُه جريرٌ ، فلا يكادُ يصحُّ عَنهما . ثم غالِبُ ما ههنا من الآثارِ مأخوذٌ من الإسرائيلياتِ ، وفي القرآنِ كفايةً عما جرَى من الأمرِ العظيمِ ، والاختبارِ الباهرِ ، وأنه فدِيَ بذِبْح عظيم .

<sup>(</sup>١) بعده في الأصل: ﴿ بولدك للقربان ﴾ .

<sup>(</sup>٢) السمرة : الشجرة . وثبير : جبل بظاهر مكة .

<sup>(</sup>٣) رواه ابن جرير في تفسيره ٨٧/٢٣.

<sup>(</sup>٤) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٥/٤٨٤ وعزاه لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ( عمر ١ .

وقد ورَد في الحديثِ أنه كان كَبْشًا ، قال الإمامُ أحمدُ(١) : حدثنا سُفيانُ ، حدثنا منصورٌ ، عن خالِه مُسافِع ، عن صفية بنتِ شَيْبة ، قالت : أخبرتني امرأةٌ مِن بني سُلَيمٍ ولَّدتْ عامَّةَ أهلِ دارِنا ، قالت : أرسَل رسولُ الله عَيْلِيُّهِ إلى عثمانَ بن طَلْحةَ - وقال مرَّةً : إنها سألت عثمانَ : لِمَ دعاك رسولُ اللهِ عَلِيْكُ ؟ - قال : ﴿ إِنِّي كُنتُ رأيتُ قَرْنَى الكبش ، حينَ دخلتُ البيتَ ، فنَسِيتُ أَنْ آمُرَكَ أَنْ تُخمِّرُهما ، فخمَّرْهما ؛ فإنه لا يَنبغِي أَنْ يكونَ في البيتِ شيءٌ يَشْغَلُ المصلِّيَ » . قال سُفيانُ : لم تَزَلْ قَرْنَا الكبشِ في البيتِ حتى [ ١٩٧/١] احْتِراقِ البيتِ فاحتَرقا . وهكذا رُويَ عن ابنِ عباس ، أن رأسَ الكبش لم يَزَلْ معلَّقًا عندَ ميزاب الكعبةِ ، قد يَبسَ . وهذا وحدَه دليلٌ على أن الذبيحَ إسماعيلُ ؛ لأنه كان هو المقيمَ بمكة ، وإسحاقُ لا نعلَمُ أنه قدِمها في حال صِغَرِه . واللهُ أعلمُ . وهذا هو الظاهرُ مِن القرآنِ ، بل كأنه نصُّ على أن الذبيحَ هو إسماعيلُ ؛ لأنَّه ذكر قصةَ الذبيحِ ، ثم قال بعدَه : ﴿ وَبَشَّرْنَكُ نِإِسْحُنْ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ ومن جعله حالًا فقد تكلُّف ، ومستنَدُه أنه إسحاقُ إنما هو إسرائيلياتٌ ، وكتابُهم فيه تحريفٌ ، ولاسيما ههنا قَطْعًا لا مَحيدَ عنه ؛ فإن عندَهم أن الله أمَر إبراهيمَ أن يَذْبَحَ ابنَه وحيدَه ، وفي نسخةٍ مِن المُعرَّبةِ (٢) : بكْرَه إسحاقَ . فلَفْظَةُ « إسحاقَ » ههنا مُقْحَمةٌ مكذوبةٌ مفتراةٌ ؛ لأنه ليس هو الوحيدَ ، ولا البِكْرَ ، وإنما الوحيدُ البِكْرُ إسماعيلُ ، وإنَّما حملَهم على هذا حسدُ العربِ ؛ فإن إسماعيلَ أبو العربِ الذين يسكنون الحجازَ ، الذين منهم رسولُ اللهِ عَلَيْكُ ، وإسحاقَ والدُ يعقوبَ ، وهو إسرائيلُ الذين ينتسبون

<sup>(</sup>١) المسند ١٨/٤ (صحيح الجامع ٢٥٠٠).

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين ، الأصحاح ٢/٢٢ .

إليه ، فأرادوا أن يَجُرُّوا هذا الشرفَ إليهم ، فحرَّفوا كلامَ اللهُ وزادُوا فيه ، وهم قومُ بُهْتٍ ، و لم يُقِرُّوا بأنَّ الفضلَ بيدِ اللهِ يؤتيه مَن يشاءُ . وقد قال بأنه إسحاقُ طائفةٌ كثيرةٌ مِن السَّلَفِ وغيرِهم (١) ، وإنما أخذوه ، واللهُ أعلمُ ، مِن كعبِ الأحبارِ ، أو صُحُفِ أهلِ الكتابِ ، وليس فى ذلك حديثٌ صحيحٌ عن المعصومِ ، حتى نَتركَ لأجلِه ظاهرَ الكتابِ العزيزِ ، ولا يُفْهَمُ هذا مِن القرآنِ ، بل المفهومُ ، بل المنطوقُ ، بل النصُّ عندَ التأملِ على أنه إسماعيلُ .

وما أَحسَنَ ما استدَلَّ محمدُ بنُ كعبِ القُرَظِيُّ ، على أنه إسماعيلُ وليس بإسحاقَ ، مِن قولِه : ﴿ فَبَشَّرْنُهَا بإسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ [ هود : ٧١ ] . قال : فكيف تقعُ البِشارةُ بإسحاقَ ، وأنه سيُولدُ له يعقوبُ ، ثم يُؤْمَرُ بذَبْحِ إسحاقَ وهو صغيرٌ قبل أَنْ يُولَدَ له ؟ هذا لا يكونُ ؛ لأنه يناقضُ البِشارةَ المتقدِّمةَ ، واللهُ أعلمُ . وقد اعتَرض السُّهَيْلِي (٢) على هذا الاستدلال بما حاصِلُه ، أن قولَه : ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بإسْحَاقَ ﴾ جملةً تامةً ، وقولَه : ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ جملةً أخرى ليست في حَيِّزِ البِشارةِ . قال : لأنه لا يَجُوزُ مِن حيثُ العربيةُ أن يكونَ مخفوضًا ، إلا أن يُعادَ معه حرفُ الجرِّ ، فلا يجوزُ أَن يُقالَ : مررتُ بزيدٍ ، ومِن بعدِه عمرٍو . حتى يقالَ : ومِن بعدِه بعمرٍو . وقال : فقولُه : ﴿ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ منصوبٌ بفعل مُضْمَر تقديرُه : ووهبنا لإسحاقَ يعقوبَ . وفي هذا الذي قاله نظرٌ . ورجَّح أنه إسحاقُ ، واحتَجُّ بقولِه : ﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ ﴾ قال : وإسماعيلُ لم يكنْ عندَه ، إنما كان في حالِ صِغْرِه هو وأمُّه بحِيالِ مكةً ، فكيف يبلغُ معه السُّعْيَ ؟ وهذا أيضًا فيه نَظَرٌ ؛ لأنَّه قد رُوى أن الخليلَ كان يذهَبُ في كثيرٍ من الأوقاتِ

<sup>(</sup>١) انظر التفسير ٧/٧٧ ، ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) في التعريف والإعلام ص ٢٧٤ – ٢٧٥ .

راكبًا البُراقَ إلى مكةً ، يَطُّلِعُ على ولدِه وابنِه ثم يرجعُ . واللهُ أعلمُ .

فممَّن حُكِي القولُ عنه بأن الذبيحَ إسحاقُ : كعبُ الأحبارِ . ورُويَ عن عَمْرَ ، والعباسِ ، وعليٌّ ، وابنِ مسعودٍ ، ومسروقٍ ، وعِكْرِمةً ، وسعيدِ بن جُبَيْرٍ ، ومُجاهِدٍ ، وعطاءِ ، والشُّعْبِيُّ ، ومُقاتِل ، وعُبيدِ بن عُمَيْرِ (١) ، وأبي مَيْسَرةً ، وزيدِ بن أَسْلَمَ ، وعبدِ الله ِبنِ شَقيقِ ، والزُّهْريُّ ، والقاسمِ "بن أَبِي بِزُّةً' ، ومكحولٍ ، وعثمانَ بنِ حاضِرٍ ، والسُّدِّئُ ، والحسنِ ، وقَتادةً ، وأَلِى الهُذَيْلِ ، وابنِ سابِطٍ . وهو اختيارُ ابنِ جَريرِ (٣) ، وهذا عجبٌ منه ، وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس ِ . ولكنَّ الصَّحيحَ عنه وعن أكثر هؤلاء أنه إسماعيلُ عليه السلامُ. قال مُجاهِدٌ، وسعيدٌ، والشُّعْبيُّ، [ ٩٨/١] ويوسفُ بنُ مِهْرَانَ ، وعطاءً ، وغيرُ واحدٍ عن ابنِ عباسٍ : هو إسماعيلَ عليه السلامُ. وقال ابنُ جَريرِ (١): حدثني يونُسُ، أنبأنا ابنُ وهْبِ، أخبرني عُمَرُ بنُ قَيْسٍ ، عن عطاءِ بنِ أبي رَبَاحٍ ، عن ابنِ عباسٍ ، أنه قال : المَفْدِئُ إسماعيلُ ، وزعَمت اليهودُ أنه إسحاقُ ، وكذَبت اليهودُ . وقال عبدُ الله عبرُ الإمام أحمد ، عن أبيه : هو إسماعيلُ . وقال ابنُ أبي حاتِم ي: سألتُ أبي عن الذبيح ، فقال : الصحيحُ أنه إسماعيلُ عليه السلامُ .

قال ابنُ أبى حاته (°): ورُوِى عن على ، وابن عُمَرَ ، وأبى هُرَيرةَ ، وأبى الطُّفَيْلِ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، والحسنِ ، ومُجاهدٍ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( عمر ) .

<sup>(</sup>٢ − ٢) في م : ﴿ وَابِنِ أَبِي بِرِدَةً ﴾ .

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲۳/۸۰.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٢٣/٨٣.

<sup>(</sup>٥) التفسير ٢٩/٧ .

والشَّعْبِيِّ ، ومحمدِ بنِ كعبٍ ، وأبى جعفرٍ محمدِ بنِ عليٌّ ، وأبى صالحٍ ، أنهم قالوا : الذبيحُ هو إسماعيلُ عليه السلامُ . وحكاه البَغُوِئُ() أيضًا عن الرَّبيع ِ بنِ أنسٍ ، والكَلْبيُّ ، وأبى عمرو بن العلاءِ .

قلتُ: ورُوى عن معاوية . وجاء عنه أن رجلًا قال لرسولِ اللهِ عَلَيْكَ : يا ابن الذَّبيحَيْن . فضجك رسولُ اللهِ عَلَيْكَ (٢) . وإليه ذهب عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ بنِ يسارٍ ، وكان الحسنُ البصرىُ يقولُ : لا شكُ في هذا . وقال محمدُ بنُ إسحاق (٣) ، عن بُرَيْدَةَ بن (٤) سفيانَ بنِ فَرُوةَ الأَسْلَميُّ ، عن محمدِ بن كعب ، أنَّه حدثهم أنه ذكر ذلك لعُمرَ بن عبدِ العزيزِ ، وهو خليفة إذ (٥) كان معه بالشَّامِ – (ايعني استدلاله بقولِه بعدَ القصة (٣) : ﴿ فَبَشَرْنَهُا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ﴾ أو فقال له عمرُ : إن هذا الشيءَ ما كنتُ أَنظُرُ فيه ، وإنى لأراه كما قلتَ . ثم أرسَل إلى رجل كان عندَه بالشَّامِ ، كان يهوديًّا فأسلَم وحَسُن إسلامُه ، وكان يُرَى أنه مِن علمائِهم . قال : فسأله عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ عن ذلك . قال محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ عن ذلك . قال محمدُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال له عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال له عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بن عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بن عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال نه عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ ، فقال : إسماعيلُ والله يا أميرَ المؤمنين ، وإنَّ يهودَ لتعْلمُ المُنْ يُراهِيمَ أُمِر بذَبْحِه ؟ فقال : إسماعيلُ والله يا أميرَ المؤمنين ، وإنَّ يهودَ لتعْلمُ

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى ٢٧/٦.

<sup>(</sup>٢) رواه الطبرى فى تفسيره ٨٥/٢٣ ، والحاكم فى مستدركه ٥٥٤/٢ وسكت عليه ، وعلق عليه الذهبى بقوله : إسناده واه . وقال السيوطى فى الدر المنثور ٢٨١/٥ : بسند ضعيف .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٨٤/٢٣ ، ٨٥ .

<sup>(</sup>٤) في م: (عن).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ أُو ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من : م ، ص .

<sup>(</sup>٧) في م: « العصمة » .

بذلك ، ولكنَّهم يَحسُدونكم - مَعْشَرَ العربِ - على أَنْ يكونَ أَباكَم ؛ الذى كان مِن أَمرِ اللهِ فيه ، والفضلِ الذى ذَكَره اللهُ مِنْه ، لصبرِه لِمَا أُمِر به ، فهم يَجْحَدون ذلك ، ويزعُمون أنه إسحاقُ ؛ لأن إسحاقَ أبوهم . وقد ذكرنا هذه المسألةَ مستقصَاةً بأدلَّتِها وآثارِها في كتابِنا « التفسيرِ »(١) . وللهِ الحمدُ والمنةُ .

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٧/٧ - ٣٠ .

## ذكرُ مولدِ إسحاقَ عليه الصلاةُ والسلامُ

قال اللهُ تعالى(١) : ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ \* وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَاقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ [ الصافات: ١١٢ ، ١١٣]. وقد كانت البشارةُ به من الملائكة لإبراهيمَ وسارَّةَ ، لَمَّا مرُّوا عليهم مُجتازِين ذاهبِين إلى مدائِن قوم لُوطٍ ليدمِّروا عليهم ؛ لكُفْرهم وفجورهم ، [ ٢٩٨/١] كما سيأتي بيانُه في موضعِه إن شاء الله تعالى . قال الله تعالى (٢): ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بعِجْل حَنِيذٍ \* فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا ۚ أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْم لُوطٍ \* وآمْرَأْتُهُ قَآيِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بإسْحَاقَ وَمِن وَرَآء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ \* قَالَتْ يَاوَيْلَتَيْ ءَأَلِدُ وَأَنَا عُجُوزٌ وَهَاٰذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَـٰذَا لَشَيْءٌ عَجيبٌ \* قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبَرَكَٰتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجيدٌ ﴾ [ هود : ٦٩ – ٧٧ ] . وقال تعالى(٣) : ﴿ وَنَبُّمُهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ \* إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجُلُونَ \* قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمِ عَلِيمٍ \* قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَيْ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبمَ تُبَشِّرُونَ \* قَالُواْ بَشَّرْنَلِكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ \* قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّالُّونَ ﴾ [الحجر: ٥١ - ٥٦]. وقال تعالى(١): ﴿ هَلْ أَتَلْكَ

<sup>(</sup>١) التفسير ٧٠/٧ ، ٣١ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٤٦٢ - ٢٦٦ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/٨٥٤ ، ٥٥٩ .

<sup>(</sup>٤) التفسير ٢٩٧/٧ ، ٣٩٨ .

حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَ هِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ \* إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ سَلَمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ \* فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ فَجَآءَ بِعِجْلِ سَمِينِ \* فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمٌ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ \* فَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَم عَلِيم \* فَأَتَّبَلَتِ آمْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ \* قَالُواْ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [الذاريات: ٢٥ - ٣٠]. يذكرُ تعالى أن الملائكة - قالوا: وكانوا ثلاثةً ؛ جبريلَ وميكائيلَ وإسرافيلَ – لمَّا ورَدوا على الخليل حَسِبهم أولًا(١) أضيافًا ، فعامَلهم معاملة الضيوف ؛ شوى لهم عِجْلًا سمينًا من خيار بَقَره ، فلما قرَّبه إليهم وعرَض عليهم ، لم يَرَ لهم هِمَّةً إلى الأكل بالكلية ؛ وذلك لأن الملائكةَ ليس فيهم قوةُ الحاجةِ إلى الطعام ، فنكِرَ منهم أَمْرَهم ﴿ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خيفةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ لُوطٍ ﴾ أي ؛ لندمِّرَ عليهم . فاستَبشَرت عندَ ذلك سارَّةُ غضبًا لله عليهم ، وكانت قائمةً على رءُوسِ الأضيافِ ، كما جرَت به عادةُ الناس من العرب وغيرهم ، فلمّا ضَحِكَت استبشارًا بذلك ، قال الله تعالى : ﴿ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ أي ؛ بشَّرَتْها الملائكةُ بذلك ﴿ فَأَقْبَلَتِ آمْرَأْتُهُ فِي صَرَّةٍ ﴾ أي في صَرْخةٍ ﴿ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا ﴾ أى كما يَفعلُ النِّساءُ عند التعجُّب ﴿ قَالَتْ يَـٰوَيْلَتَىٰٓ ءَأَلِدُ وَأَنَّا عَجُوزٌ وَهَلْذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴾ أى كيف يَلِدُ مثلي وأنا كبيرةٌ وعقيمٌ أيضًا . ﴿ وَهَـٰذَا بَعْلِي ﴾ أي زوجي ﴿ شَيْخًا ﴾ تعجّبت مِن وجودِ ولَدٍ والحالةُ هذه ؛ ولهذا قالت : ﴿ إِنَّ هَلْذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ \* قَالُوٓاْ أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرٍ ٱللهِ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ ﴾. وكذلك تعجَّب إبراهيمُ ، عليه السلامُ ، استبشارًا بهذه البشارةِ ، وتثبيتًا لها ، [ ١٩٩/١] وفرحًا بِهَا ﴿ قَالَ أَبَشُّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ \* قَالُواْ بَشَّرْنَلْكَ بٱلْحَقِّ

<sup>(</sup>١) سقط من: م، ص.

فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَلْطِينَ ﴾ . أكَّدوا الخبر بهذه البِشارةِ ، وقرَّروه معه ، فبشَّروهما ﴿ بِغُلَم عَلِيم ﴾ وهو إسحاقُ ، وأخوه إسماعيلُ غلامٌ حليمٌ ، مناسِبٌ لمَقامِه وصبرِه ، وهكذا وصَفه ربُّه بصدق الوعدِ والصَّبرِ . وقال فى الآيةِ الأُخْرَى : ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَلَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلَقَ يَعْقُوبَ ﴾ . وهذا مما استدلَّ به محمدُ ابنُ كعبِ القُرَظيُّ وغيرُه على أن الذبيحَ هو إسماعيلُ ، وأن إسحاقَ لا يجوزُ أن يُؤمَرَ بذبحِه ، بعدَ أن وقعَت البشارةُ بوجودِه ووجودِ ولدِه يعقوبَ المشتَقِّ مِن العَقِبِ مِن بعدِه .

وعند أهلِ الكتاب (١) أنه أحضر مع العجلِ الحنيذِ – وهو المشوِئ – رغيفًا مِن مَلَّة (٢) فيه ثلاثة أكبال وسمن ولبن . وعندهم أنهم أكلوا . وهذا غَلَط مَحْض . وقيل : كانوا يُورُون (٢) أنهم يأكلون ، والطعام يتلاشى فى الهواءِ . وعندهم أن الله تعالى قال لإبراهيم : أمَّا سارَّة أمرأتك فلا يُدْعَى اسمُها سارا ، ولكن اسمُها سارَّة ، وأبارِك عليها ، وأعطيك منها ابنًا وأبارِكه ، ويكون للشَّعوب (١) وملوك الشَّعوب منه . فخرَّ إبراهيم على وجهِه – يعنى ساجدًا – وضحِك قائلًا في نفسِه : أبعد مائة سنة يُولَدُ لى غلام ، أو سارَّة تلدُ وقد أتت عليها (٥) تسعون سنة ؟ وقال إبراهيم لله تعالى : ليت إسماعيل يعيش قُدَّامَك ! فقال الله لإبراهيم : بحقي ، إن امرأتك سارة تلدُ لك غلامًا يعيش قُدَّامَك ! فقال الله لإبراهيم : بحقي ، إن امرأتك سارة تلدُ لك غلامًا

<sup>(</sup>١) سفر التكوين الأصحاح ٦/١٨ وما بعده .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : « مكة » . والملة هي التراب الحار أو الرماد أو الجمر يخبز عليه ويطبخ عليه .

<sup>(</sup>٣) في م: « يودون » ، وفي ا: « يرون » .

<sup>(</sup>٤) في م: « الشعوب » .

<sup>(</sup>٥) في ص: (عليه).

وتدعُو اسمَه إسحاقَ إلى مثلِ هذا الحينِ مِن قابِل ، وأُواثِقُه (١) ميثاقى إلى الدهرِ ، ولِخَلَفِه من بعده ، وقد استجبتُ لك فى إسماعيلَ ، وباركتُ عليه وكبَّرتُه (١) ، ونَمَّيتُه جَدًّا كبيرًا ، ويُولَدُ له اثنَا عشَرَ عظيمًا ، وأجعلُه رئيسًا لشعبِ عظيمٍ . وقد تكلمنا على هذا بما تقدم . والله أعلمُ .

فقولُه تعالى : ﴿ فَبَشَّرْنَلُهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ ﴾ دليلٌ على أنها تَستمتِعُ (٢) بوجودِ ولدِها إسحاقَ ، ثم مِن بعدِه يولَدُ ولدُه يعقوبُ ؛ أى يولَدُ في حياتِهما ، لتقرَّ أعينُهما به ، كما قرَّت بوالدِه (٢) . ولو لم يَرِدْ هذا ، لم يكنْ لذِحْرِ يعقوبَ وتخصيصِ التنصيصِ عليه مِن دونِ سائرِ نسلِ إسحاقَ فائدةٌ ، ولمَّا عُيِّن بالذِّكرِ ، دلَّ على أنَّهما يتمتعان به ويُسَرَّان بمَولدِه (٥) ، كما شرَّا بمولدِ أبيه مِن قبلِه . وقال تعالى : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا ﴾ [الأنهم: ٨٤] . وقال تعالى : ﴿ فَلَمَّا آعْتَزَلُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَلَّا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ [مريم: ٤٩] . وهذا إن شاء الله ظاهرٌ قوى ، كله ويؤيدُه ما ثبت في « الصحيحين » (١) من حديثِ سليمانَ بن مِهْرَانَ ويؤيدُه ما ثبت في « الصحيحين » (١) من حديثِ سليمانَ بن مِهْرَانَ الأعمشِ ، عن إبراهيمَ بن يزيدَ التَّيْمِيِّ ، عن أبيه ، عن أبي ذَرِّ ، قال : قلتُ : يا رسولَ اللهِ ، [ ١/٩٩٤ ] أيُّ مسجدٍ وُضِعَ أَوَّلَ ؟ قال : « المسجدُ الحرامُ » . قلت : ثم أيُّ ؟ قال : « المسجدُ الأَقْصَى » . قلت : كم بينَهما ؟ . قال : قلت : كم بينَهما ؟ . قال : قال :

<sup>(</sup>١) في م ، ص : « وأوثقه » .

<sup>(</sup>٢) في ص: ( كثرته ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: « ستمتع » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : « بولده » .

<sup>(</sup>٥) في م: « بولده » ، وفي ا: « به » .

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣٣٦٦) ، مسلم (٥٢٠) .

« أربعون سنةً » . قلت : ثم أَى ؟ . قال : « ثم حيثُ أَدركُتَ الصلاةَ فصلٌ ، فكلُّها مَسْجِدٌ » . وعندَ أهلِ الكتابِ أن يعقوبَ ، عليه السلامُ ، هو الذى أسَّس المسجدَ الأَقْصَى ، وهو مسجدُ إيليًا ، (وهو مسجدُ اللهُ . وهذا مُتَّجِةٌ ، ويشهدُ له ما ذكرناه من الحديثِ .

فعلَى هذا يكونُ بناءُ يعقوب - وهو إسرائيلُ عليه السلامُ - بعدَ بناءِ الخليلِ وابنِه إسماعيلَ المسجدَ الحرامُ بأربعين سنةً سواءً ، وقد كان بناؤُهما ذلك بعدَ وجودِ إسحاقَ ؛ لأن إبراهيمَ عليه السلامُ لما دعا قال في دعائِه ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ آجْعَلْ هَاذَا ٱلْبَلَدَ ءَامِنًا وَآجُنُبنِي وَيَنِيَّ أَن نَعْبُدَ ٱلْأَصْنَامَ \* رَبِّ إِنَّهُنَّ أَصْلَلْنَ كَثِيرًا مِّن ٱلنَّاسِ فَمَن تَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ عَفُورٌ رَجِيمٌ \* رَبَّنَآ إِنِّي آسُكنتُ مِن ذُرِّيتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحرَّمِ رَبِّنَا لِيُقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَآجُعَلْ أَقْئِدَةً مِّن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِيَّهِمْ وَآرْزُقُهُم مِّن ٱلثَّمَرَتِ رَبَّنَا لِيقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ فَآجُعَلْ أَقْئِدَةً مِّن ٱلنَّاسِ تَهْوِي إِيَّهِمْ وَآرْزُقُهُم مِّن ٱلثَّمَرَتِ لَكَالَةُ مِن النَّعْمَ عَلَى اللهِ مِن النَّمَرَةِ فِي السَّمَاءِ \* ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى ٱللهِ مِن الْكَبَرِ شَي وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ \* ٱلْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱللهِ مِن السَّمَاءِ \* الْحَمْدُ لِلهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱللهِ مِن أَنْ مَا يُحْفَى وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللهِ مِن السَّمَاءِ وَمِن السَّمَاءِ \* رَبِّ آلَيْدِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱللهِ وَمِن أَنْ وَمَا يَخْفَى وَاللَّهُ وَلِيلَةً وَمِن يَقْمَ الطَّلُوةِ وَمِن فَرَبِّ وَلَولِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴾ [إبراهم: ٣٠ - ١٤] .

وما جاء فى الحديثِ (٢) من أن سليمان بنَ داودَ عليهما السلامُ لَمَّا بَنَى بيتَ المقدسِ سأل الله خِلالًا ثلاثًا ، كما ذكرناه عندَ قولِه (٢) : ﴿ رَبِّ آغْفِرْ لِي

<sup>(</sup>۱ - ۱) سقط من: م.

<sup>(</sup>٢) رواه النسائي (٦٩٢) وابن ماجه (١٤٠٨) . وانظر ( صحيح ابن ماجه ١١٠٦ ) .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦٣/٧ .

وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدِ مِّن بَعْدِي ﴾ [ ص : ٣٠] . وكما سنورِدُه في قصيه . فالمرادُ مِن ذلك ، والله أعلم ، أنَّه جدَّد بناءَه ، لِمَا تقدم من أن بينهما أربعين سنةً ، و لم يقُلْ أحدٌ : إن بينَ سليمانَ وإبراهيمَ أربعينَ سنةً سوى ابن حِبَّانَ في « تقاسيمِه وأنواعِه »(١) ، وهذا القولُ لم يُوافَقْ عليه ولا سُبِقَ إليه ، والله تعالى أعلمُ بالصواب (٢) .

<sup>(</sup>١) الإحسان (١٢٢٨).

<sup>(</sup>٢) انظر أعلام المساجد للزركشي ص ٢٩، ٣٠. وزاد المعاد ٤٩/١، ٥٠.

## ذكرُ بناءِ البيتِ العتيق

قال اللهُ تعالى(١) : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكُ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّآيِفِينَ وَٱلْقَآيِمِينَ وَٱلرُّكُّعِ ٱلسُّجُودِ \* وَأَذِّن فِي ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٌّ عَمِيقٍ ﴾ [الحج: ٢٦، ٢٧]. وقال تعالى(٢): ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لُّلْعَالَمِينَ \* فِيهِ عَايَاتٌ بَيُّنَاتٌ مُّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنًا وَلِلهِ عَلَىٰ آلنَّاس حِجُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللهَ غَنِيٌّ عَن ٱلْعَلْمِينَ ﴾ [ آل عمران : ٩٦ ، ٩٧ ] . وقال تعالى(٢) : ﴿ وَإِذِ [ ١٠٠/١ ] ٱبْتَلَمَىٰ إِبْرَهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظُّلْمِينَ \* وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَام إِبْرَهِيمَ مُصَلَّى وَعَهِدْنَا ٓ إِلَىٰ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّآبِفِينَ وَٱلْعَاكِفِينَ وَٱلرُّكُّع ِ ٱلسُّجُودِ \* وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاٰذَا بَلَدًا عَامِنًا وَٱرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَرَٰتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِاللهِ وَٱلْيَوم ٱلْأَخِر قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمِّتُّعُهُ قَلِيلًا ثُمٌّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِعْسَ ٱلْمَصِيرُ \* وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَا عِيلُ رَبُّنَا تَقَبُّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* رَبُّنَا وَآجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ \* رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ [البغرة: ١٢٤ - ١٢٩]. يذكرُ

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٩٠٤، ١١٠.

<sup>(</sup>۲) التفسير ۲/۲۲ - ۷۰ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٢٣٧/١ – ٢٦٩ .

تعالى عن عبدِه ورسولِه وصَفِيِّه وخليلِه ، إمام الحُنَفاء ووالدِ الأنبياء إبراهيم ، عليه أفضلُ صلاةٍ وتسليم ، أنه بنَّى البيتَ العتيقَ الذي هو أولُ مسجدٍ وُضِع لعموم الناس يعبدون الله فيه ، وبوَّأَه الله مكانَه ، أي أرشَدَه إليه ودلَّه عليه . وقد رُوِّينا عن أميرِ المؤمنين عليِّ بنِ أبي طالِبِ ، وغيره ، أنه أُرْشِد إليه بوحْي مِن اللهِ عز وجل(١) . وقد قدمنا في صفة خلق السَّمْواتِ أنَّ الكعبة بجِيال البيتِ المعمورِ ، بحيث إنَّه لو سقط لسقط عليها(٢) . وكذلك معابدُ السَّمْواتِ السبع ِ ، كما قال بعضُ السلفِ : إن في كلِّ سماء بيتًا يَعِبُدُ اللهُ فيه أهلُ كلِّ سماءِ ، وهو فيها كالكعبةِ لأهل الأرض . فأمرَ اللهُ تعالى إبراهيمَ عليه السلامُ أَن يَيْنِيَ له بيتًا ، يكونُ لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة السَّمْواتِ ، وأرشَده اللهُ إلى مكانِ البيتِ المهيَّإ له ، المعيَّنِ لذلك منذ خلَق السَّمْواتِ والأرضَ . كما ثبَت في « الصّحيحين »(٣) : « إن هذا البلَدَ حرَّمه اللهُ يومَ خلَق السَّمْ وات ِ والأرضَ ، فهو حَرامٌ بحُرْمة ِ الله ِ إلى يومِ القيامةِ ». ولم يجيُّ في خبر صحيح عن معصوم أن البيتَ كان مبنيًّا قبلَ الخليل عليه السلام، ومَن تَمسُّك في هذا بقولِه : ﴿ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ فليس بناهِض ولا ظاهِر ؛ لأن المرادَ مكانُه المقدَّرُ في علم الله ، ( المقدَّرُ في قدره ) ، المعظَّمُ عندَ الأنبياءِ موضِعُه ، مِن لَدُنْ آدمَ إلى زمانِ إبراهيمَ .

وقد ذكرنا أن آدمَ نصَب عليه قُبَّةً ، وأن الملائكةَ قالوا له : قد طُفْنا قَبْلَك بَهُذا البيتِ . وأن السفينةَ طافت به أربعين يومًا ، أو نحوَ ذلك . [ ١٠٠/١ ع

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ١/٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل: « عليه » . وتقدم فى صفحة ٩٣ ، ٩٤ فى باب ذكر خلق الملائكة ، وليس كما ذكر المصنف فى باب صفة خلق السماوات .

<sup>(</sup>٣) البخاري (١٥٨٧) ، مسلم (١٣٥٣) واللفظ لمسلم .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « المقرر في قدرته ».

ولكنْ كلُّ هذه أحبارٌ عن بني إسرائيلَ ، وقد قرَّرنا أنها لا تُصدَّقُ ولا تُكذَّبُ ، فلا يُحتَجُّ بها ، فأمَّا إِنْ ردَّها الحقُّ ، فهي مردودةٌ . وقد قال اللهُ تعالى : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بَبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَلْمِينَ ﴾ ، أي ؛ أولُ بيتٍ وُضِع لعموم الناس للبركة والهدَى ، البيتُ الذي ببكَّةَ . قِيل : مكةُ . وقِيل : مَحَلَّةُ الكعبةِ ﴿ فَيهِ عَايَاتٌ بَيِّنَاتٌ ﴾ أي على أنه بناءُ الخليلِ والدِ الأنبياءِ مِن بعدِه وإمام ِ الحنفاءِ مِن ولدِه ، الذين يقتدون به ويتمسكون بسنَنِه ؛ ولهذا قال : ﴿ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ ﴾ أي ؛ الحَجرُ الذي كان يقفُ عليه قائمًا لَمَّا ارتفَع البناءُ عن قامتِه ، فوضَع له ولدُه هذا الحَجَرَ المشهورَ ليرتفعَ عليه لَمَّا تعالَى البناءُ وعَظُمَ الفِناءُ ، كما تقدّم في حديثِ ابن عباسِ الطويلِ (١). وقد كان هذا الحَجَرُ مُلْصَقًا بحائطِ الكعبةِ على ما كان عليه مِن قديم الزمانِ إلى أيام عمر بن الخطاب ، رضى الله عنه ، فأخَّرَه عن البيتِ قليلًا ؛ لِئلًّا يَشْغَلَ المُصلُّون عندَه الطَّائفين بالبيتِ ، واتَّبع عمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه في هذا ، فإنه قِد وافقه ربُّه في أشياءَ ؛ منها في قولِه لرسولِه عَيْلِيُّهُ : لو اتخذْنا مِن مقام إبراهيمَ مُصَلَّى . فأنزَل اللهُ: ﴿ وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَام إِبْرَهِيمَ مُصَلِّي ﴾(١) . وقد كانت آثارُ قَدَمَى الخليل باقيةً في الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب في قصيدتِه اللاميَّةِ المشهورةِ(٢):

وراق لِيَرْقَى فَ حِراءَ ونازِلِ وبالله إنَّ الله ليس بغَافِلِ إذا اكتنفوه بالضُّحى والأَصَائِلِ على قَدَميْهِ حَافيًا غيرَ ناعِلِ ونُوْرٍ ومَن أرسَى ثَبيرًا مكانَه وبالبيتِ حقِّ البيتِ مِن بطنِ مكَّةَ وبالحجرِ المُسْوَدِّ إذ يَمْسَحُونه ومَوْطِئُ إبراهيمَ في الصَّخْر رَطْبةً

<sup>(</sup>١) تقدم في صفحة ٣٥٧ وما بعدها.

<sup>(</sup>٢) البخارى (٤٤٨٣).

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٢٧٢/١ - ٢٨٠ . والروض الأنف ٦٣/٣ - ٦٩ .

يعنى أن رِجْلَه الكريمة غاصَت في الصخرة ، فصارت على قدر قدمِه ، حافية لا مُنْتَعِلة ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِيمُ ٱلْقَوَاعِدَ مِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ أى في حالِ قولِهما : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل ، وهما يسألان مِن الله السميع العليم أن يتقبَّلُ منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسَّعْي المشكور ﴿ رَبَّنَا العليم أَن يتقبَّلُ منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسَّعْي المشكور ﴿ رَبَّنَا وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِلَّكَ أَنتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ .

والمقصودُ أن الخليلَ بنَى أشرفَ المساجدِ في [ ١٠٠١/ ] أفضلِ البِقاعِ ، في وادٍ غيرِ ذي زرعٍ ، ودعًا لأهلِها بالبركةِ وأن يُرزَقوا من الثمراتِ ، مع قلةِ المياهِ وعدمِ الأشجارِ والزروعِ والثارِ ، وأنْ يجعلَه حَرَمًا محرَّمًا وأمْنًا محتَّمًا ، فاستجاب الله و له الحمدُ - له مسألته ، ولبَّى دعوته ، وآتاه طِلْبَته ؛ فقال تعالى (۱) : ﴿ أَو لَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُتخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [السكبوت: ١٧] . وقال تعالى (۱) : ﴿ أَو لَمْ نُمكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا يُحْبَى إلَيْهِ وَمَرَّتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزْقًا مِّن لَّدُنًا ﴾ [القصص: ١٥] . وسأل الله أن يَبعَثَ فيهم رسولًا منهم ؛ أي مِن جِنْسِهم ، وعلى لغتِهم الفصيحةِ البليغةِ النَّصيحةِ ؛ لتتمَّ عليهم النَّعمتان ؛ الدنيويةُ والدينيةُ ، بسعادةِ الأُولَى والآخرةِ . وقد استجاب عليهم النَّعمتان ؛ الدنيويةُ والدينيةُ ، بسعادةِ الأُولَى والآخرةِ . وقد استجاب الله من فيم رسولًا ، وأيَّ رسولٍ ، ختَم به أنبياءَه ورسله ، وأكمَل له من الدينِ ما لم يؤْتِ أحدًا قبله ، وعمَّ بدعوتِه أهلَ الأرضِ على اختلافِ أَن المناسِم ولغاتِهم وصفاتِهم ، في سائرِ الأقطارِ والأمصارِ والأعصارِ إلى يومِ القيامةِ . وكان هذا من خصائِصِه من بين سائرِ الأنبياءِ ؛ لشَرَفِه في نفسِه ، الشجاءِ القيامةِ . وكان هذا من خصائِصِه من بين سائرِ الأنبياءِ ؛ لشَرَفِه في نفسِه ،

<sup>(</sup>١) التفسير ٢٠٢/٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٥٥٧ - ٢٥٧ .

و كَالِ مَا أُرْسِل به ، وشَرَفِ بقعتِه ، وفصاحةِ لغتِه ، و كَالِ شَفَقَتِه على أُمتِه ، ولطفِه ورحمتِه ، وكريم مَحْتِدِه (١) ، وعظيم مولدِه ، وطِيب مصدرِه وموْردِه . ولهذا استحق إبراهيمُ الخليلُ عليه السلامُ – إذ كان بانى كعبةِ أهلِ الأرضِ – أن يكونَ مَنْصِبُه ومَحَلَّه وموضِعُه في منازلِ السمواتِ ورفيع الدرجاتِ عندَ البيتِ المعمورِ ، الذي هو كعبةُ أهلِ السماءِ السابعةِ ، المبارَكِ المبرورِ ، الذي يدخلُه كلَّ يوم سبعون ألفًا مِن الملائكةِ يتعبَّدُون فيه ، ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعثِ والنَّشورِ . وقد ذكرنا في « التفسيرِ »(١) في سورةِ يعودون إليه إلى يوم البعثِ والنَّشورِ . وقد ذكرنا في « التفسيرِ »(١) في سورةِ كفايةٌ ، فَمَن أراده فليُراجعُه ثَمَّ . وللهِ الحمدُ .

فمِن ذلك ما قال السُّدِّيُّ : لَمَّا أَمَر اللهُ إبراهيمَ وإسماعيلَ أَنْ يَبْيا البِيتَ ، لَم يَدْرِيا أَينَ مكانُه ، حتى بعَث اللهُ ريحًا يقالُ لها : الخَجُوجُ . لها جَناحانِ ورأسٌ ، في صورةِ حيَّةٍ ، فكَنَسَتْ (الله لهما ما حولَ الكعبةِ عن أساسِ البيتِ الأولِ ، وأتبعاها بالمعاولِ يَحْفُران ، حتى وضَعا الأساسَ ، وذلك حيثُ (البيتِ الأولِ ، وأَبْعَاها بالمعاولِ يَحْفُران ، حتى وضَعا الأساسَ ، وذلك حيثُ (البيتِ الله يقولُ تعالى : ﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَهِيمَ مَكَانَ ٱلْبَيْتِ ﴾ [المج: ٢٦] . فلما المواعد ، بنيا الرُّكْنَ ، قال إبراهيمُ لإسماعيلَ : يا بُنيَّ ، اطلُبْ لي (احجَرًا حسنًا أضعْه ههنا . قال : يَا أَبِت ، إِن كسلانُ تعِبٌ . قال : على ذلك . فانطَلق وجاءه حبريلُ الله بالحَجْرِ الأسودِ [ ١٠/١٠ اط] من الهند ، وكان فانطَلق وجاءه حبريلُ الله بالحَجْرِ الأسودِ [ ١/١٠ اط] من الهند ، وكان

<sup>(</sup>١) محتده : أصله وطبعه .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٢٤٧/١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٤) في ص: ( فكشفت ) .

<sup>(</sup>٥) في ح، م، ص: «حين ».

<sup>.</sup> م : م من : م .

ياقوتَةً بيضاءَ مثلَ التَّغَامةِ (١) ، وكان آدمُ هبَط به من الجنةِ ، فاسودٌ مِن خطايا الناس (٢) ، فجاءه إسماعيلُ بحَجَرٍ ، فوجَده عندَ الرُّكْنِ ، فقال : يا أبت ، مَن جاءك بهذا ؟ قال : جاء به مَن هو أنشَطُ منك . فبَنَيا وهما يدعُوَان الله : ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ .

وذكر ابنُ أبى حاتِم (٣) أنه بناه مِن خمسة أَجْبُل ، وأن ذا القَرْنَيْن - وكان مَلِكَ الأَرْضِ إِذ ذاك - مرَّ بهما وهما يَيْنِيانه ، فقال : مَن أَمرَكُما بهذا ؟ فقال إبراهيم : اللهُ أَمرَنا به . فقال : وما يُدْرِينِي بما تقولُ ؟ فشَهِدَت خمسةُ أَكْبُشٍ أَنه أَمرَن به لك أَنه وصدَّق . وذكر الأَزْرَقُ (٤) أنَّه طاف مع الخليل بالبيت .

وقد كانت على بناءِ الخليلِ مدةً طويلةً ، ثم بعد ذلك بنتها قريشٌ ، فقصرت بها عن قواعدِ إبراهيم من جهةِ الشَّمالِ ، ممّا يلى الشامُ (٥) ، على ما هى عليه اليومَ . وفي « الصحيحين »(٢) مِن حديثِ مالكٍ ، عن ابنِ شِهابٍ ، عن سالم ، أن عبد الله بن محمدِ بن أبى بكرٍ أُخبرَ ابن عُمرَ ، عن عائشة ، أن رسولَ الله عَيْقَة قال : « ألم ترك أن قومَك لمّا بَنُوا الكعبة اقتصروا عن قواعدِ إبراهيم ؟ ». فقلتُ : يا رسولَ الله ، ألا تَرُدُها على قواعدِ إبراهيم ؟ فقال :

<sup>(</sup>١) في م : ﴿ النعامة ﴾ . والثغامة شجرة بيضاء الثمر والزهر وإذا يبست اشتد بياضها .

<sup>(</sup>٢) أخرج الترمذى (٨٧٧) مرفوعا : ( نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن ، فسودته خطايا بني آدم » . وقال : حسن صحيح . ( صحيح الترمذي ٦٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبى حاتم ٣٨٠/١ . إسناده ضعيف ومتنه منكر .

<sup>(</sup>٤) أخبار مكة ٣٩/١ .

<sup>(</sup>o) في الأصل: « الشمال ».

<sup>(</sup>٦) البخارى (١٥٨٣) ، مسلم (١٣٣٣) .

« لولا حِدْثانُ قومِكِ - وفي رواية (١٠): لولا أنَّ قومَكِ حديثو (١٠) عهد بجاهلية . أو قال : بكُفْر - لأَنفقْتُ كَنْزَ الكعبة في سبيل الله ، ولجعَلْتُ بابَها بالأرض ، ولأَدْخَلْتُ فيها الحِجْرَ » . وقد بناها ابنُ الزُّبَيْر رحمه اللهُ في أيامِه ("على ما أشار إليه رسولُ الله عَلِي حَسْبَما أخبرَتْه خالتُه عائشةُ أمُّ المؤمنين عنه ، فلما قَتَلَه الحجَّاجُ في سنةِ ثلاثٍ وسبعين ، كتَب إلى عبدِ الملكِ بن مَرُواِنَ ، الخليفة إذ ذاك ، فاعتَقَدوا أن ابنَ الزُّبَيْرِ إِنَّما صنَع ذلك مِن تِلْقاءِ نفسِه ، فأمرَ بردِّها إلى ما كانت عليه ، فنَقَضُوا الحائِطَ الشَّاميُّ ، وأخرجوا منْها الحِجْرَ ، ثم سَدُّوا الحائطَ ، ورَدَمُوا الأحجارَ في جوفِ الكعبةِ ، فارتفَع بابُها الشُّرقُّ ، وسدُّوا الغربيُّ بالكُلِّيةِ ، كما هو مشاهَدٌ اليومَ ، ثم لمَّا بلَغهم أنَّ ابنَ الزُّبَيْرِ إنما فعَل هذا لَمَّا أخبرَتْه عائشةُ أمُّ المؤمنين ، ندِمُوا على ما فعَلوا ، وتأسَّفُوا -أَنْ لُو كَانُوا تَرَكُوهُ وَمَا تُوَلَّى مِن ذلك ، ثم لمَّا كَان في زمَن المهديِّ ابن المنصور ، استشار الإمام مالك بن أنس في ردِّها على الصِّفةِ التي بناها ابنُ الزبيرِ ، فقال له : إنِّي أخشَى أنْ يَتَّخذَها الملوكُ لُعبةً . يعني كلُّما جاء مَلِكٌ بناها على الصَّفة التي يريدُ. فاستَقَرَّ الأمرُ على ما هي عليه اليوم .

<sup>(</sup>١) هي إحدى روايات مسلم (١٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) في النسخ: «حديث ». والمثبت من صحيح مسلم.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: ص.

## ذكرُ ثناءِ اللَّهِ ورسولِه الكريمِ، على عبدِ اللَّهِ وخليلِه إبراهيمَ

[ ١٠٠٢/ و ] قال اللهُ تعالى(١) : ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَنَّ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَّمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيِّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [ البقرة : ١٢٤] . لَمَّا وفَّى ما أمره ربُّه به مِن التكاليفِ العظيمةِ ، جعَله للناس إِمامًا ، يَقتَدُون به ويأتُّمُون بهَدْيه ، وسأَل اللهَ أن تكونَ هذه الإمامةُ متصلةً بسبيه ، وباقيةً في نَسَبِه ، وخالدةً في عَقِبه ، فأُجيبَ إلى ما سأَل ورامَ ، وسُلِّمتْ إليه الإمامةُ بزِمَام ِ ، واسْتُثْنِيَ مِن نَيْلِها الظالمون ، واخْتُصُّ بها مِن ذريتِه ` العلماءُ العاملون ؛ كما قال : تعالى(٢) : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا ﴿ فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأُخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّـٰلِحِينَ ﴾ [ العنكبوت : ٢٧ ] . وقال تعالى(٣) : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُرِدَ وَسُلَيْمَاٰنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَزَكَرِيًّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلَّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ \* وَإِسْمَاٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَىٰ ٱلْعَالَمِينَ \* وَمِنْ ءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٤ - ٨٧]. فالضَّميرُ في قولِه : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ﴾ عائدٌ على إبراهيمَ ، على المشهورِ ، ولوطُّ وإنْ كان ابنَ أخيه ، إلَّا أُنَّه دَخَل في الذريةِ تغليبًا ، وهذا هو الحاملُ للقائل الآخر : إن الضميرَ عائدٌ على نوحٍ . كما قدمنا في قصبته . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) التفسير ١/٢٣٧ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٦/٢٨ - ٢٨٥ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٣/٢٩٠ – ٢٩٢ .

وقال تعالى (١): ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَتِهِمَا ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ ﴾ [الحديد: ٢٦] الآية . فكلُّ كتاب أُنْزِلَ من السماءِ على نبي من الأنبياء بعدَ إبراهيمَ الخليلِ فمِن ذريته وشِيعَتِه ، وهذه خِلْعَةٌ سَنيَّةٌ لا تُضاهَى ، ومرتبةٌ علِيّةٌ لا تُباهَى ؛ وذلك أنه وُلِد له لصُلْبِه ولدانِ ذَكَرانِ عظيمانِ ، إسماعيلُ من هاجَرَ ، ثم إسحاقُ مِن سارَّةَ ، ووُلِدَ لهذا يعقوبُ ، وهو إسرائيلُ الذي ينتسبُ إليه سائِرُ أسباطِهم ، فكانت فيهم النبوةُ ، وكثرُوا جِدًّا بحيثُ لا يَعلَمُ عددَهم إلا الذي بعَثهم ، واختَصَّهم بالرسالةِ والنبوةِ ، حتى خُتِموا بعيسى ابنِ مريمَ مِن بني إسرائيلَ .

وأمّا إسماعيلُ عليه السلامُ فكانت منه العربُ على اختلافِ قبائلِها ، كما سنبيّنه فيما بعدُ إنْ شاء اللهُ تعالى ، ولم يُوجَدْ من سُلالتِه من الأنبياءِ سوى خاتمِهِم على الإطلاق وسيّدهم ، وفَخْرِ بنى آدمَ فى الدنيا والآخرة ؛ محمدِ بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم القُرَشِيّ الهاشميّ المَكِّيِّ ثم المَدَنِيِّ ، صلواتُ الله وسلامُه عليه ، فلم يُوجَدْ من هذا الفرع الشريف والغُصن المُنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة ، [ ١٠٠٠/١ ع] والدُّرَّة الزاهرة وواسطة العِقْد الفاخرة ، وهو السيدُ الذي يَفْتَخِرُ به أهلُ الجَمْع ، ويَغْبِطُه الأوَّلون والآخِرون يومَ القيامة .

وقد ثبّت عنه فى « صحيح ِ مسلم ٍ »(٢) ، كما سنوردُه ، أنه قال : « سأقومُ مَقَامًا يَرْغَبُ إِلىَّ الحَلقُ كلَّهم ، حتى إِبراهيمُ ». فمدّح إبراهيمَ أباه مِدْحةً عظيمةً فى هذه فى هذا السياق ، ودلَّ كلامُه على أنه أفضلُ الخلائق بعدَه عندَ الخَلَّاقِ فى هذه

<sup>(</sup>١) التفسير ٨/٤٥.

<sup>(</sup>۲) مسلم (۸۲۰).

الحياةِ الدُّنيا ، ويومَ يُكْشَفُ عن ساقٍ .

وقال البخاري (١): حدثنا عثانُ ابنُ أبي شَيْبة ، حدثنا جَريرٌ ، عن منصور ، عن المنهال ، عن سعيد بن جُبير ، عن ابن عباس ، قال : كان رسولُ اللهِ عَلِيْكُ يُعَوِّذُ الحسنَ والحسينَ ، ويقولُ : ﴿ إِن أَبَّاكُما كَان يُعَوِّذُ بهما إسماعيلَ وإسحاقَ : أُعُوذُ بكلماتِ اللهِ التَّامَّةِ ، مِن كلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومِن كلِّ عَيْنِ لامَّةٍ "(٢). ورواه أهلُ « السُّننِ "(٦) ، مِن حديثِ منصورِ ، به . وقال تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَ لَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَىٰ وَلَاكِن لِيُطْمَيِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إلَيْكَ ثُمَّ آجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ آدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَٱعْلَمْ أَنَّ ٱللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠]. ذكر المفسرون لهذا السؤال أسبابًا ، بسطناها في « التفسير »(١) وقرَّرْناها بأتمِّ تقرير . والحاصلُ أن الله ، عز وجل ، أجابه إلى ما سأل ، فأمَرَه أن يَعْمِدَ إلى أربعةٍ من الطيورِ ، واختلفوا في تَعْيينِها(٥٠ على أقوالِ ، والمقصودُ حاصِلٌ على كلِّ تقديرِ ، فأمَرَه أن يُمزِّقَ لُحُومَهن وريشَهن ، ويَخْلِطَ ذلك بعضَه في بعض ٍ ، ثم يَقْسِمَه قِسَمًا ، ويَجعلَ على كلِّ جبل منهن جزْءًا ، ففعَل ما أُمِر به ، ثم أُمِر أن يَدْعُوَهن بإذِنِ ربِّهن ، فلما دعاهن جعَل كلَّ عضو يطيرُ إلى صاحبه ، وكلُّ ريشةٍ تأتى إلى أختِها ، حتى اجتَمع بدنُ كلِّ طائرٍ على ما كان عليه ، وهو يَنظرُ إلى قدرةِ الذي يقولُ

<sup>(</sup>۱) البخاري (۳۳۷۱).

 <sup>(</sup>٢) الهامّة : كل ذات سمّ يقتل. النهاية ٥/٥٧٠. والعينُ اللامّة : المصيبة بسوء. القاموس
 ( ل م م ) .

<sup>(</sup>۳) أبو داود (٤٧٣٧) ، الترمذي (٢٠٦٠) ، النسائي في الكبري (١٠٨٤٤ ، ١٠٨٤٥) ، ابن ماجه (٣٥٢٥) . ( صحيح سنن أبي داود ٣٩٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) التفسير ١/٥٦٥ - ٤٦٧ .

<sup>(</sup>٥) في ص: « تعينها » .

للشيء : كنْ . فيكونُ . فأتَيْنَ إليه سَعْيًا ؛ ليكونَ أَبْينَ له ، وأوضَحَ لمشاهدتِه مِن أَن يأتِينَ طَيَرانًا . ويقالُ : إنه أُمِر أَن يأخُذَ رءُوسَهن في يدِه ، فجعَل كلُّ طائر يأتى فتَلْقَاه رأسه ، فيتَركَّبُ على جثَّتِه كما كان ، فلا إلهَ إلا الله . وقد كان إبراهيمُ عليه السلامُ يَعْلَمُ قدرةَ الله تعالَى على إحياءِ الموتَى عِلْمًا يقينيًّا لا يحتَمِلُ النقيضَ ، ولكنْ أحَبَّ أَنْ يُشاهِدَ ذلك عَيَانًا ، ويتَرقَّى من علم اليقينِ إلى عين اليقين من علم اليقين الى عين اليقين من المقين ، فأجابه الله إلى سؤالِه ، وأعطاه غاية مأمولِه .

وقال تعالى(١): ﴿ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تُحَآجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَآ أُنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ \* هَـٰٓأَنتُمْ هَـٰٓٓتُولَآء حَلْجَجْتُمْ فِيمَا لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاَّجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَٱللهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ [ ١٠٣/١ ] لَا تَعْلَمُونَ \* مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَاكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَ هِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَآللهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [آل عمران: ٦٥ - ٦٨]. يُنكِرُ تعالى على أهل الكتاب ، من اليهود والنصارى ، في دَعْوَى كُلُّ مِن الفريقَين كَوْنَ الخليل على مِلَّتِهِم وطريقتِهم ، فبرَّأَه اللهُ منهم وبيَّن كثرةَ جهلِهم وقِلَّةَ عقلِهم ، في قولِه : ﴿ وَمَآ أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَكَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِن بَعْدِهِ ﴾ أَى فكيف يكونُ على دينِكم ، وأنتم إنما شُرع لكم ما شُرع بعدَه بمُدَدٍ متطاوِلةٍ ؛ ولهذا قال : ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ إلى أَنْ قال : ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ . فبيَّن أنه كان على دين ِ الله ِ الحنيف ِ ؛ وهو القَصْدُ إلى الإخلاص ، والانحرافُ عَمْدًا عن الباطِل إلى الحقِّ الذي هو مخالِفٌ لليهوديةِ والنصرانيةِ والمُشركيَّةِ ؛ كما قال تعالى(٢) : ﴿ وَمَن يَرْغَبُ عَن مُّلَّةِ

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/٧٤ ، ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ١/٢٦٩ - ٢٧٣ .

إِبْرَ هِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ آصْطَفَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ \* وَوَصَّىٰ بِهَآ إِبْرَهِيمُ يَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَلْبَنِيَّ إِنَّ ٱللهُ ٱصْطَفَىٰ لَكُمُ ٱلدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ \* أُمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابآيِكَ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَاهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُم مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* وَقَالُواْ كُونُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللهِ وَمَاۤ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَ هِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِيَ ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ \* فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِ مَا ۚ عَامَنتُم بِهِ فَقَدِ ٱهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ ٱللهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ \* صِبْغَةَ ٱللهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَلْبِدُونَ \* قُلْ أَتُحَآجُونَنَا فِي ٱللهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ \* أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَم ِ ٱللهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَا لَهُ عِندَهُ مِنَ ٱللهِ وَمَا ٱللهُ بِغَافِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٠ - ١٤٠] . فنزَّه اللهُ عزّ وجلّ خليلَه عليه السلامُ عن أن يكونَ يهوديًّا أو نصرانيًّا ، [ ١٠٣/١ ط ] وبيَّن أنه إنما كان حنيفًا مسلمًا ، ولم يكنْ من المشركين ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّ أُوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ ﴾ يعنى الذين كانوا على مِلَّتِه مِن أتباعِه في زمانِه ، ومَن تمسَّكَ بدينِه مِن بعدِهم ﴿ وَهَـٰذَا ٱلنَّبِيُّ ﴾ يعني محمدًا عَلَيْكُ فإن اللهَ شرَع له الدِّينَ الحنيفَ الذي شرَعه للخليلِ ، وكمَّله اللهُ تعالى له ، وأعطاه ما لم يُعْطِ نبيًّا ولا رسولًا قبلَه ؛ كما قال تعالى ('): ﴿ قُلْ إِنْنِي هَدَنِي وَأَلَى مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* رَبِّي إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِّلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِي لِللهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أُولُ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ [الانعام: ١٦١ - ١٦٣]. وقال تعالى ('): ﴿ إِنَّ أَمْرُ كِينَ \* شَاكِرًا لِآئَعُمِهِ آجْتَبَاهُ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِللهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِآئَعُمِهِ آجْتَبَاهُ وَهَ كَانَ أَمَّةً إِلَىٰ صِرَطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلأَخِرَةِ لَمِنَ وَهَدَلُهُ إِلَى صَرَطٍ مُسْتَقِيمٍ \* وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي ٱلأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ \* ثُمَّ أُوْحَيْنَآ إِلَيْكَ أَنِ آتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلمُشْرِكِينَ \* [النحل: ١٢٠ - ١٢٣].

وقال البخارى (٢) : حدثنا إبراهيم بنُ موسى ، حدثنا هشامٌ ، عن مَعْمَرٍ ، عن أيوبَ ، عن عِكْرِمة ، عن ابنِ عباسٍ ، أن النّبيَّ عَلِيْكُ لما رأى الصُّورَ في البيبِ لم يدخُلْ حتى أَمَر بها فمُحِيَتْ ، ورأى إبراهيم وإسماعيلَ بإيْديهِما الأزلامُ ، فقال : « قاتلَهم اللهُ ، والله إنِ استَقْسَما بالأزلامِ قَطُّ » . لم يخرِجُه مسلمٌ . وفي بعض ألفاظِ البخاريِّ : « قاتلَهم اللهُ ، لقد عَلِموا أنَّ شيخنا لم يستَقْسِمْ بها قطُّ »(٤) .

فقولُه : ﴿ أُمَّةً ﴾ أى ؛ قدوةً إمامًا مهتديًا ، داعيًا إلى الخيرِ ، يُقْتَدَى به فيه ﴿ قَانِتًا لله ﴿ أَى ؛ خاشعًا له في جميع ِ حالاتِه وحركاتِه وسَكَناتِه ﴿ حَنِيفًا ﴾ أى ؛ مخلصًا على بصيرةٍ ﴿ وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِأَنْهُمِهِ ﴾ أى ؛ قائِمًا بشكرِ ربّه بجميع ِ جوارحِه ؛ مِن قلبِه ولسانِه وأعمالِه للله وأيمًا بشكرِ ربّه بجميع ِ جوارحِه ؛ مِن قلبِه ولسانِه وأعمالِه

<sup>(</sup>۱) التفسير ٣/٦/٣ - ٣٧٨ .

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٠٣٠، ٥٣١.

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٥٢).

<sup>(</sup>٤) البخاري (١٦٠١ ، ٤٢٨٨) وليس فيه لفظ : ٥ شيخنا ٥ .

﴿ آجْتَبُهُ ﴾ أى ؛ اختارَه الله لنفسِه ، واصطفاه لرسالتِه ، واتخذَه خليلًا ، وجمَع له بينَ خَيْرَي الدنيا والآخرة . وقال تعالى (') : ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مُمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِللهِ وَهُو مُحْسِنٌ وَآتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفًا وَآتَخَذَ ٱللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] . يُرَغِّبُ تعالى فى اتباع ِ إبراهيمَ عليه السلامُ ؛ لأنّه كان على الدين القويم ، والصراطِ المستقيم ، وقد قام بجميع ما أمرَه به ربّه ، ومدَحه تعالى بذلك فقال : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَى ﴾ [النجم: ٣٧] . ولهذا اتخذه الله خليلًا ، والخُلَّةُ : هي غايةُ المحبة . كما قال بعضُهم (') :

قد تخلّلتَ مسلكَ الرُّوحِ منى وبنا سُمّى الخليلُ خليلًا وهكذا نال هذه المنزلة خاتَمُ الأنبياءِ وسيدُ الرسلِ محمدٌ ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، [ ١٠٠/١ ] كما ثبَت في « الصحيحين »(٢) وغيرهما مِن حديثِ جُنْدَبِ البَجَلِيِّ ، وعبدِ اللهِ بن عمرو ، وابن مسعود ، عن رسولِ اللهِ عَلَيْتُهُ أنه قال : « أيها الناسُ ، إن اللهَ اتَّخَذَني خليلًا ، كما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلًا » . وقال أيضًا في آخرِ خُطبةٍ خَطَبها : « أيها النّاسُ ، لو كنتُ متَّخِذًا مِن أهلِ الأرضِ خَليلًا ، لاتّخَذْتُ أبا بكر خليلًا ، ولكنَّ صاحبَكم خليلُ اللهِ » . أخرجاه (١) مِن حديثِ عبدِ اللهِ بن الرّبَيْر ، وابن عباسٍ ، وابن مسعود (٥) .

<sup>(</sup>١) التفسير ٢/٩٦٩ - ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) نسب هذا البيت إلى النظار الفقعسي . انظر : الدر الفريد لابن أيدمر ٢٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) حديث جندب أخرجه مسلم (٥٣٢) . وحديث عبد الله بن عمرو أخرجه ابن ماجه (١٤١) . وحديث ابن مسعود أخرجه مسلم (٣٨٣) . وانظر تحفة الأشراف ٢٤٢/٢ ، ٣٧٥/٦ ، ١٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٦٥٤) ، مسلم (٢٣٨٢) كلاهما من حديث أبي سعيد .

<sup>(</sup>٥) حدیث ابن الزبیر أخرجه البخاری (٣٦٥٨) ، وحدیث ابن عباس أخرجه البخاری (٣٦٥٦ ، ٣٦٥٧) ، وحدیث ابن مسعود أخرجه مسلم (٢٣٨٣) .

وروَى البخاريُّ في «صحيحِه »(١): حدثنا سُليمانُ بنُ حرب، حدثنا شعبة ، عن حبيب بن أبي ثابتٍ ، عن سعيد بن جُبير ، عن عمرو بن ميمونٍ ، قال : إِنَّ مُعَاذًا لمَّا قَدِمِ اليَمنَ صلَّى بهم الصبحَ ، فقَرَأ : ﴿ وَٱتَّخَذَ ٱللهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا ﴾ . فقال رجلٌ مِن القوم ِ : لقد قَرَّتْ عَيْنُ أُمِّ إبراهيمَ . وقال ابنُ مَرْدَوَيْه(٢): حدثنا عبدُ الرَّحيم بنُ محمدِ بن مسلم ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أَحمدَ بن أَسَيدٍ ، حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ الجُوزْجَانِيُّ(٢) بمكَّةَ ، حدثنا عبدُ اللهِ الحَنفِيُّ ، حدثنا زَمْعَةُ بنُ صالحٍ ، عن سَلَمَةَ بن وَهْرَامٍ ، عن عِكْرِمةً ، عن ابن عباس ، قال : جلَّس ناسٌ مِن أصحاب رسولِ الله عَلَيْكُ ينتظرونه ، فخرَج ، حتى إذا دنا منهم سمِعهم يتذاكرون ، فسَمِع حديثَهم ، وإذا بعضهم يقولُ : عَجَبٌ أَنَّ اللهَ اتَّخَذَ مِن خَلْقِه خليلًا ، فإبراهيمُ خليلُه . وقال آخَرُ : ماذا بأَعْجَبَ مِن أَنَّ اللهَ كلَّم موسى تكليمًا . وقال آخَرُ : فعيسى رُوحُ اللهِ وكلمتُه . وقال آخَرُ : آدَمُ اصطفاه الله . فخَرَج عليهم فسلّم ، وقال : « قد سمِعتُ كلامَكم ، وعَجَبكم أنَّ إبراهيمَ خليلُ الله وهو كذلك ، وموسى كليمُه وهو كذلك ، وعيسى رُوحُه وكلمتُه وهو كذلك ، وآدَمُ اصطفاه اللهُ وهو كَذَلَكَ ، أَلَا وإنِّي حبيبُ اللهِ ولا فَخْرَ ، أَلَا وإنِّي أُوَّلُ شَافِعٍ ، وأُوَّلُ مُشَفَّعٍ ولا فَخْرَ ، وأنا أوَّلُ مَن يُحرِّكُ حَلْقَةَ بابِ الجنَّةِ ، فيفتَحُه اللهُ ، فيُدْخِلُنِها ومعِي ( أ فُقراءُ المؤمنين ، وأنا أَكْرَمُ الأوَّلين والآخِرِين يومَ القيامةِ ولا فَخْرَ » . هذا حديثٌ غريبٌ مِن هذا الوجهِ ، وله شواهدُ مِن وجوهٍ أُخَرَ . واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) البخارى (٤٣٤٨).

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٢٣٠/٢ وعزاه لابن مردويه . وأخرجه الترمذى (٣٦١٦) من طريق زمعة بن صالح وقال : غريب . (ضعيف الترمذى ٧٤٢) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الجوزاني » .

<sup>(</sup>٤) في ح: « ويبقى ».

وروى الحاكمُ في « مُسْتَدْرَكِه »(١) ، مِن حديثِ قَتادةً ، عن عِكْرمةً ، عن ابن عباس ، قال : أَتُنْكِرون أَنْ تكونَ الخُلَّةُ لِإبراهيمَ ، والكلامُ لموسى ، والرُّؤيةُ لمحمدٍ . صلواتُ الله وسلامُه عليهم أجمعين . وقال ابنُ أبي حاتم (٢) : حدثنا أبي ، حدثنا محمودُ بنُ خالد السُّلَمِيُّ ، حدثنا الوليدُ ، عن إسحاقَ بن يسارٍ " ، قال : لمَّا اتَّخَذ اللَّهُ إبراهيمَ خليلًا ، أُلْقِيَ في قلبه الوجَلُ ، حتى إنْ كان خَفَقَانُ قلبه ليُسْمَعُ مِن بُعْدٍ ، كما يُسْمَعُ خَفَقانُ الطيرِ في الهواء . وقال عُبَيْدُ بنُ عُمَيْرِ : كان إبراهيمُ عليه السلامُ يُضِيفُ [ ١٠٤/١ ظ] الناسَ ، فخرَجَ يومًا يَلتَمسُ إنسانًا يُضِيفُه ، فلم يجد أحدًا يُضِيفُه ، فرجَع إلى داره ، فوجَد فيها رجلًا قائمًا ، فقال : يا عبدَ الله ، ما أدخلك دارى بغير إذني ؟ قال : دخلتُها بأذنِ ربِّها . قال : ومن أنت ؟ قال : أنا مَلَكُ الموتِ ، أرسَلني ربي إلى عبدٍ مِن عبادِه أبشِّرُه بأن الله قد اتَّخَذَه خليلًا . قال : من هو ؟ فوالله إنْ أَخبَرتَنِي به ، ثم كان بأُقصَى البلادِ لآتِينَّه ، ثم لا أُبرَحُ له جارًا حتى يُفَرِّقَ بينَنا الموتُ . قال : ذلك العبدُ أنت . قال : أنا ؟ قال : نعم . قال : فبِمَ اتَّخذَنى ربى خليلًا ؟ قال : بأنك تُعطِي الناسَ ولا تسألُهم . رواه ابنُ أبي حاتِم (١) .

وقد ذكره الله تعالى فى القرآنِ كثيرًا فى غيرِ ما موضِع بالثناءِ عليه والمدح ِ له ، فقيل : إنه مذكورٌ فى خمسة وثلاثين موضعًا(١٠) ، منها خمسة عَشَرَ فى « البقرة » وحدَها . وهو أحدُ أُولِى العزمِ الخمسةِ المنصوصِ على أسمائِهم ،

<sup>(</sup>١) المستدرك ٢٥/١ . وقال : صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>۲) تفسير ابن کثير ۲/۳۷٦.

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : « بشار » .

<sup>(</sup>٤) ذكر فى تسعة وستين موضعًا على سبيل المدح والذكر ، منهم خمسة عشر موضعا فى سورة البقرة كما فى المعجم المفهرس لألفاظ القرآن .

تخصيصًا مِن بين سائر الأنبياء في آيتَي « الأحزاب » و « الشُّورَى » ؛ وهما قُولُه تعالى : ﴿ وَإِذْ أَحَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ آبْنِ مَرْيَمَ وَأُخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [الأحزاب: ٧]. وقولُه: ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِ ﴾ [الشورى: ١٣] الآية . ثم هو أَشرَفُ أُولِي العزم بعدَ محمدٍ عَلِيلَةٍ وهو الذي وجدَه عليه الصلاةُ والسلامُ في السماء السابعةِ ، مُسنِدًا ظهرَه بالبيتِ المعمورِ ، الذي يدخلُه كلُّ يوم سبعون أَلفًا من الملائكة ، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم . وما وقع في حديثِ شَريكِ بن أبي نَمِر (١) عن أنس ، في حديثِ الإسراءِ(١) ، من أن إبراهيمَ في السادسة ، وموسى في السابعة فمِّمَّا انتُقِد على شريكِ في هذا الحديثِ ، والصحيحُ الأولُ . ثم ممّا يدلُّ على أن إبراهيمَ أفضلُ مِن موسى ، الحديثُ الذي قال فيه : ﴿ وَأَخَّرْتُ الثالثةَ ليوم ِ يَرْغَبُ إِلَّ الخَلقُ كُلُّهم ، حتى إبراهيمُ » . رواه مسلمٌ (٣) مِن حديثِ أبيٌّ بن كعب ، رضى الله عنه . وهذا هو المقامُ المحمودُ الذي أخبرَ عنه صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه بقولِه : « أنا سيدُ وللهِ آدمَ يومَ القيامةِ ولا فَخْرَ » . ثم ذكر استشفاعَ الناس بآدمَ ، ثم بنوحٍ ، مْم بإبراهيمَ ، ثم موسى ، ثم عيسى ، فكلُّهم يَحِيدُ عنها ، حتى يأتوا محمدًا عَلَيْكُ فيقول: « أنا لها ، أنا لها » . الحديث (٤) .

قال البخاريُّ : حدثنا على بنُ عبد الله ، حدثنا يَحْيَى بنُ سعيد ، حدثنا

<sup>(</sup>١) في م، ص: و نمير ٥.

<sup>(</sup>۲) البخارى (۲۰۱۷).

<sup>(</sup>۳) مسلم (۲۸).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٣٤٠) ، مسلم (١٩٤) .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٣٣٥٣).

وقال أحمدُ (٢) : حدثنا محمدُ بنُ بِشْرٍ ، حدثنا محمدُ بنُ عَمْرٍ و ، حدثنا أبو سَلَمَةَ ، عن أبى هُرَيرةَ ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : ﴿ إِنَّ الكريمَ ابنَ الكريمِ ابنِ الكريمِ ، يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ خليلِ الله ِ ، تفرَّد به أحمدُ . وقال البخاريُ (٧) : حدثنا عَبْدَةُ ، حدثنا عبدُ الصَّمَدِ بنُ عبدِ الرحمنِ ، عن أبيه ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن النّبيّ عَلَيْكُ ، قال : ﴿ الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ، يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ قال : ﴿ الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ، يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ قال : ﴿ الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ، يوسفُ بنُ يعقوبَ بنِ

<sup>(</sup>١) في م ، ص : « طريق » .

<sup>(</sup>۲) البخاری (۳٤۹۰) ، مسلم (۲۳۷۸) ، النسائی (۱۱۲٤۹) .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٥٣).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٣٧٤ ، ٣٣٨٣ ، ٤٦٨٩) ، النسائي (١١٢٤٩) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٦) المسند ٣٣٢/٢ . إسناده صحيح .

<sup>(</sup>۷) البخاری (۳۳۹۰).

إسحاقَ بن ِ إبراهيمَ » . تفرَّد به مِن طريقِ عبدِ الرَّحمٰنِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ ، عن أبيه ، عن ابن عُمَرَ ، به .

فأمًّا الحديثُ الذي رواه الإمامُ أحمدُ(١): حدثنا يَحْيَى ، عن سفيانَ ، حدثني مُغِيرَةُ بنُ النُّعْمانِ ، عن سعيد بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ، عن النَّبيّ عَلَيْكُ : « يُحشَرُ الناسُ حُفاةً عُراةً غُرْلًا ، فأُوَّلُ مَن يُكْسَى إبراهيمُ عليه السلامُ » . ثم قرأ : ﴿ كَمَا بَدَأْنَا ٓ أُوَّلَ خَلْق نَّعِيدُهُ ﴾ [الأنياء: ١٠٤] . فأخرجاه في « الصّحيحين »(٢) مِن حديثِ شفيانَ الثَّوْريّ وشُعبةَ بن الحجَّاجِ ، كلاهما عن مُغيرةً بن النُّعمانِ النَّخَعِيِّ الكوفيِّ ، عن سعيدِ بن جُبَيْر ، عن ابن عباس ، به . وهذه الفضيلةُ المُعَيَّنةُ لا تَقْتَضِي الأفضليةَ بالنسبةِ إلى ما قبْلَها مِمَّا ثبَت لصاحب المَقام المحمود ، الذي يَغْبطُه به الأوَّلون والآخِرون . وأمَّا الحديثُ الآخَرُ الذي قال الإمامُ أحمدُ(٣) : حدثنا وَكِيعٌ وأبو نُعَيْم ، حدثنا سفيانُ ، هو الثورئُ ، عن مُخْتَار بن فُلْفُل ، عن أنس بن مالِكِ ، قال : قال رجلُّ للنبيِّ عَلَيْكِ : يا خيرَ البريَّةِ . فقال : ﴿ ذَاكَ إِبراهيمُ ﴾ . فقد رواه مسلمٌ ( عن حديثِ النُّورِيُّ ، وعبدِ الله بن إدريسَ ، وعليُّ بن ِ مُسْهِرٍ ، ومحمدِ بن فُضَيْل ، أَرْبَعَتُهم عن المختار بن فُلْفُل . [ ١/٥٠١ ع ] وقال التُّرمِذَى : حسنٌ صحيحٌ . وهذا من باب الهَضم والتَّواضُع ِ مع والدِه الحليل ِ عليه السلامُ ، كما قال : ﴿ لَا تُفَصِّلُونَي على الأنبياءِ ﴾ . وقال : ﴿ لَا تُفَصِّلُونَي على موسى ، فإنَّ النَّاسَ يُصْعَقُون يومَ القيامةِ ، فأكونُ أوَّلَ مَن يُفِيقُ ، فأجدُ موسَى

<sup>(</sup>١) المسند ١/٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲) البخاری (٤٦٢٥) ، مسلم (٢٨٦٠) .

<sup>(</sup>٣) المسند ١٧٨/٣.

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٣٦٩) ، الترمذي (٣٣٥٢) .

باطِشًا بقائِمةِ العرْشِ ، فلا أَدْرِى أَفاقَ قبلَي أَم جُوزِى بِصَعْقَةِ الطُّورِ ؟ »(١) . وهذا كلَّه لا يُنافِى مَا ثَبَت بالتَّواتُرِ عنه صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه ، من أَنَّه سيدُ ولدِ آدمَ يومَ القيامةِ . وكذلك حديثُ أَبَى بن كعب في «صحيحِ مسلم »(١) : « وأَخَرتُ الثالثةَ ليوم يَرْغَبُ إلى الخلقُ كلَّهم ، حتى البراهيمُ عليه السّلامُ أفضلَ الرسلِ وأولِى العزم بعدَ محمدٍ ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعين ، أمر المُصلِّى أَنْ يقولَ في تشهدِه ما ثَبَت في « الصَّحيحين »(١) ، مِن حديثِ كَعْبِ بنِ عُجْرَةَ ، وغيرِه ، قال : قلنا : يا رسولَ الله ، هذا السلامُ عليك قد عرفناه ، فكيف الصّلاةُ عليك ؟ قال : « قولوا : اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ محمدٍ ، كما صلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما وعلى آلِ محمدٍ ، كما اللهمَّ مل على آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ ، وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ ، وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ ، وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ مَجيدٌ ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ ، كما وعلى آلِ محمدٍ ، كما اللهمَّ مولى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ ، والركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ مَجيدٌ ، وعيرٍ ، كما الركتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ ، إنك حميدٌ مَجيدٌ مَجيدُ مَديدُ مَالِيهُ عَلَيْ المَرْفِي المُحْدِ والمُنْ المُنْ المُنْ عَلَيْ اللهُ مُنْ اللهُ عَمْدُ وعلى آلِ إلهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ والمِنْ المُنْ المُنْ

وقال تعالى : ﴿ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِى وَقَى ﴾ . قالوا : وقَى جميعَ ما أُمِر به ، وقام بجميع خصالِ الإيمانِ وشُعَبِه ، وكان لا يَشْعَلُه مراعاةُ الأمرِ الجليلِ عن القيام بمصلحةِ الأمرِ القليلِ ، ولا يُنْسِيه القيامُ بأعباءِ المصالحِ الكبارِ عن الصغارِ . بمصلحةِ الأمرِ القليلِ ، ولا يُنْسِيه القيامُ بأعباءِ المصالحِ الكبارِ عن الصغارِ . قال عبدُ الرَّاقِ (أُنَّ : أُنبأنا مَعْمَرٌ ، عن ابن طاوُسٍ ، عن أبيه ، عن ابن عباسٍ ﴿ وَإِذِ ٱبْتَلَىٰ إِبْرَهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ﴾ [البقرة : ١٢٤] . قال : ابتكره الله بالطّهارةِ ؛ خمسٌ في الرأسِ ، وخمسٌ في الجسدِ . فأمّا التي في الرئاسِ ؛ قصُّ الشّارِبِ ، والمضمضةُ ، والسّواكُ ، والاستنشاقُ ، وفَرْقُ

<sup>(</sup>١) البخاري (٣٤١٤) ، مسلم (٢٣٧٣) بلفظ : « لا تفضلوا بين أنبياء الله » .

<sup>(</sup>۲) مسلم (۲۰۸).

<sup>(</sup>٣) البخاري (٣٣٧٠) ، مسلم (٤٠٦) .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق ٧/١٥.

الرأس . وأمَّا التي في الجسدِ ؛ تقليمُ الأظفار ، وحَلْقُ العانةِ ،'والخِتانُ ، ونَتْفُ الإِبْطِ، وغَسْلُ أَثْرِ الغائطِ والبولِ بالماءِ. رواه ابنُ أبى حاتِم (١)، وقال: ورُوِىَ عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ، ومُجاهدٍ، والشُّعبيِّ، والنَّخْعِيِّ، وأبي صالح ، وأبي الجَلْدِ(٢) ، نحو ذلك . قلت : وفي « الصّحيحين »(٣) عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ عَلِيْكُ قال : « الفِطْرةُ خَمْسٌ ؛ الْخِتانُ ، والاستحدادُ ، وقصُّ الشارب ، وتقليمُ الأظفار ، ونَتْفُ الإبطرِ » . وفي « صحيح مسلم ، وأهل « السُّنن »(١) مِن حديثِ وَكِيعٍ ، عن زكريًّا بن أبى زائدة ، عن مُصْعَب بن شَيْبَةَ العَبْدَرِيِّ المُكِّيِّ الحَجَبِيِّ ، عن طَلْقِ بن حبيب العَنزيِّ (٥) ، عن عبدِ الله بن ِ الزُّبيرِ ، عن عائشة قالت : قال رسولُ الله عَلَيْكُ : « عشرٌ مِن الفِطْرَةِ ؛ قَصُّ [ ١٠٦/١ ] الشاربِ ، وإعفاءُ اللحيةِ ، والسُّواكُ ، واستنشاقُ الماء، وقَصُّ الأظفار، وغسلُ البراجم، ونَتفُ الإبطِ، وحَلْقُ العانَةِ، وانتقاصُ الماءِ » . قال مُصْعَبُ : ونسيتُ العاشرةَ إلا أن تكونَ المضمضةَ . قال وكيعٌ: « انتقاصُ الماءِ » يعنى الاستنجاءَ . (وسيأتى في ذِكرِ مقدارٍ عُمُرِه الكلامُ على الخِتانِ ٦٠ . والمقصودُ أنه ، عليه الصلاةُ والسلامُ ، كان لا يَشْغَلُه القيامُ بالإخلاص لله عز وجل ، وخشوعُ العبادةِ العظيمةِ عن مراعاةِ مصلحةِ بدنِه ، وإعطاء كلّ عضو ما يُستحقّه من الإصلاح والتحسين ، وإزالة ما

<sup>(</sup>١) تفسير ابن أبي حاتم ٣٥٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الخلد » .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٥٨٨٩) ، مسلم (٢٥٧) .

<sup>(</sup>٤) مسلم (٢٦١) ، أبو داود (٥٣) ، الترمذى (٢٧٥٧) ، النسائى فى المجتبى (٥٠٥٥) وفى الكبرى (٩٢٨٦) ، ابن ماجه (٢٩٣) .

<sup>(</sup>٥) في م: ﴿ العترى ﴾ .

<sup>(</sup>٦ - ٦) سقط من: الأصل ، ص .

يَشِينُ مِن زيادةِ شَعْرٍ أَو ظُفُرٍ ، أَو وجودِ قَلَحٍ (') أَو وَسَخٍ ، فهذا من جملةِ قولِه تعالى في حقّه ، من المدح ِ العظيم ِ : ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّىٰٓ ﴾ .

<sup>(</sup>١) القلح : تغير لون الأسنان بصفرة وخضرة تعلوها .

#### ذكرُ قصره في الجنةِ

قال الحافظ أبو بكر البزّارُ (۱): حدثنا أحمدُ بنُ سِنَانٍ القطّانُ الواسِطىُ وَحَمدُ بنُ موسى القطّانُ ، قالا : حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ ، حدثنا حمّادُ بنُ سَلَمةَ ، عن سِماكٍ ، عن عِكْرِمةَ ، عن أبي هُرَيرةَ ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلَيْهَ : (۱ إن في الجنةِ قَصْرًا – أحسَبُه قال : مِن لؤلؤةٍ – ليس فيه فَصْمٌ ولا وَهْنٌ ، أعَدَّه اللهُ لخَليلِه إبراهيمَ عليه السلامُ نُزُلًا » . قال البزّارُ : وحدثنا أحمدُ بنُ جميل (۱) المَرْوَزِيُّ ، حدثنا النَّصْرُ بنُ شُمَيْل ، حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن سِماكٍ ، عن عِكْرِمةَ ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ عَلَيْكِهِ ) بنحوه . مَن النَّبيِّ عَلَيْكِهُ ) بنحوه . شَمَ قال : وهذا الحديثُ لا نَعْلَمُ رواه عن حمَّادِ بنِ سَلَمَةَ فأسنَدَه إلا يزيدُ ابنُ هارونَ والنَّصْرُ بنُ شُمَيْل ، وغيرُهما يَرْوِيه موقوفًا . قلتُ : لولا هذه العِلَّةُ الكان على شرطِ « الصحيح » ، ولم يُخرِّجوه .

<sup>(</sup>١) كشف الأستار (٢٣٤٦) ورجاله رجال الصحيح . وانظر مجمع الزوائد ٢٠١/٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ص.

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار : « حميد » .

## ذكرُ صفةِ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ

قال الإمامُ أحمدُ (١) : حدثنا يُونسُ وحُجَيْنٌ ، قالا : حدثنا اللَّيْثُ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابر ، عن رسول الله عَلَيْكُم ، أنه قال : « عُرض على الأنبياءُ ، فإذا موسى ضَرْبٌ مِن الرِّجال كأنُّه مِن رجال شَنُوءَةَ ، ورأيتُ عيسى ابنَ مَرْيَمَ ، فإذا أَقْرَبُ مَن رأيتُ به شَبَهًا عُرُوةُ بنُ مستعودٍ ، ورأيتُ إبراهيمَ ، فإذا أَقْرَبُ مَن رأيتُ به شَبَهًا ('صاحِبُكم - يعني نَفْسَه عَلِيلٌ - ورأيتُ جبريلَ ، عليه السلامُ ، فإذا أقربُ من رأيتُ به شَبَهًا ٢ دِحْيةُ » . تفرَّد به الإمامُ أحمدُ مِن هذا الوجهِ وبهذا اللفظِ . وقال أحمدُ (٣) : حدثنا أَسْوَدُ بنُ عامِر ، حدثنا إسرائيلُ ، عِن عَمَّانَ ، يعنى ابنَ المغيرةِ ، عن مُجاهدٍ ، عن ابن عباس ، قال : قال رسولَ الله عَيْظَة : « رأيتُ عيسي ابنَ مَرْيمَ وموسى وإبراهيمَ ؛ فأمَّا [ ١٠٦/١ ع عِيسى فأَحْمَرُ جَعْدٌ عريضُ الصَّدْر ، وأمَّا موسى فآدَمُ جَسِيمٌ » . قالوا له: فإبراهيمُ ؟ قال: « انظُروا إلى صاحبكم ». يعنى نفسَه. وقال البخاريُّ(١): حدثنا بَيَانُ (٥) بنُ عَمْرِو ، حدثنا النَّصْرُ ، أنبأنا ابنُ عَوْنٍ ، عن مُجاهدٍ ، أُنَّه سَمِع ابنَ عباس ، وذكروا له الدَّجَّالَ ؛ بينَ عَيْنَيْه مكتوبٌ : كَافِرٌ . أو : ك ف ر . فقال : لم أسمعُه ، ولكنَّه قال عَلَيْكُم : ﴿ أَمَّا إِبراهيمُ فانظُرُوا إلى صاحبِكم ، وأمَّا موسى فَجَعْدٌ آدَمُ ، على جَمَل أَحْمَرَ مَخْطُوم

<sup>(</sup>١) المسند ٣/٤/٣ (صحيح الجامع ٣٨٩٩).

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من النسخ ، ومستدركة من المسند لينتظم السياق .

<sup>(</sup>٣) المسند ٢٩٦/١ (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) البخارى (٣٣٥٥).

<sup>(</sup>٥) في م ، ص : « بنان » .

بِخُلْبَةٍ ، كأنّى أَنْظُرُ إليه انْحدَرَ في الوادِي » . وهكذا رواه البخاريُّ أيضًا في كتابِ الحجِّ وفي اللباسِ ، ومسلِمٌ جميعًا عن محمدِ بنِ المثنَّى ، عن ابنِ أبي عديٍّ ، عن عبدِ اللهِ بنِ عونٍ ، به (۱) .

<sup>(</sup>١) البخاري في الحج (١٥٥٥) مختصرًا ، وفي اللباس (٩٩١٣) ، مسلم (١٦٦) .

#### ذكرُ وَفَاةٍ إِبرَاهِيمَ الخَليلِ عليه السلامُ، وما قيل في عمُرِه

ذكر ابن جرير في « تاريخِه »(١) أن مولدَه كان في زمن النُّمْرودِ بن كَنْعَانَ ، وهو - فيما قيلَ - الضَّحاكُ الملِكُ المشهورُ ، الذي يقالُ : إنه مَلَكَ أَلْفَ سَنَةٍ ، وَكَانَ فِي غَايَةٍ الغَشَمِ وَالظُّلَمِ . وَذَكَّرَ بَعْضُهُم أَنَّهُ مِن بني راسِبِ(١) ، الذين بُعِث إليهم نوحٌ عليه السلامُ ، وأنَّه كان إذْ ذاك مَلِكَ الدنيا . وذكروا أنه طلَع نَجْمٌ أخفَى ضَوْءَ الشمس والقمر ، فهال ذلك أهلَ ذلك الزمانِ ، وفَزع النُّمْرودُ ، فجَمع الكَهَنة والمُنجِّمين وسألهم عن ذلك ، فقالوا : يُولَدُ مولودٌ في رعيَّتِك ، يكونُ زوالُ مُلكِك على يديه . فأمَر عندَ ذلك بمنع ِ الرِّجال عن النساء ، وأن يُقْتَلَ المولودون مِن ذلك الحين ، فكان مولِدُ إبراهيمَ الخليل في ذلك الحين ، فحماه الله عزّ وجلّ وصانه من كيدِ الفُجَّارِ ، وشَبُّ شبابًا باهرًا ، وأُنْبَتَه اللهُ نباتًا حسنًا ، حتى كان من أمره ما تقدُّم . وكان مولدُه بالسُّوس ، وقِيل : ببابلَ . وقِيل : بالسُّوادِ مِن ناحيةِ كُوثَي (٣) . وتقدم عن ابن عباس أنه وُلِد ببَرْزَةَ ، شرقِيَّ دِمَشْقَ . فلما أَهْلَكَ اللهُ نُمْرُودَ على يَدَيْه ، وهاجَر إلى حَرَّانَ ، ثم إلى أرض الشَّام ، وأقام ببلادِ إيلِيا ، كما ذكرنا ، ووُلِدَ له إسماعيلُ وإسحاقُ ، وماتت سارَّةُ قبلَه ، بقريةِ حَبْرُونَ ، التي في أرض كَنْعَانَ ، ولها مِن العمر مائةٌ وسبعٌ وعشرون سنةً ، فيما ذكر أهلُ

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٢٣٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في الطّبري : ﴿ بيوراسب ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) بضم أوله ، على وزن فُعْلَى : بلدة بالعراق معلومة ، وهي التي ولد بها إبراهيم عليه السلام .
 معجم ما استعجم ( ك و ث ) .

الكتاب (۱) ، فحزن عليها إبراهيمُ عليه السلامُ ورَثَاها ، رحِمَها اللهُ ، واشترَى مِن رجل مِن بنى حِيثَ ، يقالُ له : عفرُونُ بنُ صَخْر . مغارةً بأربعِمائة مثقالٍ فضةً (۱) ، ودفَن فيها سارَّة هنالك . قالوا : ثم خَطَبَ إبراهيمُ على ابنِه إسحاقَ ، فزوَّجَه رفقا بنتَ ثبويلَ بنِ ناحورَ بنِ تارِخ ، وبعَث مولاه فحمَلها مِن بلادِها ، ومعها مُرضِعتُها وجَواريها على الإبل . قالوا : ثم تزوَّجَ إبراهيمُ مِن بلادِها ، ومعها مُرضِعتُها وجَواريها على الإبل . قالوا : ثم تزوَّجَ إبراهيمُ وسياقَ وشوحَ . وذكروا ما ولَد كلُّ واحدٍ مِن هؤلاء أولادِ قَنْطُورًا .

وقد روَى ابنُ عساكِر (٣) ، عن غيرِ واحدٍ من السلفِ ، عن أخبارِ أهلِ الكتابِ ، في صفةِ مجيءِ مَلَكِ الموتِ إلى إبراهيمَ عليه السلامُ أخبارًا كثيرةً ، الله أعلمُ بصحتِها . وقد قيل : إنَّه مات فجأةً ، وكذا داودُ وسليمانُ . والذي ذكره أهلُ الكتابِ وغيرُهم خلافُ ذلك . قالوا : ثم مَرِض إبراهيمُ عليه السلامُ ، ومات عن مائةٍ وخمس وسبعين (١) سنةً ، ودُفِن في المغارةِ المذكورةِ عندَ امرأتِه سارَّة ، التي في مزرعةِ عفرونَ الحيثيِّ ، وتولَّى دَفْنَه إسماعيلُ وإسحاقُ ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليهم أجمعين .

وقد ورَد ما يدلُّ أنه عاش مائتي سنةٍ ، كما قاله ابنُ الكَلْبيُّ (°) . وقد قال أبو حاتم بنُ حِبَّانَ في «صحيحِه »(١) : أُنبأنا المفضَّلُ بنُ محمدٍ الجَندِئُ

<sup>(</sup>١) سفر التكوين، الأصحاح ١/٢٣، ٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: م.

۲۰۸ – ۲۰۲۱ تاریخ دمشق ۲/۲۰۲ – ۲۰۸ .

<sup>(</sup>٤) بعده في ح ، م : ﴿ وقيل وتسعين ﴾ . وانظر سفر التكوين الأصحاح ٧/٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تاريخ الطبرى ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٦) الإحسان (٦٢٠٤) صحيح.

بمكَّة ، حدثنا على بنُ زِيادٍ اللَّحْجَىُّ(') ، حدثنا أبو قُرُّة ، عن ابنِ جُرَيْجٍ ، عن يَحْيَى بنِ سعيدٍ ، عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ ، ('عن أبى هُرَيرة ') ، أن النَّبيَّ عَلَى دَ اختَتَن إبراهيمُ بالقَدُومِ وهو ابنُ عشرين ومائة سنةٍ ، وعاش بعد ذلك ثمانين سنةً » . ("وقد رواه الحافظُ ابنُ عساكرَ (') مِن طريقِ عكرمة ابن إبراهيمَ وجعفرِ بن عونِ العَمْري ، عن يحيى بن سعيدٍ ، عن سعيدٍ ، عن سعيدٍ ، عن أبى هريرةَ موقوفًا") .

ثم قال ابنُ حِبَّانَ (\*) : ذِكرُ الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَن زَعَم أَنَّ رَفْعَ هذا الخبرِ وَهُمَّ ، أخبرنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ الجنيدِ ببُسْتَ ، حدثنا قُتيبة بنُ سعيدٍ ، حدثنا ، اللَّيْثُ ، عن ابنِ عَجْلَانَ ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ عَلِيلًا ، قال : « اختَتَن إبراهيمُ حينَ بَلغَ مائةً وعشرين سنةً ، وعاش بعد ذلك ثمانينَ سنةً ، واختَتَن بقدوم » . وقد رواه الحافظُ ابنُ عساكِرَ (۱) ، مِن طريقِ يحيى ابن سعيدٍ ، عن ابن عَجْلَانَ ، عن أبيه ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ عَلِيلًا : « وقد أَتَتْ عليه ثمانون سنةً » . ثم روَى ابنُ حِبَّانَ (۱) عن عبد الرَّزَّاقِ ، أنه قال : القدومُ اسمُ القريةِ . قلتُ : الذي في « الصحيح » أنه اختَتَن وقد أتتْ عليه ثمانون سنةً . وفي روايةٍ : وهو ابنُ ثمانين سنةً . وليس فيهما تَعَرُّضٌ لِما عاش بعدَ ذلك ، واللهُ أعلمُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ : « اللخمي » . والتصويب من ابن حبان ، والثقات ٤٧٠/٨ ، والأنساب (ل ح ج) .

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من : ص .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل ، ح .

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق ۱۹۸/٦ ، ۱۹۹ .

<sup>(</sup>٥) الإحسان (٦٢٠٥) ، إسناده صحيح على شرط مسلم .

<sup>(</sup>٦) تاریخ دمشق ۱۹۷/٦.

<sup>(</sup>V) الإحسان ١٤/٥٨.

وقال محمدُ بنُ إسماعيلَ الحَسَّانُ (١) الواسِطيُّ ، راوی (١) تفسيرِ وَكيع منه ، فيما ذكره مِن الزياداتِ : حدثنا أبو معاوية ، عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيَّب ، عن أبي هُرَيرة ، قال : كان إبراهيمُ أوَّلَ مَن تَسَرُّولَ ، وأَوَّلَ مَن فَرَقَ ، وأوَّلَ مَن استَحَدُّ ، وأوَّلَ مَن اختَتَن بالقَدوم ، وهو ابنُ عشرينَ ومائة سنة ، وعاش بعد ذلك ثمانين سنة ، وأوَّلَ مَن قَرَى الضَّيْف ، وأوَّلَ مَن شابَ . هكذا رواه موقوفًا (١) ، وهو أشبَهُ بالمرفوع ، خلافًا لابن حِبَّانَ . واللهُ أعلمُ . (أوقال مالكُ (١) : عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، واللهُ أعلمُ . (أوقال مالكُ (١) : عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيّب ، قال : كان إبراهيمُ أوَّلَ مَن أَضَاف الضَّيْف ، وأولَ النَّاسِ اختَتَن ، وأولَ النَّاسِ قطَ شارِبَه ، وأولَ النَّاسِ (١) رأَى الشَّيْب ، فقال : ياربٌ ما هذا ؟ فقال وأولَ مَن قصَّ شارِبَه ، وأولَ مَن لَيسَ السَّرَاويلَ . وزاد غيرُهما : وأوَّلَ مَن قصَّ شارِبَه ، وأولَ مَن لَيسَ السَّرَاويلَ . وزاد غيرُهما : وأوَّلَ مَن قصَّ شارِبَه ، وأولَ مَن لَيسَ السَّرَاويلَ .

فقبْرُه ، وقبرُ ولدِه إسحاقَ ، وقبرُ وَلَدِ ولدِه يعقوبَ ، في المَرْبَعةِ التي بناها سُليمانُ بنُ داودَ عليه السلامُ ببلدِ حَبْرُونَ ، وهو البلدُ المعروفُ بالخليلِ اليومَ . وهذا مُتَلَقَّى بالتَّواتُرِ ، أمةً بعدَ أمةٍ ، وجيلًا بعدَ جيلٍ ، مِن زمنِ بني إسرائيلَ وإلى زمانِنا هذا أن قبرَه بالمربعةِ تحقيقًا . فأما تعيينُه منها فليس فيه خبرٌ صحيحٌ عن معصوم ، فينبَغِي أنْ تُراعَى تلك المَحَلَّةُ ، وأنْ تُحتَرَمَ احترامَ مثلِها ، وأنْ

<sup>(</sup>١) في ح: ﴿ الحياني ﴾ . والمثبت هو الصواب . انظر تهذيب التهذيب ٥٦/٩ ، ٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في ح ، م ، ص : ( زاد في ) .

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق ٦/٩٩ بنحوه .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٥) الموطأ ٢/٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) بعدها في ص: « لبس السراويل » .

تُبجَّلَ ، وأَنْ تُجَلَّ أَنْ يُداسَ في أرجائِها ؛ خشية [ ١٠٠٧/١ ] أن يكونَ قبرُ الخليلِ أو أحدٍ مِن أولادِه الأنبياءِ عليهم السلامُ تحتَها . وروَى (١) ابنُ عساكِرَ (٢) بسندِه إلى وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ قال : وُجِد عندَ قبرِ إبراهيمَ الخليلِ ، على حَجَرٍ ، كتابَةٌ خَلِقَةٌ :

أَلْهَى جَهَولًا أَمَلُهُ عَوتُ مَن جا أَجَلُهُ وَمَن دنا مِن حَتْفِه لَمْ تُغن عنه حِيَلُهُ وَمَن دنا مِن حَتْفِه لَمْ تُغن عنه وَيَلُهُ وَمَن دنا مِن حَتْفِه مَن ماتَ عنه أَوَّلُهُ (ا) وكيفَ يبقَى آخِرُهُ (۱) مَن ماتَ عنه أَوَّلُهُ (۱) والمرءُ لا يَصْحَبُهُ في القبر إلَّا عملُهُ في القبر إلَّا عملُهُ

<sup>(</sup>١) من هنا إلى آخر أبيات الشعر ليس في : الأصل .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۰۸/۲.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ دمشق « آخر » .

<sup>(</sup>٤) فى تاريخ دمشق بعد هذا البيت قال : وزادنى فيه بعض أهل العلم . ثم ذكر البيت الأخير . تاريخ دمشق ٢٥٨/٦ .

## ذكرُ أولادِ إبراهيمَ الخليلِ عليه وعليهم أفضلُ الصلاةِ والسلامِ

أُوَّلُ مَن وُلِد له إسماعيلُ ، مِن هاجَرَ القِبطيةِ المصريةِ ، ثم وُلِد له إسحاقُ مِن سارَّةَ بنتِ عمِّ الخليلِ ، ثم تزوَّج بعدَها قَنْطُورَا بنتَ يَقْطُنَ الكنعانيةَ ، فولدَتْ له ستةً ؛ مدين ، وزمران ، (وسرج ، ويقشان ، ونشق ، ولم يُسَمَّ السَّادسُ ، ثم تزوَّج بعدَها حجون بنتَ أمين () ، فولدتْ له خمسةً ؛ كيسان ، وسورج () ، وأميم ، ولوطان ، ونافس () . هكذا ذكره أبو القاسمِ السُّهَيْلُيُ في كتابِه ( التعريفُ والإعلامُ »() .

<sup>(</sup>۱ - ۱) في تاريخ الطبرى ٣١١/١ : « سوح ، يقسان ، أسبق » ، وفي ص : « تمثاق » بدلا من : « يقشان » .

<sup>(</sup>٢) فى تاريخ الطبرى: « أرهير » . وفى التعريف والإعلام: « أهين » . .

 <sup>(</sup>٣) فى تاريخ الطبرى: « شورخ » . وفى التعريف والإعلام: « سورح » .

<sup>(</sup>٤) في التعريف والإعلام: ﴿ نَافَشَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) ص ١٤٠ ، ١٤٩ .

## ومما وفّع في حياةِ إبراهيمَ الخليلِ مِـن الأمـورِ العظيمـةِ قصةُ قومِ لوطِ عليه السلامُ وما حَلَّ بهم مِن النَّقمةِ العميمةِ

وذلك أن لوطًا ابنُ هارانَ بنِ تارخَ ، وهو آزَرُ كما تقدّم ، ولوطُّ ابنُ أخي إبراهيمَ الخليل ، فإبراهيمُ وهارانُ وناحورُ إخوةٌ ، كما قدَّمنا . ويُقالُ : إن هارانَ هذا هو الذي بنَى حَرَّانَ . وهذا ضعيفٌ ؛ لمُخالفتِه ما بأيدي أهل الكتاب ، والله أعلمُ . وكان لوطُّ قد نزَح عن مَحَلَّةِ عمُّه الخليل عليهما السلامُ بأمره . له وإذنِه ، فنزَل بمدينة سَدُوم ، مِن أرض (اغَوْر زُغَرَا) ، وكانت أمَّ تلك (١) المَحَلَّةِ ، ولها أرضٌ ومُعْمَلاتٌ ٣) وقُرِّي مضافَةٌ إليها ، ولها أهلٌ من أفْجرٍ الناسِ وأكفرِهم ، وأُسوَئِهم طَويَّةً وأُردئِهم سريرةً وسيرةً ، يقطعُون السَّبيلَ ، ويأتون في نادِيهم المنكرَ ، ولا يَتناهَوْن عن منكرٍ فعَلوه ، لبِئسَ ما كانوا يَفْعَلُونَ . ابتدَعُوا فاحشةً لم يَسبقُهم إليها أحدٌ مِن بني آدمَ ، وهي إثيانُ الذُّكرانِ من العالمين ، وتَركُ ما خلَق اللهُ من النُّسوانِ لعبادِه الصالحين ، فدعاهم لوطُّ إلى عبادةِ الله ِ تعالى وحدَه لا شريكَ له ، ونهاهم عن تعاطِي هذه المُحرَّماتِ ، والفواحشِ المنكَراتِ، والأفاعيلِ المستقبَحاتِ، فتَهَادَوْا على ضلالِهم وطُّغيانِهم ، واستمرُّوا على فجورِهم وكُفرانِهم ، فأحلُّ اللهُ بهم مِن البأسِ الذي لا يُردُّ مَا لَمْ يَكُنْ فِي خَلَدِهِم وحسبانِهِم ، وجعَلهم مَثْلَةً فِي العالمين وعِبرةً يَتَّعِظُ بها

<sup>(</sup>۱ – ۱) في ص: (عزعز).

<sup>(</sup>٢) في ص: ( ملك ) .

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : ( معتملات ) وفي ا : ( معاملات ) وكلها بمعنى واحد .

الأَلِبَّاءُ مِن العالمين ؛ ولهذا ذكر الله تعالى قصتَهم في غيرٍ ما موضع مِن كتابِه المُبينِ ، فقال تعالى في سورة ﴿ الأعرافِ ١٠٠٠ : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ \* إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآء بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ \* وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ [ ١٠٨/١ ] يَتَطَهَّرُونَ \* فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا ٱمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ \* وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُّطَرًا فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٠ - ٨٤]. وقال تعالى في سورةِ ﴿ هُود ﴾ (١): ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلْنَآ إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُواْ سَلَمًا قَالَ سَلَمٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِ حَنِيذٍ \* فَلَمَّا رَءَآ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفْ إِنَّا آرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ \* وَٱمْرَأْتُهُ قَاآمِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَآء إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ \* قَالَتْ يَاوَيْلَتَى ٓ ءَأَلِدُ وَأَنَا ْ عَجُوزٌ وَهَاذَا بَعْلِي شَيْخًا إِنَّ هَاٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ \* قَالُوٓا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ ٱللهِ رَحْمَتُ ٱللهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَّجيدٌ \* فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ \* إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهُ مُّنِيبٌ \* يَثْإِبْرَاهِيمُ أَعْرضْ عَنْ هَـٰذَآ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمُ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ \* وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـٰذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ \* وَجَآءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ قَالَ يَـٰقَوْمٍ هَــٓؤُلآء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِيٓ أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ \* قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٌّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ \* قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ

<sup>(</sup>١) التفسير: ٣/١٤٤، ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) التفسير: ٢٧٤ - ٢٧٢ .

قُوَّةً أَوْ ءَاوِى ٓ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ \* قَالُواْ يَـٰلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ فَأَسْر بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا آمْرَأَتُكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ٱليُّسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ \* فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيل مَّنضُودٍ \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ [ مرد : ٦٩ - ٨٣ ] . وقال تعالى في سورةِ ﴿ الحِجْرِ ﴾ (١) : ﴿ وَنَبُّهُمْ عِن ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ \* إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَمًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ \* قَالُواْ لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَم عَلِيمٍ \* قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰٓ أَن مَّسَّنِيَ ٱلْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ \* قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَانِطِينَ \* قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا ٱلضَّآلُونَ \* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ \* قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَاۤ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ \* إِلَّا ءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا آمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَآ إِنَّهَا لَمِنَ ٱلْغَلْبِرِينَ \* فَلَمَّا جَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ \* قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ \* قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَا كَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ \* وَأَتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ \* فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعْ أَدْبُـرَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَٱمْضُواْ حَيْثُ تُؤْمَرُونَ \* وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَٰلِكَ ٱلْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَــَـوُلآء [ ١٠٨/١ ظ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ \* وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ \* قَالَ إِنَّ هَــَوُّلآء ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ \* وَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَلَا تُخْزُونِ \* قَالُوٓاْ أَو لَمْ نَنْهَكَ عَن ٱلْعَلْمِينَ \* قَالَ هَـ ۗ وُلآء بَنَاتِيٓ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ \* لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ \* فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لَّلْمُتَوَسِّمِينَ \* وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَّةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [ الحجر : ٥١ - ٧٧ ] . وقال تعالى في سورةِ ﴿ الشعراء ﴾(٢) : ﴿ كَذَّبُتْ قَوْمُ لُوطٍ

<sup>(</sup>١) التفسير : ٤/٨٥٤ - ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) التفسير : ١٦٧/٦ .

ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ \* إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَاتَّقُواْ ٱللهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَآ أَسْلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِىَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعَلَمِينَ \* وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَ ٰجِكُم بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ \* قَالُواْ لَيِن لَّمْ تَنتَهِ يَـٰلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ \* قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ ٱلْقَالِينَ \* رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ \* فَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلِبِرِينَ \* ثُمَّ دَمَّرْنَا ٱلْأَخْرِينَ \* وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ \* إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزيزُ آلرَّحِيمُ ﴾ [الشعراء: ١٦٠ - ١٧٥]. وقال تعالى في سورةِ «النمل »(١): ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ \* أَيْنَّكُم لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ \* فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَن قَالُوٓاْ أَخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ \* فَأَنجَيْنَـٰهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأْتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ ٱلْغَابِرِينَ \* وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذرينَ ﴾ [ النمل : ٤٥ – ٥٨ ] . وقال تعالى في سورةِ « العنكبوت »(٢) : ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ \* أَيْنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّآ أَن قَالُواْ آئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ \* قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَىٰ ٱلْقَوْم ٱلْمُفْسِدِينَ \* وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَاهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوۤاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْل هَادِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ \* قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بَمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ \* وَلَمَّآ أَن جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيٓءَ

<sup>(</sup>١) التفسير: ٢٠٩/٦.

<sup>(</sup>٢) التفسير: ٦/٥/٦.

بهمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا آمْرَأَتك كَانَتْ مِنَ ٱلْغُلْبِرِينَ \* إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهْلِ هَاٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ \* وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ ءَايَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [ العنكبوت : ٢٨ – ٣٠ ] . وقال تعالى في سورة « الصَّافَّات »(١) : ﴿ وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ نَجَّيْنَاهُ [ ١٠٩/١ ] وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَلْبِرِينَ \* ثُمَّ دَمَّوْنَا ٱلْأَخَرِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ \* وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [ الصافات : ١٣٣ - ١٣٨]. وقال تعالى في « الذاريات »(٢) بعدَ قصةِ ضيفِ إبراهيمَ ، وبشارتِهم إياه بغلام عليم : ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ \* قَالُوٓاْ إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ \* لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينٍ \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ \* فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْت مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَتَرَكْنَا فِيهَا عَايَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [ الذاريات : ٣١ - ٣١] . وقال في سورةِ « الانشقاق »(٢) : ﴿ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا ءَالَ لُوطٍ نَّجَيْنَاهُم بِسَحَرٍ \* نَّعْمَةٌ مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزى مَن شَكَرَ \* وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ \* وَلَقَدْ رَوْدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ \* فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرِ \* وَلَقَدْ يَسُّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴾ [القر: . [ 2 . - 47

<sup>(</sup>١) التفسير: ٣٢/٧.

<sup>(</sup>٢) التفسير : ٢٩٨/٧ .

 <sup>(</sup>٣) قد أورد المصنف في أكثر من موضع تسمية سورة القمر بسورة الانشقاق ولعل ذلك أن أولها :
 ♦ اقتربت الساعة وانشق القمر ﴾ وانظر التفسير ٧/٥٥/٠ .

وقد تكلمنا على هذه القِصَص في أماكنِها مِن هذه السُّور في « التفسير » ، وقد ذِكَر اللهُ لوطًا وقومَه في مواضعَ أُخَرَ مِن القرآنِ ، تقدُّم ذكرُها مع قومٍ نوحٍ وعادٍ وثمودَ . والمقصودُ الآن إيرادُ ما كان مِن أمرهم ، وما أحَلُّ اللهُ بهم ، مجموعًا مِن الآياتِ والآثارِ ، وباللهِ المستعانُ . وذلك أن لوطًا ، عليه السلامُ ، لمَّا دعاهم إلى عبادةِ اللهِ وحدَه لا شريكَ له ، ونهاهم عن تعاطِي ما ذكر الله عنهم من الفواحش ، فلم يَستجيبوا له و لم يؤمنوا به ، حتى ولا رجلُّ واحدُّ منهم ، ولم يتركوا ما عنه نُهُوا ، بل استمرُّوا على حالِهم ، ولم يَرْعَؤُوا(١) عن غَيِّهم وضلالِهم ، وهمُّوا بإخراجِ رسولِهم مِن بين ظَهرانَيْهم ، وما كان حاصِلُ جوابهم عن خطابهم ، إذ كانوا لا يَعقِلُون : ﴿ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ أُخْرِجُوٓاْ ءَالَ لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴾ . فجعلوا غايةَ المدح ِ ذَمًّا يَقتضِي الإخراجَ ، وما حَمَلَهم على مقالتِهم هذه إلَّا العنادُ واللَّجاجُ ، فطهَّره الله وأهلَه إلا امرأتَه ، وأُخرَجهم منها أُحْسَنَ إخراجٍ ، وترَكَهم في مَحَلَّتِهم خالدين ، لكنْ بعدَ ما صيَّرها عليهم بَحْرَةً (٢) مُثْتِنةً ذاتَ أمواجٍ ، لكنها عليهم في الحقيقة ِ نارٌ تأجُّجُ ، وحرُّ يتَوهُّجُ ، ومأوُّها مِلْحٌ أَجاجٌ ، وما كان هذا جوابَهم إلا لمَّا نهاهم عن الطَّامَّةِ العُظمَى والفاحشةِ الكُبرَى ، التي لم يَسبقهم إليها أحدٌ من أهل الدنيا ؛ ولهذا صاروا مَثْلَةً فيها، وعبرةً لمَن عليها ، وكانوا مع ذلك يَقْطَعون الطريقَ ، ويخونون الرفيقَ ، ويأتُون في ناديهم – وهو مجتمَعُهم ومَحَلُّ حديثِهم وسَمَرهم – المنكرَ من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافِه ، [ ١٠٩/١ على حتى قِيل : إنهم كانوا يَتَضارَطُون في مجالسِهم ولا يَستَحْيُون من مُجالِسِهم. وربما وقَع منهم الفَعْلَةُ العظيمةُ في المحافِل ولا

<sup>(</sup>١) في م: ﴿ يرتدعُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل، ح، ١: « بخرة ». وانظر التفسير ٣٩٩/٧.

يَستنكِفون ، ولا يَرْعَوُون لوَعْظِ واعظٍ ، ولا نصيحةٍ من ناقل (١) ، وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضلُّ سبيلًا ، ولم يُقلِعوا عمَّا كانوا عليه في الحاضر ، وُلا نَدِموا على ما سلَف مِن الماضي ، ولا رامُوا في المستقبَل تحويلًا ، فأخذَهم اللهُ أَخْذًا وَبِيلًا ، وقالوا له فيما قالوا : ﴿ آئْتِنَا بِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ﴾ فطلَبوا منه وُقوعَ ما حذَّرهم عنه من العذاب الأليم ، وحُلولِ البأس العظيم ، فعندَ ذلك دعا عليهم نبيُّهم الكريمُ ، فسأل مِن ربِّ العالمين وإلهِ المرسَلين أن يَنْصُرَه على القوم المفسدين ، فغار اللهُ لَغَيْرَتِه وغَضِب لغَضْبَتِه ، واستجاب لدعوتِه وأجابه إلى طِلْبَتِه ، وبعَث رُسُلَه الكرامَ ومَلائكتَه العظامَ ، فمرُّوا على الخليل إبراهيمَ ، وبشَّرُوه بالغلام العليم ، وأخبروه بما جاؤُوا له مِن الأمرِ الجَسِيمِ ، والخَطْبِ العَمِيمِ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ \* قَالُوٓاْ إِنَّآ أَرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ \* لِنُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ . وقال : ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهْلِكُوٓاْ أَهْلِ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلْلِمِينَ \* قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِّينَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا آمْرَأَتُهُ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَلْبِرِينَ ﴾ . وقال الله تعالى : ﴿ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَآءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَا فِي قَوْم لُوطٍ ﴾ . وذلك أنه كان يرجُو أن يُنيبُوا ويُسلِموا ، ويُقلِعوا ويَرجِعُوا ؛ ولهذا قال تعالى : ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّا مُّنِيبٌ \* يَكَإِبْرَهِيمُ أَعْرِضْ عَن هَـٰذَآ إِنَّهُ قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِم عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ أي ؛ أعرِضْ عن هذا ، وتَكلُّمْ في غيره ، فإنَّه قد حُتِمَ أمرُهم (اووجَب عذابُهم وتدميرُهـم وهلاكُهم . ﴿ إِنَّه قَدْ جَآءَ أَمْرُ رَبِّكَ ﴾ أي ؛ قد أَمَر به مَن لا يُرَدُّ أمرُه ، ولا يُردُّ بأَسُه ، ولا مُعقِّبَ لحُكْمِه ﴿ وَإِنَّهُمْ ءَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴾ ٢٠ .

<sup>(</sup>١) في م: « عاقل » .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : م ، ص .

وذكر سعيد بنُ جُبَيْرِ (۱) ، والسُّدِّى ، وقتادة ، ومحمد بنُ إسحاق أن إبراهيم عليه السلام جعل يقول : أتهلِكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون مؤمنًا ؟ قالوا : لا . قال : فأربعون مؤمنًا ؟ قالوا : لا . قال : فأربعة عشر مؤمنًا ؟ قالوا : لا . قال ابنُ إسحاق : إلى أن قال : أفرأيتم إن كان فيها مؤمن واحد ؟ قالوا : لا . ﴿ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا \* قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾ الآية . وعند أهل الكتاب (۱) أنه قال : يا رب ، أتهلِكُهم وفيهم خمسون رجلًا صالحًا ؟ فقال الله : لا أهلِكُهم وفيهم عشرة صالحًا . ثم تنازَلَ عشرة ، فقال الله : لا أهلِكُهم وفيهم عشرة صالحون .

قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا لُوْطًا سِيٓ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ قال المفسرون : لمَّا فصَلَتِ الملائكة [ ١٩٠٠/١ ] مِن عند إبراهيم ؛ وهم جبريلُ وميكائيلُ وإسرافيلُ ، أقبَلوا حتى أُتُوْا أرضَ سَدُومَ ، في صورةِ شُبَّانٍ حِسانٍ ، اختبارًا مِن الله تعالى لقوم لوطٍ ، وإقامة للحُجَّة عليهم ، فاستضافوا لوطًا عليه السلامُ ، وذلك عندَ غروبِ الشمس ، فخشِي وَنْ لم يُضِفْهم (آأن يُضِيفَهم) غيرُه من القوم الفاسقين ، وحَسِبهم بَشَرًا من الناس و ﴿ سِيٓ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴾ . قال ابنُ عباس ، ومُجاهد ، وقتادة ، ومحمد بنُ إسحاق : شديد بلاؤه (١٠) . وذلك لِما عليه أن لا يُضِيفَ أحدًا ، ولكن رأى مَنْ لا يُمكِنُ المَحِيدُ عنه . وذكر عليه أن لا يُضِيفَ أحدًا ، ولكن رأى مَنْ لا يُمكِنُ المَحِيدُ عنه . وذكر

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۹۷/۱ ، ۲۹۸ .

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين الأصحاح ٢٣/١٨ - ٣٣ .

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٨٣/١٢ ، ٨٣ .

قَتادةُ (١) أنهم ورَدُوا عليه وهو في أرض له يَعمَلُ فيها ، فتَضَيَّفُوه ، فاستَحْيَى منهم وانطلَق أمامَهم ، وجعَل يُعرِّضُ لهم في الكلام ، لعلهم يَنصرفون عن هذه القريةِ ويَنزِلُون في غيرِها ، فقال لهم فيما قال : والله ِ يا هؤلاء ، ما أُعلَمُ (٢) على وجهِ الأرضِ أهلَ بلدٍ أخبَثَ من هؤلاء . ثم مشَى قليلًا ، ثم أعاد ذلك عليهم ، حتى كرَّره أربعَ مراتٍ . قال : وكانوا قد أُمِروا أن لا يُهلِكُوهم حتى يَشْهَدَ عليهم نبيُّهم بذلك . وقال السُّدِّيُّ" : خرَجت الملائكة مِن عند إبراهيمَ نحوَ قوم لوطٍ ، فأتَوْها نصفَ النهارِ ، فلما بلَغوا نهرَ سَدُومَ ، لَقُوا ابنةَ لوطٍ تَسْتقِي من الماء لأهلِها - وكانت له ابنتانِ ؛ اسمُ الكبرَى أريفًا ، والصغرَى دَغُوْثا('') - فقالوا لها : يا جارية ، هل مِن مَنزِل ؟ فقالت لهم : مكانكم ، لا تدخلوا حتى آتيكمْ . فَرقَت (٥) عليهم من قومِها ، فأتت أباها فقالت : يا أبتاه ، أرادَك<sup>(١)</sup> فِتْيانٌ على باب المدينةِ ، ما رأيتُ وجوهَ قوم قَطُّ<sup>(٧)</sup> هي أحسنَ منهم ، لا يأخذْهم قومُك فيَفْضَحوهم . وقد كان قومُه نَهَوْه أن يُضِيفَ رجلًا ، فجاء بهم ، فلم يَعْلَمْ أحدٌ إلا أهلُ البيتِ ، فخرجَت امرأتُه فأخبرَت قومَها ، فقالت : إنَّ في بيتِ لوطٍ رجالًا ما رأيتُ مثلَ وجوهِهم قَطُّ . فجاءه قومُه يُهْرَعُون إليه .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۲۹۹/۱.

<sup>(</sup>٢) بعده في ح: « أحدًا » .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢٩٩/١ ، ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في م: « ذعرتا » ، وفي ا: « زعوقا » ، وفي الطبرى : « رعزيا » .

<sup>(</sup>٥) في ١: « خوفا » ، وفي ص : « شفقة » .

<sup>(</sup>٦) في ١: « أدرك ».

<sup>(</sup>Y) في ص: « لوط » .

وقولُه: ﴿ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ ﴾ أى هذا مع ما سلف لهم مِن الذَّنوبِ العظيمةِ الكبيرةِ الكثيرةِ ﴿ قَالَ يَلْقَوْمِ هَلَوُّلَاءِ بَنَاتِي هُنَ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ يُرشِدُهم إلى غِشيانِ نسائِهم ، وهنَّ بناتُه شرعًا ؛ لأنَّ النَّبَيُّ الأُمَّةِ بمنزلةِ الواللهِ ، كما ورَد في الحديثِ (() ، وكما قال تعالى : ﴿ ٱلنَّبِيُّ أُولَىٰ بِالْمُوْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَ جُهُ أُمَّهَ لَهُمْ ﴾ [الأحزاب: ٦] . وَفِي قراءةِ (()) بعض الصحابةِ والسلف : ﴿ وهو أَبِّ لهم ﴾ . وهذا كقولِه : ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعُلَمِينَ ﴾ وَالسلف : ﴿ وهو أَبِّ لهم ﴾ . وهذا كقولِه : ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكْرَانَ مِنَ ٱلْعُلَمِينَ ﴾ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَ جِكُم بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٦ . وهذا هو الذي نصَّ عليه [ ١/١٠١٤ ] مُجاهد ، وسعيدُ بنُ جُبَيْرٍ ، والرَّبِيعُ بنُ أنس ، وقتادةُ ، والسَّدِّيُّ ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ ، وهو جُبَيْرٍ ، والقولُ الآخَرُ خطأ مأخوذ من أهلِ الكتابِ ، وقد تَصحَف الصَّوابُ (اللهُ واللهِ مَا المَعْلَو اللهُ واللهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ واللهُ مَا عَلَيْهُ واللهُ مَا عَلَيْهُ واللهُ مَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ مَنْ أَهُ واللهُ وقد مَن أهل الكتابِ ، وقد تَصحَف عليه وقد خَبُط أهلُ الكتابِ في هذه القصة تِخبيطًا عظيمًا عظيمًا الكتابِ في هذه القصة تخبيطًا عظيمًا عظيمًا عظيمًا عَلَيْهُ الكتابِ في هذه القصة تخبيطًا عظيمًا عَلَيْهُ الكتابِ في هذه القصة تخبيطًا عظيمًا عَلَيْهُ الكتابِ في هذه القصة عليه المَّهُ المَا عَلَيْهُ المَالِهُ الْعَلْو المَالِولُ الْمَالِ الْعَلْمِ الكتابِ في هذه القصة عَلْمِ عَلَيْهُ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ الْمَالِ المَالِعُ المَالِهُ الْمَالِ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِهُ الْمَالِ الْمَالِ المَالِهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِهُ الْمَالِهِ المَالِهُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِولُ الْمَالِي المَالِهُ الْمَالِولُ المَالِيْ المَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ المَّهُ الْمَالِهُ المَّهُ الْمَالِهُ المَالِهُ المَالِهُ الْمَالِ المَّهُ الْمَالِ المَالِهُ المَالمَالِهُ المَالِهُ المُلْمِالِهُ المَالِهُ المَالِهُ الْمَالِهُ المَالِهُ المَّهُ الْمَ

وقولُه: ﴿ فَآتَّقُواْ آلله ۗ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي ٓ أَيْسَ مِنكُمْ رَجُلَّ رَّشِيدٌ ﴾ نَهْيٌ هُم عن تَعاطِي ما لا يليقُ مِن الفاحشةِ ، وشهادةٌ عليهم بأنه ليس فيهم رجلٌ رشيدٌ له مُسْكَةٌ (٥) ، ولا فيه خيرٌ ، بل الجميعُ سفهاءُ ، فجرةٌ أقوياءُ ، كفرةٌ أعتِياءُ (١) . وكان هذا من جُملةِ ما أراد الملائكةُ أن يَسمَعوه منه مِن قبلِ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٦٤/١٢ . أبو داود (٨) بلفظ : ( إنما أنا لكم بمنزلة الوالد ... ) ، حديث حسن ( صحيح أبي داود ٦ ) .

<sup>(</sup>٢) في م: «قول ».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٢/٨٤، ٨٥.

<sup>(</sup>٤) سفر التكوين الأصحاح ١/١٩ – ٣ .

<sup>(</sup>٥) المُسْكةُ: العقلُ. المصباح المنير (م س ك).

<sup>(</sup>٦) في ح ، م : ﴿ أَغِبِياء ﴾ .

أن يسألوه عنه . فقال قومُه ، عليهم لعنةُ الله ِ الحميدِ الجيدِ ، مُجيبين لنبيُّهم فيما أَمَرَهم به مِن الأمرِ السَّديدِ : ﴿ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُريدُ ﴾ يقولون ، عليهم لعائِنُ الله ِ: لقد عَلِمتَ يا لوطُ أنه لا أرَبَ لنا في نسائِنا ، وإنَّك لَتعلُّمُ مرادَنا وغرَضَنا . واجَهُوا بهذا الكلام القبيح رسولَهم الكريم ، ولم يخافُوا سَطُوةَ العظيم ، ذي العذاب الأليم ؛ ولهذا قال عليه السلامُ : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِيَ إِلَىٰ رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ ودَّ أن لو كان له بهم قوةً ، أو له مَنَعةً وعشيرةً ينصرونه عليهم ؛ ليُحِلُّ بهم ما يستحقونه من العذابِ على هذا الخطاب . وقد قال الزُّهْرِئ ، عن سعيد بن المسيَّب ، وأبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيرةَ ، مرفوعًا : « نحن أحقُّ بالشَّنكِّ مِن إبراهيمَ ، ويَرحَمُ اللهُ لوطًا ، لقد كان يَأْوِي إلى رُكْنِ شديدٍ ، ولو لَبثتُ في السِّجْنِ طُولَ ما لَبِث يوسفُ لأجبتُ الدَّاعي ١٥٠٠ . ورواه أبو الزِّنادِ ، عن الأعرَجِ ، عن أبي هُرَيرةً(٢) . وقال محمدُ بنُ عمرو بنِ عَلْقَمةَ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيرةَ ، أن رسولَ الله عَلَيْتُ قال : « رحمةُ الله على لوطٍ ، لقد كان يَأْوِي إلى رُكُن ٍ شديدٍ » . يعنى الله عزَّ وجلَّ . « فما بعَث اللهُ بعدَه مِن نبيٌّ إِلَّا في ثَرْوةٍ مِن قومه (۳) .

وقال تعالى : ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ \* قَالَ إِنَّ هَــَوُّلَآءِ ضَيْفِى فَلَا تَفْضَحُونِ \* وَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَلَا تُخْزُونِ \* قَالُواْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ \* فَلَا تَفْضَحُونِ \* وَٱتَّقُواْ ٱللهَ وَلَا تُخْزُونِ \* قَالُواْ أَوَ لَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ \* قَالَ هَــَوُّلَاءِ بَنَاتِينَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ . فأمرَهم بقُربانِ نسائِهم ، وحذَّرهم قال هَــَوُّلاءِ بَنَاتِينَ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ . فأمرَهم بقُربانِ نسائِهم ، وحذَّرهم الاستمرارَ على طريقتِهم وسيَّاتِهم ، هذا وهُمْ فى ذلك لا يَنتَهون ولا يَرْعَوُون ،

<sup>(</sup>١) البخارى (٣٣٧٢) ، مسلم (١٥١) .

<sup>(</sup>۲) البخاري (۳۳۷۵).

<sup>(</sup>٣) المسند ٢/٢٣٢ . (إسناده صحيح) .

بل كلما نهاهم يبالغون في تَحصيل هؤلاء الضِّيفانِ ويَحْرصون(١) ، ولم يَعلَّمُوا ما حَمَّ به القَدَرُ(٢) ، ممَّا هم إليه صائرون(١) ، وصَبيحة ليلتِهم مُنتقلون(١) ؛ ولهذا قال تعالى ، مقسِمًا بحياةِ نبيِّه محمدٍ صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه : ﴿ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِٱلنُّذُر \* وَلَقَدْ رَوْدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ [ ١١١/١ ] فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُرٍ \* وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴾ . ذكر المفسرون وغيرُهم أنَّ نبيَّ الله ِلوطًا ، عليه السلامُ ، جعَل يمانِعُ قومَه الدُّخولَ ويدافِعُهم ، والبابُ مغلَقٌ ، وهم يَرُومون فتحَه ووُلُوجَه ، وهو يَعظِهُم وينْهاهم مِن وراءِ البابِ(° ) ، فلما ضاق الأمرُ وعَسِر الحالُ قال ( ما قال ( ) : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ ءَاوِي إِلَىٰ رُكُن شَدِيدٍ ﴾ لأحللتُ بِكُمُ النَّكَالَ . قالت الملائكةُ : ﴿ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ﴾ وذكروا أن جبريلَ ، عليه السُّلامُ ، حرَج عليهم فضرَب وجوهَهم خَفْقةً بطَرَفِ جَناحِه ، فطمَسَت أعينَهم ، حتى قيل : إنها غارَت بالكلية ولم يَبْقَ لها محلُّ ولا عينٌ ولا أثرٌ . فرجَعوا يتجسَّسون مع الحيطانِ ، ويتوعَّدون رسولَ الرُّحمن ، ويقولون : إِذَا كَانَ الغَدُ كَانَ لِنَا وَلَهُ شَأَنَّ . قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ﴿ وَلَقَدْ رَوْدُوهُ عَنِ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر \* وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ﴾ . فذلك

<sup>(</sup>١) في م : « يحرضون » .

<sup>(</sup>٢) حَمَّ به القدرُ : قضَى وقدَّر . القاموس ( ح م م ) .

<sup>(</sup>٣) في ص: ( صاغرون ) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : « منقلبون » .

 <sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « وكلما نهاهم في إلحاح والعاج » ، وفي ا: « وكلما نهاهم في التمادي واللجاج » ،
 وفي ح ، م ، ص : « وكل ما لهم في الجاج والعاج » .

<sup>.</sup> م : م سقط من : م .

أن الملائكةَ تقدُّمت إلى لوط ، عليهم السلامُ ، آمِرين له بأن يَسْرِيَ هو وأهلُه مِن آخرِ الليلِ ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ ﴾ يعنى عندَ سماع ِ صوتِ العذابِ إذا حَلَّ بقومِه . وأَمَرُوه أن يكونَ سيرُه في آخرِهم كالسَّاقةِ لهم . وقولُه : ﴿ إِلَّا آمْرَأَتُكَ ﴾ على قراءة النصب ، يَحتَملُ أن يكونَ مستثنَّى مِن قولِه : ﴿ فَأَسْرِ بأَهْلِكَ ﴾ كأنَّه يقولُ : إلا امرأتَك فلا تَسْر بها . ويَحتَملُ أن يكونَ من قولِه : ﴿ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا آمْرَأَتَكَ ﴾ أي ؛ فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم . ويقوِّى هذا الاحتمالَ قراءةُ الرَّفع ِ ، ولكنَّ الأولَ أظهرُ في المعنى ، واللهُ أعلمُ . قال السُّهَيْلِيُّ : واسمُ امرأةِ لوطٍ والهةُ ، واسمُ امرأةِ نوحٍ والغةُ . وقالوا له ، مبشِّرين له بهلاكِ هؤلاء البغاةِ العُتاةِ المُلعونين النُّظَراءِ(١) والأشباهِ ، الذين جعلهم الله سلفًا لكلِّ خائن مُريبِ : ﴿ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ ٱلصُّبْحُ ٱليُّسَ ٱلصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ﴾ فلما خرَج لوطٌ عليه السلامُ بأهلِه ، وهم ابنتاه ، و لم يَتْبَعْه منهم رجلٌ واحدٌ . ويقالُ : إن امرأتَه خرجتْ معه ، فاللهُ أعلمُ . فلما خلَصوا من بلادِهم وطلَعت الشمسُ ، فكان عندَ شروقِها ، جاءهم مِن أمر الله ِما لا يُردُّ ، ومن البأسِ الشديدِ ما لا يُمكِنُ أن يُصَدُّ . وعندَ أهلِ الكتاب(٢) أن الملائكة أَمَرُوهُ أَنْ يَصْعَدَ إِلَى رأسِ الجبلِ الذي هناك ، فاستَبْعَده ، وسأل منهم أن يذهَبَ إلى قريةٍ قريبةٍ منهم ، فقالوا : اذهَبْ ، فإنَّا ننتَظرُك حتى تصيرَ إليها وتستقرَّ فيها ، ثم نُحِلُّ بهم العذابَ . فذكروا أنه ذهَب إلى قريةِ صُغَرَ ، التي يقولُ [ ١١١/١ ع الناسُ : غَوْرُ زُغَرَ . فلما أَشرَقت الشمسُ نزَل بهم العذابُ . قال اللهُ تعالى : ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلِ مَّنضُودٍ \* مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظُّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص: ( المنظر ) .

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين ، الأصحاح ١٧/١٩ - ٢٢ .

قالوا(١) : اقتلَعَهنَّ جبريلُ بطَرَفِ جناحِه مِن قرارهن ، وكنَّ سبعَ مُدُنٍ ، بمَن فيهن مِن الأممِ – يقالُ<sup>(٢)</sup> : إنهم كانوا أربعَمائةِ ألفِ<sup>(٣)</sup> نَسَمةٍ . وقيل : أربعةَ آلافِ أَلفِ(") نَسَمة - وما معهم من الحيواناتِ ، وما يَتْبَعُ تلك المدن من الأراضي والأماكن والمعتملاتِ ، فرفَع الجميعَ حتى بلَغ بهن عَنانَ السماءِ ، حتى سَمِعَت الملائكةُ أصواتَ دِيَكَتِهم ونُباحَ كلابهم ، ثم قلبها عليهم فجعَل عالِيها سافِلَها . قال مُجاهدٌ(١) : فكان أولَ ما سقَط منها شُرُفاتُها . ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴾ والسِّجِّيلُ: فارسيٌّ مُعرَّبٌ ؛ وهو الشَّديدُ الصُّلبُ القويُّ ﴿ مَّنضُودٍ ﴾ أي ؟ يَتْبَعُ بعضُها بعضًا في نزولِها عليهم من السماء ﴿ مُّسَوَّمَةً ﴾ أَى ؛ معلَّمةً ، مكتوبٌ على كلِّ حَجَر اسمُ صاحبه الذي يَهبطُ عليه فيدمَغُه ، كما قال ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴾ . وكما قال تعالى : ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مُّطَرًا فَسَآءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ \* فَعَشَّلْهَا مَا غَشَّىٰ ﴾ [النجم: ٥٣، ٥٥]. يعني قَلَبها فأهوَى بها مُنكَّسةً ؛ عاليَها سافلَها ، وغشَّاها بمطر من حجارةٍ مِن سِجِّيل متتابعةٍ مسوَّمةٍ (١) ، مرقوم ، على كلِّ حَجَرٍ اسمُ صاحبِه الذي سقَط عليه مِن الحاضرين منهم في بلدِهم والغائبين عنها من المسافرين والنازحين والشَّاذُّين منها . ويُقالُ : إن امرأةَ لوطٍ مكَنَّت مع قومِها . ويقالُ : إنها خرجَت مع زوجِها وبنتَيْها ، ولكنُّها لمَّا سَمِعت الصَّيْحةَ وسقوطَ البَلدةِ ، والتَفَتتُ إلى قومِها ، وخالفَتْ أَمْرَ ربِّها قِديمًا وحديثًا ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۹٧/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) في م : « فقالوا » .

<sup>(</sup>٣) سقط من : م .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح ، م .

وقالت : واقَوْمَاه . فسقَط عليها حجرٌ فدَمَغها وألَّحقَها بقومِها ؛ إذ كانت على دينهم ، وكانت عَيْنًا لهم على من يكونُ عندَ لوطٍ مِن الضِّيفانِ ، كما قال تعالى : ﴿ ضَرَبَ ٱللهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأْتَ نُوحٍ وَٱمْرَأْتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلْلِحَيْن فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ ٱللهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلا ٱلنَّارَ مَعَ ٱلدُّنْحِلِينَ ﴾ [التحريم: ١٠]. أي ؛ خانتاهما في الدين فلم تَتْبَعَاهما فيه. وليس المرادُ أنهما كانتَا على فاحشةٍ ؛ حاشا وكلَّا ، فإن اللهَ لا يُقَدِّرُ على نبيِّه أَنْ تَبْغِيَ امرأتُه ؟ كما قال ابنُ عباس وغيرُه من أئمة السلف والخلف : ما بَغَتِ امرأةُ نبيٌّ قَطُّ (١) . ومَنْ قال خلافَ هذا فقد أخطأ خطأ كبيرًا(١) . قال الله تعالى في قصة ِ الإفكِ ، لمَّا أَنزَلَ براءةَ أمِّ المؤمنين عائشةَ بنتِ الصِّدِّيقِ ، زوجرِ رسول الله عَلِيْكُ ، [ ١١٢/١ و ] حينَ قال لها أهلُ الإفكِ ما قالوا ، فعاتَب اللهُ المؤمنين ، وأنَّب وزجَر ، ووعَظ وحذَّر ، وقال فيما قال : ﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ بِأَنْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأُفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيُّنَا وَهُوَ عِند ٱللهِ عَظِيمٌ \* وَلَوْلَآ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَاٰذَا سُبْحَانَكَ هَـٰذَا بُهْتَـٰنَّ عَظِيمٌ ﴾ [النور: ١٦،١٥] . أي ؛ سبحانَك أن تكونَ زوجةُ نبيِّك بهذه المثابة.

وقولُه ههنا: ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ . أي ؛ وما هذه العقوبةُ ببعيدةٍ مِمَّن أَشْبَههم في فعلِهم . ولهذا ذهب مَن ذهب مِن العلماءِ إلى أنَّ اللائِطَ يُرجَمُ ، سواءٌ كان مُحصَنًا أَوْ لَا . نصَّ عليه الشافعيُّ وأحمدُ بنُ حنبل ، وطائفةٌ

<sup>(</sup>۱) رواه ابن عساكر ٢٣٦/١٤ مخطوط ، عن أشرس الخرساني مرفوعا ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور ٢٤٥/٦ إلى ابن المنذر عن ابن عباس موقوفًا .

<sup>(</sup>۲) في ص: ( كثيرا ) ، وفي ا: ( فاحشا ) .

كثيرةً مِن الأئمة . واحتَجُّوا أيضًا بما رواه الإمامُ أحمدُ وأهلُ « السَّننِ »(١) مِن حديثِ عمرو بن أبى عمرو ، عن عِكْرِمة ، عن ابن عباس ، أن رسولَ اللهِ عَلَيْكُ قال : « مَن وجدتُموه يَعْمَلُ عملَ قوم لوطٍ فاقتُلُوا الفاعِلُ والمفعولَ به » . وَهُ عَبِ اللهِ عنه أبو حنيفة إلى أن اللائِطَ يُلْقَى مِن شاهِق ، ويُثْبَعُ بالحجارة ؛ كما فُعِل بقوم لوط ؛ لقولِه تعالى : ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ .

وجعَل الله مكانَ تلك البلادِ بَحْرَةً (٢) مُنتِنةً لا يُنْتَفَعُ بمائِها ، ولا بما حولَها من الأراضي المُتاخِمةِ لفنائِها ؛ لرداءتِها ودناءتها ، فصارت عِبْرةً ومَثْلَةً وعِظةً ، وآيةً على قدرةِ اللهِ تعالى وعظمتِه وعزَّتِه في انتقامِه ممن خالَف أمرَه وكذَّب رُسُلَه واتَبْع هواه وعصى مولاه ، ودليلًا على رحمتِه بعبادِه المؤمنين في إنجائِه إياهم مِن المُهلِكاتِ ، وإخراجِه إياهم مِن الظلماتِ إلى النورِ ؛ كما قال تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُوْمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو ٱلْعَزِيزُ اللهِ النورِ ؛ كما قال تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ \* وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>۱) المسند ۳۰۰/۱ ، الترمذي (۱٤٥٦) ، أبو داود (٤٤٦٢) ، ابن ماجه (٢٥٦١) ، ( صحيح الترمذي ١١٧٧ ) .

<sup>(</sup>٢) في ١: « بخرة ».

<sup>(</sup>٣) الترمذي (٣١٢٧) وقال : غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . (ضعيف الترمذي ٦٠٧ ) .

وقولُه: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ \* وَبِالَيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ الآنَ ، كا قال : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ \* وَبِالَيْلِ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: ١٣٧، ١٣٧] . وقال تعالى : ﴿ وَلَقَد تَرَكْنَا مِنْهَا عَايَةً بَيِّنَةً لَقُوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ [المنكبوت: ٣٥] . وقال تعالى : ﴿ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُوْمِنِينَ \* فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ \* وَتَرَكْنَا فِيهَا عَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٧] . أي ؟ تركناها عبرةً وعظةً يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾ [الذاريات: ٣٥ - ٣٧] . أي ؟ تركناها عبرةً وعظةً ربّه ونهى النفسَ عن الهوَى ، فانزَجَر عن محارم الله ، وترَك معاصِيه ، وخاف ربّه ونهى النفسَ عن الهوَى ، فانزَجَر عن محارم الله ، وترَك معاصِيه ، وخاف أن يُشابِهَ قومَ لوطٍ . و « مَن تَشَبّهُ بقومٍ فهو منهم »(١) . وإن لم يكنْ مِن كلّ وجه ، فمِن بعض الوجوهِ ؟ كا قال بعضُهم :

فإن لم تكونوا قومَ لُوطٍ بعينهم فما قَومُ لُوطٍ مِنْكُمُ ببعيلِهِ فالعاقلُ اللبيبُ ، الخائفُ من ربِّه ، الفاهِمُ يمتثِلُ ما أمرَه الله به عزّ وجلَّ ويَقبَلُ ما أرشَده إليه رسولُ الله ؛ من إتيانِ ما خُلِق له مِن الزوجاتِ الحلالِ ، واقبَلُ ما أرشَده إليه رسولُ الله ؛ من إتيانِ ما خُلِق له مِن الزوجاتِ الحلالِ ، والجوارِي من السَّرَارِيِّ ذَواتِ الجَمالِ ، وإيّاه أن يَتَّبِعَ كلَّ شيطانٍ مَريدٍ ، فيَحِقَّ عليه الوعيدُ ، ويدخلَ في قولِه تعالى : ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾ عليه الوعيدُ ، ويدخلَ في قولِه تعالى : ﴿ وَمَا هِيَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴾

<sup>(</sup>١) رواه أحمد ٢/٠٥ ، أبو داود (٤٠٣١) ، حديث حسن صحيح (صحيح أبي داود ٣٤٠١) .

# قصةً مَدْيَنَ قوم شُعَيْبٍ عليه الصلاةُ والسلامُ

قال الله تعالى في سورة « الأعراف » بعد قصة قوم لوطر(١) : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْم ٱعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبيل ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلْقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ \* وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآيِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَآصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ \* قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كُرهِينَ \* قَدِ ٱفْتَرَيْنَا عَلَى ٱللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلُّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَاتِحِينَ \* وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّابُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ \* فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَاٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمُ رَسَالَتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَاٰفِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٨٥ - ٩٣ ] . وقال في سورةِ « هود » بعدَ قصة قوم لوطٍ أيضًا(٢) : ﴿ وَإِلَىٰ

<sup>(</sup>١) التفسير: ٣/٣٤ - ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) التفسير : ٤/٢٧٢ - ٢٧٦ .

مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَلْقَوْم آعْبُدُواْ ٱللهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي ٓ أَرَلْكُم بِخَيْرِ وَإِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْم مُجيطٍ \* وَيَنْقُوم أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ [ ١١٣/١و] بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُم وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* بَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ \* قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَلُوٰ تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي ٓ أَمْوَلِنَا مَا نَشَلَوُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ \* قَالَ يَاٰقَوْمٍ أَرَءَيْتُمْ إِنْ كُنتُ عَلَىٰ بَيُّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَآ أُريدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ مَا ٱسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ \* وَيَنْقُومِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مُّثُلُ مَا ٓ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَلِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ \* وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبُّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ \* قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَكْ فِينَا صَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ \* قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهْطِيَ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ \* وَيَلْقَوْم آعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَلْذِبٌ وَآرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ \* وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ برَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاتِمِينَ \* كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثُمُودُ ﴾ [ مرد: ٨٤ - ٩٥] . وقال في ﴿ الحِجْرِ ﴾ بعد قصة قوم لوطٍ أيضًا('): ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيْكَةِ لَظَلِمِينَ \* فَٱنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ ﴾ [الحجر: ٧٨، ٧٩]. وقال تعالى في «الشعراء» بعدَ

<sup>(</sup>١) التفسير : ٤٦٢/٤ .

قصتِهم(١): ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَقُونَ \* إِنِّى لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ \* فَآتَقُواْ ٱللهُ وَأَطِيعُونِ \* وَمَآ أَسْئُلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ \* أَوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ \* وَزِنُواْ بِالْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ \* وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَآءَهُمَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمَ وَلَا تَبْخَسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمَ وَالْجِيلَةَ ٱلْأَوْلِينَ \* قَالُواْ إِنَّمَآ أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّشُلُنَا وَإِن نَظُنُكَ لَمِنَ ٱلْكَلَدِيينَ \* فَالُوا إِنَّالَ مِنَ ٱلمُسَحَّرِينَ \* وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّشُلُكُمْ وَٱلْجِيلَةَ الْأَنُولُ لَيْنَ الْمُسَحَّرِينَ \* وَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّشُلُكُمْ وَالْحِيلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ \* فَأَسُولُونَ \* فَكَذَابُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاكُولُ لَكُولُ الْكَولُولُ الْكَلَولُولُ اللَّهُ وَالْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَلْكَ لَأَيْهُ وَمَا كَانَ أَكْتُوهُم مُولِمِنِينَ \* وَإِنَّ رَبُّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ والشعراء: ١٧١ - ١٩١] .

كان أهلُ مَدْيَنَ قومًا عربًا ، يسكنون مدينتَهم مَدْيَنَ ، التي هي قريةٌ من أرضِ مُعَانٍ من أطرافِ الشامِ مِمَّا يلِي ناحيةَ الحجازِ قريبًا مِن بُحيرةِ قومِ لوطٍ . وكانوا بعدَهم بِمُدةٍ قريبةٍ . ومَدْيَنُ قبيلةٌ عُرِفت بهم المدينةُ (۲) ، وهم مِن بني مَدْيَنَ بن مديانَ بن إبراهيمَ [ ١١٣/١ ط] الخليلِ عليه الصلاةُ والسلامُ . وشُعَيبٌ نبيَّهم هو ابنُ ميكيلَ بن يشجنَ . ذكره ابنُ إسحاق (۱) . قال : ويقالُ له بالسَّريانيةِ : بثرونُ (۱) . وفي هذا نَظرٌ . ويقالُ : شُعيبُ بنُ قويبِ بنِ عبقا بن يشجنَ بن ثويبِ بن عبقا بن

<sup>(</sup>١) التفسير: ٦٨/٦، ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : « القبيلة » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري ٢٣٧/٨ . وفيه : « يشجر » بدل « يشجن » .

<sup>(</sup>٤) فی م ، ص : « بنزون » ، وفی تاریخ الطبری ۳۲۰/۱ : « یزون » ، وفی الکامل ۱۵۷/۱ : « یثرون » ، وفی تفسیر الطبری : « بثرون » .

مَدْيَنَ بِنِ إِبِراهِيمَ . ويقالُ : شعيبُ بنُ صيفورَ بنِ عبقا بنِ ثابتِ بنِ مَدْيَنَ ابنِ إِبِراهِيمَ . وقيل غيرُ ذلك في نسبِه (١) . قال ابنُ عساكِر (١) : ويقالُ : جَدَّتُه – ويقالُ : أُمُّه – بنتُ لِوطٍ (١) . وكان مِمّن آمَن بإبراهيمَ وهاجَر معه ، ودخل معه دمشقَ . وعن وَهْبِ بنِ مُنبِّهٍ أنه قال : شعيبٌ وبلعمُ (١) مِمَّن آمَن بإبراهيمَ يومَ أُحْرِق بالنارِ ، وهاجَرا معه إلى الشامِ ، فزوَّجَهما بنتَى لوطٍ عليه السلامُ . ذكره ابنُ قُتَيْبَةً (٥) . وفي هذا كله نظرٌ أيضًا . واللهُ أعلمُ .

وذكر أبو عُمَر بنُ عبدِ البَرِّ في « الاستيعابِ »(١) ، في ترجمةِ سَلَمَةَ بن سعيد (١) العَنزِيِّ : قَدِم على رسولِ اللهِ عَلِيَّ فأسلَم ، وانتسب إلى عَنزَة ، فقال : « نِعْمَ الحِيُّ عَنزَةُ مَبْغِيُّ عليهم ، منصورون ، قومُ شُعيْب وأَختانُ موسى » . فلو صحَّ هذا ، لذلَّ على أنَّ شُعيبًا صِهرُ (١) موسى ، وأنه من قبيلةٍ من العربِ العاربةِ يقالُ لهم : عَنزَةُ . لا أنَّهم مِن عَنزَة بن أسدِ بن ربيعة بن نِزارِ بن مَعدٌ بن عَدْنان ؛ فإن هؤلاء بعدَه بدهر طويل . والله أعلم .

وفى حديثِ أبى ذَرِّ الذى فى « صحيحِ ابنِ حِبَّانَ »(٩) ، فى ذِكْرِ الأنبياءِ والرُّسلِ ، قال : « أربعةٌ مِن العربِ ؛ هودٌ ، وصالحٌ ، وشُعَيبٌ ، ونَبِيُّكُ يا

<sup>(</sup>١) وفي نسبه اختلاف تشديد بين النسخ وكذلك في المصادر .

<sup>(</sup>٢) لعله من الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ ٦٦/٨ من المخطوط ، و٧٠/٢٣ من المطبوع .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢/٥٢١ ، الكامل ٢/٧١١ . وفيها أن جدته بنت لوط ، بالجزم .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : « ملغم » .

<sup>(</sup>٥) المعارف ص ٤١ .

<sup>(</sup>٦) الاستيعاب ٦٤٤/٢ . وفيه : « وأحبار موسى » بدل « وأختان موسى » .

<sup>(</sup>V) في م ، ص : « سعد » .

<sup>(</sup>٨) في م، ص: « من » .

<sup>(</sup>٩) الإحسان (٣٦١) إسناده ضعيف جدا.

أبا ذَرِّ ». وكان بعضُ السلفِ يسمِّى شعيبًا خطيبَ الأنبياءِ . يعنى لفصاحتِه وعُلُوِّ عبارتِه ، وبلاغتِه في دِعاية قومِه إلى الإيمانِ برسالتِه . وقدْ روَى (السحاقُ بنُ اللهُ عن جُويْبِر ومُقاتل ، عن الضحاكِ ، عن ابن عباس ، قال : كان رسولُ اللهِ عَيْلَةُ إذا ذكر شعيبًا قال : « ذاك خَطِيبُ الأنبياءِ »(١) .

وكان أهلُ مَدْيَنَ كَفَارًا ، يقطَعون السَّبيلَ ويُخيفون المارَّةَ ، ويعبُدون الأَيْكَةَ ؛ وهي شجرةٌ من الأَيْكِ ، حولَها غَيْضَةٌ مُلتَفَّةٌ بها ، وكانوا مِن أسوإ الناس معاملةً ، يَبْخُسُون المِكيالَ والميزانَ ويُطَفِّفون فيهما ، يأخذون بالزائد وَيَدَفَعُونَ بِالنَاقِصِ ، فَبَعَثُ اللَّهُ فَيْهُمْ رَجَّلًا مَنْهُمْ ؛ وَهُو رَسُولُ اللهِ شَعِيبٌ عليه السلامُ ، فدعاهم إلى عبادةِ اللهِ وحدَه لا شريكَ له ، ونهاهم عن تعاطِي هذه الأفاعيل القبيحة ؛ مِن بَخْس الناس أشياءَهم ، وإخافَتِهم لهم في سُبُلهم وطُرُقاتِهم ، فآمَن به بعضُهم وكفَر أكثرُهم ، حتى أَحَلُّ اللهُ بهم البأسَ الشديدَ ، وهو الولُّ الحميدُ ؛ كما قال تعالى : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا عَوْمِ [ ١١٤/١ و ] آعُبُدُواْ ٱللهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَآءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ﴾ أي ؛ دلالةٌ وحُجَّةٌ واضحةٌ ، وبرهانٌ قاطعٌ على صدق ما جئتُكم به ، وأنه أرسَلَني . وهو ما أُجْرَى الله على يَدَيْه مِن المعجزاتِ التي لم تُنْقَلْ إلينا تفصيلًا ، وإنْ كان هذا اللفظُ قد دلُّ عليها إجمالًا . ﴿ فَأُوْفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُواْ آلنَّاسَ أَشْيَا عَهُمْ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ﴾ أمَرَهم بالعدل ، ونهاهم عن الظلم ، وتوعَّدهم على خلافِ ذلك ، فقال : ﴿ ذَٰلِكُمْ

<sup>(</sup>۱ − ۱) في م ، ص : « ابن إسحاق بن » .

<sup>(</sup>۲) عزاه فى الدر المنثور ۱۰۳/۳ إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر ضمن حديث طويل . ورواه ابن عساكر ۲۰/۱۰ عن أبى إدريس الخولانى عن النبى عَلِيقًا . ورواه الحاكم فى المستدرك ۲۰/۱۰ من حديث ابن إسحاق حديث ابن إسحاق يبلغ به النبى عَلِيقًا . ورواه الطبرى فى تاريخه ۳۲۷/۱ من حديث ابن إسحاق عن يعقوب بن أبى سلمة يبلغ به النبى عَلِيقًا .

خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَاطٍ ﴾ أي ؛ طريق ﴿ تُوعِدُونَ ﴾ أي ؛ تتوعدون الناسَ ، بأخذ أموالِهم مِن مُكُوس وغير ذلك ، وتُخِيفُون السَّبيلَ . قال السُّدِّئُ(١) في « تفسيرِه » عن الصحابةِ ﴿ وَلَا تَقْعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطٍ تُوعِدُونَ ﴾ : أنهم كانوا يأخذون العُشُورَ من أموال المارَّةِ . وقال إسحاقُ بنُ بشر ، عن جُوْيبر ، عن الضحاكِ ، عن ابن عباس (٢) ، قال : كانوا قومًا طُغاةً بُغاةً ، يجلِسون على الطريق يبخسون الناسَ ، يعنى يَعْشُرُونهم ، وكانوا أُوَّلَ مَنْ سَنَّ ذلك . ﴿ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا ﴾ فنهاهم عن قطع الطريق الحِسّية الدنيوية والمعنوية الدينية ﴿ وَآذْكُرُوۤ ا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَآنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ذَكُّرهم بنعمةِ اللهِ تعالى عليهم في تكثيرهم بعدَ القلةِ ، وحذَّرهم نِقْمةَ اللهِ بهم إِنْ خَالَفُوا مَا أُرْشَدَهُم إِلَيْهُ وَدُلُّهُمْ عَلَيْهُ ؛ كَمَا قَالَ لَهُمْ فِي القَصَّةِ الْأَخْرَى : ﴿ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ إِنِّي أَرَىٰكُم بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴾ أي ؟ لا تَركبوا ما أنتم عليه وتستمروا فيه ، فيمحَقَ الله بركة ما في أيديكم ويُفقِرَكُم ويُذهِبَ ما به يُغْنِيكم ، وهذا مُضافٌ إلى عذابِ الآخرةِ ، ومَنْ جُمِع له هذا وهذا ، فقد باء (٢) بالصَّفْقة الخاسرة . فنهاهم أولًا عن تعاطِي ما لا يَلِيقُ من التطفيفِ ، وحذَّرهم سَلْبَ نعمةِ اللهِ عليهم في دنياهم ، وعذابَه الأليمَ في أُخْرَاهم ، وعنَّفهم أشدَّ تعنيفٍ ، ثم قال لهم آمِرًا بعد ما كان عن ضدِّه زاجرًا : ﴿ وَيَاٰقَوْم أَوْفُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا تَعْتَوْا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* بَقِيَّتُ ٱللهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۳۸/۸.

<sup>(</sup>٢) عزاه في الدر المنثور ١٠٢/٣ إلى إسحاق بن بشر وابن عساكر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ح: « فاز » .

مُوْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ قال ابن عباس والحسن البصرى : ﴿ بَقِيتُ اللهِ خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ أى ؛ رزقُ اللهِ خيرٌ لكم مِن الْحِرِ بعدَ وفاءِ الكَيْلِ بالتطفيفِ (۱) . وقال ابنُ جَرير (۲) : ما فَصَل لكم مِن الربحِ بعدَ وفاءِ الكَيْلِ والميزانِ خيرٌ لكم مِن المخدِ أموالِ الناسِ بالتطفيفِ . قال : وقد رُوِى هذا عن ابن عباسٍ . وهذا الذى قاله وحكاه حسنٌ ، وهو شبية بقولِه تعالى : ﴿ قُل لا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ ﴾ [المائدة : ١٠٠] . يعنى أن القليلَ مِن الحلالِ خيرٌ لكم مِن الكثيرِ مِن الحرامِ ؛ فإن الحلالَ مبارَكُ وإنْ قَلَّ ، والحرامَ مُحوقٌ وإنْ كَثُر ؛ كما قال تعالى : ﴿ يَمْحَقُ ٱللهُ ٱلرِّبُواْ ويُرْبِى السَّيِ اللهِ عَلَيْ : ﴿ إِن الرِّبا وإنْ كَثَرَ ، وَالسَّرِ مِن الحرامِ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ إِن الرِّبا وإنْ كَثَرَ ، وَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ إِن الرِّبا وإنْ كَثَرَ ، فإنَّ مَصِيرَه إلى قُلُّ » . رواه أحمدُ (۱) . أى إلى قِلَّةٍ . وقال رسولُ اللهِ عَلَيْكِ : ﴿ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْلُهُ وَقَالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ ؛ وقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ ؛ وقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْكِ ؛ أَنْ الرَّبا وإنْ كَثَرَ ، والحَرامُ مُحِقَتْ بَرَكَةً واللهِ عَلَيْكِ ؛ أَنْ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ اللهِ عَلَيْكِ اللهِ عَلَيْ قُلْ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكِ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْكُ عَلَى اللهِ عَلْكُ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْكُ اللهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ الله

والمقصودُ أَن الربحَ الحلالَ مبارَكَ فيه وإن قَلَ ، والحرامَ لا يُجدِى وإن كَثُر ؟ ولهذا قال نبى الله ِ شعيبٌ : ﴿ بَقِيَّتُ الله ِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّوْمِنِينَ ﴾ . وقولُه : ﴿ وَمَآ أَنَا عَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ﴾ أى ؛ افعلوا ما آمُرُكم به ابتغاءَ وجهِ الله ورجاءَ ثوابِه ، لا لأَرَاكم أنا وغيرى ﴿ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ أَصَلُوْ تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ عَالَهُ أَنَ أَوْ أَن نَّقُولُونَ عَالَوْ الله عَيْبُ أَصَلُوْ تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّقُولُونَ عَالَوْ الله عَلَى سبيلِ الاستهزاءِ والتنقُص ِ والتهكم ِ ؛ أصلواتُك هذه التي تُصلّها هذا على سبيلِ الاستهزاءِ والتنقُص ِ والتهكم ِ ؛ أصلواتُك هذه التي تُصلّها

<sup>(</sup>١) سقط من : ح ، م ، ص .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۰۱/۱۲، ۱۰۱.

<sup>(</sup>٣) المسند ١/٥٩٥ (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) البخاری (۲۰۷۹) ، مسلم (۱۵۳۱) .

هى الآمِرةُ لك بأن تَحْجُرَ علينا ، فلا نَعبُدَ إلا إِلَهْكَ ، وَنَترُكَ مَا يَعبُدُ آبَاؤُنا الأَقْدَمُونُ وأسلافُنا الأَوَّلُونَ ؟ أَو أَنَّا لا نَتعامَلُ إلا على الوجهِ الذي تَرْتضِيه أنت ، ونَترُكُ المعاملاتِ التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها ؟ ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ وَنَترُكُ المعاملاتِ التي تأباها وإن كنا نحن نرضاها ؟ ﴿ إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ﴾ قال ابنُ عباس ، وميمونُ بنُ مِهْرَانَ ، وابنُ جُريرِ (۱) : يقولون ذلك – أعداءُ الله – على سبيل الاستهزاءِ . أَسْلَمَ ، وابنُ جَريرِ (۱) : يقولون ذلك – أعداءُ الله إلا آلإصْلَح مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخِلِفُكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَلَكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلّا ٱلإصْلَح مَا آسْتَطَعْتُ وَمَا تُوفِيقِي إِلّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ هذا تلطّفٌ معهم في العبارةِ ، ودعوة توفيقي إلّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ هذا تلطّفٌ معهم في العبارةِ ، ودعوة من ربّعي أَي بينةٍ من ربّعي أَي بينةٍ على أَمْر بَيِّنِ مِن اللهِ تعالى أنه أَرْسَلني إليكم ﴿ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا مَسْنًا ﴾ يعني النبوة والرسالة . يعني : وعمّي عليكم معرفتها ، فأيُ حيلةٍ لى بكم ؟ مَسْنًا ﴾ يعني النبوة والرسالة . يعني : وعمّي عليكم معرفتها ، فأيُ حيلةٍ لى بكم ؟ وهذا كما تقدَّم عن نوح عليه السلامُ أَنَّه قال لقومِه سواءً .

وقولُه: ﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ ﴾ أى لستُ آمُرُكم بالأمرِ إلا وأنا أولُ فاعل له ، وإذا نهيتُكم عن الشيءِ فأنا أولُ مَن يَتْرُكه . وهذه هي الصفةُ المحمودةُ العظيمةُ ، وضِدُّها هي المردودةُ الذميمةُ ، كما تلبَّسَ بها علماءُ بني إسرائيلَ في آخِرِ زمانِهم ، وخطباؤُهم الجاهلون . قال اللهُ تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلْكِتَابَ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤] . وذكرنا (٢) عندَها في « الصحيح به (٢) ، عن رسولِ الله عَلَيْكُ أنه قال : « يُؤتني بالرجُل ، فيُلقى في النار ، فتندَلِقُ أَقْتابُ (١) بطنِه ». أي

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٠٣/١٢ .

<sup>(</sup>٢) في م ، ص : ( وذكر ) .

<sup>(</sup>٣) البخارى (٣٢٦٧) ، مسلم (٢٩٨٩) .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل: ﴿ أَفِنَانَ ﴾ .

تَخرُجُ أمعاوُّه من بطنِه « فيَدُورُ بها كما يَدُورُ الحمارُ برَحَاهُ ، فيجتمِعُ إليه أهلُ النَّار ، فيقولون : يا فُلانُ ، مَا لَكَ ؟ أَلَم تكنْ تأمُّرُ بالمعروفِ وتَنْهَى عن المنكر ؟ فيقولُ : بلي ، كنتُ آمُرُ بالمعروفِ ولا آتِيه ، وأَنْهَى عن المنكَرِ وآتِيه » . وهذه صفةُ مخالِفِي الأنبياء من الفجار والأشقياء ، فأما السادةُ من النُّجَباء والأَلِبَّاء ، من العلماء الذين يخشَوْن ربَّهم بالغيب ، فحالُهم(١) كما قال نبيُّ الله ِ شعيبٌ : ﴿ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَاحَ [ ١/١٥/١ ] مَا ٱسْتَطَعْتُ ﴾ أي ؛ ما أُريدُ في جميع ِ أمرى إلا الإصلاحَ في الفَعالِ والمقالِ ، بجَهْدِي وطاقتي ﴿ وَمَا تَوْفِيقِيٓ ﴾ أي في جميع ِ أحوالي ﴿ إِلَّا بِٱللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ﴾ أى عليه أتوكُّلُ في سائر الأمورِ ، وإليه مَرْجِعي ومصيرى في كلِّ أمرى . وهذا مَقامُ ترغيبِ . ثم انتَقل إلى نوع من الترهيب ، فقال : ﴿ وَيَاٰقَوْم لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيٓ أَن يُصِيبَكُم مِّشُلُ مَآ أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ أى ؛ لا تَحْمِلَنَّكم مخالفتي وبغضُكم ما جئتُكم به على الاستمرارِ على ضلالِكم وجهلِكم ومخالفتِكم، فَيُحِلُّ اللَّهُ بِكُم مِن العذابِ والنَّكالِ نظيرَ ما أَحَلَّه بنُظَرائِكُم وأشباهِكُم ، مِن قوم ِ نوح ٍ وقوم ِ هودٍ وقوم ِ صالح ٍ ، مِن المكذِّبين المخالِفِين .

وقولُه: ﴿ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ ﴾ قيل: معناه في الزمانِ. أي ما بالعهدِ مِن قِدَمُ ممّا قد بلغكم ما أحلَّ الله بهم على كُفْرِهم وعُتُوهم. وقيل: معناه وما هم منكم ببعيدٍ في المَحلَّةِ والمكانِ. وقيل: في الصفاتِ والأفعالِ المستقبَحاتِ ؛ مِن قطع ِ الطريقِ ، وأخذ أموالِ الناسِ جَهْرةً وخُفيةً ، بأنواع ِ الحِيلِ والشبهاتِ . والجمعُ بينَ هذه الأقوالِ ممكنٌ ، فإنهم لم يكونوا بَعيدين منهم ؛ لا زمانًا ولا مكانًا ولا صفاتٍ . ثم مزَج الترهيبَ بالترغيبِ ، فقال:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فخالفهم » .

﴿ وَٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّى رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴾ أى أقلِعوا عما أنتم فيه ، وتوبوا إلى ربِّكم الرحيم الودود ؛ فإنه مَن تاب إليه تاب عليه ، فإنه ﴿ رَحِيمٌ ﴾ بعبادِه ، أرحَمُ بهم مِن الوالدةِ بولدِها ﴿ وَدُودٌ ﴾ وهو الحبيبُ ، ولو من المُوبِقاتِ العِظامِ .

﴿ قَالُواْ يَاشُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمًّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَىٰكَ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ رُوِى عن ابن عباس ، وسعيد بن جُبَيْر ، والتَّوْرِيِّ أَنَّهم قالوا : كان ضرير البصر (۱) . وقد رُوى في حديث مرفوع ، أنّه بكى من حُبِّ الله حتى عَمِى ، فردَّ الله عليه بصَره ، وقال : ﴿ يَا شَعِيبُ ، أَتَبَكِى خُوفًا مِن النارِ أَو مِن شُوقِكُ إِلَى الجُنةِ ؟ فقال : بل مِن محبتِك ، فإذا نَظَرتُ إليك فلا أبالي ماذا يُصنَعُ بي . فأو حَى الله إليه : هنيئًا لك يا شعيبُ (القائي ، فلذلك أحدمتُك موسى بن فأو حَى الله إليه : هنيئًا لك يا شعيبُ (القائي ، فلذلك أحدمتُك موسى بن عِمرانَ كليمي » . رواه الواحدي ، عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي ، عن علي بن الحسن بن بُنْدَارِ (۱) ، عن أبي عبد الله محمد بن إسحاق عن علي بن الحسن بن مثدار ، عن إسماعيل بن عيّاش (۱) ، عن (بَحِيرِ الرملي (۱) ، عن شَدَّادِ بن أوس ، عن النبي عيّاش (۱) ، عن شَدَّادِ بن أوس ، عن النبي عيّاش بن وهذا غريب ابن صَعْد الله وقد ضعّفه الخطيبُ البغدادي (۱) . وقولُهم : ﴿ وَلُولًا رَهْ طُكَ العَلْكُ العَلْدُ الله عَلْهُ العَلْهُ العَدْادي (۱) . وقولُهم : ﴿ وَلُولًا رَهْ طُكَ العَلْمُ الله الله الفَلْهُ العَلْهُ العَدْادي (۱) . وقولُهم : ﴿ وَلُولًا رَهْ طُكَ الْقَوْلُ الله عَلْهُ العَلْهُ العَدْادي (۱) . وقد ضعّفه الخطيبُ البغدادي (۱) . وقولُهم : ﴿ وَلُولًا رَهْ طُكَ الْهُ الله عَلَيْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَدْادي (۱) . وقولُهم : ﴿ وَلُولُولًا رَهْ طُكَ العَلْمَادُ الله الفَلْهُ العَدْادِي (۱) . وقد ضعّفه الخطيبُ البغدادي (۱) . وقولُهم : ﴿ وَلَوْلُهُ المُقْلِمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْهُ العَدْلَةُ العَلْهُ العَلْهُ العَدْلِيْلُ المُعْلِقُ العَلْهُ العَلْمَ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَدْلِيْ العَدْلِيْ العَدْلِيْلُ العَدْلِيْ العَدْلِيْلُهُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْهُ العَلْهُ العَلْمُ ا

<sup>(</sup>۱) أثر ابن عباس رواه الحاكم في مستدركه ٥٦٨/٢ ، ابن عساكر في تاريخ دمشق ٧١/٢٣ وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم . وانظر تفسير الطبرى ١٠٥/١٢ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ هَنِينًا لَكَ . فقال: فلذلك أخدمك ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بيدار ».

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : « التربلي » .

<sup>(</sup>٥) في م ، ص : « عباس » .

 <sup>(</sup>٦ - ٦) فى ح، م، ص: « يحيى بن سعيد » ، وفى الأصل: « بحير بن سعيد » ، والأكثر على أنه « بحير بن سعد » . وانظر: تهذيب الكمال ٢٠/٤ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٧) رواه الواحدى كما فى الدر المنثور ٣٤٨/٣، ومن طريقه ابن عساكر فى تاريخ دمشق ٧٣/٢٣ والخطيب فى تاريخ بغداد ٣١٥/٦ واستنكره، ومن طريق الخطيب رواه ابن الجوزى فى العلل المتناهية والخطيب فى قال : لا أصل له .

لَرَجَمْنَاكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ ﴾ وهذا [١/٥١١ط] مِن كفرهم البليغ. وعنادِهم الشنيع ِ حيث قالوا : ﴿ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمًّا بَقُولُ ﴾ أي ؛ ما نفهمُه ولا نتعقَّلُه ؛ لأَنا لا نحبُّه ولا نريدُه ، وليس لنا هِمَّةٌ إليه ولا إقبالٌ عليه . وهو كَمَا قَالَ كَفَارُ قَرِيشٍ لَرْسُولِ اللهِ عَيْكَ : ﴿ وَقَالُواْ قُلُوبُنَا فِي ٓ أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي ٓ ءَاذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَٱعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ ﴾ [ نصلت : ه ] . وقولُهم : ﴿ وَإِنَّا لَنَرَكْ فِينَا ضَعِيفًا ﴾ أى ؛ مضْطَهَدًا مهجورًا ﴿ وَلَوْلَا رَهْطُكَ ﴾ أى ؛ قَبِيلتُك وعَشِيرتُك فينا ﴿ لَرَجَمْنَكَ وَمَآ أَنتَ عَلَيْنَا بَعَزِيزٍ \* قَالَ يَـٰقَوْم أَرَهْطِيٓ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللهِ ﴾ أى ؛ تخافون قبيلتي وعشيرتى وتراعوني بسببهم ، ولا تخافون جَنَبَةَ الله ِ ولا ترعوني لأني رسولُ الله ِ ، فصار رَهْطِي أَعزُّ عليكم من اللهِ ﴿ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ﴾ أي ؛ جعلتم جانب اللهِ وراءَ ظهورِكُم ﴿ إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴾ أي ؛ هو عليمٌ بما تعملونه وما تصنعونه ، محيطٌ بذلك كلُّه ، وسيجزيكم عليه يومَ تُرجَعون إليه ﴿ وَيَـٰقَوْم ٱعْمَلُواْ عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَاٰمِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ وهذا أمرُ تهديدٍ شديدٍ ، ووعيدٍ أكيدٍ بأن يستمرُّوا على طريقتِهم ومنهجِهم وشاكلتِهم ، فسوف تعلمون مَن تكونُ له عاقبةُ الدارِ ، ومَن يَحِلُّ عليه الهلاكُ والبَوَارُ ﴿ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ ﴾ أَى ؛ في هذه الحياةِ الدنيا ﴿ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴾ أَى ؛ في الأُخْرَى ﴿ وَمَنْ هُوَ كَاٰذِبٌ ﴾ أى ؛ مِنِّي ومنكم فيما أُخبرَ وبشُّر وحذَّر ﴿ وَٱرْتَقِبُوٓاْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴾ . وهذا كقولِه : ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِالَّذِي أَرْسِلْتُ بِهِ وَطَآيِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُواْ فَآصْبِرُواْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ ٱللهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ \* قَالَ ٱلْمَلاُّ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَاشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا ۖ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ \* قَدِ آفْتَرَيْنَا

عَلَى ٱللهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَا فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ [ ١١٦/١ و ] نَجَّنَا ٱللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّآ أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا ٱفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴾ . طلبوا بزعمِهم أن يَرُدُّوا مَن آمَن مِنهم إلى ملَّتِهم ، فانتصب شعيب للمُحاجَّةِ عن قومِه ، فقال : ﴿ أَوَ لَوْ كُنّا كُرِهِينَ ﴾ أى ؛ هؤلاء لا يعودون إليكم اختيارًا ، وإنما يعودون إليه ، إن عادوا ، اضطرارًا مُكْرَهِين ؛ وذلك لأن الإيمان إذا (اخالَطَتْ بشَاشَتُه القلوبَ الا يَسْخَطُه أحدٌ ، (ولا يريدُ أحدٌ أن يزولَ عنه ا) ، ولا مَحِيدَ لأحد اللهُ مِنْهَا وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُنَا كُلَّ شَيءِ مَلْعاً فَى جميع عِلْمًا عَلَى ٱللهِ تَوَكَّلْنَا ﴾ أى فهو كافينا وهو العاصِمُ لنا ، وإليه مَلْجأُنا في جميع أمرنا .

ثم استفتَح على قومِه واستنصر ربَّه عليهم (") في تعجيل ما يستحقُّونه إليهم ، فقال : ﴿ رَبَّنَا آفْتَحْ بَيْنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْفَلْتِحِينَ ﴾ أى ؛ الحاكِمين . فدعا عليهم ، والله لا يَرُدُّ دعاءَ رسلِه إذا استَنْصَروه على الذين جحدوه وكفروه ، ورسولَه خالفوه ، ومع هذا صمَّموا على ما هم عليه مشتَمِلون وبه مستمسكون (ا) ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن مَشَعِلون وبه مستمسكون في ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَبِن أَتَبَعْتُمْ شُعَيْنًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَلْسِرُونَ ﴾ . قال الله تعالى : ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ وَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ ذكر في سورةِ « الأعراف » أنهم أخذَتهم فأصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَيْمِينَ ﴾ ذكر في سورةِ « الأعراف » أنهم أخذَتهم

<sup>(</sup>۱ – ۱) فى الأصل، ا: « خالطته بشاشة الوجوه القلوب »، وفى ح، م: « خالطته بشاشة القلوب ».

<sup>(</sup>٢ - ٢) في ح ، م ، ص : « ولا يرتد أحد عنه » .

<sup>(</sup>٣) في م: «عليه».

<sup>(</sup>٤) في ح ، م : « متلبسون » ، وفي ص : « ملتبسون » .

رَجْفَةٌ ، أَى رَجَفَتْ بهم أَرضُهم ، وزُلزِلتْ زلزالًا شديدًا ، أَزْهَقَت أَرواحَهم من أجسادِهم ، وصيَّرتْ حيواناتِ أَرضِهم كجمادِها ، وأصبَحت جُئثُهم جاثيةً لا أرواحَ فيها ولا حركاتٍ بها ولا حَوَاسٌ لها .

وقد جمَع الله عليهم أنواعًا من العقوباتِ ، وصنوفًا مِن المَثُلاتِ ، وأشكالًا مِن البَلِيَّاتِ ؛ وذلك لِمَا اتَّصَفُوا به مِن قبيح ِ الصِّفاتِ ، سلَّط اللهُ عليهم رَجْفةً شديدةً أسكنتِ الحركاتِ ، وصيحةً عظيمةً أخمَدتِ الأصواتَ ، وظُلَّةً أرسَل عليهم منها شُرَرَ النارِ من سائرِ أرجائِها والجهاتِ . ولكنه تعالَى أخبرَ عنهم في كلِّ سورةٍ بما يناسبُ سِياقَها ويوافقُ طِباقَها ؛ في سِياقِ قصة « الأعراف » أرجَفُوا نبيَّ اللهِ وأصحابَه ، وتوعَّدوهم بالإخراج ِ مِن قريتِهم أو لَيَعُودُنَّ في مِلَّتِهِم راجعِين ، فقال تعالى : ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾ فقابَل الإرجافَ بالرَّجْفةِ ، والإخافةَ بالخِيفةِ ، وهذا مناسبٌ لهذا السياقِ ، ومتعلِّقٌ بما تقدُّمه مِن السياقِ . وأما في سورةِ « هود » فذكر أنهم أَخَذَتهم الصَّيْحةُ فأصبَحوا في ديارِهم جاثِمِين ؛ وذلك لأنهم قالوا لنبيِّ الله ِ، على سبيلِ التهكُّم والاستهزاءِ والتنقُّص : ﴿ أَصَلُوْ تُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعْبُدُ ءَابَآوُنَآ أَوْ أَن نَّفْعَلَ فِي ٓ أَمْوَلِنَا مَا نَشَلَوُّا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ﴾ فناسَب أَن يَذكُرَ الصيحةَ التي هي كالزُّجْرِ عن تعاطِي هذا الكلام ِ القبيح ِ ، الذي جَهَّلُوا(١) بِه هذا الرسولَ الكريمَ الأمينَ الفصيحَ ، فجاءتهم صَيْحةٌ أسكَتتهم مع رجفةٍ أسكَنتهم . وأما في سورةِ « الشعراء » فذكر أنه أخذَهم عذابُ يوم الظُّلَّةِ ، وكان ذلك إجابةً لِما طلبوا ، وتقريبًا لِمَا إليه رَغِبُوا ؛ فإنَّهم قالُوا : ﴿ إِنَّمَا ۚ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ \* وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌّ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكُلْدِبِينَ \* فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلْدِقِينَ \*

<sup>(</sup>۱) فی ح ، م ، ص : « واجهوا » .

[ ١١٦/١٤ ] قَالَ رَبِّى ٓ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [ الشعراء: ١٨٥ – ١٨٨ ] . قال اللهُ تعالى ، وهو السميعُ العليمُ : ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ .

ومن زعم من المفسرين كفتادة وغيره ، أن أصحاب الأَيْكَة أُمَّة أُخْرَى غيرُ أهل مَدْيَنَ فقولُه ضعيفٌ (١) ، وإنما عمدتُهم شيئانِ ؛ أحدُهما ، أنه قال : ﴿ كَذَّبَ أَصْحَلْبُ لَيُّكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ \* إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبًا ﴾ . والثانى ، أنه ذكر عذابَهم أخوهم . كا قال : ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ . والثانى ، أنه ذكر عذابَهم بيوم الظُلَّة ، وذكر في أولئك الرَّجْفة ، أو الصَّيحة . والجوابُ عن الأولِ ، أنه لم يَذكر الأُخُوَّة بهنا ، ولما نَسَبَهم إلى القبيلة وصفهم بعبادة الأَيْكة ، فلا يُناسِبُ ذِكْرُ الأُخُوَّة بهنا ، ولما نَسَبَهم إلى القبيلة ساغ (٢) ذِكْرُ شُعَيْبٍ بأنه أخوهم . وهذا الفرقُ مِن النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . وأما احتجاجُهم بيوم الظُلَّة ، فإن كان دليلًا بمجرَّدِه على أن هؤلاء أمد أَنْ مَعْدا لا يقولُه أحدٌ يَفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (وهذا لا يقولُه أحدٌ يَفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (وهذا لا يقولُه أحدٌ يفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (وهذا لا يقولُه أحدٌ يفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (وهذا لا يقولُه أحدٌ يفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (وهذا لا يقولُه أحدٌ يفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (وهذا لا يقولُه أحدٌ يفهمُ شيئًا من هذا الشَّانِ ') . (ما الحديثُ الذي أورَدَه الحافِظُ ابنُ عساكِرَ (٢) في ترجمة النَّبي شعيب عليه السلامُ من الذي أورَدَه المافِقة بن هشام ، ') طريقِ محمد بن عثانَ بن أَلَى شَيْبَة ، عن أبيه ، عن معاوية بن هشام ، ')

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبرى ١٤/٨٤.

<sup>(</sup>٢) في م، ص: «شاع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ أَنَّهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من: الأصل ، ١ ، ص .

<sup>(</sup>٦) لعله في الجزء الساقط من تاريخ دمشق . انظر التاريخ ٦٦/٨ من المخطوط ، ٧٠/٢٣ من المطبوع .

(اعن هشام بن سعد ، عن شقيق بن أبي هلال ، عن رَبيعة بن سيف ، عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « إنَّ مَدْيَنَ وأصحابَ الأَيكةِ أُمَّان ، بَعَثَ اللهُ إليهما شُعَيبًا النَّبيَّ عليه السَّلامُ » . فإنه حديثٌ غريبٌ ، وفي رجالِه مَنْ تُكُلِّم فيه ، والأشبَهُ أنه من كلام عبد الله بن عمرو ، مما أصابَه يومَ اليَرْمُوكِ مِن تلك الزَّامِلَتَيْن مِن أخبار بني إسرائيل . واللهُ أعلمُ اللهُ عن (٢) أهل الأَيكة من المَذَمَّة ما ذكره عن أهل مَدْيَنَ من التَّطْفيفِ في المِكيالِ والميزانِ ، فدلَّ على أنهم أمةٌ واحدة أُهلِكوا بأنواع من العذاب ، وذكر في كلِّ مؤضع ما يناسبُ ذلك (٣) الخطاب .

وقولُه: ﴿ فَا أَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾ ذكروا أنهم أصابَهم حَرُّ شديدٌ ، وأسكن الله هُبوب الهواء عنهم سبعة أيامٍ ، فكان لا يَنفَعُهم مع ذلك ماءٌ ولا ظِلِّ ولا دخولُهم فى الأسراب ، فهربوا من مَحَلَّتِهم إلى البَرِّيَّةِ ، فأظَلَّتهم سحابة فاجتمعوا تحتها ليستظلُّوا بظلِّها ، فلما تكاملوا فيه أرسَلها الله عَلَيْهم ترميهم بِشَرَرٍ وشُهُبٍ 'من نارٍ ' ، ورجَفَت بهمُ الأرضُ ، وجاءتهم صَيْحة مِن السماء فأزهقت الأرواح وخرَّبت الأشباح الأرضُ ، وجاءتهم صَيْحة مِن السماء فأزهقت الأرواح وخرَّبت الأشباح كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ٱلّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ٱلّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا ومَن معه مِن المؤمنين ؛ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا ومَن معه مِن المؤمنين ؛ كَا قال تعالى وهو أصدقُ القائلين : ﴿ وَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعَيْبًا وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل ، ١ ، ص .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « من » .

<sup>(</sup>٣) في م: « من » .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من : الأصل .

مَعَهُ برَحْمَةِ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ \* كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَآ أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ لَهِنِ ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَّخَاسِرُونَ \* فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَثِمِينَ \* ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ﴾ . وهذا في مقابلة ِ قولِهِم : ﴿ لَهِن ٱتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا 1 /١١٧٥ و ] لَّخَسِرُونَ ﴾ . ثم ذكر تعالى عن نبيِّهم أنه نعَاهم إلى أنفسِهم مُوَبِّخًا ومؤنِّبًا ومقرِّعًا ، فقال تعالى :﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ ا يَاْقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كَاْفِرِينَ ﴾ أى ؛ أُعرَضَ عنهم مولِّيًا عن مَحَلَّتِهم بعدَ هَلاكِهم قائلا : ﴿ يَاٰقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ﴾ أى قد أدَّيْتُ ما كان واجبًا عليَّ من البلاغ ِ التامِّ والنُّصح ِ الكامل ، وحرَصتُ على هدايتِكم بكلِّ ما أُقدِرُ عليه وأُتوصَّلُ إليه ، فلم يَنْفَعْكم ذلك ؛ لأن الله لا يَهدِي مَن يُضِلُّ وما لهم مِن ناصرين ، فلستُ أتأسَّفُ بعدَ هذا عليكم ؛ لأنكم لم تكونوا تقبلون النَّصيحة ، ولا تخافون يومَ الفضيحةِ ؛ ولهذا قال : ﴿ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ ﴾ أى أُحزَنُ ﴿ عَلَىٰ قَوْم كَاٰفِرينَ ﴾ أي ؛ لا يَقْبَلُون الحقُّ ولا يَرْجعون إليه ولا يلتفتون عليه ، فَحَلُّ عليهم مِن بأس الله ِ الذي لا يُردُّ ما لا يُدافعُ ولا يُمانعُ ، ولا مَحِيدَ لأحد أريدَ به عنه ، ولا مَناصَ مِنه . ( وقد ذكر الحافظُ ابنُ عساكِر ( ) في « تاريخِه » ، عن ابن عباس ، أن شُعَيبًا عليه السلامُ كان بعدَ يُوسُفَ عليه السلامُ . وعن وَهْب بن مُنَبِّهٍ ، أن شُعَيبًا عليه السلامُ مات بمكة ومَن معه مِن المؤمنين ، وقبورُهم غربيَّ الكعبة ، بينَ دار النَّدُوةِ ودار بني سَهْم ِ ' .

<sup>(</sup>۱ – ۱) زیادة من : ح ، م .

<sup>(</sup>۲) تاریخ دمشق ۲۳/۸۰ .

## بابُ ذكرِ ذريةِ إبراهيمَ عليه الصلاةُ والسلامُ

قد قدمنا قصته مع قومِه ، وما كان مِن أمرِهم ، وما آلَ إليه أمرُه عليه السلامُ والتحيةُ والإكرامُ . وذكرنا ما وقع في زمانِه مِن قصة قوم لوط ، وأتبعنا ذلك بقصة مَدْيَنَ قوم شُعيب عليه السلامُ ؛ لأنّها قرينتُها في كتاب الله عز وجل ، في مواضعَ متعددة يذكرُ (١) تعالى بعد قصة قوم لوط قصة مَدْيَنَ ، وهم أصحابُ الأَيْكَة على الصَّحيح كما قدمنا ، فذكرناها تبعًا لها ؛ اقتداءً بالقرآنِ العظيم . ثم نَشرَعُ الآنَ في الكلام على تفصيل ذرية إبراهيمَ عليه السلامُ ؛ لأن الله جعَل في ذريتِه النبوة والكتابَ ، فكلُّ نبيٌّ أُرْسِلَ بعدَه فمِن ولدِه .

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: « فذكر ».

## ذكر إسماعيلَ عَليه السلامُ

وقد كان للخليل بَنُونَ كما ذكرنا ، ولكنَّ أَشْهَرَهم الأُخُوانِ النَّبيَّانِ العظيمانِ الرَّسُولانِ ؛ أَسَنُّهما وأَجَلُّهما الذي هو الذبيحُ ، على الصحيح ِ ، إسماعيلُ بكُّرُ إبراهيمَ الخليل مِن (١) هاجَرَ القِبطيةِ المصريةِ عليها السلامُ مِن العظيم الجليل. ومن قال : إن الذبيحَ هو إسحاقُ . فإنما تلقَّاه مِن نَقَلَةِ بني إسرائيلَ ، الذين بدُّلوا وحرَّفوا وأُوَّلوا التوراةَ والإنجيلَ ، وخالفوا ما بأيديهم في هذا مِن التنزيلِ . فإن إبراهيمَ أُمِر بذَبْحِ ولدِه البِكْرِ . وفي روايةٍ : الوحيدِ . وأيًّا ما كان فهو إسماعيلُ بنصِّ الدليلِ ؛ ففي نَصِّ كتابِهم أن إسماعيلَ وُلِد ولإبراهيمَ مِن العُمْرِ ستُّ وثمانون سنةً(٢) ، وإنَّما وُلِد إسحاقُ بعدَ مُضِيٌّ مائةِ سنةٍ مِن عُمُر الخليل (٦) ، فإسماعيلُ هو البكرُ لا مَحالةً ، وهو الوحيدُ صورةً ومعنَّى على كلِّ حالةٍ ؟ [ ١١٧/١ ظ ] أمًّا في الصورةِ ، فلأنه كان وحدَه ولَدَه أَزْيَدَ مِن ثلاثَ عَشْرَةَ سنةً . وأما أنه وحيدٌ في المعنى ، فإنه هو الذي هاجَر به أبوه ومعه أمُّه هاجَرُ ، وكان صغيرًا رضيعًا فيما قيل ، فوضَعَهما في وهادِ (١) جبال فارانَ ، وهي الجبالُ التي حولَ مكةً ، نِعْمَ المَقِيلُ ، وتركَهما هنالك ليس معهما مِن الزَّادِ والماءِ إلا القليلُ ، وذلك ثقةً باللهِ وتوكُّلا عليه ، فحاطَهما اللهُ تعالى بعِنايتِه وكِفايتِه ، فنِعْمَ الحسيبُ والكافي والوكيلُ والكفيلُ . فهذا هو الولدُ الوحيدُ

<sup>(</sup>١) في ص : ﴿ ابن ﴾ .

۲۲ – ۲٤/۲۷ ، ۱٦/۱٦ - ۲٦ .

<sup>(</sup>٣) سفر التكوين الأصحاح ٢١/٥.

<sup>(</sup>٤) وهاد جمع وهدة ، وهي الأرض المنخفضة .

فى الصورةِ والمعنى ، ولكنْ أين مَن يَتفطَّنُ لهذا السِّرِّ ؟ وأين مَن يَحُلُّ بهذا المَّرِّ ؟ وأين مَن يَحُلُّ بهذا المَحَلِّ ؟ والمعنى(١) لا يُدرِكُه ويُحيطُ بعلمِه إلا كلُّ نبيهٍ نبيلٍ .

وقد أَثْنَى اللهُ تعالى عليه ، ووصفَه بالحِلْم والصبرِ وصِدْقرِ الوعدِ والمحافظةِ على الصلاةِ والأمر بها لأهلِه ؛ لِيَقيَهم العذابَ ، مع ما كان يدعُو إليه من عبادةِ ربِّ الأرباب . قال تعالى : ﴿ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ \* فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَابُنَىَّ إِنِّي ٓ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي ٓ أَذْبَكُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَكَأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [الصافات: ١٠٢،١٠١]. فطاوَع أباه على ما إليه دعاه ، ووعَده بأنْ سيَصبرُ ، فوفَّى بذلك وصبَر (١) . وقال تعالى : ﴿ وَٱذْكُرْ فِي ٱلْكِتَاٰبِ إِسْمَاٰعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَّبيًّا \* وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴾ [مريم: ٤٥، ٥٥]. وقال تعالى: ﴿ وَٱذْكُرْ عِبَادَنَا ٓ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ \* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ \* وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ \* وَٱذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ [ ص : ٥٥ - ٤٨ ] . وقال تعالى : ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ \* وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٥، ٨٥]. وقال تعالى : ﴿ إِنَّا ۚ أَوْخُيْنَا ۚ إِلَيْكَ كَمَا ۚ أَوْجَيْنَا ۚ إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأُوْحَيْنَآ إِلَىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْمَنْعِيلَ وَإِسْحَنْقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ ﴾ [الساء: ١٦٣] الآية . وقال تعالى : ﴿ قُولُواْ ءَامَنَّا بِٱللهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْهَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية . ونظيرتُها من

<sup>(</sup>١) فى الأصل: ﴿ وَالْمُغْنَى ﴾ ، وفى ا: ﴿ وَهَذَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) بعده في م ، ص : « على ذلك » .

السورةِ الأخرى . وقال تعالى : ﴿ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَم ِ ٱللهُ ﴾ [البقرة : ويَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطَ كَانُواْ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ ءَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَم ِ ٱللهُ ﴾ والبقرة : ١٤٠ الآية . فذكر الله عنه كلَّ صفة جميلة ، وجعَله نبيَّه ورسولَه ، وبرَّأه مِن كلِّ ما نَسَبَ إليه الجاهلون ، وأَمَرَ بأَنْ يُؤمِنَ بما أُنْزِل عليه عبادُه المؤمنون .

وذكر علماء النّسب وأيام الناس أنه أولُ مَن رَكِب الخيلَ (۱) وكانت قبلَ ذلك وُحُوشًا ، فأنّسها وركِبها . وقد قال [ ١١٨/١ و] سعيدُ بنُ يَحْيَى الْأَمُوِىُ (١ في « مَغَازِيه »٢) : حدثنا شيخٌ مِن قُرَيْش ، حدثنا عبدُ الملكِ بنُ عبدِ العزيز ، عن عبدِ الله بن عمر ، أن رسولَ الله عَلَيْتُ قال : « اتَّخِذُوا الحيلَ واغْتَبِقُوها(٢) ؛ فإنها ميراثُ أبيكم إسماعيلَ » . وكانت هذه العِرابُ وحشًا ، فدعا لها بدعوتِه التي كان أُعْطِي فأجابته . وأنه أولُ مَن تكلّم بالعربيةِ الفصيحةِ البليغةِ ، وكان قد تعلّمها مِن العربِ العاربةِ ، الذين نزلوا عندهم بمكة مِن البليغةِ ، وكان قد تعلّمها مِن العربِ العاربةِ ، الذين نزلوا عندهم بمكة مِن البليغةِ ، وكان قد تعلّمها مِن العربِ العاربةِ ، الذين مِن العربِ قبلَ الخليلِ . قبلَ الخين ، عن الأممِ المتقدِّمين مِن العربِ قبلَ الخليلِ . قبلَ الخيلِ . عن النبيِّ عَلَيْ أَنه قال : « أولُ مَن عن محمدِ بنِ عليٌ بنِ الحسينِ ، عن آبائه (١٠) ، عن النبيِّ عَشْرةَ سنةً الله قال : « أولُ مَن فَقالَ له يونُسُ : فقالَ له يونُسُ :

<sup>(</sup>١) الأوائل لأبي هلال العسكري ١٨٢/٢ . محاضرات الأوائل ٦٨ .

<sup>(</sup>٢ - ٢) فى الأصل: « حدثنا معاوية » . .

<sup>(</sup>٣) فى م : « واعتبقوها » ، وفى ص : « وأعتقوها » وفى ا : « اعتنقوها » . واغْتَبِقُوها ؛ اشرَبوا لبنَها المحلوبَ وقت المغرب . اللسان ( غ ب ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « أمامة ».

<sup>(</sup>٥) فَتَق الكلامَ : قُوَّمه . اللسان ( ف ت ق ) .

<sup>(</sup>٦) عزاه الحافظ ابن حجر للزبير بن بكار فى كتاب النسب من حديث على وحسن إسناده . الفتح ٤٠٣/٦ . كما عزاه العلامة المناوى فى فيض القدير إلى الطبرانى والديلمى من حديث ابن عباس وقال : وقال ابن حجر : وإسناده حسن . فيض القدير ٩٢/٣ ، ٩٣ . وقال الشيخ الألبانى : صحيح (صحيح الجامع ٢٥٧٨) .

صَدَقْتَ يا أبا يسار (١) ، هكذا أبو جُرَئِ حدَّثني .

وقد قدّمنا أنه تزوَّجَ لمّا شبَّ مِن العماليقِ امرأةً ، وأن أباه أمره بِفِراقِها فَفارقَها . قال الأُموىُّ : وهي عمارةٌ بنتُ سعدِ بنِ أسامةَ بنِ أكيلَ العِمْلاقِیِّ . ففارقَها ، فأمره أن يستمرَّ بها ، فاستمر بها ، وهي السيدةُ بنتُ مُضاضِ ابن عمرو الجُرْهُميُّ (۱) . وقيل : هذه ثالثةٌ . فولَدت له اثنَيْ عشرَ ولدًا ذكرًا . وقد سمَّاهم محمدُ بنُ إسحاقَ (۱) رحمه الله ؛ وهم نابتٌ ، وقَيْدَرُ (۱) ، فأذبلُ (۱) ، وميشي ، وماش (۱) ، ودُمَا (۱) ، وأذرُ (۱) ، ويَطُورُ (۱) ، وبنش (۱۱) ، وقيدَما الله الكتابِ في كتابِهم (۱۱) ، وعندَهم أنهم الإثنا عشرَ عظيمًا المبشَّرُ بهم المتقدِّمُ ذكرُهم ، كتابِهم (۱۱) ، وعندَهم أنهم الإثنا عشرَ عظيمًا المبشَّرُ بهم المتقدِّمُ ذكرُهم ،

<sup>(</sup>١) في ح ، م ، ص ، ١ : ١ سيار ١ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ٤/١ ٣١٤. الكامل ١٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) سيرة ابن هشام ٤/١ ، ٥ . وانظر : تاريخ الطبرى ٣١٤/١ ، الكامل ١٢٥/١ ، طبقات ابن سعد ١٠/١ ، نهاية الأرب ٣٢٤/٢ .

 <sup>(</sup>٤) في ح ، م ، ص : « قيذر » وكذلك في الطبقات وابن هشام . وفي الطبرى : « قيدر » ، وفي الكامل :
 « قيدار » ، وفي القاموس : « قيذار » .

<sup>(</sup>٥) فى الطبرى : « أربيل » ، وفى الكامل : « أذيل » ، وفى الطبقات : « أذبل » . وفى نهاية الأرب : « إديال » .

<sup>(</sup>٦) فى الطبرى والسيرة : « مبشا » ، وفى الكامل : « ميشا » ، وفى الطبقات : « منشى » ، وفى نهاية الأرب : « مبشام » .

 <sup>(</sup>٧) فى السيرة والطبقات : ﴿ ماشي ﴾ ، وفى الطبرى : ﴿ ماس ﴾ ، وفى الكامل : ﴿ ماش ﴾ ، وفى نهاية الأرب : ﴿ مسا ﴾ .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « درما » ، وفي م ، ص : « دوصا » ، وفي الكامل : « رما » ، والباقي : « دما » .

<sup>(</sup>٩) في م ، ص : ﴿ أَرْرَ ﴾ ، وفي الطبرى : ﴿ أَدْدَ ﴾ وفي السيرة والكامل والطبقات : ﴿ أَذْرَ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) في الطبرى : ﴿ وطور ﴾ ، وفي الكامل : ﴿ قطورا ﴾ .

<sup>(</sup>١١) في الطبرى : « نفيس » ، وفي الكامل : « قافس » ، وفي الطبقات : « ينش » ، وفي نهاية الأرب : « نافيس » .

<sup>(</sup>۱۲) في الطبرى: « طما » ، وفي الكامل: « طميا » .

<sup>(</sup>١٣) في الطبري والكامل: ﴿ قِيدِمانَ ﴾ ، وفي السيرة والطبقات: ﴿ قَيدُما ﴾ .

<sup>(</sup>١٤) سفر التكوين الأصحاح ١٢/١٥ - ١٤.

وكذَبُوا فى تأويلِهم ذلك . وكان إسماعيلُ عليه السلامُ رسولًا إلى أهلِ تلك الناحيةِ وما والاها مِن قبائلِ جُرْهُم والعماليقِ وأهلِ اليمنِ ، صلواتُ اللهِ وسلامُه عليه . ولما حضَرَتْه الوفاةُ أوصَى إلى أخيه إسحاقَ . وزوَّجَ ابنته نسمة مِن ابنِ أخيه العِيصِ بنِ إسحاقَ فولَدت له الرُّومَ ، ويُقالُ لهم : بنو الأَصفرِ . لصُفْرَةٍ كانت فى العِيصِ . وولَدت له اليونانَ فى أحدِ الأقوالِ . ومِن ولدِ العِيصِ الأشبانُ . وقيل : منهما أيضًا . وتوقّف ابنُ جَرِيرٍ رحمه اللهُ (١) .

ودُفِن إسماعيلُ نبى الله بالحِجْرِ مع أمّه هاجَرَ ، وكان عمرُه يومَ مات مائةً وسبعًا وثلاثين سنةً . ورُوِى عن عمرَ بن عبد العزيز ، أنّه قال : شكا إسماعيلُ عليه السلامُ إلى ربّه عزّ وجل ّحَرَ مكة ، فأوحَى اللهُ إليه : إنى سأفتَحُ لك بابًا إلى الجنةِ إلى الموضِع ِ الذي تُدْفَنُ فيه ، تَجْرِي عليك رَوْحُها إلى يوم ِ القيامةِ (٢) .

وعَرَبُ الحِجازِ كُلُّهِم يَنتَسبون إلى ولدَيْه نابتٍ وقَيْدارٍ . وسنتكلمُ على أحياءِ العربِ ١ ١١٨/١٤ وبطونِها وعمائرِها وقبائلِها وعشائرِها مِن لَدُنْ إسماعيلَ عليه السلامُ إلى زمانِ رسولِ الله عَيْقَالُهُ ، وذلك إذا انتهينا إلى أيامِه الشريفةِ وسِيرتِه المُنيفةِ ، بعدَ الفراغِ مِن أخبارِ أنبياءِ بنى إسرائيلَ (الى زمانِ عيسى ابنِ مَرْيَمَ ، خاتَم أنبيائِهم ومحقِّق أنبائِهم ، ثم نذكرُ ما كان فى زمن بنى إسرائيلَ ، ثم ما وقع فى أيام الجاهليةِ ، ثم يَنتهِى الكلامُ إلى سيرةِ نبينا رسولِ الله إلى العَربِ والعَجم وسائرِ صنوفِ بنى آدمَ مِن الأمم إن شاء الله تعالى ، وبه الثقةُ وعليه التُكلانُ ، ولا حولَ ولا قوةَ إلا بالله العليِّ العظيم العزيزِ الحكيم .

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/۳۱۲ – ۳۱۷.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١/٤/١ ، ٣١٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

## ذكرُ إسحاقَ بنِ إبراهيمَ ، الكريمِ ، ابن الكريم ، عليهما الصلاةُ والتسليمُ

قد قدمنا أنه وُلِد ولأبيه مائةُ سنةٍ ، بعد أخيه إسماعيلَ بأربَعَ عشرةَ سنةً ، وكان عمر أمّه سارَّةَ حين بُشّرت به تسعين سنةً . قال الله تعالى : ﴿ وَبَشّرْنَهُ وَكَانَ عَلَيْهِ وَعَلَىٰٓ إِسْحَلَقَ وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ [ الصانات : ١١٢ ، ١١٢] . وقد ذكره الله تعالى بالثّناء عليه وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴾ [ الصانات : ١١٢ ، ١١٢] . وقد ذكره الله تعالى بالثّناء عليه في غير ما آيةٍ من كتابِه العزيزِ ، وقدَّمنا في حديثِ أبي هُريرة (١) ، عن رسولِ الله عَلَيْ أن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ، يوسفُ بن يعقوبَ بن إسحاق بن إبراهيمَ . وذكر أهلُ الكتاب (٢) أن إسحاق لمّا تزوَّج رفقا بنتَ ثبوائيلَ (١) في حياةِ أبيه كان عمرُه أربعين سنةً ، وأنها كانت عاقرًا ، فدعا الله فل فحمَلت ، فولَدتْ غلامَيْن توأُمَيْن ؛ أولُهما (اسمَّوْه عِيصُو ، وهو الذي الدُّومِ (٥) ، والثاني خرَج وهو آخِذٌ بعَقِب أخيه ، فسمَّوْه يعقوبَ ، وهو إسرائيلُ الذي يَنتسِبُ إليه بنو إسرائيلَ . قالوا : وكان إسحاق يحبُّ العِيصَ أكثرَ مِن يعقوبَ ؛ لأنه بكُرُه ، وكانت أمُهما (١) رفقا إسحاق يحبُّ العِيصَ أكثرَ مِن يعقوبَ ؛ لأنه بكُرُه ، وكانت أمُهما (١) رفقا إسحاق يحبُّ العِيصَ أكثرَ مِن يعقوبَ ؛ لأنه بكُرُه ، وكانت أمُهما (١) رفقا إسحاق يحبُّ العِيصَ أكثرَ مِن يعقوبَ ؛ لأنه بكُرُه ، وكانت أمُهما (١) رفقا

<sup>(</sup>١) المسند ٣٣٢/٢ . (إسناده صحيح) .

<sup>(</sup>٢) سفر التكوين الأصحاح ٢٠/٢٥ – ٢٤ . وانظر تاريخ الطبرى ٣١٧/١ – ٣٢١ .

<sup>(</sup>٣) فى م ، ص : ( بتواثيل ) ، وفى ا : ( بثوائيل ) ، وفى الطبرى ٣١٣/١ ، ٣١٧ : ( بتويل ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ( سموه وهو ) .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: ﴿ الثانية ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في ح: د أمه ١٠.

تحبُّ يعقوبَ أكثَرَ ؛ لأنَّه الأصغرُ . قالوا : فلما كَبرَ إسحاقُ وضَعُفَ بصرُه ، اشتهَى على ابنِه العِيص طعامًا ، وأمره أن يَذهبَ فيصطادَ له صيدًا ويَطبُخُه له ، ليبارك عليه ويَدعُو له ، وكان العِيصُ صاحبَ صيدِ ، فذهب يبتغي ذلك ، فأُمَرَت رفقا ابنَها يعقوبَ أن يَذبَحَ جَدْيَيْن مِن خِيار غنمِه ، ويَصنَعَ منهما طعامًا كَمَا اشتهاه أبوه ، ويأتَىَ إليه به قبلَ أخيه ؛ ليَدْعُوَ له ، وقامت(١) فألبسَتْه ثيابَ أُخيه ، وجعَلتْ على ذراعَيْه وعُنقِه مِن جلدِ الجَدْيَين ؛ لأن العِيصَ كان أشعرَ الجسد ، ويعقوبُ ليس كذلك ، فلما جاءه به وقرَّبه إليه ، قال : مَن أنت ؟ قال : ولَدُك . فضمَّه إليه وجَسَّه ، وجعَل يقولُ : أما الصوتُ فصوتُ يعقوبَ ، وأمَّا الجَسُّ والثِّيابُ فالعِيصُ . فلما أكل وفرَغ ، دعا له أن [ ١١٩/١ و ] يكونَ أكبرَ إخوتِه قدْرًا وكلمتُه عليهم وعلى الشعوب بعدَه ، وأن يَكُثُرَ رِزَقُه وولدُه . فلما خرَج مِن عندِه جاء أخوه العِيصُ بما أمَره به والدُه يُقُرِّبُه إليه ، فقال له : ما هذا يا بُنيَّ ؟ قال : هذا الطعامُ الذي اشتهيتَه . فقال : أما جئتَني به قبلَ الساعةِ وأكَلتُ منه ودعوتُ لك ؟ فقال : لا واللهِ . وعرَف أن أخاه قد سَبَقه إلى ذلك ، فوجَدَ في نفسِه عليه وَجْدًا كثيرًا . وذكَّروا أنه تواعَدَه بالقتل إذا مات أبوهما ، وسأل أباه فدعا له بدعوةٍ أخرى ، وأن يَجْعَلَ لذريتِه غليظَ الأرضِ ، وأنْ يُكثرَ أرزاقَهم وثمارَهم ، فلما سمِعَت أمُّهما ما يَتُواعَدُ بِهِ العِيصُ أَخَاهُ يَعْقُوبَ ، أَمَرَتْ ابنَهَا يَعْقُوبَ أَنْ يَذْهُبَ إِلَى أَخِيهَا لابانَ ، الذي بأرض ِ حَرَّانَ ، وأن يكونَ عندَه إلى حين ِ يسكُنُ غضبُ أخيه عليه ، وأن يتزوَّجَ مِن بناتِه ، وقالت (الزوجها إسحاقَ أن يأمرَه بذلك ويوصِيَه ويدعو له ، ففعَل ، فخرَج يعقوبُ عليه السلامُ مِن عندِهم آخرَ ذلك اليوم ، فأدرَكه المساء في موضع فنام فيه ؛ أخذ حَجَرًا فوضَعه تحت رأسِه

<sup>(</sup>١) في م ، ص : « فقامت » .

<sup>(</sup>٢ - ٢) في الأصل: ﴿ لزوجة إسحاق أن تأمره بذلك وتوصيه وتدعو له ﴾ .

ونام ، فرأى فى نومِه ذلك مِعْرَاجًا منصوبًا من السماء إلى الأرض ، وإذا الملائكةُ يَصْعَدُون فيه وينزلون ، والربُّ تبارك وتعالى يُخاطبُه ويقولُ له : إنى سأباركُ عليك وأُكْثِرُ ذريتَك ، وأجعَلُ لك هذه الأرضَ ولعَقِبكَ مِن بعدِك . فلما هبُّ مِن نومِه فرح بما رأى ، ونذَر لله لئن رجَع إلى أهلِه سالمًا ليَبنِينَّ في هذا الموضع ِ مَعْبَدًا للهِ عز وجل ، وأنَّ جميعَ ما يُرزَقُه مِن شيءِ يكونُ للهِ عُشرُه . ثم عَمَد إلى ذلك الحَجَرِ فجعَل عليه دُهْنًا ؛ يَتعرُّفُه به ، وسَمَّى ذلك المَوْضِعَ : بيتَ إِيلَ . أَى بيتَ اللهِ ، وهو موضعُ بيتِ المقدسِ اليومَ الذي بناه يعقوبُ بعدَ ذلك ، كما سيأتي . قالوا : فلما قَدِم يعقوبُ على خالِه أرضَ حَرَّانَ إذا له ابنتان ؛ اسمُ الكبرى ليا واسمُ الصغرى راحيلُ ، فخطَب إليه راحيلَ ، وكانت أحسَنهما وأجمَلَهما ، فأجابه إلى ذلك بشرطِ أن يَرْعَى على غنمِه سَبْعَ سنين ، فلما مضَتِ المدةُ ''عَمِل خالُه لابانُ'' طعامًا وجَمعَ الناسَ عليه ، وزَفُّ إليه لَيْلًا ابنتَه الكبرى ليا ، وكانت ضعيفةَ العينين قبيحةَ المنظر ، فلما أصبَحَ يعقوبُ إذا هي ليا ، فقال لخالِه : لِمَ غدَرْتَ بي ، وأنت إنما خطَبتُ إليك راحيلَ . فقال : إنه ليس مِن سُنَّتِنا أَن نُزوِّجَ الصغرى قبلَ الكبرى ، فإن أحببتَ أختَها فاعمَلْ سبعَ سنين أخرى [ ١١٩/١ وأُزوِّجُكَها . فعمِل سبْعَ سنين ، وأدخَلها عليه مع أُختِها ، وكان ذلك سائعًا في ملتِهم ثم نُسِخ في شريعةِ التوراةِ . وهذا وحدَه دليلٌ كافٍ على وقوع ِ النسخ ِ(١) ؛ لأن فِعلَ يعقوبَ عليه السلامُ دليلٌ على جوازِ هذا وإباحتِه ؛ لأنه معصومٌ . ووهَب لابانُ لكلِّ واحدةٍ من ابنتَيْه جاريةً ؛

<sup>(</sup>۱ - ۱) في م ، ص : « على خاله لابان صنع » .

<sup>(</sup>٢) كأن ابن كثير يرد دعوى أهل الكتاب في امتناع وقوع النسخ في الشرائع، وبالتالي يقولون : لا يصح أن يدّعي النبي عَلِيْكُ أن القرآن نسخ التوراة والإنجيل . وانظر الفِصَل ١٠٠/١ – ١٠١ .

فوهَب لليا جاريةً اسمُها زلفا ، ووهَب لراحيلَ جاريةً اسمُها بلها ، وجبَر اللهُ تعالى ضَعْفَ ليا بأن وهَب لها أولادًا ، فكان أولَ مَن ولَدت ليعقوبَ روبيلَ ثم شمعونَ ثم لاوى ثم يهوذا ، فغارت عندَ ذلك راحيلُ ، وكانت لا تَحْبَلُ ، فوهَبت ليعقوبَ جاريتَها بلها ، فوطِئها فحمَلتْ وولَدَتْ له غلامًا سمَّتْه دان ، وحملت وولَدت غلامًا آخرَ سمَّته يفثالي(١) ، فعمَدت عندَ ذلك ليا فوهَبتْ جاريتها زلفا مِن يعقوبَ عليه السّلامُ ، فولَدت له جادَ وأشيرَ ؛ غلامَيْن ذَكَرَيْنَ ، ثم حملت ليا أيضًا ، فولدت غلامًا خامسًا منها وسمَّتْه أيساخر (٢) ، ثم حمَلت وولَدت غلامًا سادسًا سمَّتُه زابلونَ ، ثم حمَلت وولَدت بنتًا سمَّتُها دينا(٢) ، فصار لها سبعةً من يعقوبَ ، ثم دعَت اللهَ تعالى راحيلُ وسألَّته أن يَهَبَ لِهَا غلامًا من يعقوبَ ، فسمِع الله نداءها وأجاب دعاءها ؛ فحمَلت مِن نبيِّ الله ِ يعقوبَ ، فولَدت له غلامًا عظيمًا شريفًا حسنًا جميلًا سمَّتُه يوسفَ . كلُّ هذا وهم مقيمون بأرض حَرَّانَ ، وهو يَرْعَى على خالِه غَنَمَه بعدَ دخولِه على البنتين ستّ سنين أحرى ، فصار مدة مُقامِه عشرين سنةً ، فطلَب يعقوبُ مِن خالِه لابانَ أن يُسرِّحُه ليمرُّ إلى أهلِه ، فقال له خالُه : إنَّى قد بُورِك لي بسببك ، فسَلْنِي مِن مالى ما شئت . فقال : تُعطِيني كلُّ حَمَلٍ يُولَدُ مِن غَنَمِك هذه السنةَ أَبْقَعَ ، وكلُّ حَمَلِ مُلْمِع ِ أبيضَ بسوادٍ ، وكلُّ أَمْلَحَ ببياضٍ ، وكلُّ أَجْلُحَ أبيضَ مِن المَعْز . فقال : نعم . فعَمَد بنوه ، فأبرَزوا مِن غنم أبيهم ما كان على هذه الصفاتِ مِن التُّيُوس ؛ لِتَلَّا يُولَدَ شيءٌ مِن الحُمْلَانِ على هذه الصفاتِ ، وساروا بها مسيرةَ ثلاثةِ أيامِ عن غنم أبيهم . قالوا : فعَمَدَ يعقوبُ

<sup>(</sup>١) في م ، ص : ﴿ نَيْفَتَالَى ﴾ ، وفي ١ : ﴿ تَقْيَالَى ﴾ ، وفي الطبرى : ﴿ نَفْتَالَى ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في تاريخ الطبري: ( يسحر ) .

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الطبرى: « دينة » .

عليه السلامُ إلى قُصْبانٍ رطبةٍ بيض ، مِن لَوْزٍ ودُلْبِ(١) ، فكان يُقشِّرُها بَلْقَاءَ<sup>(٢)</sup> وبيضاءَ ، ويضعُها<sup>(٣)</sup> في مساقِي الغنم مِن المياهِ ؛ لينظُرَ الغنمُ إليها فتفزَعَ وتتحرُّكَ أولادُها في بطونِها ، فتصيرَ ألوانُ حُمْلَانِها كذلك . وهذا يكونُ من باب خوارق العادات ، ويَنتَظمُ ١٢٠/١ و في سِلْكِ المعجزاتِ . فصار ليعقوبَ عليه السلامُ أُغنامٌ كثيرةٌ ودوابُّ وعبيدٌ ، وتغيَّر له وجهُ خالِه وبنيه ، وكأنُّهم انحصَروا منه(٤) . وأوحَى اللهُ تعالى إلى يعقوبَ أن يرجِعَ إلى بلادِ أبيه وقومِه ، ووعَدَه بأن يكونَ معه ، فعرَض ذلك على أهلِه فأجابوهُ مبادِرين إلى طاعته ، فتحَمَّلَ بأهله وماله ، وسرقت راحيلَ أصنامَ أبيها ، فلمَّا جاوزوا وتحيَّزوا عن بلادِهم ، لحِقَهم لابانُ وقومُه ، فلما اجتمع (٥) لابانُ بيعقوبَ عاتبه في خروجه بغير (أإذنِه وأعلمِه ، وهلَّا أَعْلَمه فيُخرجَهم في فرح ومزامِرَ وطبولٍ ، وحتى يُودِّعَ بناتِه وأولادَهنَّ ، ولِمَ أخذوا أصنامَه معهم ، ولم يكنْ عندَ يعقوبَ علمٌ مِن أصنامِه ، فأنكَرَ أن يكونوا أخذوا له أصنامًا ، فدخل بيوتَ بناتِه وإمَائِهِن (٧) يفتشُ ، فلم يجد شيئًا ، وكانت راحيلُ قد جعَلتهن في بَرْدَعةِ الجَمَل ، وهي تحتَها ، فلم تَقُمْ واعتذَرتْ بأنها طامِتْ ، فلم يَقدِرْ عليهن ، فعندَ ذلك تواثَقُوا على رابيةٍ هناك يقالُ لها : جَلْعَادُ . على أنه لا يُهينُ بناتِه

<sup>(</sup>١) فى م ، ص : « وولب » والدُّلُب : شجر يعظم ويتسع ، ولا نَوْر له ولا ثمر ، شبيه بورق الكَرْم . اللسان ( د ل ب ) .

<sup>(</sup>٢) البَلَق : سواد وبياض في اللون . اللسان ( ب ل ق ) .

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : ﴿ ينصبها ٩ .

<sup>(</sup>٤) حَصِر الرجل: لم يقدر على الكلام ، وضاق صدره . اللسان (ح ص ر) .

<sup>(</sup>٥) بعده في الأصل: « بهم » .

<sup>(</sup>٦ - ٦) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « أمهاتهن » .

ولا يَتزوَّجُ عليهنَّ ، ولا يجاوزُ هذه الرابيةَ أحدُهما ذاهبًا إلى بلادِ الآخَر ، لا لابانُ ولا يعقوبُ ، وعمِلا طعامًا وأكل القومُ معهم ، وتُودُّعَ كلُّ منهما مِن الآخر ، وتفارَقُوا راجعين إلى بلادِهم ، فلما اقترَب يعقوبُ من أرض ساعِيرَ (١) تلقتْه الملائكةُ يبشِّرونه بالقُدُوم ، وبعَث يعقوبُ البُرُدَ إلى أخيه العِيص يترقَّقُ له ويَتُواضعُ له ، فرجَعت البُرُدُ وأخبَرت يعقوبَ بأن العِيصَ قد رَكِب إليك في أربعِمائة ِ راجل ِ ، فخَشِي يعقوبُ مِن ذلك ، ودعا اللهُ عز وجل وصَلَّى له ، وتضَرُّع إليه وتمسكَنَ لديه ، وناشدَه عهدَه ووَعْدَه الذي وعَده به ، وسأله أن يكُفُّ عنه شرَّ أخيه العِيص ، وأعَدُّ لأخيه هديةً عظيمةً ؛ وهي مائتا شاةٍ وعشرون تَيْسًا ، ومائتا نَعجةٍ وعشرون كَبْشًا ، وثلاثون لِقْحةً(٢) ، وأربعون بقرةً وعشَرةٌ من الثِّيرانِ ، وعشرون أَتَانًا وعشرةٌ من الحُمُر ، وأمَر عبيدَه أن يسوقوا كُلًّا من هذه الأصنافِ وحدَه ، ولْيكُنْ بينَ كلِّ قَطِيعٍ وقَطيعٍ مسافةً ، فإذا لَقِيَهم العِيصُ فقال للأولِ : لِمَنْ (٢) أنت ؟ ولِمَن هذه معك ؟ فليَقُلْ : لعبدِك يعقوبَ ، أهداها لسيدى العِيص . ولْيَقُلِ الذي بعده كذلك ، وكذا الذي بعدَه ، ( وكذا الذي بعده ١٠) ، ويقولُ كلُّ منهم : وهو جاء بعدَنا . وتأخّر يعقوبُ بزوجَتَيْه وأمَتَيْه (°ويَنِيه الأحدَ عشَرَ°) ، بعدَ الكلِّ بليلتين ، وجعَل يسيرُ فيهما ليلًا ويَكْمُنُ نهارًا ، فلما كان وقتُ الفجر [ ١٢٠/١ ع من الليلة الثانية تبدَّى له مَلَكٌ من الملائكة في صورة رَجُل ، فظنَّه

<sup>(</sup>١) ساعيرُ: اسم لجبال فلسطين في التوراة . معجم البلدان ١١/٣ .

 <sup>(</sup>٢) اللقحة : الناقة من حين يسمن سنام ولدها حتى يمضى لها سبعة أشهر . اللسان ( ل ق ح ) .
 (٣) في م ، ص : ( من ) .

<sup>(</sup>٤ - ٤) زيادة من: الأصل.

<sup>(</sup>٥ - ٥) فى الأصل : « وبنتيه » .

يعقوبُ رجلًا مِن الناس ، فأتاه ليُصارِعَه ويُغالبَه ، فظهَر عليه يعقوبُ فيما يُرَى ، إلا أن المَلَكَ أصاب وَركَه ، فَعَرَجَ يعقوبُ ، فلما أضاء الفجرُ قال له المَلَكُ : مَا اسمُك ؟ قال : يعقوبُ . قال : لا ينبغي أن تُدعَى بعدَ اليوم إلا إسرائيلُ . فقال له يعقوبُ : ومَن أنت ؟ وما اسمُك ؟ فذهَب عنه ، فعَلِم أنه مَلَكٌ من الملائكة ِ ، وأصبَح يعقوبُ وهو يَعْرُجُ من رِجْلِه . فلذلك لا يأكُلُ بنو إسرائيلَ عِرْقَ النَّسَا(١) . ورفَع يعقوبُ عينَيْه فإذا أخوه عِيصُ قد أُقبَلَ في أربعِمائة راجل ، فتقدُّم أمامَ أهلِه ، فلما رأى أخاه العِيصَ سجَد له سبعَ مرَّاتٍ ، وكانت هذه تحيتَهم في ذلك الزمانِ ، وكان مشروعًا لهم ، كما سجدت الملائكةُ لآدَمَ تحيةً له وكما سجَد إخوةُ يوسُفَ وأبواه له ، كما سيأتي ، فلما رآه العِيصُ تَقَدَّمَ إليه واحتَضَنه وقَبَّله وبكَى ، ورفَع العِيصُ عينيه ونظَر إلى النساء والصبيانِ ، فقال : من أين لك هؤلاء ؟ فقال : هؤلاء الذين وهَب اللهُ لعبدك . فدنَتْ الْأُمْتَان وبنوهما فسجَدوا له ، ودنَت ليا وبنوها فسجدوا له ، ودنَت راحيلُ وابنُها يوسفُ ('آجِرًا فسجَداً') له ، وعرَض عليه أَنْ يَقبَلَ هديتَه وألحُّ عليه ، فقَبلَها ، ورجَع العِيصُ فتقدُّم أمامَه ، ولَحِقَه يعقوبُ بأهلِه وما معه من الأنعام والمواشي والعبيد قاصِدين جبالَ ساعِيرَ ، فلما مر بساحورا ابتنَى له بيتًا ولدَوَابُّه ظِلالًا ، ثم مرَّ على أورشليمَ (٣) قرية سحيم (١) ، فنزَل قِبَلَ القرية ، واشتَرى مزرعة ( ( بني حمور أبي سحيم ) بمائة ِ نَعْجة ٍ ، فضرَب هنالك فُسطاطَه ، وابتنى ثُمَّ مذبَحًا ، فسمَّاه إِيلَ إِلهَ إسرائيلَ ، وأمره اللهُ ببنائِه ليَستعلِنَ

<sup>(</sup>١) النَّسَا: عصب يمتد من الوَرك إلى الكعب. الوسيط ٩٥٦/٢.

<sup>(</sup>٢ - ٢) في م ، ص : ﴿ فَحْرًا سَجِدًا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « ساليم » ، وفى ا: « شاليم » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ١ شخيم ، . وكذلك في المواضع الآتية كلها .

<sup>(</sup>٥ - ٥) في م ، ص : ﴿ شخيم بن جمور ﴾ .

فيه (١) ، [ ١٢١/١ و ] وهو بيتُ المَقْدِسِ اليومَ ، الذي جدَّده بعدَ ذلك سليمانُ ابنُ داودَ عليهما السلامُ ، وهو مكانُ الصخرةِ التي أَعْلَمَها بوضع ِ (١) الدُّهْنِ عليها قبلَ ذلك ، كما ذكرنا أولًا (١) .

'وذكر أهلُ الكتابِ' هنا قصة دينا بنتِ يعقوبَ ، مِن ليا ، وما كان مِن أمرِها' مع سحيم بن حمور ، 'الذى قهرها' على نفسِها وأدخلها منزله ، أمرِها من من أبيها وإخوتِها ، فقال إخوتُها : لا نفعلُ إلا أن تَخْتَنُوا كلُّكم ، فنصاهرَ كم وتُصاهرونا ، فإنّا لا نُصاهِرُ قومًا غُلْفًا . فأجابوهم إلى ذلك واختتنوا كلُّهم ، فلمّا كان اليومُ الثالثُ ، واشتَدَّ وجَعُهم مِن ألم الخِتانِ ، مال عليهم بنو يعقوبَ فقتلوهم عن آخرِهم ، وقتلوا سحيمًا وأباه حمورًا ؛ لقبيح ما صنعوا إليهم ، مضافًا إلى كفرِهم ، وما كانوا يعبدونه مِن أصنامِهم ، فلهذا قتَلهم بنو يعقوبَ ، وأخذوا أموالَهم غنيمةً . والله أعلمُ ') .

ثم حمَلت راحيلُ فولَدتْ غلامًا ، وهو بنيامينُ ، إلَّا أنها جَهَدَت في طَلْقِها به جَهْدًا شديدًا وماتت عَقِيبَه ، فدفَنها يعقوبُ في أفراثٍ ، وهي بيتُ لَحْمٍ ، وصنَع يعقوبُ على قبرِها حَجرًا ، وهي الحجارةُ المعروفةُ بقبرِ راحيلَ إلى اليوم ِ .

<sup>(</sup>١) يستعلن فيه : يجهر فيه بدينه . اللسان (ع ل ن ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « موضع ».

<sup>(</sup>٣) وانظر سفر التكوين الأصحاح ٢٥ – ٣٥ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل ، ح .

<sup>(</sup>٥) سفر التكوين الأصحاح ٣٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « أمره ».

<sup>(</sup>Y - Y) في الأصل: « التي قررها » .

<sup>(</sup>٨) في م ، ص : « عن » .

وكان أولادُ يعقوبَ الذُّكورُ اثْنَىْ عشَرَ رجلًا ، فمِن ليا ؛ روبيلُ ، وشمعونُ ، ولاوِى ، ويهوذا ، وأيساخرُ ، وزابلونُ . ومِن راحيلَ ؛ يوسفُ ، وبنيامينُ . ومِن أُمَةِ ليا ؛ جادُ ، وأشيرُ ، عليهم ومِن أُمَةِ ليا ؛ جادُ ، وأشيرُ ، عليهم السلامُ . وجاء يعقوبُ إلى أبيه إسحاقَ ، فأقام عندَه بقريةِ حبرونَ التى فى أرضِ كَنْعَانَ حيث كان يسكُنُ إبراهيمُ ، ثم مَرِض إسحاقُ وماتَ عن مائةٍ أرضِ كَنْعَانَ حيث كان يسكُنُ إبراهيمُ ، ثم مَرِض إسحاقُ وماتَ عن مائةٍ وثمانين سنةً ، ودفنَه ابناه العِيصُ ويعْقوبُ مع أبيه إبراهيمَ الخليلِ ، فى المغارةِ التى اشتراها كما قدَّمنا(۱) . واللهُ سبحانه أعلمُ بذلك .

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطبری ۳۳۰/۱ . وفيه أن عمر إسحاق عند وفاته مائة وستون سنة . وانظر سفر التكوين الأصحاح ۱٦/۳٥ – ۲۹ .

## ذكرُ ما وقع من الأمورِ العجيبةِ في حيَاةِ إسرائيلَ عليه السلامُ، فمِن ذلك قصةُ يوسُفَ بن راحيلَ

وقد أنزَل الله عز وجل في شأنِه وما كان مِن أمرِه سورةً من القرآنِ العظيم ، ليُتَدبَّرَ ما فيها مِن الحكم والمواعظ والآداب والأمرِ الحكيم . أعودُ بالله مِن الشيطانِ الرحيم ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* الرِ تِلْكَ ءَايَٰتُ الْكَتَٰبِ الشيطانِ الرحيم ﴿ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ \* الرِ تِلْكَ ءَايَٰتُ الْكَتَٰبِ السَّيطانِ الرحيم ﴿ بِسُمَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وجملة القول في هذا المقام ، أنه تعالى يَمدَحُ كتابَه العظيم ، الذي أنزَله على عبدِه ورسولِه الكريم ، بلسانٍ عربي فصيح بين واضح جَلِي ، يفهمه كل عاقل ذكي زكي ، فهو أشرف كتاب نزَل من السماء ، أنزَله أشرف الملائِكة على أشرف الحلق ، في أشرف زمانٍ ومكانٍ ، بأفصح لغة وأظهر بيانٍ ، فإن كان السياق في الأحبار الماضية أو الآتية ، ذكر أحسنها وأبينها ، وأظهر الحق مِمّا اختلف الناسُ فيه ، ودمَغ [ ١/١٢١/ ع] الباطل وزيّفه ورده ، وإن كان في الأوامر والنّواهِي ، فأعدل الشرائع وأوضح المناهج ، وأبين حُكمًا

<sup>(</sup>۱) التفسير ١/٥٥ - ٢٠.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٤/٤ .

وأعدَلُ حَكَمًا ، فهو كما قال تعالى : ﴿ وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا ﴾ [ الأنعام : ١١٥] . يعني صِدْقًا في الأحبار عدلًا في الأوامر والنواهِي . ولهذا قال تعالى : ﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَآ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ ٱلْعَاٰفِلِينَ ﴾ . أي ؛ بالنسبةِ إلى ما أُوحِيَ إِليك فيه ، كَمْ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا ۚ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَابُ وَلَا ٱلْإِيمَانُ وَلَلْكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَّهْدِي بِهِ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ \* صِرَاطِ ٱللهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَاوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ أَلَآ إِلَىٰ ٱللهِ تَصِيرُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [الشورى: ٥٣، ٥٣]. وقال تعالى: ﴿ كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَآء مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ ءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا \* مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا \* خَلِدِينَ فِيهِ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴾ [طه: ٩٩ - ١٠١]. يعنى من أعرض عن هذا القرآنِ واتَّبعَ غيرَه من الكتب، فإنه ينالُه هذا الوعيدُ ، كما قال في الحديثِ المروى في « المُسنَدِ » و « التّرمذيِّ »(١) ، عن أميرِ المؤمنين عليٌّ ، مرفوعًا وموقوفًا : « مَن ابتَغَى الهُدَى في غيره أضلُّه اللهُ » . وقال الإمامُ أحمدُ(٢) : حدثنا سُرَيْجُ ابنُ النعمانِ ، حدثنا هُشَيْمٌ(٢) ، أنبأنا مُجالدٌ(١) ، عن الشُّعْبيِّ ، عن جابر ، أن عمرَ بنَ الخطاب أتى النبيُّ عَلِيلًا بكتاب أصابَه من بعض أهل الكتاب ، فقرأه

<sup>(</sup>۱) المسند ۹۱/۱ مرفوعًا (إسناده ضعيف جدًّا) ، الترمذى (۲۹۰٦) مرفوعًا ، وقال : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حمزة الزيات وإسناده مجهول وفى حديث الحارث مقال (ضعيف الترمذى ٥٥٤). وانظر الكلام عليه فى تخريج شرح العقيدة الطحاوية ١٠/١.

 <sup>(</sup>۲) المسند ۳۸۷/۳ ، قال في المجمع ۱۷٤/۱ : وفيه مجالد بن سعيد ، ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد
 وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل: « هاشم » ، وفى م ، ص: « هشام » .

<sup>(</sup>٤) في م، ص: ١ خالد ١ .

(على النبيّ عَلَيْكُ ، فَعَضِب وقال : ﴿ أُمْتَهُو ّكُون ( فيها يا ابن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده ، لقد جئتكم بها بيضاء نقية ، لا تسألوهم عن شيء ، فيخبروكم بحقّ فتُكذّبوا به ، أو بباطل فتُصدّقوا به ، والذى نفسى بيده ، لو فيخبروكم بحقّ فتُكذّبوا به ، أو بباطل فتُصدّقوا به ، والذى نفسى بيده ، لو أنَّ موسَى كان حيًا ما وَسِعَه إلا أَنْ يَتَّبِعنى ﴾ . إسناد صحيح . ورواه ( من وجه آخر ، عن عُمَر وفيه : فقال رسول الله عَلَيْكَ : ﴿ والذى نفسى بيده ، لو أصبَح فيكم موسى ثم اتَّبعتُموه وتركتمونى لصَلَلتُم ، إنَّكم حظي مِن الأمم وأنا حظكم مِن النَّبيّن ﴾ . وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه في أول سورة ﴿ يوسف ﴾ ( في بعضِها أن رسول الله عَلَيْكَ خطب الناس ، فقال في خطبة : ﴿ أيها الناس ، إنّى قد أوتيت جوامِعَ الكَلِم وخواتِيمَه واختُصِر لي اختصارًا ، ولقد أتيتُكم بها بيضاء نَقِيَّة ، فلا تَتَهَوَّكُوا ولا يَعُرَّنُكم المُتَهَوِّكُون ﴾ . ثم أَمَر بتلك الصحيفة ، فمُحِيَت حرفًا حرفًا .

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَآأَبُتِ إِنِّى رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَجِدِينَ \* قَالَ يَلْبُنَى ۖ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى ٓ إِخْوَتِكَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِى سَجِدِينَ \* قَالَ يَلْبُنَى ۖ لَا تَقْصُصْ رُءْيَاكَ عَلَى ٓ إِخْوَتِكَ وَٱلْقَمَرَ رَأَيْكُ وَيَكِدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ ٱلشَّيْطَلَىٰ لِلْإِنسَنِ عَدُو لَّ مُبِينَ \* وَكَذَلِكَ يَخْتَبِكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى ٓ عَالِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتُمَّهَا عَلَى ٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى ٓ أَبُويْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَى إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ يَعْقُوبَ كَان له من البَنِينَ اثنا عشرَ ولدًا ذَكَرًا وسَمَا عَلَى أَشْرِفُهم وأَجَلُهم ، وكان أشرفُهم وأَجَلُهم ، وكان أشرفُهم وأَجَلُهم ، وكان أشرفُهم وأَجلُهم ،

<sup>(</sup>١ - ١) في المسند: ﴿ النبي ﴾ .

<sup>(</sup>٢) المتهَوِّكُ : الذي يقع في الأمر بغير رويَّةٍ . النهاية ٢٨٢/٥ .

<sup>(</sup>٣) المسند ٤٧٠/٣ ، ٤٧١ . قال فى المجمع ١٧٣/١ : ورجاله رجال الصحيح إلا أن فيه جابرا الجعفى وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٤) انظر التفسير ٢٩٦/٤ ، ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥ - ٥) سقط من : ح .

('وأعظمُهم يوسفَ عليه السلامُ . وقد ذهب طائفةٌ مِن العلماء إلى أنه لم يَكُنْ فيهم نبيٌّ غيرُه وباقِي إخوتِه لم يُوحَ إليهم . وظاهِرُ ما ذُكِر من فَعالِهم ومَقالِهم في هذه القصة يدلُّ على هذا القول . ومَن استدَلُّ على نبوتِهم بقولِه : ﴿ قُولُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاْعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأُسْبَاطِ ﴾ [البقرة: ١٣٦]. وزعَم أن هؤلاء هم الأسباطُ ، فليس استدلالُه بقوئٌ ؛ لأن المرادَ بالأسباطِ شعوبُ بني إسرائيلَ ، وما كان يُوجَدُ فيهم مِن الأنبياءِ الذين ينزلُ عليهم الوحْيُ مِن السماء ، واللهُ أعلمُ . ومما يؤيدُ أن يوسُفَ عليه السَّلامُ هو المُختَصُّ من بين إخوتِه بالرَّسالةِ والنبوةِ ، أنه نَصَّ على ''نبوتِه والإيحاء إليه في غير ما آيةٍ من كتابه العزيز ، و لم يَنْصُّ على ٢ واحدٍ مِن إخوتِه سواه ، فدلُّ على ما ذكرناه . ويُستأنَّسُ لهذا بما قال الإمامُ أحمدُ(٣) : حدثنا عبدُ الصمدِ ، حدثنا عبدُ الرحمن بنُ (٤) عبدِ الله بن دينار ، عن أبيه ، عن ابن عُمَرَ ، أن رسولَ الله عَلِي قال : « الكريمُ ابنُ الكريمِ ابنِ الكريمِ ابنِ الكريم ، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » . انفرد به البخاريُّ ، ورواه عن عبدِ اللهِ بن محمدِ ("وعَبْدَةَ ، عن") عبدِ الصَّمدِ بن عبد الوارث ، به . وقد ذكرنا طُرُقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادتِه ههنا ، ولله الحمدُ والمنَّةُ ١٠ .

<sup>. -</sup> ١) سقط من : ح .

<sup>(</sup>٢ - ٢) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>٣) المسند ٩٦/٢ . (إسناده صحيح).

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ﴿ عن ﴾ .

<sup>(</sup>٥) البخاري (٣٣٩٠) ، ٤٦٨٨) .

<sup>(</sup>٦ - ٦) في الأصل: ﴿ بن ﴾ .

قال المفسرون وغيرُهم(١) : رأى يوسُفُ عليه السلامُ وهو صغيرٌ قبلَ أَنْ يَحتَلِمَ ، كَأَنَّ ﴿ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا ﴾ وهم إشَارةٌ إلى بقيةِ إخوتِه ﴿ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ﴾ وهما عبارةٌ عن أَبَوَيْه ، قد سجَدوا له ، فهَالَه ذلك ، فلما استيقَظ قصُّها على أبيه ، فعرَف أبوه أنه سيَنالُ منزلةً عاليةً ورفْعةً عظيمةً في الدنيا والآخرةِ ، بحيث يَخضَعُ له أَبَوَاه وإخوتُه فيها ، فأمَره بكِتمانِها وأن لا يَقُصُّها على إخوتِه ؛ كيلا يَحسُدُوه ويَبْغُوا له الغَوائِلَ ويَكِيدُوه بأنواع ِ الحِيَلِ والمكر . وهذا يدُلُّ على ما ذكرناه(١) ، ولهذا جاء في بعض الآثار(١) : ﴿ استعينوا على قضاء حوائِجكم بكِتْمانِها ؛ فإنَّ كلُّ ذِي نِعمةٍ محسودٌ » . وعندَ أهلِ الكتاب ، أنه قصُّها على أبيه وإخوتِه معًا . وهو غَلَطٌ منهم ﴿ وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبيكَ رَبُّكَ ﴾ أى ؛ وكما [ ١٢٢/١ ع] أراك هذه الرؤيا العظيمة فإذا كتَمْتَها ﴿ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ ﴾ أي ؛ يَخُصُّك بأنواع ِ اللُّطْفِ والرحمة ﴿ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ أي ؛ يُفَهِّمُك مِن معانى الكلام وتعبير المَنام ما لا يَفْهَمُه غيرُك ﴿ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ ﴾ أي ؛ بالوحى إليك ﴿ وَعَلَىٰ عَالِ يَعْقُوبَ ﴾ أى ؛ بسببك ، ويَحصُلُ لهم بك خيرُ الدنيا والآخرةِ ﴿ كَمَاۤ أَتَمُّهَا عَلَىٓ أُبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَاقَ ﴾ أي ؛ يُنعِمُ عليكَ ويُحسِنُ إليك بالنبوةِ كما أعطاها أباك يعقوبَ وجَدُّك إسحاقَ ووالدَ جَدُّك إبراهيمَ الخليلَ ﴿ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ كما قال تعالى : ﴿ ٱللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴾ [ الأنعام : ١٢٤ ] . ولهذا قال رسولُ الله عَلَيْكُ لمَّا سُئِل : أَىُّ الناسِ أَكْرَمُ ؟ قال : « يوسفُ نبيُّ الله ِ ابنُ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ١٥١/١٢.

<sup>(</sup>٢) يعنى أنه لم يكن فيهم نبى غيره .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني في الكبير (١٨٣) ، والأوسط (٢٤٧٦) ، والصغير (٤٠٨) . من حديث معاذ . والسهمي في تاريخ جرجان ص ١٨٦ . من حديث أبي هريرة . وانظر السلسلة الصحيحة (١٤٥٣) .

<sup>(</sup>۱) البخارى (۳۳۷٤) ، مسلم (۲۳۷۸) .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۰۱/۱۲ ، كشف الأستار (۲۲۲۰) ، وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٣٩/٧ : رواه البزار ، وفيه الحكم بن ظهير وهو متروك . ورواه العقيلى فى الضعفاء ٢٥٩/١ ، وقال : لا يصح . ورواه ابن حبان فى المجروحين ٢٥٠/١ ، ٢٥١ عن أبى يعلى ، وقال : وهذا لا أصل له من حديث رسول الله عليه .

<sup>(</sup>٣) في كشف الأستار: « بسنان » .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : ( الكتفان ) ، وفي تفسير الطبرى : ( الكتفين ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: ﴿ عمروان ﴾ ، وفي م ، ص: ﴿ عمردان ﴾ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( الفليق ) .

<sup>(</sup>V) لم نجده فی مسنده.

﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٌ لِّلسَّآبِلِينَ \* إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأُخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَل مُّبِينٍ \* آقْتُلُواْ يُوسُفَ أُو آطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبيكُمْ وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ \* قَالَ قَآيِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيْلَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ [ يوسف : ٧ - ١٠] . ينبُّهُ تعالى على ما في هذه القصة مِن الآياتِ والحِكُم والدُّلالاتِ والمواعظِ والبيناتِ . ثم ذكر حسدَ إخوةِ يوسفَ له على محبَّةِ أبيه له ولأخيه – يعنون شقيقَه لأمِّه بنيامينَ – أكثرَ منهم وهم عُصْبةٌ ؛ أى جماعةً . يقولون : فكنَّا نحن أحقَّ بالمحبةِ مِن هذَيْن ﴿ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَّالِ مُّبين ﴾ أي بتقديمِه حبُّهما علينا . ثم اشتَوَرُوا [ ١٢٣/١ و ] فيما بينَهم في قتل يوسفَ أو إبعادِه إلى أرض لا يَرجعُ منها ، ليَخلوَ لهم وجهُ أبيهم ؛ أي لتَتمحُّضَ محبتُه لهم وتَتوفَّرَ عليهم ، وأَضْمَروا التوبةَ بعدَ ذلك . فلمّا تمالأُوا على ذلك وتوافَقُوا عليه ﴿ قَالَ قَآيُلٌ مِّنْهُمْ ﴾ قال مُجاهدٌ(١): هو شمعونُ . وقال السُّدِّي (٢) : هو يَهُوذا . وقال قتادةُ ومحمدُ بنُ إسحاقَ (١) : هو أكبرُهم روبيلُ . ﴿ لَا تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَينَبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ ﴾ أى المارَّةُ من المسافرين ﴿ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ﴾ ما تقولون لا محالةَ فليكُنْ هذا الذي أقولُه لكم ، فهو أقربُ حالًا مِن قَتْلِه أو نَفْيه وتغريبه . فأجمَعوا رأيهم على هذا ، فعندَ ذلك ﴿ قَالُواْ يَآأَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَىٰ يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ \* أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ \* قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّئْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَـٰفِلُونَ \* قَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَّخَاسِرُونَ ﴾ [يوسف: ١١ – ١٤]. طلبوا مِن أبيهم أنْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٥٦/١٢ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ١٦٠/١٢ .

يُرسِلَ معهم أخاهم يوسف ، وأظهَروا له أنهم يريدون أن يَرْعَى معهم ، وأنْ يلعب ويَنبَسِط ، وقد أضمَروا له ما الله به عليم ، فأجابهم الشيخ عليه مِن الله أفضل الصلاة والتسليم : يا بَنِي ، يَشُقُ علي أن أفارقه ساعة من النهار ، ومع هذا أخشَى أن تشتغلوا في لَعِبِكم وما أنتم فيه فيأتى الذئب فيأكله ، ولا يقدر على دفعه عنه ؛ لصِغره وغفلتِكم عنه . ﴿ قَالُواْ لَمِنْ أَكَلَهُ ٱلذَّئبُ وَنَحْنُ عُصْبَةً إِنّا إِذًا لَّخَلْسِرُونَ ﴾ أى لئن عدا عليه الذئب فأكله مِن بيننا ، أو اشتغلنا عنه عتى وقع هذا ونحن جماعة ﴿ إِنّا إِذًا لَّخَلْسِرُونَ ﴾ أى ؛ عاجِزون هالِكون . وعند أهل الكتاب أنه أرسَله وراءَهم يَتْبعُهم ، فضَلَّ عن الطريق حتى أرشدَه رجلٌ إليهم . وهذا أيضًا مِن غَلَطِهم وخَطَئِهم في التَّعريب ؛ فإن يعقوبَ عليه رجلٌ إليهم . وهذا أيضًا مِن غَلَطِهم وخَطَئِهم في التَّعريب ؛ فإن يعقوبَ عليه السلامُ كان أحرَصَ عليه مِن أَنْ يَبعثُه معهم ، فكيف يبعثه وحدَه ؟!

﴿ فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ وَأَجْمَعُوٓاْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَآ إِلَيْهِ لَتَنبَّنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَلْذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ \* وَجَآءُوٓاْ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَيْكُونَ \* قَالُواْ يَتَابَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَلْعِنَا فَأَكُلُهُ ٱلذَّنْبُ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَلَّقِينَ \* وَجَآءُواْ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَلَّقِينَ \* وَجَآءُواْ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ بِمُؤْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَلَّقِينَ \* وَجَآءُواْ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَم كَذِب قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ بِمُوْمِنِ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَلَّوقِينَ \* وَجَآءُواْ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [بوسف: لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللهُ ٱللهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [بوسف: الكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَٱللهُ ٱللهُ سَعَهم ، فما كان إلا أن غابُوا عن عينه ، فجعلوا يَشتُمونه ويُهِينونه بالفَعالِ والمَقالِ ، وأجمعُوا [ ١٨٣/٢١ على إلقائِه في فجعلوا يَشتُمونه ويُهِينونه بالفَعالِ والمَقالِ ، وأجمعُوا [ ١٨٣/٢ على إلقائِه في غيابَةِ الجُبِّ ؛ أَى في قَعْرِه ، على راعُوفَتِه – وهي الصخرة التي تكونُ في وسطِه يقفُ عليها المَائِحُ ؛ وهو الذي يَنزِلُ لَيَملاً الدَّلاءَ إذا قلَّ المَاءُ ، والذي يرفعُها يقفُ عليها المَائِحُ ؛ وهو الذي يَنزِلُ لَيَملاً الدَّلاءَ إذا قلَّ المَاءُ ، والذي يرفعُها بالحَبلِ يُسمَّى المَاتِحُ (١٠ – فلما ألقَوْه فيه أوحَى اللهُ إليه أنه لا بُدَّ لك مِن فَرَجٍ بالحَبلِ يُسمَّى المَاتِحُ (١٠ – فلما ألقَوْه فيه أوحَى اللهُ إليه أنه لا بُدُ لك مِن فَرَجٍ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « المائح » .

ومَخْلَص ومَخْرَج مِن هذه الشِّدَّةِ التي أنت فيها ، ولَتُخْبِرَنَّ إِخُوتَكَ بَصَنيعِهُم هذا ، في حالِ أنت فيها عزيزٌ وهم محتاجون إليك خائفون منك ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ قال مُجاهدٌ وقَتادةُ(١) : وهم لا يشعرون بإيحاءِ اللهِ إليه ذلك . وعن ابن عباس : ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ أي ؛ لَتُخْبِرَنَّهم بأمرهِم هذا في حال لا يعرفونك فيها . رواه ابنُ جرير(٢) عنه ، فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه أخذوا قميصَه فلطُّخُوه بشيء مِن دم ، ورجعوا إلى أبيهم عِشاءً وهم يبكون ؛ أى على أخيهم . ولهذا قال بعضُ السلفِ : لا يَغُرَّنَّك بكاءُ المتظلِّم ، فرُبَّ ظالم وهو باكِ . وذكر بكاءَ إخوةِ يوسفَ . وقد جاءوا أباهم عِشاءً يبكون ، أي ؟ في ظُلمةِ الليلِ ليَكونَ أَمْشَى لغَدْرِهم لا لعُذْرِهم ﴿ قَالُواْ يَـٰٓا بَانَآ إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاْعِنَا ﴾ أي ؛ ثيابنا ﴿ فَأَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ ﴾ أي ؛ في غَيْبتِنا عنه في استباقِنا . وقولُهم : ﴿ وَمَآ أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ ﴾ أي ؟ وما أنت بمصدِّق لنا في الذي أخبرناك مِن (٢) أكْل الذِّئب له ، ولو كنَّا غيرَ. متَّهَمين عندَك ، فكيف وأنت تتَّهمُنا في هذا ؟ فإنك خشيتَ أنْ يأكُلُه الذئبُ وضَمِنَّا لك أن لا يَأْكُلُه لكثرتِنا حولَه ، فصِرْنا غيرَ مُصَدَّقِين عندَك ، فمعذورٌ أنت في عدم تصديقِك لنا والحالةُ هذه ﴿ وَجَآءُواْ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بدَم كَذِب ﴾ أى مكذوب مفتعل . لأنهم عَمدوا إلى سَخْلَة (1) ذبَحوها فأخذوا من دمِها فوضعوه على قميصِه ؛ ليُوهِموا أنه أكله الذئبُ(··) . قالوا: ونَسَوْا أن يُخَرِّقوه . وآفةُ الكذب النِّسيانُ . ولما ظهَرت عليهم علائمُ الرِّيبةِ لم يَرُجْ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٦١/١٢ .

<sup>(</sup>٢) تاريخ الطبرى ١/٣٣٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ، ص: ( في ) .

<sup>(</sup>٤) السَّخْلَةُ: ولدُ الشاة . القاموس ( س خ ل ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ١٦٣/١٢ .

صنيعُهم على أبيهم ؛ فإنه كان يَفهمُ عداوتَهم له وحسدَهم إياه على محبية له مِن بينهم أكثرَ منهم ، لِما كان يَتوسَّمُ فيه مِن الجلالةِ والمهابةِ التي كانت عليه في صِغرِه ، لِما يريدُ اللهُ أَنْ يَخُصَّه به مِن نبوتِه ، ولمَّا راودُوه عن أخذِه ، في صِغرِه ، لِما يريدُ اللهُ أَنْ يَخُصَّه به مِن نبوتِه ، وجاءُوا وهم يتباكون وعلى ما غالاً وا عليه يتواطَعُون ؛ ولهذا ﴿ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴾ [يوسف: ١٨] . وعند أهل الكتاب (١) أن وييلَ أشار بوَضْعِه في الجُبِّ ؛ ليَأخذه مِن حيثُ لا يشعرون ويَردَّه إلى أبيه ، فغافلُوه وباعُوه لتلك القافلةِ ، [ ١٢٤/١ و ] فلما جاء روبيلُ مِن آخرِ النهارِ ليُخرِجَ يوسفَ لم يَجِدُه ، فصاح وشقَّ ثيابَه وحَزِن (٢) ، وعَمَد أولئك إلى جَدْي فذبَحوه ولطَّخُوا مِن دمِه جُبَّةً يوسفَ ، فلما عَلِم يعقوبُ شقَّ ثيابَه ولَبِس مِعْزَرًا أسودَ وحزِن على ابنِه أيامًا كثيرةً . وهذه الرَّكاكة جاءت مِن خطئِهم في التعبيرِ والتصويرِ .

﴿ وَجَآءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَلْبُشْرَىٰ هَاٰذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ \* وَشَرَوْهُ بِثَمَن بَخْسٍ دَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ \* وَقَالَ ٱلَّذِى ٱشْتَرَلهُ مِن مِّصْرَ لِآمْرَأَتِهِ أَكْرِمِى مَثُولهُ عَسَى آن الزَّهِ مِنَ ٱلزَّهِ فَي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلَّمَهُ عَسَى آن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللهُ عَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللهُ عَالِبٌ عَلَى آمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ \* وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [يوسف: ١٩ - ١٢] . يخبِرُ تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجُبّ ، أنه جلس ينتظِرُ فَرَجَ اللهِ ولطفه به ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ أى ؟ مسافرون . قال أهلُ ينتظِرُ فَرَجَ اللهِ ولطفه به ﴿ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ ﴾ أى ؟ مسافرون . قال أهلُ الكتابِ : كانت بضاعتُهم من الفُسْتُقِ والصَّنَوْبَرِ والبُطْمِ ، قاصدين ديارَ مصرَ الكتابِ : كانت بضاعتُهم من الفُسْتُقِ والصَّنَوْبَرِ والبُطْمِ ، قاصدين ديارَ مصرَ

<sup>(</sup>١) وقصة يوسف عليه السلام وردت في سفر التكوين الأصحاح (٣٧ – ٥٠).

<sup>(</sup>٢) زيادة من : الأصل .

من الشام ، فأرسلوا بعضهم ليَستَقُوا مِن ذلك البئر ، فلما أَدْلَى أحدُهم دَلْوَه تعلَّق فيه يوسف ، فلما رآه ذلك الرجل ﴿ قَالَ يَلْبُشْرَىٰ ﴾ أى ؛ يا بِشارتِى ﴿ هَاٰذَا غُلَمٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً ﴾ أى ؛ أوهموا أنَّ معهم غلامًا مِن جُملة مَتْجَرِهم . ﴿ وَآللهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴾ أى ؛ هو عالِمٌ بما تمالاً عليه إخوته ، وبما يُسِرُّه واجدُوه مِن أنه بضاعة لهم ، ومع هذا لا يُغيِّرُه تعالى ؛ لِمَا له فى ذلك من الحكمة العظيمة والقدر السابق والرحمة بأرض (١) مصر ، بما (١) يُجرِى الله على يَدَى هذا الغلام الذي يَدخُلُها في صورة أسير رقيق ، ثم بعد ذلك يُمَلِّكُه أَزِمَّة الأمور ، ويَنفعُهم الله به في دنياهم وأخراهم بما لا يُحَدُّ ولا يُوصَفُ .

ولمّا استَشعَر إخوة يوسف بأخذ السَّيّارةِ له لَجقوهم وقالوا: هذا غلامُنا أَبِقَ منّا . فاشتَرَوْه منهم بثمن بخس ؛ أى قليل نَزْرٍ . وقيل : هو الزَّيْفُ فَرَهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُواْ فِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ﴾ قال أبنُ مسعودٍ ، وابنُ عباس ، ونوْف البِكَاليُّ ، والسُّدِّيُ ، وقتادة ، وعطية العَوْفيُ : باعُوه بعشرين درهمًا ، اقتسموها درهميْن درهميْن . وقال مُجاهدٌ : اثنانِ وعشرون درهمًا . وقال عكرمة ومحمدُ بنُ إسحاق : أربعون درهمًا " . فالله أعلمُ . ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي عَمْرَ لِا مُرَاتِّهِ أَكْرِمِي مَثُولُهُ ﴾ أى ؛ أحسِني إليه ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي اللهُ عَلَى اللهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الله ويُعطِيّه من خيرِ الدنيا [ ١٠٢٤/١ ع والآخرةِ . قالوا : وكان الذي اشتَراه من أهلٍ مصرَ عزيزَها ؛ وهو الوزيرُ بها الذي الحزائنُ مسلَّمةٌ إليه . قال

<sup>(</sup>١) في م، ص: « بأهل».

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ص: « فيما » .

<sup>(</sup>٣) تفسير ألطبرى ١٧٢/١٢ ، ١٧٣ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) سقط من: الأصل.

ابنُ إسحاقَ(١) : واسمُه أطفيرُ بنُ روحيبَ . قال : وكان مَلِكُ مصرَ يومئذٍ الرُّيَّانَ بنَ الوليدِ رجلٌ من العماليق . قال : واسمُ امرأةِ العزيزِ راعيلُ بنتُ رَعَائِيلَ . وقال غيرُه : كان اسمُها زَلِيخا . (أوالظاهرُ أنه لقبُها) . وقيل : فكا بنتُ ينوس. رواه الثَّعلبيُّ (٣) ، عن أبي هشام الرفاعيِّ . وقال محمدُ بنُ إسحاق ، عن محمد بن السائِب ، عن أبي صالح ، عن ابن عباس : كان اسمُ الذي باعه بمصرَ - يعني الذي جَلَبه إليها - مالكَ بنَ دغرِ بنِ ثويبِ بنِ ( عفقا بن مَدْيانَ ؛ بن إبراهيم . فالله أعلم . وقال ابن إسحاق ، عن أبي عبيدة ، عن ابن مسعود ، قال : أَفْرَسُ الناسِ ثلاثَةٌ ؛ عزيزُ مصر حينَ قال لامرأتِه : ﴿ أَكْرِمِي مَثْوَلَهُ ﴾ . والمرأةُ التي قالت لأبيها عن موسى : ﴿ يَكَأَبُتِ ٱسْتَنْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقُوىُ ٱلْأَمِينُ ﴾ [القصص: ٢٦]. وأبو بكر الصِّدِّيقُ حينَ استخلَف عمرَ بنَ الخطاب رضى اللهُ عنهما(٥). ثم قِيل: اشتراه العزيزُ بعشرين دينارًا . وقيل : بوزْنِه مسكًا ووزنِه حريرًا ووزنِه وَرقًا . فاللهُ أَعلمُ . وقولُه : ﴿ وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَى ؛ وكما قيَّضْنا هذا العزيزَ وامرأتَه يُحسِنان إليه ويَعتنيان به ، مكَّنَّا له في أرض مصرَ ﴿ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ ﴾ أى ؛ فهمِها ، وتعبيرُ الرؤيا من ذلك ﴿ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۱/۳۳۵.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ١٠٣ ، وعنده ﴿ بَكَا بَنْتَ فَيُوشَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤ - ٤) في الأصل: ( غفقا بن عدنان ) ، وفي تفسير الطبرى: ( عنقاء بن مديان ) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ١٧٦/١٢ . والحاكم فى مستدركه ٩٠/٣ وقال : صحيح . ورواه من وجه آخر الطبرانى فى الكبير عن ابن مسعود ١٨٥/٩ . والحاكم فى مستدركه ٣٤٥/٢ وقال : صحيح على شرط الشيخين . وقال الهيثمى فى مجمع الزوائد ٢٦٨/١٠ : رواه الطبرانى بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح إن كان محمد بن كثير – أحد الرواة – هو العبدى ، وإن كان هو الثقفى فقد وثق على ضعف كثير فيه .

وقد تابعه وكيع في رواية الحاكم .

﴿ وَرَوْدَنّهُ آلَتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَقْتِ ٱلْأَبُوبَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَاىَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ \* وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عَبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ \* وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ 1 / ١٥٧٥ وَ السَّتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُر وَٱلْفَيَا سَيِّدَهَا لَذَا ٱلْبَابِ قَالَتْ 1 / ١٥٧٥ وَ مَن أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ هِي رَوْدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ هِي رَوْدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ \* قَالَ هِي رَوْدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا آ إِن كَانَ قَمِيصُهُ عَذَابُ أَلِيمٌ \* قَالَ هِي رَوْدَنْنِي عَن نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِن أَهْلِهَ أَوْلَ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُر فَكَذَبَتُ وَهُو مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدُّ مِن كَيْدِكُنَ إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ وَلَا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ وَلَا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَ إِنَّ كَانَ قَمِيصُهُ وَلَا إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَنَ وَمُؤْمِى لِذَنْبِكِ إِنْكُ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ عَظِيمٌ \* يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَٱسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنْكُ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير ابن كثير ٣٠٦/٤ ، تفسير الطبرى ٨٥/٨ ، ١٧٧/١٢ .

[يوسف: ٢٣ - ٢٩]. يذكر تعالى ما كان من أمر(١) مُراودة امرأة العزيز ليوسفُّ عليه السلامُ عن نفسِه ، وطَلَّبها منه ما لا يَلِيقُ بحالِه ومَقامِه ، وهي في غايةِ الجمالِ والمال والمَنْصِب والشباب، وكيف غَلَّقَت الأبوابَ عليها وعليه ، وتهيَّأت له وتصنُّعَت ولَبسَت أحسنَ ثيابها وأَفخَرَ لباسِها ، وهي مع هذا كلُّه امرأةُ الوزيرِ . قال ابنُ إسحاقَ : وبنتُ أُختِ الملكِ الرَّيَّانِ بنِ الوليدِ صاحب مصر . وهذا كلُّه مع أنَّ يوسفَ عليه السلام ، شابُّ بديعُ الجمال والبهاء ، إِلَّا أنه نَبيٌّ مِن سُلالةِ الأنبياء ، فعصَمه ربُّه عن الفحشاء وحماه عن مَكر النِّساء، فهو سيدُ السادةِ النُّجَباءِ السبعةِ الأتقياءِ المذكورين في « الصحيحين »(٢) عن خاتَم الأنبياءِ ، في قولِه عليه الصلاةُ والسلامُ من ربِّ الأرض والسماء : « سبعةً يُظِلُّهم اللهُ في ظِلُّه يومَ لا ظِلُّ إلا ظِلُّه ؛ إمامٌ عادِلٌ ، ورجلُّ ذكَر الله خاليًا ففاضَت عَيْناه ، ورجلُّ مُعلُّقٌ قلبُه بالمسجدِ إذا خرَج منه حتى يعودَ إليه ، ورجلانِ تحابًا في الله ِ اجتَمعا عليه وتفرُّقا عليه ، ورجلَ تَصَدُّقَ عَلَيه عليه ، بصدقةٍ فأخفاها حتى لا تَعلمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يمينُه ، وشابُّ نشَأ في عبادةِ اللهِ ، ورجلٌ دَعَتْه امرأةٌ ذَاتُ مَنصِبِ وجمالِ فقال : إنِّي أخافُ الله ﴾ .

والمقصودُ أنها دعته إليها وحرَصَت على ذلك أشدَّ الحرص ، فقال : ﴿ مَعَاذَ اللهِ إِنَّهُ رَبِّى ۚ ﴾ يعنى زوجَها صاحبَ المنزلِ سيِّدِى ﴿ أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴾ أى ، أحسَن إلى وأكرمَ مُقامى عندَه ﴿ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ وقد تكلَّمنا على قولِه : ﴿ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَا بُرْهَلْنَ رَبِّه ﴾ بما فيه كفايةً ومَقْنَعٌ في « التَّفسيرِ »(") . وأكثرُ أقوالِ المفسِّرين ههنا متلقَّى من كتبِ أهلِ

<sup>(</sup>١) زيادة من : الأصل ، ح .

<sup>(</sup>٢) البخاري (٦٦٠) ، مسلم (١٠٣١) . وسياق ابن كثير فيه تقديم وتأخير عن سياق الصحيحين .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٤/٨٠٤، ٣٠٩.

الكتاب ، فالإعراضُ عنه أُولَى بنا . والذي يجبُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَن الله تعالى عصمه وبرَّأُه ، ونزُّهَه عن الفاحشة وحمَّاه عنها وصانه منها . ولهذا قال تعالى : ﴿ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوءَ وَٱلْفَحْشَآءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ \* وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ ﴾ أى ؛ هرَبَ منها طالبًا إلى الباب [ ١/٥١١ظ ] ليخرُجَ منه فرارًا مِنها ، فَاتَّبَعَتُهُ فَى أَثْرِهُ ﴿ وَأَلْفَيَا ﴾ ('أى ؛ وجَدَا') ﴿ سَيِّدَهَا ﴾ أى زوجَها ﴿ لَدَا ٱلْبَابِ ﴾ فَبَادَرَته بالكلام وحرَّضَته عليه ﴿ قَالَتْ مَا جَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوَّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ اتَّهمته وهبي المتَّهَمةُ ، وبَرَّأت عِرضَها ونزَّهت ساحتَها ؟ فلهذا قال يوسفُ عليه السلامُ : ﴿ هِيَ رَوْدَتْنِي عَن نَّفْسِي ﴾ احتاج إلى أن يِقُولَ الحَقُّ عندَ الحاجةِ ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾ قِيل : كان صغيرًا في المهْدِ . قاله ابنُ عباس . ورُوِي عن أبي هُرَيرةَ ، وهلالِ بن يسَافٍ ، والحسنِ البصريُّ ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ ، والضحاكِ ، واختاره ابنُ جَريرِ (٢) ، ورَوَى فيه حديثًا مرفوعًا عن ابن عباس ، ووقَّفه غيرُه عنه(٣) . وقِيل : كان رجلًا قريبًا إلى أطفيرَ بعلِها . وقِيل : قريبًا إليها . وممَّن قال إنَّه كان رجلًا ؛ ابنُ عباس ، وعِكْرِمةُ ، ومُجاهدٌ ، والحسنُ ، وقَتادةُ ، والسُّدِّئُ ، ومحمدُ بنُ إسحاقَ ، وزيدُ بنُ أَسْلَمَ . فقال : ﴿ إِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِن قُبُل فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلْكَلْدِبِينَ ﴾ أي ؛ لأنه يكونُ قد راودها فدافعَتْه حتى قَدَّت مُقَدَّمَ قميصِه ﴿ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدٌّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ أي ؟ لأنه يكونُ قد هرَب منها فاتَّبَعَتْه وتعلَّقتْ فيه فانشَقَّ قميصُه لذلك . وكذلك كَانَ ؛ وَلَهَذَا قَالَ تَعَالَى : ﴿ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ قُدًّا مِن دُبُر قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ

<sup>(</sup>١ - ١) سقط من: الأصل، ح.

۲) تفسير الطبرى ۱۹۳/۱۲ – ۱۹۰ .

<sup>(</sup>٣) أما المرفوع فرواه ابن جرير فى التفسير ١٩٤/١٢ والحاكم فى المستدرك ٤٩٥/٢ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . وأما الموقوف فرواه ابن جرير فى تفسيره ١٩٣/١٢ .

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴾ أى ؛ هذا الذى جرَى مِن مَكرِكن ، أنتِ راودْتِه عن نفسِه ثم اتَّهَمْتِه بالباطلِ . ثم أضرَبَ بعلُها عن هذا صفحًا ، فقال : ﴿ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَٰذَا ﴾ أى ؛ لا تذكُرُه لأحدٍ ؛ لأن كِتْمانَ مثلِ هذه الأمورِ هو الأَلْيَقُ والأحسنُ ، وأمَرَها بالاستغفارِ لذنبِها الذى صدر منها والتوبةِ إلى ربّها ؛ فإن العبدَ إذا تاب إلى اللهِ تاب اللهُ عليه . وأهلُ مِصرَ ، وإن كانوا يعبدون الأصنامَ ، إلّا أنهم يَعلَمون أن الذى يغفرُ الذنوبَ ويؤاخِذُ بها هو اللهُ وحدَه لا شريكَ له فى ذلك . ولهذا قال لها بعلُها – وعذرَها مِن بعضِ الوجوهِ ؛ لأنها رأت ما لا صَبْرَ لها على مثلِه ، إلا أنه عفيفٌ نزيةٌ برىءُ العِرضِ سليمُ الناحيةِ – فقال : ﴿ وَٱسْتَغْفِرِى لِذَنبِكِ إِنّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِئِينَ ﴾ .

وَ وَقَالَ نِسْوَةً فِي ٱلْمَدِينَةِ آمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَوْدُ فَتَلَهَا عَن نَّفْسِهِ قَدْ شَعْفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَلَهَا فِي ضَلَل مُبِين \* فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكُنًّا وَوَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ لَهُنَّ مُتَكُنًّا وَوَالَتِ آخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَلْمَ اللهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَلْذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ \* أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيهُنَّ وَقَلْنَ حَلْمَ اللهِ مَا هَلْذَا بَشَرًا إِنْ هَلْذَا إِلَّا مَلَكَ كَرِيمٌ \* قَالَتْ فَذَلِكُنَّ ٱلَّذِي لُمُتَنِّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَوْدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَٱسْتَعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعِلُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا السَّعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعِلُ مَلَ اللهُ وَلِيلَ لَمْ يَفْعِلُ مَن اللهِ السَّعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعِلُ السَّعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعِلُ السَّعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعِلُ السَّعْصَمَ وَلَمِن لَمْ يَفْعِلُ السَّعْصَمَ وَلَمِن لَمْ اللهُ وَلِلْ مَصْرَف عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَ وَأَكُن مِن اللهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وَالمَّهُ المَّامِ اللهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللهُ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ عَلَى مَا كَان مِن قِبَلِ نساءِ المدينةِ – "يعنى مصر" – مِن نساءِ الأَمراءِ وبناتِ الكُبَراءِ ، في الطَّعنِ على امرأةِ العزيزِ وعَنْ اللهُ عن على امرأةِ العزيزِ وعَنْ اللَّهُ السَّدِيدِ له ، يَعْنِينَ (") :

 <sup>(</sup>۱ – ۱) زيادة من : الأصل ، ح .

<sup>(</sup>٢) في م: « تعنين » .

وهو لا يساوى هذا ؛ لأنَّه مولَّى من الموالِي ، وليس مثلُه أهلًا لهذا . ولهذا قُلْنَ : ﴿ إِنَّا لَنَرَكُهَا فِي ضَلَل مُّبينٍ ﴾ أي ؛ في وضعِها الشِّيءَ في غيرٍ مَحَلَّه ﴿ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ ﴾ أي ؛ بتشنيعِهنَّ عليها والتَّنقُّص لها ، والإشارةِ إليها بالعيبِ والمَذَمَّةِ بحبِّ مولاها وعِشْقِ فتاها . فأَظْهَرْنَ ذَمًّا ، وهي معذورةٌ في نفس الأمر ، فلهذا أحبَّت أن تَبسُط عذرَها عندَهن ، وتُبيِّنَ أن هذا الفتى ليس كَمَا حَسِبْنَ ولا مِن قَبيل ما لديهن ، فأرسَلَت إليهن فجمعَتْهن في منزلِها ، وأعتَدَت لهن ضيافة مِثلِهن وأحضَرت في جملة ذلك شيئًا مما يُقْطَعُ بالسكاكين ؟ كَالْأَتْرُجِّ ونحوه ﴿ وَءَاتَتْ كُلَّ وَ حِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا ﴾ وكانت قد هيَّأت يوسفَ عليه السلامُ وألبَسَته أحسنَ الثيابِ ، وهو في غايةِ طَرَاوةِ الشبابِ ، وأمَرته بالخروج عليهن بهذه الحالة ، فخرَج وهو أحسنُ من البدر لا محالة ﴿ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ ﴾ أى ؛ أعظَمْنَه وأَجْلَلْنَه وهَبْنَه ، وما ظَنَنَّ أن يكونَ مثلُ هذا في بني آدم ، وبَهَرَهُن حسنُه ، حتى اشتغَلْنَ عن أنفسِهن وجعَلْنَ يَحْزُزْنَ في أيديهن بتلك السكاكين ولا يَشْعُرْنَ بالجراحِ ﴿ وَقُلْنَ حَـٰشَ لِلهِ مَا هَـٰذَا بَشَرًا إِنْ هَـٰذَآ إِلَّا مَلَكُ كُرِيمٌ ﴾ .

وقد جاء فى حديثِ الإسراءِ(١): « فمرَرتُ بيوسفَ ، وإذا هو قد أُعْطِى شَطْرَ الحُسنِ » . قال السُّهَيْلُ وغيرُه مِن الأَئمةِ : معناه أنه كان على النَّصفِ مِن حُسنِ آدمَ عليه السلامُ ؛ لأن الله تعالى حلَق آدمَ بيدِه ونفَخ فيه مِن روحِه ، فكان فى غاية نهاياتِ الحُسنِ البشرى ؛ ولهذا يَدخُلُ أهلُ الجنةِ الجنة على طولِ آدمَ وحُسنِه ، ويوسفُ كان على النَّصفِ مِن حُسنِ آدمَ ، ولم يكنْ بينَهما أحسنُ منهما ، كما أنه لم تكنْ أنثى بعدَ حواءَ أَشْبَهَ بها مِن سارَّةَ امرأةِ الخليلِ عليه السلامُ . قال ابنُ مسعودٍ : وكان وجهُ يوسفَ مثلَ البرقِ ، وكان إذا أَتنه عليه السلامُ . قال ابنُ مسعودٍ : وكان وجهُ يوسفَ مثلَ البرقِ ، وكان إذا أَتنه

<sup>(</sup>۱) مسلم (۱۹۲) .

امرأةً لحاجةٍ غطَّى وجهه. وقال غيرُه: كان فى الغالبِ مُبَرْقَعًا؛ لئلا يراه الناسُ. ولهذا لَمّا قام عُذُرُ (۱) امرأة العزيزِ فى محبتِها لهذا المعنى المذكورِ، وجرَى لهن وعليهن ما جرَى مِن تقطيع أيديهن بجراح السكاكين ، وما رَكِبَهن من المهابة (۲) والدَّهْش عند رؤيته ومعاينته [ ۱۲۲/۱ ع] ﴿ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لَمُ تَنْفَيهِ مَن مُم مدَحَته بالعقَّة (۱) التامة ، فقالت : ﴿ وَلَقَدْ رَوُدتُهُ عَن نَفْسِهِ فَآسَتْعُصَمَ ﴾ أى ؛ امتنَع ﴿ وَلَين لَّمْ يَفْعَلْ مَآ عَامُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيكُونًا مِّنَ السَّغِرِينَ ﴾ وكان بقية النساء حرَّضنه على السمع والطاعة لسيدتِه ، فأبى أشدًّ الإباء ، ونأى ؛ لأنه من سلالة الأنبياء ، ودعا فقال فى دعائِه لربُ العالمين : ﴿ وَلَمْن مَن الْجَهِلِينَ ﴾ يعنى : إنْ وَكُلْتنى إلى نفسِى فليس لى مِن نفسى إلا العجزُ والضعفُ ، ولا أَمْلِكُ لنفسى نفعًا ولا ضرًّا إلا ما شاء اللهُ ، فأنا طعيفٌ إلا ما قوَّيْتنى وعصَمتنى وحفِظتنى وحُطتنى بحولِك وقوتِك . ولهذا قال تعلى : ﴿ فَآسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَ إِنَّهُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ .

<sup>(</sup>١) في ص: «عذرن ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ( البهاء ) .

<sup>(</sup>٣) في م: « بالعصمة » .

ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱلله عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ \* يَاْصَاحِبَى السِّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَم اللهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَّارُ \* مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّا أَنزَلَ ٱللهُ بِهَا مِن سُلْطَن إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِللهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُواْ إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاس لَا يَعْلَمُونَ \* يَاصَاحِبَي ٱلسُّجْنِ أُمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِي ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ [يوسف: ٥٥ - ١٥] . يذكُرُ تعالى عن العزيز وامرأتِه أنهم بدا لهم ؛ أي ظهَر لهم من الرأي ، بعدما عَلِموا براءةَ يوسفَ أن يَسْجُنوه إلى وقتٍ ؛ ليكونَ ذلك أقلُّ لكلام الناس في تلك القضية وأخمَدَ لأمرها ، ولِيُظْهِرُوا أنه راوَدها عن نفسِها فسُجِن بسببها ، فسجَنوه ظُلمًا وعُدوانا . وكان هذا مما قدَّر الله له ، ومن جملة ما عصَمه به ؛ فإنه أَبْعَدُ له عن معاشرتِهم ومخالطتِهم . ومِن ههنا استَنْبَط(١) بعضُ الصوفيةِ ما حكاه عنهم الشَّافِعيُّ ، أن من العِصْمةِ أن لا تَجدَ . قال اللهُ تعالى : ﴿ وَدَخُلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ﴾ قيل (١) : كان أحدُهما ساقى المَلِكِ واسمُه فيما قيل بنو . والآخُرُ خَبَّازَه - يعني الذي يَلِي طعامَه ، وهو الذي يقولُ [ ١٢٧/١ و ] له التُّرْكُ : الجاشَنْكِيرُ - واسمُه فيما قيل مجلثُ . كان المَلِكُ قد اتَّهَمهما في بعض الأمور فسجنهما ، فلما رأيا يوسفَ في السجن أعجبَهما سَمْتُه وهَدْيُه ، ودَلَّه وطريقتُه ، وقولُه وفعلُه ، وكثرةُ عبادتِه ربَّه ، وإحسانُه إلى خَلْقِه ، فرأى كلُّ واحدٍ منهما رؤيا تُناسبُه . قال أهلُ التفسير : رأيا في ليلةٍ واحدةٍ ؛ أما الساق فرأى كأنَّ ثلاثَ قُصْبانٍ من حَبْلةٍ قد أُورقَت ، وأينَعت عناقيدُ العنب ، فأخذَها فاعتَصَرها في كأس المَلِكِ وسقاه . ("ورأى الخبازُ")

<sup>(</sup>١) في ح: «قال ».

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٢١٤/١٢.

<sup>(</sup>٣ - ٣) فى الأصل: « وأما الآخر فرأى كأن » .

على رأسه ثلاث سلال مِن خبز ، وضوارِى الطيورِ تأكُلُ مِن السَّلِ الأَعْلَى . فقصَّاها عليه وطلبا منه أَنْ يَعْبُرَهما() لهما ، وقالا : ﴿ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ فأخبرَهما أنه عليم بتعبيرِهما خبيرٌ بأمرِهما و ﴿ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا ﴾ قيل أَن يَأْتِيكُمَا ﴾ قيل أَن يَأْتِيكُمَا ﴾ قيل أَن يأتِيكُما مهما وَ هُو قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا مِن حُلْمٍ فإنى أَعْبُرُه لكما قبلَ وقوعِه ، فيكونُ (") كَا أقولُ . وقِيل (") : معناه أنى أُخبرُكا بما يأتيكما من الطعام قبلَ مجيعه ؛ حُلُوا أو حامضًا ، كَا قال عسى عليه السلامُ : ﴿ وَأُنبُّكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ﴾ [آل عسلان : ٩٤] . وقال لهما : إنَّ هذا مِن تعليمِ الله إياى ؛ لأنِّى مؤمنَ به موحدً عمران : ٩٤] . وقال لهما : إنَّ هذا مِن تعليمِ الله إياى ؛ لأنِّى مؤمنَ به موحدً له متَّبعٌ ملة آبائى الكرام ؛ إبراهيمَ الخليلِ وإسحاقَ ويعقوبَ ﴿ مَا كَانَ لَنَا لَهُ وَعَلَى النَّاسِ ﴾ أى ؛ بأن أمرَنا أن ندعوَهم إليه ونُرشِدَهم وندُلُهم عليه ، وهو في فِطَرِهم مركوزٌ وفي جِبِلَتِهم مغروزٌ ﴿ وَلَاكِنَ أَكُنُو النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴾ .

ثم دعاهم إلى التوحيد ، وذَمَّ عبادة ما سوى الله عز وجل ، وصَغِّر أَمْرَ الأصنام وحقَّرها وضعَّف أَمْرَها ، فقال : ﴿ يَاصَاحِبَي السِّجْنِ عَأَرْبَابً الأصنام وحقَّرها وضعَف أَمْرَها ، فقال : ﴿ يَاصَاحِبَي السِّجْنِ عَأْرْبَابً مُتَّقَرُّقُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا مُتَقَرِّقُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَعَابَا وَكُم مَّا أَنزَلَ اللهُ بِهَا مِن سُلطَانِ إِنِ الدُّكُمُ إِلَّا لِللهِ ﴾ ("أى ؛ هو المتصرفُ في خَلْقِه الفَعَّالُ لِمَا يريدُ ، الذي يَهدى من يشاءُ ويُضِلُ من يشاءُ "

<sup>(</sup>١) في ص: ( يعبرها ) .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۲۱۷/۱۲ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ( ليكون ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ٢١٤/٤ ، ٣١٥ .

<sup>(</sup>٥ – ٥) زيادة من : ح ، م .

﴿ أَمَرَ أَلّا تَعْبُدُواْ إِلّا إِيَّاهُ ﴾ أى ؛ وحده لا شريك له ﴿ ذَٰلِكَ آلدّينُ آلْقَيّمُ ﴾ أى ؛ فهم أى ؛ المستقيمُ والصراطُ القويمُ ﴿ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ آلنّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ أى ؛ فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره (١) . وكانت دعوتُه لهما فى هذه الحالِ فى غايةِ الكمالِ ؛ لأنَّ نفوسَهما معظّمة له ، مُنبَعِثة على تَلَقّى ما يقولُ بالقبولِ ، فناسَب أن يدعوَهما (٢) إلى ما هو الأنفعُ لهما مما سألا عنه وطلبا منه . ثم لمَّا قام بما وجَب عليه وأرشَدَ إلى ما أرشَدَ إليه قال : ﴿ يَلْصَاحِبَى آلسَّجْنِ أَمَّ لَمَّا وَمُعَلِيهُ وَارشَدَ إلى ما أرشَدَ إليه قال : ﴿ وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ [ ١٧٢٧/ط] أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُ خَمْرًا ﴾ قالوا : وهو الساق . ﴿ وَأَمَّا ٱلْأَخَرُ [ ١٧٢٧ط] فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِ ﴾ قالوا : وهو الساق . ﴿ وَأَمَّا ٱلْأَخْرُ [ ١٧٢٧ط] فيه تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ أى ؛ وقع هذا لا محالة ، ووجَب كونُه على كلِّ حالة . ولهذا فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ أى ؛ وقع هذا لا محالة ، ووجَب كونُه على كلِّ حالة . ولهذا جاء فى الحديث (٢) : ﴿ الرُّويا على رِجْلِ طائرٍ ما لم تُعَبَّرْ ، فإذا عُبِّرَتْ أَسَلَمَ جاء فى الحديث (٢) : ﴿ وَقُدِي عَن ابنِ مسعودٍ ، ومُجاهد ، وعبدِ الرحمن بن زيد بن أَسْلَمَ وَقَعَتْ » . وقد رُوىَ عن ابنِ مسعودٍ ، ومُجاهد ، وعبدِ الرحمن بن زيد بن أَسْلَمَ أَنْهُ وَتَعْمَا قالا : لم نَرْ شيئًا . فقال لهما (١٤) : ﴿ قُضِى ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴾ .

﴿ وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِنْهُمَا آذْكُوْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ [ يوسف: ٤٢] . يخبرُ تعالى أن يوسف عليه السلامُ قال للذى ظنَّ أنه ناجٍ منهما وهو الساق : ﴿ آذْكُوْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ يعنى : اذكُوْ أمرى وما أنا فيه من السَّجْنِ بغيرِ جُوْمٍ عندَ المَلِكِ . وفي هذا دليلٌ على جوازِ السَّعْي في الأسبابِ ، ولا ينافي ذلك التوكلَ على ربِّ الأربابِ ، وقولُه : ﴿ فَأَنسَهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ أى ؛ فأنسَى الناجي منهما الشيطانُ وقولُه : ﴿ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ أي ؛ فأنسَى الناجي منهما الشيطانُ

<sup>(</sup>١) سقط من: ح.

<sup>(</sup>٢) في ص: ( يدعوها ) .

<sup>(</sup>٣) رواه أحمد فى المسند ١٠/٤ ، وأبو داود (٥٠٢٠) ، والترمذى (٢٢٧٨) ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (٣٩١٤) . ( صحيح أبى داود ٤١٩٨ ) .

<sup>(</sup>٤) سقط من : ح ، ١ .

أن يذكر ما وصّاه به يوسف عليه السلام . قاله مُجاهد ، ومحمد بنُ إسحاق ، وغيرُ واحد ('') . وهو الصوابُ وهو منصوصُ أهلِ الكتابِ ﴿ فَلَبِثَ فِي السَّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ والبِضع ؛ ما بينَ الثلاثِ إلى التسع ('') . وقيل : إلى السبع يه وقيل : إلى الخمس . وقيل : ما دونَ العشرة . حكاها التَّعْلبيُ ('') . ويقالُ : بِضْعُ نِسوة ، وبِضْعَةُ رجالٍ . ومنع الفَرّاءُ استعمالَ البِضْع فيما دونَ العشر ، قال : وإنما يقالُ : نَيفٌ . وقال الله تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ وقال تعالى : ﴿ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ﴾ والرم : ٤] . وهذا ردُّ لقولِه . وسنينَ ﴾ وقال الفرَّاءُ : ويقالُ : بِضعةَ عشرَ وبضعةً وعشرون . إلى التسعين ، ولا يقالُ : بِضعة وعشر وبضعة وعشرون . إلى التسعين ، ولا يقالُ : بضعة وألف . وخالَف الجَوْهَرئ فيما زاد على بضعة عشرَ ، فمنع أن يقالَ : بضعة وعشرون . إلى تسعين '') ، وفي « الصحيح ('') : « وسبعون شُعْبة ؛ أعلاها ('') قولُ : لا إله إلا الله . وأدناها إماطة الأذَى عن الطريق » .

ومن قال : إن الضميرَ في قولِه : ﴿ فَأَنسَلُهُ ٱلشَّيْطَلُنُ ذِكْرَ رَبِّهِ ﴾ عائدٌ على يوسفَ . فقد ضَعُفَ ما قاله ، وإن كان قد رُوى عن ابن عباس وعِكْرِمةَ . والحديثُ الذي رواه ابنُ جَريرِ (^) في هذا الموضِع ِ ضعيفٌ من كلٌّ وجه ؟

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير ٢١٧/٤ ، تفسير الطبرى ٢٢٤/١٢ عن ابن إسحاق .

<sup>(</sup>٢) الترمذي مرفوعا من حديث ابن عباس (٣١٩١) وقال : غريب . ( صحيح الجامع ٢٨٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ١٠٩.

<sup>(</sup>٤) الصحاح للجوهرى ١١٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) البخارى (٩) ، مسلم (٣٥) واللفظ للبخارى .

<sup>(</sup>٦) هي رواية مسلم في صحيحه .

<sup>(</sup>V) في ص: ( أرفعها » .

<sup>(</sup>۸) تفسير الطبري ۲۲۳/۱۲ .

تفرد بإسنادِهِ إبراهيمُ بنُ يزيدَ الخُوزِيُّ المكيُّ ، وهو متروكُ ، ومُرسَلُ الحسنِ وقتادة لا يُقبَلُ ، ولاسيَّما الله ههنا بطريقِ الأُوْلَى والأَحْرَى . واللهُ أعلمُ . فأما قولُ ابنِ حبَّانَ فى «صحيحِه » فا : ذِكْرُ السببِ الذى مِن أجلِه لَبِثَ يوسفُ فى السجنِ ما لَبِثَ ؛ أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الجُمَحيُّ ، ثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ ، ثنا خالدُ بنُ عبدِ اللهِ ، ثنا محمدُ بنُ عمرٍ و ، عن أبى سَلَمَة ، عن أبى هَلَدَدُ بنُ مُسَرْهَدٍ ، قال : قال رسولُ الله إله المَهِ : « رَحِم اللهُ يوسفَ ، لولا الكلِمةُ التي قالها ﴿ آذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ ما لَبِثَ فى السّبنِ ما لَبِثَ ، لولا الكلِمةُ التي قالها ﴿ آذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ ﴾ ما لَبِثَ فى السّبنِ ما لَبِثَ ، ورَحِم اللهُ يوسفَ ، ورَحِم اللهُ لوطًا إنْ كان لَيَأْوِى إلى رُكْنِ شديدٍ ، إذْ قال لقومه : ﴿ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِى إلى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ [مرد : ٨٠] » . قال : « فما بَعَثَ لي بكُمْ قُوَّةً أَوْ عَاوِى إلى رُكْنِ شَدِيدٍ ﴾ [مرد : ٨٠] » . قال : « فما بَعثَ اللهُ نبيًا بعدَه إلا فى ثروةٍ مِن قومِه » . فإنه حديثٌ مُنْكَرٌ مِن هذا الوجهِ . وهذه اللَّهُ طَهُ أَنْ عَمْرُو بنِ عَلْقَمَةَ له أشياءُ يَنْفَرِدُ بها وفيها نكارة ، وهذه اللَّفْظةُ وَ مَن أَنْكُوها وأَشَدُها . والذى فى « الصحيحين » أن يَشهَدُ بغَلَطِها . واللهُ أَعلمُ . واللهُ .

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ

<sup>(</sup>١) في ح: « الخوزني » ، وفي ١: « الجوزي » .

<sup>(</sup>٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) سقط من: ح، م، ص.

<sup>(</sup>٤) الإحسان (٦٢٠٦) ، (إسناده حسن).

<sup>(°)</sup> يعنى قوله فى الحديث: « رحم الله يوسف ، لولا الكلمة التى قالها ﴿ اذكرنى عند ربك ﴾ ما لبث فى السجن ».

<sup>(</sup>٦) البخارى (٣٣٧٢) ، مسلم (١٥١) ولفظه : « ولو لبثتُ في السجن طولَ لَبْثِ - ولفظ البخارى : ما لَبثَ - يوسفَ ، لأجبتُ الداعيَ » .

سُنبُلْتِ خُضْر وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَكَأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَلِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ \* قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلُم وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلُم بِعَلِمِينَ \* وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكُرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبُّكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ \* يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَّعَلِّيٓ أَرْجِعُ إِلَى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ \* قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ \* ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ \* ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَٰ لِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ [يوسف: ٤٣ - ٤٩]. هذا كلُّه(١) من جملةِ أسباب خروج ِ يوسفَ عليه السلامُ من السجن على وجهِ الاحترام ِ والإكرام ؛ وذلك أن مَلِكَ مصر - وهو الرَّيَّانُ بنُ الوليدِ بنِ ثروانَ بنِ أراشة (٢) بن فاران بن عمرو بن عِمْلاق بن لاؤذ بن سام بن نوح -رأى هذه الرؤيا . قال أهلُ الكتاب : رأى كأنَّه على حافَّة ِ نهر ، وكأنه قد خرَج منه سبعُ بَقَراتٍ سِمانٍ ، فجعَلْنَ يَرْتَعْنَ في روْضَةٍ هناك ، فخرَجَت سبعٌ هِزالٌ ضِعافٌ من ذلك النهر فرتَعْنَ معهن ، ثم مِلْنَ عليهن فأكَلْنَهن ، فاستيقظ مذعورًا ، ثم نام فرأى سبعَ سُنبُلاتٍ خُضْرٍ في قَصَبةٍ واحدةٍ ، وإذا سبعٌ أُخَرُ دِقاقٌ يابساتٌ تأكُلُهنُّ ، فاستيقَظ مذعورًا ، فلما قصَّها على مَلإِه وقومِه لم يكنْ فيهم مَن يُحسِنُ تَعبيرَها ، بل ﴿ قَالُوٓا أَضْغَاثُ أَحْلَم ﴾ أي ؛ أخلاطُ (١) أحلام من الليل لعلُّها لا تعبيرَ لها ، ومع هذا فلا خِبْرةَ لنا بذلك . ولهذا قالوا :

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: (كان ، .

<sup>(</sup>٢) في ص: (راشة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « أضغاث ».

﴿ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ آلْأَحْلَم بِعَلِمِينَ ﴾ فعند ذلك تَذكّر الناجِي منهما ، الذي وصّاه يوسفُ بأنْ يذكره عند ربّه ، فنَسِي إلى حينه هذا ، وذلك عن تقديرِ الله عز وجل ، وله الحكمة في ذلك ، فلما سمِع رؤيا الملكِ ورأى عَجْز الناسِ عن تعبيرِها ، تذكّر أَمْرَ ١ /١٢٨٨ يوسفَ وما كان أوصاه به من التّذكار ؟ عن تعبيرِها ، تذكّر أَمْرَ ١ /١٢٨٨ يوسفَ وما كان أوصاه به من التّذكار ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكَرَ ﴾ أى تذكّر ﴿ بَعْدَ أُمّةٍ ﴾ ولهذا قال تعالى : ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَآدَّكَرَ ﴾ أى تذكّر أَمْ بعد أُمّة مِن الزمانِ ؟ وهو بِضْعُ سنين . وقرأ بعضهم ، كا حُكِي عن ابن عباس ، وعِكْرِمة ، والضحاكِ(١) : ﴿ وَآدَّكُرَ بَعْدَ أُمَهٍ ﴾ أي ؛ بعد نسيانٍ . وقرأها مُجاهد : ﴿ بَعْدَ أُمْهٍ ﴾ بإسكانِ الميم ، وهو النسيانُ أيضًا ، نسيانٍ . وقرأها مُجاهد : ﴿ بَعْدَ أُمْهٍ ﴾ بإسكانِ الميم ، وهو النسيانُ أيضًا ، يقالُ : أَمِهَ الرجلُ يَأْمَهُ أُمَهًا وأَمْهًا . إذا نَسِيَ . قالَ الشاعرُ (١) :

أَمِهْتُ وكنتُ لا أُنسَى حديثًا كذاك(٢) الدُّهرُ يُرْدِي(١) بالعقولِ

فقال لقومِه وللملِكِ: ﴿ أَنَّا أَنْبُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴾ أى ؛ فأرسلونى إلى يوسفَ . فجاءه فقال : ﴿ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْع بَقَرَٰتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْع سُنبُلَت خُصْر وَأُخَر يَابِسَت لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . وعند أهل الكتاب أن الملِكَ لما ذكره له الناجي (٥) النّاس لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . وعند أهل الكتاب أن الملِكَ لما ذكره له الناجي (١٠) استدعاه إلى حضرتِه ، وقصَّ عليه ما رآه ففسَّره له . وهذا غَلَطٌ ، والصوابُ ما قصَّه الله في كتابِه القرآنِ ، لا ما عرَّبه هؤلاء الجهلةُ الثيرانُ مِن قَرَائِيَّ (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ۲۲۸/۱۲ ، ۲۲۹ .

<sup>(</sup>٢) البيت في الصحاح ، للجوهري ٢٢٤/٦ ، واللسان (أم هـ) غير منسوب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «كذلك».

<sup>(</sup>٤) في م: « يزرى » ، وفي ص: « يودى » ، وكذلك في الصحاح واللسان .

<sup>(</sup>٥) في ح، م، ص: «الساق».

<sup>(</sup>٦) جمع قُرَّاء .

ورُبَّانٍ . فبذَل يوسفُ عليه السلامُ ما عندَه مِن العلمِ بلا تأخرِ ولا شرطٍ ، ولا طلَبَ الحروجَ سريعًا ، بل أجابهم إلى ما سألوا وعَبَّرَ لهم ما كان مِن منامِ الملكِ ، الدَّالِّ على وقوع سبع سنينَ من الخِصْبِ ، ويَعْقُبُها سبعٌ جُدْبٌ . ﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُعَاثُ ٱلنَّاسُ ﴾ يعنى يأتيهم الغَيْثُ والخِصْبُ والرَّفاهيةُ ﴿ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴾ يعنى ما كانوا يَعْصِرونه مِن الأقصابِ والأعنابِ والرَّقادِ والسَّمْسِم وغيرِها . فعَبَّر لهم وعلى الخيرِ دَلَّهم ، وأرشَدهم إلى ما يعتمدونه في حالتَيْ خِصْبِهم وجَدْبِهم ، وما يفعلونه (۱) من ادِّخارِ حبوبِ سِني يعتمدونه في حالتَيْ خِصْبِهم وجَدْبِهم ، وما يفعلونه (۱) من ادِّخارِ حبوبِ سِني الخِصْبِ فَ (۱) السبع الأولِ في سُنبُله ، إلا ما يُرْصَدُ بسببِ الأكلِ ، ومن تقليلِ البَدْرِ في سِنِي الجَدْبِ في السبع الثانية ؛ إذ الغالبُ على الظنِّ أنه لا يَرُدُ البَذْرِ في سِنِي الجَدْبِ في السبع الثانية ؛ إذ الغالبُ على الظنِّ أنه لا يَرُدُ البَذْرِ في سِنِي الحَدْبِ في السبع الثانية ؛ إذ الغالبُ على الظنِّ أنه لا يَرُدُ البَذْرِ في سِنِي الحَدْبِ في السبع الثانية ، وكالِ الوامِي والفَهم . وكالِ الرأي والفَهم .

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱلنَّونِي بِهِ فَلَمَّا جَآءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسْلُهُ مَا بَالُ ٱلنَّسُوةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ \* قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوْدَتُنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِ قُلْنَ حَلَّى لِلّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوّءٍ قَالَتِ آمْرَأَتُ الْعَزِيزِ ٱلنَّن حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوْدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّلْوِينَ \* ذَلِكَ الْعَزِيزِ ٱلنَّن مَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا رَوْدَتُهُ عَن نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِن ٱلصَّلْوِينَ \* وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي آلْعَلْمَ أَنِّي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ \* وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي لِيعَلَم أَنِّي لَمْ أَخُنهُ بِٱلْفَيْثِ وَأَنَّ ٱللهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَآبِنِينَ \* وَمَآ أُبَرِّئُ نَفْسِي لِيعَلَم أَنِّي لَكُمْ أَلُونَ إِلَّالُهُ عِلْمَ رَجِمَ رَبِّي عَفُورٌ [ ١/١٢٩/١ ] رَّحِيمٌ ﴾ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّرَةً بِٱلسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ [ ١/٢٩/١ ] رَّحِيمٌ ﴾ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ [ ١/٢٩/١ ] رَّحِيمٌ ﴾ إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسَّوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِي عَلَيْهِ بَلِي عَلْم يوسف عليه الصلاة والسلامُ ، وتمامِ عقلِه ورأيه السديدِ وفَهمِه ، أمَر بإحضارِه إلى حضرتِه ؛ ليكونَ مِن جملة خاصَّتِه ، فلما جاءه الرسولُ بذلك ، أَحَبَّ أَنْ لا يَخرجَ حتى ليكلُ أُحدٍ أنه حُبِس ظلمًا وعُدوانًا ، وأنه برىءُ الساحةِ مما نسَبوه إليه يَتبَيْنَ لكلُ أُحدٍ أنه حُبِس ظلمًا وعُدوانًا ، وأنه برىءُ الساحةِ مما نسَبوه إليه

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يفعلوه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، ح: « من » .

بُهتانًا ﴿ قَالَ آرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾ يعنى الملكَ ﴿ فَسْئُلُهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّذِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴾ قِيل : معناه : أن سيدى العزيز يَعلَمُ براءتي مما نُسِب إلى . أي : فمر الملك فلْيسْأَلْهن كيف كان امتناعي الشديدُ عندَ مراودَتِهن إيَّاى ، وحَقِّهن لي على الأمر الذي ليس برشيد ولا سديد . فلما سُئِلْنَ عن ذلك اعْتَرَفْنَ(١) بما وقَع مِن خَطَأِرْ٢) الأمر ، وما كان منه من الأمر الحميدِ ، و ﴿ قُلْنَ حَاشَ لِللَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوِّءٍ ﴾ فعندَ ذلك ﴿ قَالَتِ آمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ ﴾ وهي زَلِيخًا ﴿ ٱلنُّنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ أي ظهَر وتَبيَّنَ ووَضَح . والحقُّ أَحَقُ أَن يُتَّبَعَ ﴿ أَنَا ۚ رَوْدتُّهُ عَن نَّفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴾ أى : فيما يقولُه من أنه برىءٌ وأنه لم يراودْني ، وأنه حُبس ظلمًا وعدوانًا وزورًا وبهتانًا . وقولُه : ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أُخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْحَآ بِنِينَ ﴾ قيل: إنه من كلام يوسف (٢٠). أي: إنما طلبتُ تحقيقَ هذا ؟ ليَعلَمَ العزيزُ أنى لم أُحنه بظهر الغيب. وقيل: إنه من تمام كلام زَلِيخَا(٤). أى : إنما اعتَرفتُ بهذا ليَعلَمَ زوجي أنى لم أُخُنه في نفس الأمر ، وإنما كان مُراوَدةً لم يَقَعْ معها فِعلُ فاحشةٍ . وهذا القولُ هو الذي نصَره طائفةٌ كثيرةٌ من أئمةِ المتأخرين وغيرِهم ، ولم يَحْكِ ابنُ جريرٍ وابنُ أبي حاتم سوى الأُولِ . ﴿ وَمَآ أَبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ آلنَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِٱلسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ قيل : إنه من كلام يوسف . وقيل : من كلام زَلِيخًا . وهو مَفَرَّعٌ على القولَيْنِ الأُولَيْنِ. وكونُه مِن تمامٍ كلامٍ زَلِيخًا أَظْهَرُ وأَنسَبُ وأقوى ، والله أعلمُ .

﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱتُّتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كُلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا

<sup>(</sup>١) في ح ، م ، ص : ( أعرفن ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : الأصل .

<sup>(</sup>۳) تفسير الطبرى ۲۳۸/۱۲.

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن کثير ١٩/٤ ، ٣٢٠ .

مَكِينٌ أَمِينٌ \* قَالَ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِن ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ \* وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ برَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ [يوسف: ٥٥ - ٥٧]. لما ظهَر للملكِ براءةُ عِرْضِه ، ونزاهةُ ساحتِه عما كانوا أَظْهَرُوا عنه مِما نَسَبُوهُ(١) إليه قال : ﴿ آئْتُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي ﴾ أي : أَجعَلْه مِن خاصَّتي ، ومِن أكابر دولتي ، ومِن أعيانِ حاشيتي . فلما كلُّمه وَسَمِع مَقَالُه ، [ ١٢٩/١ط ] وتبيَّنَ حالَه ﴿ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ أَى ؛ ذو مكانةٍ وأمانةٍ ﴿ قَالَ آجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ طلَب أن يولِّيه النظرَ فيما يتعلقُ بالأهْرَاء(١) ؛ لِما يَتَوقُّعُ مِن حصول الخَلَل فيما بعدَ مُضِيٌّ سبع ِ سِنِيٌّ (٢) الخِصْبِ ؛ لينظُر فيها بما يُرضِي الله في خَلْقِه مِن الاحتياطِ لهم والرِّفقِ بهم ، وأخبَرَ الملِكَ أنه ﴿ حَفِيظٌ ﴾ أي ؛ قويٌّ على حفظِ ما لديه ، أمينٌ عليه ، ﴿ عَلِيمٌ ﴾ بضبط ِ الأشياءِ ومصالح ِ الأَهْرَاء . وفي هذا دليلً على جوازِ طلب الولايةِ لِمَنْ عَلِم مِن نفسِه الأمانةَ والكفاءةَ . وعندَ أهل الكتابِ أن فرعونَ عظَّم يوسفَ عليه السلامُ جِدًّا وسلَّطه(١) على جميع ِ أرض مصرَ ، وأَلْبَسَه خاتَمَه ، وأَلْبَسَه الحريرَ ، وطوَّقه الذهبَ ، وحمَلَه على مَرْكَبه الثانى ، ونُودِى بينَ يديه: أنت ربٌّ - ( أي ؛ مالكُ " - و مُسلَّطٌ . وقال

<sup>(</sup>١) في الأصل: «كانوا ينسبوه».

 <sup>(</sup>٢) الأَهْرَاءُ واحدها هُرْئ ؟ وهو بيت كبير يُجمع فيه طعام البر ونحوه ليوزعه السلطان . الوسيط
 ١٠٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « سنين ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « سلطنه».

<sup>(</sup>٥ - ٥) زيادة من: الأصل.

له: لستُ أعظمَ منك إلا بالكرسيّ . قالوا : وكان يوسفُ إذ ذاك ابنَ ثلاثين سنةً ، وزوجه امرأةً عظيمة الشأنِ . وحكى الثعلبيّ أنه عزَل قطفيرَ عن وظيفتِه وولّاها يوسفَ . وقيل : إنه لما مات زوَّجه امرأته زَلِيخا فوجدها عذراء ؛ لأن زوجها كان لا يأتى النّساء ، فولَدت ليوسفَ عليه السلامُ رجلين ؛ وهما (افراثيمُ ومنشا) . قال : واستَوْثَق ليوسفَ مُلْكُ مصرَ ، وعَمِل فيهم بالعدلِ ، فأحبَّه الرجالُ والنساء . وحكى أن يوسفَ كان يوم دخل على الملكِ عمرُه ثلاثين سنةً ، وأن الملِكَ خاطبه بسبعين لغةً ، وكلُّ ذلك يجاوبُه بكلِّ لغةٍ منها ، فأعجبَه ذلك مع حداثة سِنّه . فاللهُ أعلمُ .

قال الله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ مَكَّنَا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ﴾ أى ؛ بعد السَّجْنِ والضيقِ والحصرِ صارِ مُطْلَقَ الرِّكَابِ بديارِ مصر . ﴿ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ﴾ أى ؛ أين يشاءُ حَلَّ منها مُكْرَمًا محسودًا معظَّمًا ﴿ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ أى ؛ هذا كله من جزاءِ الله وثوابِه للمؤمنِ ، مع ما يَدَّخِرُ له في آخرتِه من الخيرِ الجزيلِ والثوابِ الجميلِ ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾ . الجميلِ ؛ ولهذا قال : ﴿ وَلَأَجْرُ ٱلْأَخِرَةِ خَيْرٌ لِللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴾ . ويقالُ : إن أطفيرَ زوجَ زَلِيخا كان قد مات ، فولًاه الملكُ مكانَه ، وزوَّجه امرأته زلِيخا ، فكان وزيرَ صِدقٍ . وذكر محمدُ بنُ إسحاقَ ( عُنَ أَن صاحبَ مصر ، الوليدَ بنَ الرَّيَّانِ ، أَسْلَمَ على يَدَى يوسفَ عليه السلامُ . فالله أعلمُ . وقد قال الوليدَ بنَ الرَّيَّانِ ، أَسْلَمَ على يَدَى يوسفَ عليه السلامُ . فالله أعلمُ . وقد قال

<sup>(</sup>١) قصص الأنبياء ص ١١٢.

<sup>(</sup>۲ – ۲) فى م : « أفرايم ومنشا » ، وفى ص : « أفريطم ومنشا » ، وفى قصص الأنبياء : « أفرثيم وميشا » ، وفى تاريخ الطبرى ٣٤٧/١ كما هو مثبت .

<sup>(</sup>٣) قصص الأنبياء ص ١١١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٦/١٣ عن مجاهد.

بعضهم(١):

وراءَ مَضِيقِ الخوفِ يَتَّسعُ الأَمنُ وأَوَّلُ مَفْروحٍ به آخِرُ<sup>(۲)</sup> الحُزْنِ الحُزْنِ ١٦٠/١] فلا تَيْأَسَنْ فاللهُ ملَّك يوسُفًا خزائنَه بعدَ الخلاصِ مِن السِّجنِ

﴿ وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنكِرُونَ \* وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ آئْتُونِي بِأَخِ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزلِينَ \* فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ \* قَالُواْ سَنُرَوْدُ عَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ \* وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَآ إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٰٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ [يوسف: ٥٨ – ٦٢]. يخبرُ تعالى عن قُدوم إخوةِ يوسفَ عليه السلامُ إلى الديارِ المصريةِ يَمْتَارُونَ طعامًا ، وذلك بعدَ إتيانِ سِنِيِّ الجدْبِ وعمومِها على سائرِ البلادِ والعبادِ . وكان يوسفُ عليه السلامُ ، إذ ذاك ، الحاكمَ في أمور الديار المصريةِ دينًا ودنيا ، فلما دخُلوا عليه عرَفهم ولم يَعْرِفوه ؛ لأنهم (٢) لم يَخْطِرْ ببالِهم ما صار إليه يوسف عليه السلامُ من المكانةِ والعظمةِ ، فلهذا عرَفهم وهم له مُنكِرون . وعندَ أهلِ الكتابِ('') أنهم لما قَدِموا عليه سجَدوا له فعرَفهم ، وأراد أن لا يَعرفوه فأغْلَظَ لهم فى القول وقال : أنتم جواسيسُ جئتُم لتأخذوا خبرَ بلادى . فقالوا : معاذَ الله ِ، إنما جئنا نَمتارُ لقومِنا من الجَهدِ والجوعِ الذي أصابنا ، ونحن بنو أب واحد مِن كَنْعَانَ ، ونحن اثنا عشَرَ رجلًا ، ذهب منا واحدٌ ، وصغيرُنا عندَ أبينا . فقال : لا بدُّ أن أستعلِمَ أمْرَكم . وعندَهمْ أنه حبَسَهم ثلاثةً أيام ثم

<sup>(</sup>١) البيتان في تفسير القرطبي ٢٢٠/٩ غير منسوبين . وقد نسبا إلى زيد بن محمد بن الحسين . انظر : الدر الفريد ، لابن أيدم ٢٨٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) في ح، م: ﴿ غاية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل، ص: « لأنه ».

<sup>(</sup>٤) تاریخ الطبری ۳٤٨/۱ عن السدی.

أُخرَجهم ، واحتبَس شمعونَ عندَه ؛ ليأتوه بالأخ ِ الآخَر . وفي بعض هذا نَظَرٌ . قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ ﴾ أي ؛ أعطاهم من المِيرَةِ ما جرَتْ به عادتُه في إعطاء كلِّ إنسانٍ حِمْلَ بَعير ، لا يَزيدُه عليه ﴿ قَالَ ٱئْتُونِي بِأُخٍ لَّكُم مِّنْ أَبيكُمْ ﴾ وكان قد سألهم عن حالِهم وكم هم ، فقالوا : كنا اثْنَىْ عشَرَ رجلًا ، فذهَب منا واحدٌ وبَقِيَ شقيقُه عندَ أبينا . فقال : إذا قَدِمتُم مِن العام المُقبل فأتُوني به معكم ﴿ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴾ أى ؛ قد أحسنتُ نُزُلَكم وقِراكم . فرغَّبهم ليأتوه به ، ثم رهَّبهم إِنْ لم يأتوه به ، قال : ﴿ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ﴾ أي ؛ فلستُ أعطيكم مِيرةً ولا أقْرَبُكم بالكلية . عكس ما أَسْدَى إليهم أُولًا ، فاجتَهد في إحضاره معهم ؛ ليَبُلُّ شوقَه منه بالترغيب والترهيب ﴿ قَالُواْ سَنُرَا وَدُ عَنْهُ أَبَاهُ ﴾ أَى ؛ سنَجتهدُ في مجيئِه معنا ، وإتيانِه إليك بكلِّ ممكن ﴿ وَإِنَّا لَفَا عِلُونَ ﴾ أى ؛ وإنا لقادرون على تحصيلِه . ثم أمَر فِتْيانَه أن يَضعوا بضاعتَهم – وهي ما جاءوا [ ١٣٠/١ ع يتعوَّضون به عن المِيرَةِ - في أمتعتِهم مِن حيثُ لا يشعرون بها ﴿ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا آنقَلَبُوٓا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴾ . قيل : أراد أن يَرُدُّوها إذا وجَدوها في بلادِهم . وقيل : خَشِي أن لا يكونَ عندَهم ما يَرْجعون به مرةً ثانيةً . وقيل : تَذَمَّمَ أَن يأخُذَ منهم عِوضًا عن المِيرَةِ . وقد اختلَف المفسرون في بضاعتِهم على أقوال سيأتي ذكرُها . وعندَ أهل الكتاب أنها كانت صُرَرًا مِن وَرق (١) . وهو أَشْبَهُ . واللهُ أعلمُ .

﴿ فَلَمَّا رَجَعُوۤ ا إِلَىٰٓ أَبِيهِمْ قَالُواْ يَنَأَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَآ أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ \* قَالَ هَلْ ءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَىٰٓ أَجِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ \* وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ \* وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبرى ٧/١٣ . ٩ .

رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَكَأَبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ بِضَاعَتْنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَوْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ \* قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَاتَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بَكُمْ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللهُ عَلَیٰ مَوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ لَتَاتَّنِي بِهِ إِلَّا أَن يُحَاطَ بَكُمْ فَلَمَّآ ءَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ ٱللهُ عَلَیٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ \* وَقَالَ يَلْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُولِ مُتَفَرِّقَةٍ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ \* وَقَالَ يَلْبَنِيَّ لَا تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَحِدٍ وَآدْخُلُواْ مِنْ أَبُولِهِ مَّتَفَرِّقَةً وَعَلَيْهِ وَعَلَيْهِ مَا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم وَمَا أَغْنِي عَنْهُم مَّا كَانَ يُغْنِى عَنْهُم فَلْ اللهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَمُونَ ﴾ وَلَمَّا مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَمْنَاهُ وَلَاكِنَ أَكْثَوَ كُلُونَ \* وَلَمَّا مَ نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَلَكُونَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَمْنَاهُ وَلَاكِنَ أَكْثَرَ ٱلللهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمَا عَلَمْنَاهُ وَلَاكِنَ أَكْثَرَ ٱلللهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ عِيْقُوبَ وَقَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ اللهِ يَعْلَمُونَ الْفَالِقُولُ وَالْمُونَ اللهِ الْمُؤْلِقُولُ وَالْمَالِقُولُ اللّهُ عَلَيْهُ لَا عَلَيْهُ لَا عَلَى اللهِ الْفَالِمُونَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْنَ الْفَاعِلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْفَاعِلَاقُ اللهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهِ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

يَذَكُرُ تعالى ما كان من أمرِهم بعد رجوعِهم إلى أبيهم وقولِهم له : ﴿ مُنِع مِنَّا ٱلْكَيْلُ ﴾ أى ؛ بعد عامِنا هذا إن لم تُرسِلْ معنا أخانا ، فإن أرسَلته معنا لم يُمنَعْ منا ﴿ وَلَمَّا فَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُواْ يَآبَانَا مَا نَبْغِي هَاذِهِ بِضَاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنَا ﴾ أى ؛ أى شيء تريدُ (() وقد رُدَّتْ إلينا بضاعتُنا ؟ ﴿ وَنَهِيرُ أَهْلَنَا ﴾ أى ؛ نمتارُ لهم ونأتيهم بما يُصلِحُهم في سَنتِهم ومَحْلِهم (() ﴿ وَنَهِيرُ أَهْلَنَا ﴾ أى ؛ نمتارُ لهم ونأتيهم بما يُصلِحُهم في سَنتِهم ومَحْلِهم (() ﴿ وَنَهِيرُ أَهْلَنَا ﴾ أى ؛ نمتارُ لهم ونأتيهم بما يُصلِحُهم في سَنتِهم الله تعالى : ﴿ وَلَن يَعْقُوبُ عليه وَمَحْلِهم أَضَنَّ شيء بولدِه بنيامينَ ؛ لأنه كان يَشُمُّ فيه رائحةَ أخيه يوسف ، ويتعوَّضُ بسبيه منه ؛ فلهذا قال : ﴿ لَنْ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ السلامُ أَضَنَّ شيء بولدِه بنيامينَ ؛ لأنه كان يَشُمُّ فيه رائحةَ أخيه يوسف ، ويتسلّى به عنه ويتعوَّضُ بسبيه منه ؛ فلهذا قال : ﴿ لَنْ أُرْسِلُهُ مَعَكُمْ حَتَّىٰ عَنْ اللهِ لَنَا تُعْلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ أكد المواثِيقَ عن الإنيانِ به ﴿ فَلَمَّا عَاتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ أكد المواثِيقَ وقرَّر العهودَ ، واحتاط لنفسِه في ولدِه ، ولن يُغنى حذَرٌ من قَدَرٍ ، ولولا حاجتُه وقرَّر العهودَ ، واحتاط لنفسِه في ولدِه ، ولن يُغنى حذَرٌ من قَدَرٍ ، ولولا حاجتُه

<sup>(</sup>١) في ح، م، ص: ( نريد ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « محلتهم » .

وحاجةُ قومِه إلى الميرةِ لَمَا بعَث الولدَ العزيزَ ، ولكنَّ الأقدارَ لها أحكامٌ ، والربُّ تعالى يُقدِّرُ ما [ ١٣١/١] يشاءُ ، ويختارُ ما يريدُ ، ويحكمُ ما يشاءُ ، وهو الحكيمُ العليمُ . ثم أمرهم أن لا يدخلوا المدينة من باب واحدٍ ، ولكنْ لِيدخلوا مِن أبوابٍ متفرقةٍ . قيل : أراد أن لا يُصيبَهم أحدٌ بالعين ؛ وذلك لأنهم كانوا أشكالًا حَسنةً ، وصُورًا بديعةً . قاله ابنُ عباسٍ ، ومُجاهدٌ ، ومحمدُ بنُ كعبٍ ، وقتادةُ ، والسُّدِّيُ ، والضحاكُ(۱) . وقيل : أراد أن يَتفرقوا لعلهم يجدون خبرًا ليوسف ، أو يُحدَّثون عنه بأيسرِ شيءٍ . قاله إبراهيمُ النَّخعيُ . وقال والأولُ أظهرُ . ولهذا قال : ﴿ وَمَآ أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللهِ مِن شَيْءٍ ﴾ . وقال تعالى : ﴿ وَلَمَّ اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهُ مِن اللهِ واللهِ واللهِ والمُورِ والبُطْمِ والعَسَلِ ، وأخذوا الدراهمَ الأُولِي وعَرْضًا اللهِ وعَرْضًا اللهُ وَي وعَرْضًا اللهِ واللهِ واللهُ واللهُ وعَرْضًا اللهُ وَلَى وعَرْضًا اللهِ وعَرْضًا اللهُ وَلَى وعَرْضًا اللهُ ولَى وعَرْضًا اللهِ وعَرْضًا اللهِ واللهُ واللهُ وعَرْضًا اللهُ ولَى وعَرْضًا اللهِ وعَرْضًا اللهُ ولَى وعَرْضًا اللهُ المُعَلَى اللهُ وعَرْضًا اللهُ المُعَلَى وعَرْضًا اللهُ المَعَمَ اللهُ اللهُ ولَى وعَرْضًا اللهُ المَعْمِ والعَسَلِ ، وأخذوا الدراهمَ الأُولَى وعَرْضًا اللهُ المَعَمَ اللهُ المَعْمَ والعَسَلِ ، وأخذوا الدراهمَ الأُولَى وعَرْضًا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ وَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّى آَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَهِسْ بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ \* فَلَمَّا جَهَّرَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسَّفَايَةَ فِي رَحْلِ أَجِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنَ أَيَّتُهَا ٱلْغِيرُ إِنَّكُمْ لَسَلْرِقُونَ \* قَالُواْ وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ \* قَالُواْ نَقْلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ \* قَالُواْ نَقْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ \* قَالُواْ تَآلَقهِ لَقَدْ عَلَى اللهِ يَعْمِ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ \* قَالُواْ تَآلَقهِ لَقَدْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ لَقَدْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ١٣/١٣.

<sup>(</sup>٢) فى ح، م: « عوضا » ، وفى ص: « عوضوا » والعَرْضُ : المتاعُ .

لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلّآ أَن يَشَآءَ ٱللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ \* قَالُوۤاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَٱللهُ أَعْلَمُ فَبْلُ فَأْسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّ مَّكَانًا وَٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ \* قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا فَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَن نَا أَخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَلَعَنَا عِندَهُ إِنَّا فَرَاكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَن نَا أَخُذَ إِلّا مَن وَجَدْنَا مَتَلَعَنَا عِندَهُ إِنَّا إِذًا لَظَالِمُونَ ﴾ [يوسف: ٢٩ - ٢٩].

يَذكرُ تعالى ما كان مِن أمرِهم حينَ دخلوا بأخِيهم بنيامينَ على شقيقِه يوسفَ ، وإيوائِه إليه وإخباره له سرًّا عنهم بأنه أخوه ، وأُمْره بكَتْم ذلك عنهم ، وسلَّاه عما كان منهم مِن الإساءةِ إليه ، ثم احتال على أخذِه منهم ، وتَرْكِه إِياه عندَه دونَهم ، فأمَر فِتْيانَه بوضْع ِ سِقايَتِه - وهي التي كان [ ١٣١/١ ع يَشربُ بها ويَكيلُ بها للناس الطعامَ ('مِن عِزَّتِه') – في متاع ِ بنيامينَ ، ثم أَعْلَمَهم بأنهم قد سَرَقوا صُواعَ المِلكِ ، ووعَدهم جِعَالةً على رَدِّه حِمْلَ بعيرٍ ، وضَمِنه المُنادِي لهم ، فأُقبَلوا على من اتَّهمَهم بذلك ، فأنَّبوه وهَجَّنوه فيما قاله لهم و﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جَئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ﴾ يقولون : أنتم تعلمون منا خلافَ ما رميتمونا به من السَّرِقةِ ﴿ قَالُواْ فَمَا جَزَآؤُهُ إِن كُنتُمْ كَلْدِبِينَ \* قَالُواْ جَزَآؤُهُ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَآوُهُ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّلِمِينَ ﴾ . وهذه كانت شريعتَهم ، أنَّ السارقَ يُدْفَعُ إلى المسروق منه ؛ ولهذا قالوا : ﴿ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظُّلِمِينَ ﴾ . قال الله تعالى : ﴿ فَبَدَأُ بِأُوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وعَآءِ أُخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَا مِن وعَآء أُخِيهِ ﴾ ليكونَ ذلك أبعدَ للتُّهمةِ وأَبلغَ في الحِيلةِ . ثم قال الله تعالى : ﴿ كَذَٰلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ أي لولا اعترافهم بأنَّ جزاءَه مَن وُجِد

<sup>(</sup>١ - ١) في م : ﴿ عن غرته ﴾ . ومن عزَّتِه : يعني من قلة الطعام حينفذ .

في رَحْلِه فهو جزاؤه ، لَمَا كان يَقدرُ يوسفُ على أخذِه منهم في سياسةِ مَلِكِ مصرَ ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللهُ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَآءُ ﴾ أى في العلم ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ وذلك لأن يوسفَ كان أُعلمَ منهم وأتمَّ رأيًا ، وأقوى عزمًا وحزمًا ، وإنما فعَل ذلك عن أمر الله له في ذلك ؛ لأنه يترتبُ على هذا الأمرِ مصلحةً عظيمةً بعدَ ذلك ؛ مِن قُدوم ِ أبيه وقومِه عليه ووُفودِهم إليه . فلما عايَنوا استخراجَ الصُّواعِ مِن حِمْلِ بنيامينَ ﴿ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخْ لَّهُ مِن قَبْلُ ﴾ يعنُون يوسف . قيل : كان قد سرَق صنم جَدِّه أبى أمِّه ، فَكَسَره(١) . وقيل : كانت عمَّتُه قد علَّقت عليه بينَ ثيابِه وهو صغيرٌ مِنْطَقةً كانت لإسحاقَ ، ثم استخرجوها مِن بينِ ثيابِه ، وهو لا يَشعُرُ بما صنعتْ ، وإنما أرادت أن يكونَ عندَها وفي حضانتِها لمحبتِها له . وقيل : كان يأخذُ الطعامَ مِن البيتِ فَيُطعِمُه الفقراءَ . وقيل غيرُ ذلك . فلهذا ﴿ قَالُوٓاْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ﴾ وهي كلمتُه بعدَها . وقولُه : ﴿ أَنتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ﴾ أجابهم سرًّا لا جهرًا ، حِلْمًا وكَرَمًا وصفحًا وعفوًا . فدخلوا معه في التَّرقُقِ والتَّعطُّفِ ، فقالوا : ﴿ يَــَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* قَالَ مَعَاذَ ٱللهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِندَهُ إِنَّآ إِذًا لَّظَلِمُونَ ﴾ أي إن أطلقنا المتَّهمَ وأخذْنا البرىءَ ، [ ١٣٢/١ ] هذا ما لا نفعله ولا نسمَحُ به ، وإنما نأخذُ مَن وجدنا متاعنا عندَه . وعندَ أهل الكتاب أن يوسفَ تعَرُّفَ إليهم (١) حينئذٍ . وهذا مما غَلِطوا فيه و لم يفهموه جيدًا(٣) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ۲۹/۱۳.

<sup>(</sup>٢) تعرُّف إليهم : جعلهم يعرفونه . اللسان ( ع ر ف ) .

<sup>(</sup>٣) في م ، ص : « جدًّا » .

﴿ فَلَمَّا ٱسْتَيْءَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ ٱللهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسَفَ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي ٓ أَبِي ٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ \* ٱرْجِعُوۤاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَ بَانَا ۚ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ \* وَسْئِلِ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي ٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ \* قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ عَسَى ٱللهُ أَن يَأْتِينِي بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ \* وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَآلَّسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ \* قَالُواْ تَاللهِ تَفْتَؤُاْ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَاٰلِكِينَ \* قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّى وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* يَابَنِيُّ آذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْئُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللهِ إِنَّهُ لَا يَايْئُسُ مِن رَّوْحِ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ [يوسف: ٨٠ - ٨٧]. يقولُ تعالى مخبرًا عنهم أنهم لمّا استيأسوا مِن أخذِه منه خَلَصوا يتناجَوْن فيما بينهم ﴿ قَالَ كَبِيرُهُمْ ﴾ وهو روبيلُ ﴿ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مُّوثِقًا مِّنَ ٱلله ﴾ وقد أخلفتُم عهدَه(١) وفرَّطتُم فيه كما فرَّطتُم في أخيه يوسفَ مِن قبلِه ، فلم يَبْقَ لي وجة أقابلُه به ﴿ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ ﴾ أي ؛ لا أزالُ مقيمًا ههنا ﴿ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي ﴾ في القُدوم عليه ﴿ أَوْ يَحْكُمَ ٱللهُ لِي ﴾ بأن يُقدِّرَني على ردِّ أخى إلى أبي ﴿ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ \* ٱرْجِعُوٓاْ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَنَأَ بَانَآ إِنَّ آبْنَكَ سَرَقَ ﴾ أي ؛ أخبروه بما رأيتُم من الأمر في ظاهر المشاهدة ﴿ وَمَا شَهِدْنَا ۚ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ \* وَسُلِّل ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِي ٓ أَقْبَلْنَا فِيهَا ﴾ أي ؛ فإن هذا الذي أخبرناك به ، مِن أخذِهم

<sup>(</sup>١) في ص: « موعده ».

أخانا(١) لأنه سرَق ، أمرٌ اشتَهر بمصر ، وعِلْمُه مع العِيرِ التي كنا نحن وهم هناك ﴿ وَإِنَّا لَصَلْوَقُونَ \* قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ ﴾ أي بلس الأمرُ كا ذكرتم ، لم يَسرِقْ فإنه ليس بسَجِيَّةٍ له ولا خُلُقه ، وإنما سوَّلَت لكم أنفسُكم أمرًا ، فصبر جميلٌ . قال ابن إسحاق وغيره (١) : لما كان التفريط منهم في بنيامين مترتبًا على صنيعِهم في يوسف قال لهم ما قال . وهذا كا قال بعض [ ١٩٢١ه ع السلف : إنَّ من جزاءِ السيئة السيئة بعدَها . ثم قال : وأن عسى الله أن يَأْتِيني بِهِمْ جَمِيعًا ﴾ يعني يوسف وبنيامين وروبيل ﴿ إِنَّهُ هُو الْعَلِيمُ ﴾ أي ؛ بحالى وما أنا فيه مِن فِراق الأحِبَّةِ ﴿ الْحَكِيمُ ﴾ في جميع ما يُقدِّرُه ويفعله ، وله الحكمة البالغة والحُجة القاطعة ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ ﴾ أي ؛ أعرض عن بنيه ﴿ وَقَالَ يَا شَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ ذكره (٢) حزنه الجديد أعرض عن بنيه ﴿ وَقَالَ يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ ﴾ ذكره (٢) حزنه الجديد القديم ، وحرَّك ما كان كامِنًا ، كا قال بعضُهم (٤) :

نَقُلْ فَوَادَكَ حيثُ شِئتَ منَ الهُوَى ما الحبُّ إلا لِلحبيبِ الأُوَّلِ وقال آخر (٥):

لقد لامنى عندَ القبورِ على البُكا رفيقى لتَذْرافِ<sup>(١)</sup> الدموعِ السَّوافِكِ فقال أُتبكى كلَّ قبرِ رأيتَـه لقبرِ ثَوَى بينَ (اللَّوَى فالدَّكَادِكِ<sup>٧)</sup> ؟

<sup>(</sup>١) في ص: ﴿ إحدانا ﴾ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۳۸/۱۳.

<sup>(</sup>٣) في ح: ( ذكرناه ) .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي تمام في شرح ديوانه ٢٥٣/٤.

<sup>(</sup>٥) هو متمم بن نويرة . شرح ديوان الحماسة ٧٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: ( لبدران ) .

 <sup>(</sup>٧ - ٧) اللَّوَى : ما التوى من الرمل . والدَّكادِك واحدها دَكْدَاك ؛ وهو ما تكبَّس من الرمل واستوى . ورواية الحماسة : « فالدوانك » . وصدر البيت الأخير روايته هكذا : « فقلت له : إن الشجا يبعث الشجا » .

فقلتُ له إن الأسى يَبعثُ الأسى فدَعْني فهذا كلُّه قبرُ مالِكِ وقولُه : ﴿ وَٱلْبَيْضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ ﴾ أى ؛ من كثرةِ البكاءِ ﴿ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴾ أي ؛ مُكْمَدٌ (١) من كثرةِ حزيه ، وأسفِه وشوقِه إلى يوسفَ . فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوَحْدةِ(٢) وأَلم الفِراقِ. قَالُواْ له على وجهِ الرَّحمةِ له والرأفةِ به والحرص عليه : ﴿ تَٱللَّهِ تَفْتَوُّا تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَالِكِينَ ﴾ يقولون : لا تزالُ تتذكرُه حتى يَنْحَلَ جسدُك ، وتَضعُفَ قُوَّتُك ، فلو رفَقْتَ بنفسِك كان أُوْلَى بك ﴿ قَالَ إِنَّمَآ أَشْكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللهِ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ يقولُ لبنيه : لستُ أشكو إليكم (") ولا إلى أحدٍ من الناس ما( ) أنا فيه ، إنما أشكوه إلى الله عز وجل ، وأُعلمُ أَن الله سيجعلُ لي مما أنا فيه فرجًا ومخرجًا ، وأُعلمُ أن رؤيا يوسفَ لا بدُّ أن تقعَ ، ولا بدُّ أن أسجدَ له أنا وأنتم حَسَبَ ما رأى . ولهذا قال : ﴿ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ ثم قال لهم محرِّضًا على تطلُّب يوسفَ وأخيه ، وأن يبحثوا عن أمرِهما : ﴿ يَابَنِيُّ آذْهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَايْتُسُواْ مِن رَّوْحِ ٱللهِ إِنَّهُ لَا يَائِشُ مِن رَّوْحِ ٱللهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْكَـٰفِرُونَ ﴾ أي ؛ لا تيأسوا من الفرج ِ بعدَ الشدةِ ؛ فإنه لا يبأسُ من رَوْح ِ اللهِ وفرجه وما يقَدِّرُه من المخرج ِ في المضايقِ إلا القومُ الكافرون .

﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَكَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُوْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللهَ يَجْزِى ٱلْمُتَصَدِّقِينَ \* قَالَ هَلْ

<sup>(</sup>۱) فى ح: « مكضم » ، وڧ م: « مكظم » .

<sup>(</sup>٢) في م: « الوجد ».

<sup>(</sup>٣) بعده في الأصل: ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو أَي بِثِّي وحزني ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وما ».

عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَالُونَ \* قَالُواْ أَءِنَّكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا ۚ يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أَخِى قَدْ مَنَّ ٱللهُ عَلَيْنَآ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللهَ َلَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* قَالُواْ تَآلَلُهِ لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱللهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَ طِئِينَ \* [ ١٣٣/١ و ] قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّاحِمِينَ \* آذْهَبُواْ بِقَمِيصِي هَاٰذَا فَأَلَّقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أُجْمَعِينَ ﴾ [يوسف: ٨٨ - ٩٣] . يخبرُ تعالى عن رجوع ِ إخوةِ يوسفَ إليه ، وقَدومِهم عليه ، ورغبتِهم فيما لديه من المِيرةِ ، والصَّدقةِ عليهم بردِّ أخيهم بنيامينَ إليهم ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهُ قَالُواْ يَــَاكُّهَا ٱلْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ ﴾ أي ؛ من الجَدْبِ وضيقِ الحالِ وكثرةِ العيالِ ﴿ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ ﴾ أي ؛ ضعيفةٍ لا يُقْبِلُ مِثلُها مِنَّا إِلَّا أَنْ يُتَجاوزَ عنا . قيل : كانت دراهمَ رديئةً . وقيل : قليلةً . وقيل : حبُّ الصَّنوْبَرِ وحَبُّ البُطْمِ ونحو ذلك . وعن ابن عباس ي: كانت خَلَقَ الغَرائرِ(١) والحبالِ ونحوَ ذلك ﴿ فَأُوْفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَآ إِنَّ ٱللهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ ﴾ قيل : بقَبولِها . قاله السُّدِّئُّ . وقِيل : بردِّ أخينا إلينا . قاله ابنُ جُرَيْجٍ . وقال سفيانُ بنُ عُيَيْنةَ : إنما حُرِّمت الصدقةُ على نبيّنا محمدٍ عَيْلِيُّهُ . ونزَع بهذه الآيةِ . رواه ابنُ جريرٍ (٢) . فلما رأى ما هم فيه من الحال ، وما جاءوا به مما لم يَبْقَ عندَهم سواه من ضعيف المال ، تعرُّف إليهم وعطَف عليهم قائلًا لهم عن أمرِ ربِّه وربِّهم ، وقد حسَر لهم عن جبينِه الشريفِ ، وما يَحْويه مِن الحالِ(٢) فيه الذي يعرفون منه : ﴿ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَاهِلُونَ \* قَالُوٓاْ ﴾ وتعجَّبوا كلَّ العجب ، وقد تردَّدوا إليه مِرارًا عديدةً وهم لا يعرفون أنه هو ﴿ أُءنَّكَ لَأُنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَـٰذَآ أُخِي ﴾

<sup>(</sup>١) الغرائر واحدتها غِرارة ؛ وهي وعاءٌ من الخيش ونحوِه يوضع فيه القمح ونحوه .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبرى ۱۳/۵۵.

<sup>(</sup>٣) الخال : شامة في البدن .

يعنى : أنا يوسفُ الذي صنعتم معه ما صنعتم ، وسلَف مِن أمركم فيه ما فرَّطتم . وقولُه : ﴿ وَهَٰ ٰذَآ أَخِي ﴾ تأكيدٌ لِمَا قال ، وتنبيةٌ على ما كانوا أضمَروا لهما من الحسدِ ، وأعملوا في أمرِهما من الاحتيالِ ؛ ولهذا قال : ﴿ قَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا ﴾ أي ؛ بإحسانِه إلينا وصدقتِه علينا ، وإيوائِه لنا وشَدِّه معاقِدَ عِزِّنا ؛ وذلك بما أسلفنا من طاعتِه ، وصبْرنا على ما كان منكم إلينا ، وطاعتِنا وبرّنا لأبينا ، ومحبتِه الشديدةِ لنا وشفقتِه علينا ﴿ إِنَّهُ مَن يَتَّق وَيَصْبَرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ \* قَالُواْ تَآلله لَقَدْ ءَاثَرَكَ ٱلله عَلَيْنَا ﴾ أى ؛ فضَّلك وأعطاك ما لم يُعطِنا ﴿ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ ﴾ أي ؛ فيما أسدَيْنا إليك ، وها نحن بينَ يديك ﴿ قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ أى ؛ لستُ أُعاتِبُكم (١) على ما كان منكم بعدَ يومِكم هذا . ثم زادهم على ذلك فقال : ﴿ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ﴾ . ومن زعَم أن الوقفَ على قولِه : ﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ﴾ وابتدأ بقولِه : ﴿ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللهُ لَكُمْ ﴾ [ ١٣٣/١ ] . فقولُه ضعيفٌ ، والصحيحُ الأولُ . ثم أمَرهم بأن يذهبوا بقميصِه ، وهو الذي يلي جسدَه ، فيضعوه على عينَى أبيه ، فإنه يرجعُ إليه بصرُه بعدما كان ذهب بإذنِ الله ِ. وهذا من خوارق العاداتِ ودلائِلِ النُّبُوَّاتِ وأكبرِ المعجزاتِ. ثم أمرهم أن يتحمَّلوا بأهلِهم أجمعين إلى ديارِ مصر ، إلى الخيرِ والدُّعَةِ ، وجمع ِ الشمل بعدَ الفرقةِ ، على أكمل الوجوهِ وأعلى الأمور .

﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ ٱبُوهُمْ إِنِّى لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ \* قَالُواْ تَاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَلِكَ ٱلْقَدِيمِ \* فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ ٱلْقَاهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَالُواْ يَتَأْبَانَا فَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ مِنَ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قَالُواْ يَثَأَبَانَا آسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱللهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ \* قَالُواْ يَثَأَبَانَا السَّعْفِرْ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ السَّعْفِرْ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَفُورُ

<sup>(</sup>١) في م: ( أعاقبكم ) .

ٱلرَّحِيمُ ﴾ [يوسف: ٩٤ - ٩٨]. قال عبدُ الرَّزَّاقِ(١): أنبأنا إسرائيلُ ، عن أبي سِنَانٍ ، عن عبدِ اللهِ بن أبي الهُذَيْل ، سمعتُ ابنَ عباس يقولُ : ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ ﴾ . قال : لما خَرَجَت العِيرُ هاجت ريحٌ ، فجاءت يعقوبَ بريحٍ قميص يوسف ، فقال : ﴿ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ﴾ . قال : فوجد ريحه من مسيرةِ ثمانيةِ أيام . وكذا رواه الثُّوريُّ وشعبةُ ، وغيرُهما(٢) ، عن أبي سنانٍ ، به(٣) . وقال الحسنُ البصريُ وابنُ جُرَيْجٍ المكيُّ : كان بينهما مسيرةُ ثمانين فَرْسَخًا(٤) ، وكان له منذ فارقه ثمانون سنةً(٥) . وقولُه : ﴿ لَوْلَآ أَن تُفَنِّدُونِ ﴾ أى ؛ تقولون : إنما قلتَ هذا من الفَنَدِ . وهو الخَرَفُ(١) وكِبَرُ السِّنِّ. قال ابنُ عباس ، وعطاءً ، ومُجاهدٌ ، وسعيدُ بنُ جُبَيْر ، وقتادة : ﴿ تُفَنِّدُونِ ﴾ تُسفِّهونِ . وقال مُجاهدٌ أيضًا والحسنُ : تُهَرِّمُونِ . ﴿ قَالُواْ تَٱللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ ﴾ قال قتادة والسُّدِّئ : قالوا له كلمة غليظة . قال اللهُ تعالى : ﴿ فَلَمَّآ أَن جَآءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَالُهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ فَآرْتَدَّ بَصِيرًا ﴾ أي ؛ بمجرَّدِ ما جاء أَلقَى القميصَ على وجهِ يعقوبَ ، فرجَع مِن فَوْرِه بصيرًا بعد مَا كَانَ ضَرِيرًا ، وقال لبنيه عندَ ذلك : ﴿ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ إِنِّي ٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ أي ؛ أعلمُ أن اللهَ سيَجمعُ شملِي بيوسفَ ، وِستَقَرُّ عيني به ، وسيُريني فيه ومِنه ما يَسُرُّني . فعندَ ذلك ﴿ قَالُواْ يَكَأَبَانَا ٱسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَآ إِنَّا كُنَّا خُطِئِينَ ﴾ طلبوا إليه أن يستغفرَ لهم الله عز وجل عما كانوا فعلوا ونالوا

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق ٣٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) سقط من: ح، وفي م: « وغيرهم ».

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٣/١٣ ، ٥٨ .

<sup>(</sup>٤) الفَرْسَخُ : مقياس قديم من مقاييس الطول ، يقدر بثلاثة أميال . الوسيط ٧٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٥٨/١٣ . إلا أنه فيه : « وكان قد فارقه قبل ذلك سبعًا وسبعين سنة » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « الخوف » .

منه ومِن ابنِه ، وما كانوا عزموا عليه . ولمَّا كان مِن نيَّتهم التوبةُ قبلَ الفعلِ ، وقَّقهم (١) اللهُ للاستغفارِ عندَ وقوع ذلك منهم ، فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا ، وما عليه عوَّلوا قائلًا : ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُو ٱلْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ . [ ١٩٤/١ و ] .

قال ابنُ مسعودٍ ، وإبراهيمُ التَّيْميُّ ، وعمرُو بنُ قَيْسٍ ، وابنُ جُرَيْجٍ (۱) ، وغيرُهم : أَرجأهم إلى وقتِ السَّحَرِ . قال ابنُ جَرير (۱) : حدثنى أبو السائبِ ، حدثنا ابنُ إدريسَ ، سمعتُ عبدَ الرحمن بنَ إسحاقَ يَذكُرُ عن محارِبِ بنِ دِثَارٍ (۱) قال : كان (عمَّ لى الله المسجدَ ، فسمِع إنسانًا يقولُ : اللهم دعَوْتَنى فأجبتُ ، وأمرتَنى فأطعتُ ، وهذا السَّحَرُ فاغفرْ لى . يقولُ : اللهم دعَوْتَنى فأجبتُ ، وأمرتَنى فأطعتُ ، وهذا السَّحَرُ فاغفرْ لى . قال : فاستمَع الصوتَ ، فإذا هو من دارِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ ، فسأل عبدَ اللهِ عن ذلك فقال : إن يعقوبَ أحرَ بنيه إلى السَّحَرِ بقولِه : ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ يَنْزِلُ رَبّنا لَكُمْ رَبّي ﴾ وقد قال الله تعالى : ﴿ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِاللَّهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ يَنْزِلُ رَبّنا كَلَّ لِللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ يَنْزِلُ رَبّنا كُلُّ لِللهِ عَلَيْكُ قال : ﴿ يَنْزِلُ رَبّنا كُلُّ لِللهِ إلى سماءِ الدُّنيا ، فيقولُ : هل مِن تائبٍ فأتوبَ عليه ، هل مِن مستغفرٍ فأغفِرَ له » . وقد ورَد في حديثٍ أن يعقوبَ أرجأ فأعطيَه ، هل مِن مستغفرٍ فأغفِرَ له » . وقد ورَد في حديثٍ أن يعقوبَ أرجأ في فأعطيَه ، هل مِن مستغفرٍ فأغفِرَ له » . وقد ورَد في حديثٍ أن يعقوبَ أرجأ في فيقوبَ أرجأ

<sup>(</sup>١) في الأصل: ( قيضهم ) . وفي ح: ( قيدهم ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « جرير » .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٦٤/١٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل : ( دينار ) .

<sup>(</sup>٥ - ٥) فى النسخ: « عمر » . والمثبت من تفسير الطبرى . وأخرج هذا الأثر الطبرانى (٨٥٤٨) من طريق عبد الرحمن بن إسحاق الكوفى وهو ضعيف .

<sup>(</sup>٦) البخارى (١١٤٥) ، مسلم (٧٥٨) .

بَنيه إلى ليلةِ الجُمُعَةِ ، قال ابنُ جرِيرِ (') : حدَّثنى المُثَنَّى ('') ، ثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمنِ بنِ أيوبَ الدمشقى "، حدثنا الوليدُ ، أنبأنا ابنُ جُرَيْجٍ ، عن عطاء وعِكْرِمةَ ، عن ابنِ عباسٍ ، عن رسولِ اللهِ عَيِّلِكُمْ ﴿ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي ﴾ وهذا ربِّي يعقوبَ لبَنِيه » . وهذا غريبٌ من هذا الوجهِ ، وفي رفعِه نظر ". والأشبهُ أن يكونَ موقوقًا على ابنِ عباسٍ رضى اللهُ عنهما .

﴿ فَلَمَّا دَخُلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويْهِ وَقَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عَامِينِنَ \* وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَنَأَبُتِ هَٰنَا اللهُ عَن السَّجْنِ رُءَيٰى مِن قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّى حَقّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِى ٓ إِذْ أَخْرَجَنِى مِن السَّجْنِ وَجَآءَ بِكُم مِّن ٱلْبُدُو مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَلُنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِى ٓ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ وَجَآءُ بِكُم مِّن ٱلْبُدُو مِن بَعْدِ أَن نَزَعَ الشَّيْطَلُنُ بَيْنِى وَبَيْنَ إِخْوَتِى ٓ إِنَّ رَبِّى لَطِيفٌ لَمُما يَشَآءُ إِنَّهُ هُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ \* رَبِّ قَدْ ءَاتَيْتَنِى مِن ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِى مِن اللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ اللهِ قَلْهُ وَقِيلٍ : خَمُولُ وَقِيلٍ : خَمُولُ وَقِيلٍ : المُعْلِقِينِ سَنَةً . وقيل : خَمُولُ وَقِيل : خَمُولُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى عَلَى عَلْمَ وَقِيل : خَمُولُ وَقِيل : وَقُولُ الْمُعَالُونُ سَنَعً عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلْمُ عَلَى عَلْمَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاحِلًا عَلْمَ فَيْمُ وَاحِلُو ، فَامْتَعَ فَكَانَ فَى السَجْنِ بَضَعَ [ الجَاءُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى السَحِن بَعْمَ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ١٣/٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: ﴿ ابنِ المثنى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ٦٩/١٣ - ٧١ ، الدر المنثور ٣٨/٤ .

سبعٌ عندَ عِكْرِمةَ وغيرِه ، ثم أُخرِج فكانت سنواتُ الخِصْبِ السبعُ ، ثم لما أَمْحلَ الناسُ في السبعِ البواق جاء إخوتُه يَمتارون في السنةِ الأُولَى وحدَهم ، وفي الثانيةِ ومعهم أخوه بنيامينُ ، وفي الثالثةِ تَعَرَّف إليهم ، وأَمَرَهم بإحضارِ أهلِهم أجمعين ، فجاءوا كلَّهم . ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إليه أَبَويْهِ ﴾ أهلِهم أجمعين ، فجاءوا كلَّهم . ﴿ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَ ءَاوَى ٓ إليه أَبَويْهِ ﴾ اجتمع بهما خصوصًا وحدَهما دونَ إخوتِه ﴿ وَقَالَ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ الله عَلَمِينَ ﴾ . قيل : هذا من المُقدَّم والمُؤخّرِ ، تقديرُه : قال ادخلوا مصرَ ، وآوى إليه أبويْه . وضعَفه ابنُ جرير (١) ، وهو معذورٌ . وقيل : بل تلقَّاهما وآواهما في منزلِ الخيام ، ثم لمَّا اقتَرَبوا من بابِ مصرَ قال : ﴿ آدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَآءَ اللهُ عَامِنِينَ ﴾ قاله السُّدِّيُ . ولو قِيل : إن الأمرَ لا يَحتاجُ إلى هذا أيضًا ، وأنه ضُمِّن قولُه : ﴿ آدْخُلُواْ ﴾ معنى : اسكنوا مصرَ وأقيموا بها ﴿ إِن أَنْ اللهُ عَامِنِينَ ﴾ ، لكان صحيحًا مَليحًا أيضًا .

وعند أهلِ الكتابِ أن يعقوب لما وصل إلى أرضِ جاشرَ ؛ وهى أرضُ بُلْبَيْسَ (٢) ، خرَج يوسفُ لِتلقِّيه (٢) ، وكان يعقوبُ قد بعَث ابنه يهوذا بينَ يديه مبشرًا بقُدومِه . وعندَهم أن الملِكَ أطلَق لهم أرضَ جاشرَ ، يكونون فيها ويقيمون بها ، بِنَعَمِهم ومواشِيهم . وقد ذكر جماعةٌ من المفسرين (١) أنه لما أَزِفَ قُدومُ نبي اللهِ يعقوبَ ، وهو إسرائيلُ ، أراد يوسفُ أن يَخرُجَ لِتلقِّيه ، وَرَكِب معه الملِكُ وجنودُه ؛ خدمةً ليوسفَ وتعظيمًا لنبي الله إسرائيلَ ، وأنه فركِب معه الملِكُ وجنودُه ؛ خدمةً ليوسفَ وتعظيمًا لنبي الله إسرائيلَ ، وأنه دعا للملِكِ ، وأن الله رفع عن أهل مصرَ بقية سِنِي الجَدْب ببركة قُدومِه إليهم . فالله أعلمُ . وكان جملةُ مَن قَدِم مع يعقوبَ مِن بنيه وأولادِهم – فيما

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٦٥/١٣ ، ٦٦ ، وانظر هذه الأقوال في تفسيره أيضا ٧٠/١٣ ، ٧١ ، ٢٢٤/١٢ . (٢) في ح: « بلقيس » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ليلتقيه » .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري ٦٦/١٣.

قاله أبو إسحاق السَّبِيعى (۱) ، عن أبى عبيدة ، عن ابن مسعود - ثلاثة وستين إنسانًا . وقال موسى بنُ عُبَيْدة ، عن محمد بن كعب ، عن عبد الله بن شَدَّاد : كانوا ثلاثة وثمانين إنسانًا (۱) . وقال أبو إسحاق ، عن مسروق : دخلوا وهم ثلاثمائة وتسعون إنسانًا . قالوا : وخرجوا مع موسى وهم أزيد مِن ستِّمائة ألف مقاتل . وفي نصِّ أهل الكتاب أنهم كانوا سبعين نَفْسًا ، وسمَّوهم (۱) .

قال الله تعالى: ﴿ وَرَفَعَ أَبُويْهِ عَلَى الْعُرْشِ ﴾ قيل: كانت أمّه قد ماتت ، كا هو عندَ علماء التوراةِ . قال بعضُ المفسرين: فأحياها الله تعالى . وقال المخرون: بل كانت خالَته ليا ، والخالة بمنزلة الأمّ . وقال ابنُ جرير (ئ) وآخرون: بل ظاهرُ القرآنِ يقتضى بقاءَ حياةِ أمّه إلى يومئذٍ ، فلا يُعوّلُ على نقلِ أهلِ الكتابِ فيما خالفه . وهذا قوى "، والله أعلمُ . ورفعهما على العرش ، أى ؛ أجلسهما معه على سريره ﴿ وَخَرُّواْ [ ١/٥٢٥ و ] لَهُ سُجَّدًا ﴾ أى ؛ سَجَد له الأبوان والإخوة الأحدَ عشر ؛ تعظيمًا وتكريمًا . وكان هذا مشروعًا هم ، ولم يَزَلُ ذلك معمولًا به في سائرِ الشرائع حتى حُرِّم في مِلَّتِنا . ﴿ وَقَالَ عَلَمُ ، ولم يَزَلُ ذلك معمولًا به في سائرِ الشرائع حتى حُرِّم في مِلَّتِنا . ﴿ وَقَالَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَعَدَنِي عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ح: ١ السمعي ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبرى ٧٢/١٣ . وفيه أنهم كانوا ستة وثمانين إنسانًا .

<sup>(</sup>٣) انظر الفِصَل ١٦٥/١ - ١٦٨ . ومقدمة ابن خلدون ١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٦٧/١٣.

<sup>(</sup>٥) في ص: ( تعيين ) .

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

حَقَّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ ﴾ أى ؛ بعدَ الهمِّ والصِّيقِ جعلني حاكمًا نافذ الكلمة في الدِّيارِ المصريةِ حيث شئتُ ﴿ وَجَآءَ بِكُم مِّنَ ٱلْبَدْوِ ﴾ أى ؛ البادية . وكانوا يسكنون أرضَ العَرَبَاتِ (١) (امن بلادِ الحليلِ ١) ﴿ مِن بعدِ أَن نَزَغَ ٱلشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ﴾ أى ؛ فيما كان منهم إلى مِن الأمرِ الذي تقدَّم وسبَق ذكرُه . ثم قال : ﴿ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لَمَا يَشَآءُ ﴾ أى ؛ إذا أرد شيئًا هيَّأ أسبابه ويسَّرها وسهَّلها مِن وجوهٍ لا يَهتدِي (١) إليها العبادُ ، بل يُقدِّرُها ويُسِّرها بلطيفِ صُنعِه وعظيم قدرتِه ﴿ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَلِيمُ ﴾ أى ؛ بجميع الأمور ﴿ ٱلْحَكِيمُ ﴾ في خلقِه وشرعِه وقدره .

وعند أهل الكتاب أن يوسف باع أهل مصر وغيرهم ، من الطعام الذى كان تحت يد بأموالِهم كلها ؛ من الذهب والفضة والعقار والأثاث وما يملِكونه كله ، حتى باعهم بأنفسِهم فصاروا أرقاء ، ثم أطلق لهم أرضهم وأعتق رقابهم ، على أن يَعمَلوا ويكون خُمْسُ ما يشتغلون (٤) مِن زرعِهم وثمارِهم للملكِ ، فصارت سُنَّة أهل مصر بعده . وحكى الثَّعلي (٥) أنه كان لا يَشبعُ في تلك السنين حتى لا يَنسَى الجِيعان ، وأنه إنما كان يأكلُ أكلة واحدة نصف النهار ، قال : فمِنْ ثَمَّ اقتدى به الملوك الأخيار في ذلك . قلت : وقد كان أميرُ المؤمنين عمرُ بنُ الخطاب رضى الله عنه لا يَشبعُ بطنه عامَ الرَّمَادة حتى ذهب الجَدْبُ وأتى الخِصبُ . قال الشافعي : قال رجلٌ من الأعراب لعُمر (١) بعدما ذهب عامُ الرَّمَادة : لقد انجَلتْ عنك وإنك لَابنُ حُرَّة .

<sup>(</sup>١) العربات جمع عربة ؛ وهي بلاد العرب . معجم البلدان ٦٣٢/٣ ، اللسان (ع ر ب ) .

<sup>(</sup>۲ - ۲) في ص : « بعد الجليل » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تهتدى » .

<sup>(</sup>٤) ف ح : « يستغلون » .

<sup>(</sup>٥) قصص الأنبياء ص ١١٣.

<sup>(</sup>٦) سقط من: الأصل.

ثم لمّا رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمَّت وشملَه قد اجتمع ، عرف أنَّ هذه الدارَ لا يَقِرُّ بها مِن قَرَارٍ ، وأن كلَّ شيءِ فيها ومَن عليها فَانٍ ، وما بعدَ التمام إلا النقصانُ ، فعندَ ذلك أثنَى على ربِّه بما هو أهلُه ، واعترَف له بعظيم إحسانِه وفضلِه ، وسأل منه ، وهو خيرُ المسئُولين ، أن يَتوفَّاه – أى(١) حينَ يتَوفَّاه - على الإسلام ، وأن يُلحِقَه بعبادِه الصالحين . وهذا كما يقالُ في الدعاء : اللهم [ ١/٣٥/١ ] أُحْيِنا مسلمين وتَوفَّنا مسلمين . أي(١) حينَ تَتوفَّانا . ويَحتملُ أنه سأل ذلك عندَ احتضاره عليه السلامُ ، ('كما سأل النبيُّ عَلِيْكُ عندَ احتضارِه ٢٠ أن يَرْفَعَ رُوحَه إلى الملإ الأعلَى ، والرُّفَقَاء الصالحين من النبيين والمرسلين ، كما قال : « اللهمَّ في الرُّفيقِ الأُعْلَى » . ثلاثًا ، ثم قَضَى (٢) . ويَحتملُ أن يوسفَ عليه السلامُ سأل الوفاة على الإسلام ، مُنْجزًا في صحةٍ منه(١) وسلامةٍ ، وأن ذلك كان سائعًا في مِلْتِهم وشِرْعَتِهم ، كما رُوِى عن ابن عِباس (٥) أنه قال : ما تمَّنَّى نبيٌّ قَطُّ الموتَ قبلَ يوسفَ . فأما في شريعتِنا ، فقد نَهِيَ عن الدعاء بالموتِ إلا عندَ الفتن ، كما في حديثِ مُعَاذٍ ، في الدعاءِ الذي رواه أحمدُ(١): « وإذا أردتَ بقوم فِتْنةً ، فتوفَّنا إليكَ غيرَ مَفْتُونِينَ ﴾ . وفي الحديثِ الآخرِ (٧) : ﴿ ابنَ آدَمَ ، الموتُ خيرٌ لك مِن الفتنةِ » . وقالت مريمُ عليها السلامُ : ﴿ يَلْيَتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَـٰذَا وَكُنتُ نَسْيًا مُّنسِيًّا ﴾ [ مريم : ٢٣ ] . وتمنَّى الموتَ على بنُ أبى طالب لمّا تفاقَمت الأمورُ

<sup>(</sup>١) في الأصل ، ص: ﴿ إِلَى ﴾ .

<sup>(</sup>۲ - ۲) زیادة من : م .

<sup>(</sup>۳) البخاری (۵۹۷٤) ، مسلم (۲۱۹۱) .

<sup>(</sup>٤) في م ، ص : « بدنه » .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٧٣/١٣ .

<sup>(</sup>٦) المسند ٥/٢٤٣ ، صحيح ( إرواء الغليل ٦٨٤ ) .

<sup>(</sup>V) المسند ٥/٤٢٧ ، ( صحيح الجامع ١٣٨ ) .

وعظُمَت الفتنُ ، واشتدَّ القتالُ وكثر القِيلُ والقالُ . وتمنَّى ذلك البخارِئُ أبو عبدِ اللهِ صاحبُ « الصحيحِ » لَمَّا اشتَدَّ عليه الحالُ ولَقِي مِن مُخالِفيه الأهوالَ . فأما في حالِ الرفاهيةِ ، فقد روَى البخاريُ ومسلمٌ في « صحيحَيْهما »(١) ، من حديثِ أنس بن مالك ، قال : قال رسولُ الله عَلَيْكَ : « لا يتمنَّى أحدُكم الموتَ لصُرِّ نزلَ به ، إمَّا مُحسِنًا فيزَدادُ ، وإمَّا مُسيئًا فلعلَّه يَستَعْتِبُ ، ولكنْ ليقُلْ : اللهم أُحيني ما كانت الحياةُ خيرًا لي ، وتوفَّني إذا كانت الوفاةُ خيرًا لي » و المرادُ بالضَّرِ ههنا : ما يَخُصُّ العبدَ في بدنِه ؛ مِن مرض ونحوه ، لا في دينه . والظاهرُ أن نبيَّ اللهِ يوسفَ عليه السلامُ سأل ذلك ، إمّا عندَ احتضارِه ، أو (٢) إذا كان ذلك أن يكونَ كذلك .

وقد ذكر ابنُ إسحاق (٢) عن أهل الكتاب ، أن يعقوب أقام بديار مصر عند يوسف سبع عشرة سنة ، ثم تُوفِّ عليه السلام ، وكان قد أوصَى إلى يوسف عليه السلام أنْ يُدْفَنَ عندَ أبوَيْه إبراهيم وإسحاق . قال السَّدِّ (٤) : فصَبره (٥) وسيَّره إلى بلاد الشام ، فدفنه بالمغارة عند أبيه إسحاق وجده الخليل عليهم السلام . وعند أهل الكتاب أن عُمر يعقوب ، يوم دخل مصر ، مائة وثلاثون سنة . وعندهم أنه أقام بأرض مصر سبع عشرة سنة ، ومع هذا قالوا : فكان جميع عمره مائة وأربعين سنة . هذا نص كتابهم ، وهو غلط ؟

<sup>(</sup>۱) البخاری (۵۲۷۱) ، مسلم (۲۲۸۰) .

ويَستَعْتِبُ : يرجع عن الإساءة ، ويطلب الرضا . النهاية ٣/١٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في ص: ١ و ١٠

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢/٤١١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ١٣/٥٧.

<sup>(</sup>٥) في م : « فصير » . وصيره : أوثقه . اللسان ( ص ب ر ) .

إما فى النَّسخةِ ، أو منهم ، أو قد أُسقَطوا الكَسْرَ ، وليس بعادتِهم فيما هو أَكثرُ مِن هذا ، فكيف يستعملون هذه الطريقة ههنا ؟! .

وقد قال اللهُ تعالى في [ ١٣٦/١ و ] كتابِه العزيز : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِى قَالُواْ نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلّهُ ءَابَآيِكَ إِنْمَامُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] . إبْرَهْيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ [ البقرة : ١٣٣ ] . فوصّى بنيه بالإخلاص ، وهو دينُ الإسلام ، الذي بعَث اللهُ به الأنبياءَ عليهم السلامُ . وقد ذكر أهلُ الكتابِ أنه أوصَى بنيه واحدًا واحدًا ، وأخبَرهم بما يكونُ مِن أمرِهم ، وبشَّر يهوذا بخروج نبيِّ عظيم مِن نَسْلِه تُطيعُه الشَّعوبُ ، وهو عيسى ابنُ مريمَ ، واللهُ أعلمُ .

وذكروا أنه لما مات يعقوبُ بكى عليه أهلُ مصرَ سبعين يومًا ، وأمَر يوسفُ مَلِكَ مصرَ الأطباءَ فطيَّبوه بطِيبٍ ، ومكَث فيه أربعين يومًا ، ثم استأذَن يوسفُ مَلِكَ مصرَ في الخروجِ مع أبيه ليدفنه عند أهلِه ، فأذِن له ، وخرَج معه أكابرُ مصرَ وشيوخها ، فلما وصلوا حبرونَ ، دفنوه في المغارةِ التي كان اشتراها إبراهيمُ الخليلُ مِن عفرونِ بن صخر الحِيثيِّ ، فدفنوه فيها وعمِلوا له عَزَاءً سبعة أيامٍ . قالوا : ثم رجعوا إلى بلادِهم ، وعزَّى إخوة يوسفَ ليوسفَ في أبيهم وترقَّقوا له ، فأكرمهم وأحسنَ مُنقلبهم ، فأقاموا ببلادِ مصرَ . ثم حضرَت يوسفَ عليه السلامُ الوفاة ، فأوصَى أن يُحملَ معهم إذا خرجوا مِن مصرَ ، فيدفنَ عند آبائِه ، فحنَّلوه ووضعوه في تابوتٍ ، فكان بمصرَ حتى أخرَجه معه موسى عليه السلامُ ، فدفنه عند آبائِه كا سيأتى . قالوا : فمات وهو ابنُ مائة سنة وعشرِ السلامُ ، فدفنه عند آبائِه كا سيأتى . قالوا : فمات وهو ابنُ مائة سنة وعشرِ سنين . هذا نصُهم فيما رأيتُه ، وفيما حكاه ابنُ جرير (١) أيضًا . وقال مُباركُ سنين . هذا نصُهم فيما رأيتُه ، وفيما حكاه ابنُ جرير (١) أيضًا . وقال مُباركُ

<sup>(</sup>۱) تاریخ الطبری ۳۶٤/۱.

ابنُ فَضَالَةً ، عن الحسن (١) : أُلْقِىَ يوسفُ فى الجُبِّ وهو ابنُ سبعَ عشرةَ سنةً ، وغاب عن أبيه ثمانين سنةً ، وعاش بعدَ ذلك ثلاثًا وعشرين سنةً ، ومات وهو ابنُ مائة سنة وعشرين سنةً . وقال غيرُه : أوصَى إلى أخيه يهوذا(١) . صلواتُ الله وسلامُه عليه وعلى الأنبياء أجمعين .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى ٧١/١٣ .

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء للثعالبي ص ١٢٥.

# قصةُ نبئ اللهِ أيُّوبَ عليه السلامُ

قال ابنُ إسحاقَ(١): كان رجلًا من الرُّوم ، (١وهو أيوبُ ١) بنُ مُوص بن رَزَاح (١) بن العِيص بن إسحاق بن إبراهيمَ الخليل . وقال غيرُه : هو أيوبُ بنُ مُوصِ بنِ رغويلَ بنِ العيصِ بنِ إسحاقَ بنِ يعقوبَ . وقيل غيرُ ذلك في نَسَبه . وحكِّي ابنُ عساكِرُ ( ) أَنَّ أُمَّه بنتَ لوطٍ عليه السلامُ . وقيل : كان أبوه ممَّن آمَن بإبراهيمَ عليه السلامُ يومَ أُلْقِيَ في النار فلم تَحرقُه. والمشهورُ الأوَّلُ ؛ لأنه مِن ذريةِ إبراهيمَ ، كما قرَّرنا عندَ قولِه تعالى : ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُردَ [ ١٣٦/١ ] وَسُلَيْمَلْنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴾ الآيات [ الأنعام : ٨٤] . مِن أن الصحيحَ أن الضميرَ عائدٌ على إبراهيمَ دونَ نوحٍ عليهما السلامُ ، وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورةِ « النساء » في قولِه تعالى : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَٱلنَّبِيِّنَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْ حَيْنَآ إِلَىٰٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْاحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ ﴾ [النساء: ١٦٣] الآية . فالصحيحُ أنه من سلالةِ العِيص بن إسحاقَ . وامرأتُه قَيْلَ : اسمُها ليا بنتُ يعقوبَ . وقيل : رحمةُ بنتُ أفرائيمَ بن يوسفَ بن يعقوبَ . وهذا أشهر ، فلهذا ذكرناه هلهنا ، ثم نَعطِفُ بذكر أنبياء بني إسرائيلَ بعدَ ذكر قصتِه إن شاء الله ، وبه الثقةُ وعليه التُّكْلانُ .

<sup>(</sup>١) تاريخ الطبرى ٣٢٢/١.

<sup>(</sup>٢ - ٢) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٣) في الطبري : ﴿ رازح ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق ۱۰/۵۰ .

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ (١) : ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّى مَسَّنِىَ ٱلصُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ \* فَٱسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَءَاتَيْنَـٰهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّن عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَلْبِدِينَ ﴾ [الأنياء: ٨٣ ، ٨٤] . وقال تعالى في سورة « صَ »(٢) : ﴿ وَآذْكُرْ عَبْدَنْآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ ٱلشَّيْطَٰنُ بِنُصْب وَعَذَابٍ \* آَرْكُضْ برجْلِكَ هَـٰذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ \* وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مُّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَابِ \* وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَٱصْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أُوَّابٌ ﴾ [ ص : ١١ - ١٤] . أوروَى ابنُ عساكِرَ (١) من طريقِ الكَلْبيِّ ، أنه قال : أولُ نبيٌ بُعِث إدريسُ ، ثم نوحٌ ، ثم إبراهيم ، ثم إسماعيل ، ثم إسحاق ، ثم يعقوب ، ثم يوسف ، ثم لوط ، ثم هودٌ ، ثم صالحٌ ، ثم شُعَيبٌ ، ثم موسى وهارونَ ، ثم إلياسُ ، ثم اليسَعُ ، ثم عرفى بنُ سويلخ ِ بنِ أَفرائيمَ بنِ يوسفَ بنِ يعقوبَ ، ثم يونسُ بنُ مَتَّى مِن بنی یعقوب ، ثم أيوب بنُ رَزَاحِ بنِ آموصِ بنِ ليفرز بنِ العِيصِ بنِ إسحاقَ بن إبراهيمَ . وفي بعض هذا الترتيب نَظُرٌ ، فإن هودًا وصالحًا المشهورُ أَنَّهُمَا بَعَدُ نُوحٍ وقبلَ إبراهيمَ ، واللهُ أعلمُ " .

قال علماءُ التفسيرِ والتاريخِ وغيرُهم (٥): كان أيوبُ رجلًا كثيرَ المالِ ، من سائرِ صنوفِه وأنواعِه ؛ من الأنعامِ والعبيدِ والمواشي والأراضي المتسعةِ بأرضِ البَثْنِيَّةِ من أرضِ حُورَانَ . وحكى ابنُ عساكِرَ أنها كلَّها كانت له ، وكان له أولادٌ وأهلون كثيرٌ ، فسُلِب مِن ذلك جميعِه ، وابْتُلِي في جسدِه

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٣٥٣.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٧/٥٥.

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من: الأصل.

<sup>(</sup>٤) تاریخ دمشق ۱۰/۸۰ ، ۵۹ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبرى ٥٧/١٧ ، تاريخ دمشق ١٠/٩٥ .

بأنواع ِ البلاءِ ، ولم يَبْق منه عضو سليم سوى قلبِه ولسانِه ، يَذَكُرُ الله عز وجل بهما ، وهو فى ذلك كلّه صابِر محتسِب ذاكر لله عز وجل فى ليلِه ونهارِه ، وصباحِه ومَسائِه . وطال مرضُه حتى عافه الجليس ، وأَوْحَش منه الأنيس ، وأُخْرِج من بللهِ ، وألقِى على مَرْبَلَةٍ خارجَها ، وانقطَع عنه الناس ، ولم يَبْق أحد يَحنُو عليه سوى زوجَتِه ، كانت تَرْعَى له حقّه وتَعرِفُ قديم إحسانِه إليها وشفقتِه عليها ، فكانت تَردَّدُ إليه ، فتُصلحُ مِن شأنِه ، وتُعينه على قضاءِ وشفقتِه عليها ، فكانت تَردَّدُ إليه ، فتُصلحُ مِن شأنِه ، وتُعينه على قضاءِ حاجتِه ، وتقوم بمصلحتِه ، وضَعف حالها ، وقلَّ مالها ، حتى كانت تَخدُمُ الناسَ بالأجرِ ؛ لتُطعِمَه وتقومَ بأودِه ، رضى الله عنها وأرضاها ، وهى صابرة معه على ما حلَّ بهما من فِراق المالِ والولدِ ، وما يَختصُ بها من المصيبةِ بالزوج ، وضِيقِ ذاتِ اليدِ ، وخِدمةِ الناس ، بعدَ السعادةِ والنَّعمةِ والخِدمةِ والحُدمةِ ، فإنا لله وإنا إليه [ ١٣٧/١ ] راجعون .

وقد ثبت في « الصحيح ِ »(١) أنَّ رسولَ الله عَلَيْكُ قال : « أشدُّ الناسِ بَلاءً الأنبياءُ ثم الصالحون ثم الأمثلُ فالأمثلُ ؛ يُبْتَلَى الرجلُ على حَسَبِ دِينِه ، فإنْ كان في دينِه صلابَةٌ زِيدَ في بلائِه » . ولم يزِ هذا كلَّه أيوبَ عليه السلامُ إلا صبرًا واحتسابًا وحمدًا وشكرًا ، حتى إن المَثَلَ لَيُضربُ بصبره عليه السلامُ ، ويُضْربُ المَثَلُ أيضًا بما حصَل له من أنواع البَلايَا . وقد رُوى عن وَهْبِ بنِ مُنَبِّهٍ وغيرِه مِن علماء بنى إسرائيلَ ، في قصة أيوبَ ، خبرٌ طويلٌ في كيفية وهابِ مالِه وولدِه وبلائِه في جسدِه ، واللهُ أعلمُ بصحتِه (١) . وعن مُجاهدٍ أنه قال : كان أيوبُ عليه السلامُ أولَ مَن أصابه الجُدَرِئُ . وقد اختلفوا في مدة قال : كان أيوبُ عليه السلامُ أولَ مَن أصابه الجُدَرِئُ . وقد اختلفوا في مدة قال : كان أيوبُ عليه السلامُ أولَ مَن أصابه الجُدَرِئُ . وقد اختلفوا في مدة

<sup>(</sup>۱) لم يعزه صاحب تحفة الأشراف ۳۱۸/۳ إلى أى الصحيحين ، لكن رواه الإمام أحمد في مسنده ١٧٢/١ ، والترمذي (٢٧٨٣) ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (٤٠٢٣) ، والدارمي (٢٧٨٣) ، وانظر الإحسان (٢٩٠٠ ، ٢٩٠١ ) ، (صحيح الترمذي ١٩٥٦ ) .
(۲) أورده الطبري في تفسيره ٧/١٧ – ٦٥ .

بَلُواه على أقوالٍ ؛ فزعَم وَهْبٌ أنه ابْتُلِى ثلاث سنينَ لا تَزيدُ ولا تَنْقُصُ (١) . وقال أنسٌ : ابتُلِى سبع سنين وأشهرًا ، وألْقِى على مَزْبَلَةٍ لِبنى إسرائيلَ ، تختلفُ الدَّوابُ فى جسدِه ، حتى فرَّج الله عنه ، وعظَّم له الأجر ، وأحسن الثناء عليه . وقال حُميدٌ : مكت فى بَلُواه ثمانى عشرة سنة . وقال السُّدِّى : تَساقَط لحمه حتى لم يَبْقَ إلا العظمُ والعَصَبُ ، فكانت امرأتُه تأتيه بالرَّمَادِ تَفْرُشُه تحته ، فلما طال عليها قالت : يا أيوبُ ، لو دَعُوتَ ربَّك لَفرَّجَ عنك . فقال : قد عشتُ سبعينَ سنةً صحيحًا ، فهو قليلٌ لله أن أصبرَ له سبعينَ سنةً . فجَزِعَت مِن هذا الكلام .

وكانت تَخدُمُ الناسَ بالأجرِ ، وتُطعِمُ أيوبَ عليه السلامُ . ثم إِن الناسَ لم يكونوا يستخدمونها ؛ لِعلمِهم أنها امرأة أيوبَ ، خوفًا أن ينالَهم من بلائِه ، أو تُعْدِيَهم بمخالطتِه ، فلما لم تجدْ أحدًا يستخدمُها ، عَمَدَت فباعت لبعض بناتِ الأشرافِ إحدى ضفيرتَيْها بطعام طيب كثيرٍ ، فأتت به أيوبَ ، فقال : مِن أين لكِ هذا ؟ وأنكره ، فقالت : خدمتُ به أناسًا . فلما كان الغدُ لم تجدْ أحدًا ، فباعت الضَّفيرة الأخرى بطعام ، فأتته به فأنكره أيضًا ، وحلف لا أحدًا ، فباعت الضَّفيرة الأخرى بطعام ، فأتته به فأنكره أيضًا ، وحلف لا يأكله حتى تُخبرَه مِن أين لها هذا الطعام ، فكشفت عن رأسِها خِمارَها ، فلما رأى رأسها محلوقًا قال في دعائِه : ﴿ أَنّى مَسّنِيَ ٱلضَّرُ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّحِمِينَ ﴾ .

وقال ابنُ أبي حاتم (٢): حدثنا أبي ، حدثنا أبو (٦) سَلَمَةَ ، حدثنا جَريرُ بنُ

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى ٦٦/١٧ .

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطى فى الدر المنثور ٣٢٨/٤ وعزاه إلى ابن أبى حاتم . والمصنف فى التفسير ٥/٦٥٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ابن ».

حازم ، عن عبد الله بن عُبَيْد بن عُمَيْر (۱) ، قال : كان لأيوب أخوان ، فجاءا يومًا فلم يستطيعا أن يَدْنُوا منه مِن رِيحِه ، فقاما من بعيد ، فقال أحدُهما لصاحبِه : لو كان الله علِم من أيوب خيرًا ما ابتلاه بهذا . فجَزع أيوب مِن قولِهما جَزَعًا لم يَجْزَعْ مِن شيء قط مثلَه ، فقال : اللهم والمعرد اللهم المعرد على الله والمعرد على اللهم المعرد اللهم اللهم اللهم اللهم المعرد اللهم اللهم المعرد المعرد اللهم المعرد اللهم المعرد المعرد اللهم المعرد اللهم المعرد اللهم المعرد المعر

وقال ابنُ أبى حاتم وابنُ جرير (٣) جميعًا : حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأَعْلَى ، أنبأنا ابنُ وهْبِ ، أخبرنى نافعُ بنُ يَزيدَ ، عن عُقيل ، عن الزُّهريِّ ، عن أنس بن مالك ، أن النبيَّ عَيِّلِهِ قال : « إن نبيَّ اللهِ أيوبَ لَبِثَ به بلاؤُه ثمانى عشرةَ سنةً ، فرَفَضه القريبُ والبعيدُ ، إلا رجليْن مِن إخوانِه كانا مِن أخص إخوانِه له ، كانا يَغدُوان إليه ويَرُوحان ، فقال أحدُهما لصاحبِه : ﴿تَعْلَمُ والله الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلمَ الله ؟ قال : منذُ ثمانى عشرة سنةً لم يَرْحَمْه ربُّه فيكُشِف ما به . فلما راحًا إليه ، لم يَصبر الرجلُ حتى ذكر ذلك له ، فقال أيوبُ : لا أدرى ما تقولُ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «عمر».

<sup>(</sup>٢) صَدَّقْتُه : نسبتُه إلى الصدق ، وقلتُ له : صَدَقْتَ . المصباح المنير ( ص د ق ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى ١٦٧/٢٣ ، وعزاه في الدر المنثور ٢٣٠/٤ إلى ابن أبي حاتم. وانظر الإحسان (٢٨٩٨).

<sup>(</sup>٤ - ٤) في م: « يعلم الله » .

غيرَ أَن اللهَ عز وجل يَعلمُ أَنى كنتُ أَمُرُّ على الرجلينِ يتنازعانِ فيَذكُرانِ الله ، فأرجعُ إلى بيتي فأكفُّرُ عنهما ؛ كراهيةَ أنْ يَذكُرًا الله إلا في حقٍّ » . قال : « وكان يَخرُجُ في حاجتِه ، فإذا قضاها أمسكَت امرأتُه بيده حتى يَرجعَ ، فلما كان ذاتَ يوم أبطأت عليه ، فأوحَى اللهُ إلى أيوبَ في مكانِه أن : ﴿ آرْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـٰذَا مُغْتَسَلِّ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴾ فاستَبْطَأَتْه فتلقَّتْه تَنظُرُ ، وأقبَلَ عِليها قد أذهَب الله ما به من البلاء ، وهو على أحسَن ما كان ، فلما رأته ، قالت : أَىْ بارَك اللهُ فيك ، هل رأيتَ نبيَّ اللهِ هذا المُبْتَلَى ؟ فواللهِ على ذلك ما رأيتُ رجلًا أشبه به منك إذ كان صحيحًا . قال : فإنِّي أنا هو » . قال : « وكان له أَنْدَرَانِ(١) ؟ أَنْدَرٌ للقمحِ ، وأَنْدَرٌ للشُّعير ، فبعَث الله سحابَتَيْن ، فلما كانت إحداهما على أندر القمح أفرَغَتِ فيه الذهب حتى فاض ، وأفرَغَت الأخرى في أندَرِ الشُّعيرِ الوَرِقَ حتى فاض » . هذا لفظُ ابن ِ جَريرٍ ، وهكذا رواه بتامِه ابنُ حِبَّانَ في « صحيحِه »(٢) ، عن محمدِ بن الحسن بن قُتيبةً ، عن حَرْمَلَةَ ، عن ابن وَهْبِ ، به . وهذا غريبٌ رَفْعُه جدًّا ، والأشبَهُ أنْ يكونَ موقوفًا . وقال ابنُ أبي حاتم (٢) : حدثنا أبي ، ثنا موسى بنُ إسماعيلَ ، حدثنا حمادٌ ، حدثنا على بن زيدٍ ، عن يوسف بن مِهْرَانَ ، عن ابن عباس ، قال : وأَلبَسُهُ اللَّهُ حُلَّةً مِن الجِنةِ ، فتنحَّى [ ١٣٨/١ ] أيوبُ وجلَس في ناحيةٍ ، وجاءت امرأتُه فلم تَعْرَفْه ، فقالت : يا عبدَ الله ِ، هذا المُبْتَلَى الذي كان ههنا ، لعلّ الكلابَ ذهَبت به أو الذئابَ ؟ وجعلَت تُكلُّمُه ساعةً . قال : وَيْحَكِ (٤) أَنَا أَيُوبُ . قالت : أُتُسْخَرُ منِّي يَا عَبِدَ اللهِ ؟ فقال : وَيْحَكِ ، أَنَا أَيُوبُ قَد

<sup>(</sup>١) الأَنْدَرُ : البَيْدَرُ . وهو الموضع الذي تُداس فيه الحبوب . القاموس المحيط ( ن د ر ) .

<sup>(</sup>٢) الإحسان (٢٩٨٢).

<sup>(</sup>٣) عزاه في الدر المنثور ٥/٥ ٣١ لابن أبي حاتم . وانظر تفسير ابن كثير ٥/٦٥ .

<sup>(</sup>٤) في ح ، م : « ولعل » .

ردَّ اللهُ علىَّ جسَدى . قال ابنُ عباس : ورَدَّ اللهُ عليه مالَه ، وولدَه بأعيانِهم ومثْلَهم معهم . وقال وَهْبُ بنُ مُنَبِّهٍ : أوحَى اللهُ إليه : قد رَدَدْتُ عليك أهلَك ومثْلَهم معهم ، فاغتسِلْ بهذا الماءِ فإن فيه شفاءَك ، وقرِّبْ عن صحابَتِك قُربانًا واستغفِرْ لهم ؛ فإنهم قد عصَوْنى فيك . رواه ابنُ أبى حاتم (۱) .

وقال ابن أبي حاتم ("): ثنا أبو زُرْعَةَ ، حدثنا عمرُو بنُ مرزوق ، حدثنا همّامٌ ، عن قتادة ، عن النَّصْرِ بنِ أنس ، عن بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ ، عن أبى هُرَيرة ، عن النبيّ عَلَيْكُ قال : « لما عافى الله أيوبَ عليه السلام ، أمْطَر عليه جَرَادًا مِن ذَهَب ، فَجعَل يأخذُ بيدِه ويَجعَلُ فى ثوبِه » . قال : « فقيل له : يا أيوبُ ، أمَا تَشبَعُ ؟ قال : يا ربّ ، ومَنْ يشبَعُ مِن رحمتِك ؟! » . وهكذا يا أيوبُ ، أمَا تَشبَعُ ؟ قال : يا ربّ ، ومَنْ يشبَعُ مِن رحمتِك ؟! » . وهكذا رواه الإمامُ أحمدُ ") ، عن أبى داود الطَّيَالِسِيِّ وعبدِ الصَّمدِ ، عن همام ، عن قتادة ، به . ورواه ابنُ حِبَّانَ فى «صحيحِه »(") عن عبدِ الله بن محمد الأَرْدِيّ ، عن إسحاق ابن راهَويْه ، عن عبدِ الصَّمدِ به . و لم يُخرِّجُه أحدٌ من أصحابِ الكتب ، وهو على شرطِ « الصحيحِ » . فالله أعلمُ .

وقال الإمامُ أحمدُ (°): ثنا سفيانُ ، عن أبى الزِّنادِ ، عن الأَعْرَجِ ، عن أبى هُرَيرةَ : أُرْسِلَ على أيوبَ رِجْلٌ (') من جَرادٍ من ذهب ، فجعَل يَقبِضُها فى ثوبِه ، فقِيل : يا أيوبُ ، ألم يَكفِكَ ما أعطيناك ؟ قال : أَى ربِّ ، ومَن يَستغنى عن فضلِك . هذا موقوفٌ . وقد رُوى عن أبى هُرَيرةَ مِن وجهٍ آخرَ مرفوعًا .

<sup>(</sup>١) انظر التفسير ٥/٢٥٦.

<sup>(</sup>٢) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٣٣١/٤ وعزاه لابن أبي حاتم.

<sup>(</sup>٣) المسند ٣٠٤/٢ ، ٤٩٠ من طريق الطيالسي ، وفي ٣٤٧/٢ من طريق عبد الصمد ، وإسناده صحيح .

<sup>(</sup>٤) الإحسان (٢٢٠٠).

<sup>(</sup>٥) المسند ٢٤٣/٢ ، وأخرجه مرفوعا في المسند ٣٠٤/٢ ، وإسنادهما صحيح .

<sup>(</sup>٦) رِجْلٌ من جَرَاد : الجرادُ الكثير . النهاية ٢٠٣/٢ .

وقال الإمامُ أَحمدُ (۱): حدثنا عبدُ الرَّزَّاقِ ، حدثنا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّامِ بنِ مُنَبِّهٍ ، قال : هذا ما حدثنا أبو هُرَيرة ، قال : قال رسولُ اللهِ عَلِيَّةُ : « بينا أيوبُ يَغتَسِلُ عُرْيانًا خَرَّ عليه جَرادٌ مِن ذهبٍ ، فجعَل أيوبُ يَحْثِى فى ثوبِه ، أيوبُ يَغتَسِلُ عُرْيانًا خَرَّ عليه جَرادٌ مِن ذهبٍ ، فجعَل أيوبُ يَحْثِى فى ثوبِه ، فناداه ربُّه عز وجل : يا أيوبُ ، ألم أكن أغنيتُك عما ترى ؟ قال : بلى يا ربِّ ، ولكن لا غِنَى لى عن بَرَكتِك » . رواه البخارى (۱) مِن حديثِ عبدِ الرزاقو ، به .

وقولُه : ﴿ آرْكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾ أي اضْرِبِ الأرضَ برجلِك . فامتَثل ما أُمِر به ، فأنْبع الله له عينًا باردة الماء ، وأُمِر أن يَغتسلَ فيها ويَشربَ منها ، فأذهب الله عنه ما كان يجدُه مِن الألم والأذى والسَّقَم والمرضِ الذى كان فى جسدِه ، ظاهرًا وباطنًا ، وأبدَلَه الله [ ١٣٨/١ ع ] بعد ذلك كله صحة ظاهرة وباطنة ، وجمالًا تامًا ، ومالًا كثيرًا ، حتى صَبَّ له من المالِ صَبًّا ؛ مطرًا عظيمًا جَرادًا من ذهب ، وأَخلَفَ الله له أهلَه ، كما قال تعالى : ﴿ وَءَاتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَن ذهب ، وأَخلَفَ الله بأعيانِهم . وقِيل : آجَرَه فيمَن سلف ، وعوضه عنهم فى الدار الآخرة . وقولُه : عنهم فى الدار الآخرة . وقولُه : ﴿ وَمُحَمّ له مِن الله مِن ضُرّ ﴾ رحمة منا به ورأفة وإحسانًا ﴿ وَذِكْرَىٰ لِلْعَلِيدِينَ ﴾ أى ؛ تذكرة لمن ابتُلى فى جسدِه أو مالِه أو ولدِه ، فله أُسُوة بنبى الله أيوبَ ، حيث ابتلاه الله بما هو أعظمُ من ذلك ، فصبَر واحتسب حتى فرَّج الله عنه . ومن فَهِم مِن هذا اسمَ امرأتِه ، فقال : هى رحمة . من هذه الآية ، فقد أَبْعَدَ النَّجْعَة ( وأَغْرَقَ فى النَّوْعِ ؟ ) .

<sup>(</sup>١) المسند ٢/٤/٢ ، (صحيح).

<sup>(</sup>٢) البخاري (٣٣٩١).

<sup>(</sup>٣ - ٣) في م: « وأغرق النزع » .

وقال الضحاك ، عن ابن عباس : ردَّ اللهُ إليها شبابَها وزادها ، حتى ولدَتْ له ستةً وعشرين ولدًا ذكرًا ، وعاش أيوبُ بعدَ ذلك سبعين سنةً بأرض الروم على دين الحنيفيَّة ، ثم غيَّروا بعدَه دينَ إبراهيمَ .

وقولُه : ﴿ وَخُدْ بِيَدِكَ ضِغْتًا فَٱصْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًا نَّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ . هذه رخصةٌ من الله ِ تعالى لعبدِه ورسولِه أيوبَ عليه السلامُ فيما كان مِن حَلِفِه لَيَضْربَنَّ امرأته مائةً سَوْطٍ. فقيل: حَلِفُه ذلك لِبَيْعِها ضفائِرَها . وقيل : لأنه اعترَضها(١) الشيطانُ في صورةِ طبيب يصفُ لها دواءً لأيوبَ ، فأتَتْه فأخبَرته ، فعرَف أنه الشيطانُ ، فحلَف لَيَضْربَنَّها مائةَ سَوْطٍ . فلما عافاه الله عز وجل أفتاه أن يأخُذ ضِعْثًا ؛ وهو كالعِثْكال الذي يَجمعُ الشَّمارِيخَ(١) ، فيَجمعَها كلُّها ويَضربَها به ضربةً واحدةً ، ويكونُ هذا مُنْزَلًا مَنزِلةَ الضربِ بمائةِ سَوْطٍ ، ويَبَرُّ ولا يَحْنَثُ . وهذا من الفرج ِ والمخرج ِ لمن اتقَى اللهَ وأطاعه ، ولا سيما في حقِّ امرأتِه الصابرةِ المحتسبةِ المكابدةِ ، الصِّدِّيقةِ البارَّةِ الراشِدةِ ، رضى اللهُ عنها . ولهذا عقَّب اللهُ هذه الرُّخصة وعلَّلها بقولِه : ﴿ إِنَّا وَجَدْنَـٰهُ صَابِرًا نَّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ وقد استَعمَل كثيرٌ مِن الفقهاءِ هذه الرُّخصةَ في باب الأيْمانِ والنُّذورِ ، وتوسُّع آخرون فيها حتى وضَعوا كتابَ الحِيَل في الخلاص مِن الأيمانِ ، وصدَّرُوه بهذه الآيةِ الكريمةِ ، وأتوا فيه بأشياءَ من العجائبِ والغرائبِ ، وسنَذكرُ طَرَفًا مِن ذلك في كتاب الأحكام عندَ ـ الوصول إليه ، إن شاء الله تعالى .

وقد ذكر أبنُ جَريرٍ (٣) وغيرُه مِن علماءِ التاريخِ أن أيوبَ عليه السلامُ لما

<sup>(</sup>١) في م: «عرضها».

 <sup>(</sup>۲) العِثْكالُ : العِذْقُ من أعذاق النخل الذي يكون فيه الرُّطَبُ . النهاية ۱۸۳/۳ ، ۲،۰۰/۲ .
 والشماريخ واحدها شِمْرَاخ ؛ وهو الغُصْنُ .

<sup>(</sup>٣) تاريخ الطبرى ٢١٤/١ ، ٣٢٥ .

تُوفِّي كان عمرُه ثلاثًا وتسعين سنةً . وقِيل : إنَّه عاش أكثرَ من ذلك . وقد رَوى ليثٌ ، عن مُجاهدٍ ما معناه أن الله يَحْتَجُّ يومَ القيامةِ بسليمانَ عليه السلامُ على الأرقاءِ ، وبأيوبَ عليه السلامُ على الأرقاءِ ، وبأيوبَ عليه السلامُ على أهلِ البلاءِ . رواه ابنُ عساكِرَ (١) بمعناه . وأنه أوصَى إلى ولده حَوْمَل ، وقام بالأمر بعده ولدُه بشرُ بنُ أيوبَ ، وهو الذي يَزعُمُ كثيرٌ من الناسِ أنه ذو الكِفْلِ ، فاللهُ أعلمُ . ومات ابنُه هذا – وكان نبيًّا فيما يَزْعُمون – وكان عمرُه من [ ١٣٩/١ ] السِّنين خمسًا وسبعين . ولنذكُرُ همهنا قصةَ ذِي الكِفْلِ ؛ إذ قال بعضُهم : إنه ابنُ أيوبَ عليهما السلامُ .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق ۸۲/۱۰ .

# وهذه () قصة ذى الكِفْلِ الذى زعم قومٌ أنه ابنُ أيوبَ عليه السلامُ

قال الله تعالى (٢) ، بعد قصة أيوب ، في سورة ( الأنبياء ) : ﴿ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلِ كُلِّ مِّنَ ٱلصَّابِرِينَ \* وَأَدْخُلْنَهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [الأنبياء : ٨٥ ، ٨٦] . وقال تعالى (٢) ، بعد قصة أيوب أيضًا ، في سورة ( ص ٓ ) : ﴿ وَآذْكُرْ عِبَلْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي سورة ( ص ٓ ) : ﴿ وَآذْكُرْ عِبَلْدَنَا إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَلَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَارِ \* إِنَّا أَخْلَصْنَاهُم بِخَالِصَة ذِكْرَى ٱلدَّارِ \* وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ وَٱلْأَنْعِيارِ \* وَآذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلِّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ [ ص َ : ﴿ وَآذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلِّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ وآذُكُو المَّاهُ وَالْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلِّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ ﴾ وهذا مع الله عيل و القرآنِ العظيمِ بالثناءِ عليه ، مقرونًا مع هؤلاء السادة الأنبياءِ ، أنه نبي عليه مِن ربّه الصلاة والسلامُ ، وهذا هو المشهورُ . وقد زعم آخرون أنه لم يكنْ نبيًا ، وإنما كان رجلًا صالحًا ، وحَكَمًا وابنُ جُرير (٤) في ذلك ، فالله أعلمُ . وروَى ابنُ جُريْمٍ وابنُ أبي نَجِيحٍ ، عن مُجاهدٍ ، أنه لم يكنْ نبيًا ، وإنما كان رجلًا صالحًا ، وابنُ أبي نَجِيحٍ ، عن مُجاهدٍ ، أنه لم يكنْ نبيًا ، وإنما كان رجلًا صالحًا ، وكَان قد تَكَفَّلَ لنبي قومِه أن يَكْفيه أمْرَهم ويقضِيَ بينَهم بالعدل ، ففعَل (٥) ،

<sup>(</sup>١) زيادة من: الأصل، ح.

<sup>(</sup>٢) التفسير ٥/٣٥٧ .

<sup>(</sup>٣) التفسير ٦٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبرى ٧٣/١٧.

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ص .

فَسُمِّيَ ذَا الكِفْلِ. وروى ابنُ جرير (١) ، وابنُ أبى حاتم ، من طريق داودَ ابن أبي هندٍ ، عن مُجاهدٍ ، أنه قال : لما كَبرَ اليَسَعُ قال : لو أنَّى استخلَفتُ رجلًا على الناس يَعملُ عليهم في حياتي ، حتى أنظُرَ كيف يَعملُ . فجمَع الناسَ ، فقال : مَن يَتقبُّلْ لي بثلاثٍ أُستخلِفْه ؛ يَصومُ النهارَ ، ويَقومُ الليلَ ، ولا يَغضبُ ؟ قال : فقام رجلٌ تَزْدَرِيه العينُ فقال : أنا . فقال : أنت تَصومُ النهارَ ، وتقومُ الليلَ ، ولا تَغضبُ ؟ قال : نعم . قال : فرَدُّهم ذلك اليومَ ، وقال مثلَها اليومَ الآخَرَ ، فسكَتَ الناسُ وقام ذلك الرجلُ. فقال: أنا. فاستَخْلَفُه . قال : فجعَل إبليسُ يقولُ للشياطين : عليكم بفلانٍ . فأعْياهم ذلك ، فقال : دَعُوني وإيَّاه . فأتاه في صورةِ شيخ ٍ كبيرٍ فقيرٍ ، وأتاه حينَ أُخَذ مَضْجَعَه للقائلةِ ، وكان لا يَنامُ الليلَ والنهارَ إلا تلكَ النُّومةَ ، فدَقُّ البابَ ، فقال : مَنْ هذا ؟ قال : شيخٌ كبيرٌ مظلومٌ . قال : فقام ، ففتَح البابَ ، فجعَل يَقُصُّ عليه ؛ فقال : إن بيني وبينَ قومي خصومةً ، وإنهم ظلموني وفعلوا بي وفعلوا . ( وجعل يُطَوِّلُ عليه ٢ ، حتى حضَر الرَّوَاحُ وذهبَت القائِلةُ . وقال : إِذَا رُحْتُ فَأْتِنِي آخُذْ لَكَ بَحَقِّكَ . فَانطَلق وراح ، فكان في مَجْلِسِه ، فجعَل يَنظرُ هل يرى الشيخ ، فلم يَرَه ، فقام يَتْبَعُه ، فلما كان الغدُ جعَل يَقضِي بينَ الناس ِ ، ويَنتظرُه فلا يراه ، فلما رجَع إلى القائلةِ فأخَذ مَضْجَعَه ، أتاه فدقُّ البابَ ، فقال : مَن هذا ؟ فقال : الشيخُ الكبيرُ المظلومُ . ففتَح له ، فقال : أَلَمْ أَقُلْ لَكَ : إِذَا قَعَدَتُ فَأَتِنِي ؟ فقال : إنهم أُخبِثُ قوم ، إذا عرَفوا أنَّك قاعدٌ قالوا : نحن نُعطيك حقَّك . وإذا قمتَ جحَدوني . قال : [ ١٣٩/١ ع انطَلِقْ ، فإذا رحتُ فأُتِني . قال : ففاتَنه القائلةُ ، فراح فجعَل يَنتَظِرُ فلا يَراه ، وشقَّ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبرى 21/1 ، وذكره السيوطى فى الدر المنثور 31/1 . وعزاه 1 لابن أبى حاتم . (۲ – ۲) سقط من : ح ، م .

عليه النّعاسُ ، فقال لبعضِ أهلِه : لا تَدَعَنَّ أحدًا يَقرُبُ هذا البابَ حتى أنامَ ، فإلى قد شقَّ على النومُ . فلما كان تلك الساعة جاء ، فقال له الرجلُ : وراءَك وراءَك . فقال : إنى قد أتيتُه أَمْسِ فذكرتُ له أمرى . فقال : لا ، واللهِ لقد أمّرنا أنْ لا نَدَعَ أحدًا يَقْرُبُه . فلما أعياه ، نظر فرأى كُوَّة في البيتِ ، فتسوَّرَ منها فإذا هو في البيتِ ، وإذا هو يدُقُ البابَ مِن داخل . قال : فاستيقظ الرجلُ ، فقال : يا فلانُ ، ألم آمُرُك ؟ قال : أمَّا مِن قِبَلِي ، واللهِ لم تُؤْت ، فانظُرْ مِن أين أُتِيتَ ؟ قال : فقام إلى البابِ ، فإذا هو مُغلَقٌ كا أغلقه ، وإذا الرجلُ معه في البيتِ ، فعرَفه ، فقال : أعدوً الله ؟ قال : نعم ، أعْيَيْتني في كلِّ الرجلُ معه في البيتِ ، فعرَفه ، فقال : أعدوً الله ؟ قال : نعم ، أعْيَيْتني في كلِّ شيءٍ ، ففعلتُ ما تَرى لأغضِبَك . فسمًاه اللهُ ذا الكِفْلِ ؛ لأنه تكفَّلَ بأمرٍ فوقًى به .

وقد روّى ابنُ أبى حاتم (۱) أيضًا عن ابنِ عباسٍ قريبًا من هذا السياقِ . وهكذا رُوى عن عبدِ الله بن الحارثِ ، ومحمدِ بن قيسٍ ، وابن حُجَيْرةَ الأكبرِ ، وغيرِهم من السلفِ نحو هذا (۱) . وقال ابنُ أبى حاتم : حدثنا أبى ، حدثنا أبو الجَماهِرِ ، أنبأنا سعيدُ بنُ بشيرٍ ، حدثنا قتادةُ ، عن كِنَانَةَ بنِ الأَخْنَسِ ، قال : سمعتُ الأشعريَّ – يعنى أبا موسى – رضى الله عنه وهو على هذا المِنبرِ يقولُ : ما كان ذو الكِفلِ نبيًّا ، ولكن كان رجلًا صالحًا يصلي كلَّ يوم مائةَ صلاةٍ ، فتكفَّلَ له ذو الكفلِ مِن بعدِه ، يُصلي كلَّ يوم مائةَ صلاةٍ ، فشمِّى ذا الكِفلِ . ورواه ابنُ جَريرٍ (۱) ، مِن طريقِ عبدِ الرَّزَّاقِ ، عن مَعْمَرٍ ، عن قَتادةَ ، قال : قال أبو موسى الأشعريُّ . فذكره منقطِعًا .

<sup>(</sup>١) التفسير ٥/٨٥، ٣٥٩ . وعزاه في الدر المنثور ٣٣١/٤ إلى ابن أبي حاتم .

۲) تفسير الطبرى ۲۷/۱۷ - ۷۰.

۲٦ ، ۲٥/۱۷ ، ۲٦ .
 ۲٦ ، ۲٥/۱۷ ، ۲۲ .

فأما الحديثُ الذي رواه الإمامُ أحمدُ(١): حدثنا أسباطُ بنُ محمدٍ ، حدثنا الأعمشُ ، عن عبدِ الله بن عبدِ الله ي عن سعدٍ مَوْلَى طلحة ، عن ابن عُمَر ، قال : سمعتُ مِن رسولِ الله عَلَيْكُ حديثًا لو لم أَسْمَعُه إلا مرةً أو مرتين – حتى عَدَّ سبعَ مِرَارٍ - ولكنْ قد سمِعتُه أكثرَ مِن ذلك ، قال : « كان الكِفْلُ مِن بني إسرائيلَ ، لا يَتورَّعُ من ذنبِ عَمِله ، فأتَتُه امرأةٌ فأعطاها ستين دينارًا على أَن يَطَأُها ، فلما قعَد منها مَقْعَدَ الرجُلِ مِن امرأتِه أُرْعِدَتْ وبكَتْ ، فقال لها : مَا يُبْكِيكِ ؟ أَكْرَهْتُكِ ؟ قالت : لا ، ولكنْ هذا عملٌ لم أعمَلُه قَطَّ ، وإنما حمَلَتْني عليه الحاجةُ . قال : فتفعلين هذا ولم تفعليه قَطُّ ؟ ثم نزَل فقال : اذهبي بالدنانير لك . ثم قال : والله لا يَعْصِي الله الكفل أبدًا . فمات مِن ليلتِه ، فأصبَح مكتوبًا على بابه: قد غفَر الله للكِفْل ». ورواه الترمذيُّ (١) مِن حديثِ [ ١٤٠/١ ] الأعمش به ، وقال : حسنٌ . وذكَّر أن بعضَهم رواه فَوَقَفَه عَلَى ابنِ عُمَرَ ، فَهُو حَدَيْثُ غُرِيبٌ جَدًّا ، وَفَي إِسْنَادِهُ نَظَرٌ ، فَإِنْ سَعْدًا هذا ، قال أبو حاتم : لا أعرفُه إلا بحديثٍ واحدٍ . ووثَّقه ابنُ حِبَّانَ . ولم يَرْوِ عنه سوى عبدِ الله ِ بن ِ عبدِ الله ِ الرازيِّ هذا . فاللهُ أعلمُ . "وإن كان محفوظًا فليس هو ذا الكِفْلِ ، وإنما لفظُ الحديثِ « الكِفلُ » من غير إضافةٍ ، فهو رجلٌ آخرُ غيرُ المذكورِ في القرآنِ الكريم . واللهُ أعلمُ بالصوابِ" .

<sup>(</sup>١) المسند ٢٣/٢ ، إسناده صحيح .

<sup>(</sup>٢) الترمذي (٢٤٩٦) ، (ضعيف الترمذي ٤٤٨).

<sup>(</sup>٣ - ٣) سقط من : مَ ﴿ أَ إِ

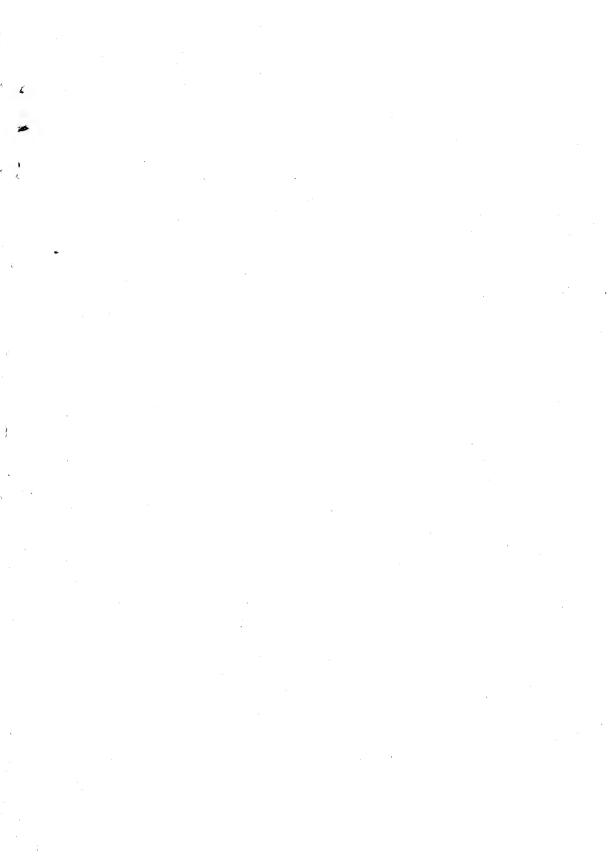

### فهـــرس الجزء الأول من البداية والنهاية

| الصفحة                 | الموضـــوع                        |
|------------------------|-----------------------------------|
| (1.4) - (0)            | مقدمة التحقيق                     |
| ٣                      | مقدمة المصنف رحمه اللَّه          |
| 11                     | فصل: في خلق السماوات والأرض       |
| ن والكرسي              | فصل: فيما ورد في صفة خلق العرش    |
| ۲٦                     | فصل: في ذكر اللوح المحفوظ         |
| أرض وها بينهما         | باب ما ورد فى خلق السماوات والا   |
| ٤٧                     | فصل: في البحار والأنهار           |
| ض والجبال              | فصل: في خلق اللَّه للسماوات والأر |
| وما فيهن من الآيات ٦٤  | باب ذكر ما يتعلق بخلق السماوات    |
| قزح                    | فصل: في الكلام على المجرة وقوس    |
| يهم السلام ٩٨          | باب ذكر خلق الملائكة وصفاتهم علب  |
| 117                    | فصل: في أقسام الملائكة            |
| الملائكة على البشر ١٢٦ | فصل: في اختلاف الناس في تفضير     |

| 1.47  | باب ذكر خلق الجان وقصة الشيطان                      |
|-------|-----------------------------------------------------|
| 171   | باب ما ورد في خلق آدم عليه السلام                   |
| 191   | ذكر احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام          |
| ۲     | ذكر الأحاديث الواردة في خلق آدم عليه الصلاة والسلام |
| ۲۱٦   | ذكر قصة ابنى آدم قابيل وهابيل                       |
| 74.   | ذكر وفاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث                    |
| 7.7   | ذكر إدريس عليه السلام                               |
| 777   | قصة نوح عليه السلام                                 |
| 7.77  | ذكر شيء من أخبار نوح نفسه عليه الصلاة والسلام       |
| 777   | ذكر صومه عليه السلام                                |
| ۲۷۸   | ذكر حجة نوح عليه السلام                             |
| 7 7 9 | ذكر وصيته لولده ، عليه الصلاة والسلام               |
| 777   | قصة هود عليه السلام                                 |
| ٣ . ٤ | قصة صالح نبى ثمود عليه الصلاة والسلام               |
| 771   | ذكر مرور النبي ﷺ بوادى الحجر من أرض ثمود عام تبوك   |
| 47 8  | قصة الراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام              |

| ٣٤٢   | ذكر مناظرة إبراهيم الخليل مع من أراد أن ينازع العظيم                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| ٣٤٦   | ذكر هجرة الخليل عليه السلام إلى بلاد الشام                              |
| 708   | ذكر مولد إسماعيل عليه الصلاة والسلام من هاجر                            |
|       | ذكر مهاجرة إبراهيم عليه السلام بابنه إسماعيل وأمِّه هاجر إلى            |
| 807   | جبال فاران                                                              |
| ٣٦٣   | قصة الذبيح عليه السلام                                                  |
| ۲۷۱   | ذكر مولد إسحاق عليه الصلاة والسلام                                      |
| 777   | ذكر بناء البيت العتيق                                                   |
| 3 1.7 | ذكر ثناء اللَّه ورسوله الكريم عَيْلِيِّهِ على عبد اللَّه وخليله إبراهيم |
| 499   | ذكر قَصْره في الجنة                                                     |
| ٤٠٠   | ذكر صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام                                     |
| ٤٠٢   | ذكر وفاة إبراهيم الخليل عليه السلام، وما قيل في عمره                    |
| ٤٠٧   | ذكر أولاد إبراهيم الخليل عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام                |
| ٤٠٨   | قصة قوم لوط عليه السلام                                                 |
| 270   | قصة مدين قوم شعيب عليه الصلاة والسلام                                   |
| 2 2 1 | باب ذكر ذرية ابراهيم عليه الصلاة والسلام                                |

| 2 2 7 | ذكر إسماعيل عليه السلام                                       |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| ٤٤٧   | ذكر إسحاق بن إبراهيم الكريم ابن الكريم عليهما الصلاة والتسليم |
| १०२   | ذكر ما وقع من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل عليه السلام      |
| ٥.٦   | قصة نبى اللَّه أيوب عليه السلام                               |
| 017   | قصة ذي الكفا عليه السلام                                      |

# تم بحمد الله وتوفيقه الجزء الأول ويليه الجزء الثانى ، وأوله : باب ذكر أمم أهلكوا بعامّة

رقم الإيداع ١٩٩٧/٤٤٦٩ م I.S.B.N: 977 – 256 – 145 – X

#### هجر

للطباعة والنشر والنوزيع والحالن المكتب: ٤ ش ترعة الزمر – المهندسين – جيزة ٢٤٥١٧٥٣ ألطبعة : ٢ ، ٦ ش عبد الفتاح الطويل أرض اللواء – ٣٤٥٢٩٦٣ مبابة